# 

تأليف أ. د/ أحمر رأحمر علوش عسميد كلية الدعوة الإسلامية الأسق حسميد كلية المذورة

مؤسسة الرسالة ناشروه

ٳڵؚؾۜ<u>ڹۣۘڔٷؗٳڶڽۜؠؘۏؾػ۪ۘۘڲٳڵڰ۪ۼۘٷۼٚ</u> ڣڶڣڣڋڵٮۮڬ

.

تِنْ لِللَّهِ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَةِ الرَّحْدِيمِ

خابة في كلمة



# للطباعة والنشر والتوزيع

وَطِي الْمَرْيُطِبَةَ سَرُّاعِ حَدِيثِ أَي شَمَّلَا سِبْنَاء المَسْكَنُ مَانَتُ: ٣١٩.٣٩ ـ ١١٥١٢ فلڪش: ٥١٢١٨ ((١٢١) مَرْبُ بِنَاء ٢٤٧١١

# Resalah Publishers

Tel: 319039 - 815112 Fax: (9611) 818615 P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon

Email: resalah@resalah.com

Web Location; Http://www.resalah.com

# حُ قوق الطّ بَع مح فُوظ َ الطبعرة الأولحث الطبعرة الأولحث 3131ه/ 10.5م

رقم الإيداع ٢٠٠٤/١٣٨٢٦ الترقيم الدولي : 7 - 1574 - 17 - 977

حقوق الطبع محفوظة © ١٩٨٧م. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لفة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. المالي ال





### مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### وبعد ؛؛

فلقد توقفت مع الكتاب الثاني في سلسة تاريخ الدعوة إلى الله تعالى عند بيعة العقبة الثانية ، على أمل أن يبدأ الكتاب الثالث بالهجرة إلى المدينة المنورة لأنها البداية العملية للعهد المدبى .

لقد بدأ رسول الله ﷺ بعد الهجرة مباشرة في وضع أسس الدولة الإسلامية الشامخة في المدينة المنورة واستمر ﷺ يتلقى الوحى المناسب للمرحلة ، فلم يعد الوحى قاصراً على العقيدة فقط ، بل تناولها مع الشريعة والأخلاق ، و لم يستمر أمر الله لهم بـ ﴿ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ﴾ (١) وإنما تحول إلى أن أمرهم بالجهاد فقال سبحانه ﴿ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إن العقيدة الدينية أصبحت راسخة فى قلوب المؤمنين رسوخاً ثابتاً لا يقبل الإزاحة أو التغيير ، وهى فى رسوخها وثباتها تجعل المسلم يعيش بها ، ويعمل لها ، ولا يقبل معها أي مخالفة ، أو تقصير ،أو إهمال.

إن العقيدة الإيمانية جعلت المهاجرين يتركون كل شئ في مكة ، ويرحلون إلى المدينة ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَّلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوا نَا ﴾ (٣) وجعلت المسلمين الأنصار أهل المدينة

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٧٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية ٨

يتركسون حظسوظ السنفس والهسوى، و﴿ تُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (١)

لقد صنعت العقيدة الدينية الجماعة المسلمة صافية فى توحيدها ، وتوحدها ، وتوجهها وجعلت المؤمنين عبيداً خاشعين لله، يرون فى مكة قبل الهجرة سعادتهم فى الطاعة، ويقصرون آمالهم فى رضى الله ، ويرجون سعادة حقيقية يعيشونها فى الدنيا مع الناس ، ويتمتعون بما فى الآخرة عند الله

فلما هاجروا إلى المدينة المنورة إحتاجوا إلى الشريعة تنير لهم الطريق ، وتعرفهم بمراد الله تعالى ، وتطلعهم على أوامره ونواهيه، ليعيشوا فى إطار المشروعية الدينية الصحيحة وليكون عملهم وخلقهم متوازناً مع إيمالهم وعقيدتهم ، وليكونوا سوياً مجتمع الحبب ، والتآلف .

لقد عاش الرسول " ﷺ " فى المدينة المنورة بعد الهجرة والمسلمون معه الإسلام كله و لم ينتقل ﷺ إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن نزل عليه قول الله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنَّا ﴾ (٢).

إن سيرة الرسول " ﷺ " في المدينة المنورة تختلف عن سيرته " ﷺ " في مكة مــن ناحية أحداثها ، ووقائعها ، وحركتها ، وإن اتفقت في ألها جميعاً كانت في مجال الدعوة إلى الله تعالى .

فى مكة عاش " الله على الوحى حتى بلغ سن الأربعين ! وكان الله معه ، يرعاه ويصنعه للرسالة فهيأ له التربية الصحيحة ، وأبعده عن مزالق الهوى، و أحاطه بخوارق العادات فى صورة إرهاصات ، ومبشرات، وعلامات ... كما أنه " الله " عاش بعد البعثة فترة الرسالة فى مكة وسط قلة من المؤمنين مستضعفة أمام ظلم الكفرة وعدوالهم ، وكثيراً ما عانت ، وتحملت ، وصبرت ، وتمسكت بدينها الذى آمنت به . أما فى المدينة المنورة فقد عاش النبي الله والمسلمون معه حياة القوة العادلة ، وسلط

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٩

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣

كثرة من المؤمنين تمثل أمة الإسلام الوليدة بمزاياها ومحاسنها مع استمرار تتـــابع نـــزول الوحى لتوضيح الطريق،وتحديد معالم النجاح .

لقد احتاج المسلمون في مكة إلى عقيدة تربطهم بــالله ، وتؤملــهم في الجنــة ، وتدفعهم إلى الصبر والتحمل .. وهذا يكفيهم ، وقد ثم لهم ذلك مع شئ من التوجيهات الخلقية التي لابد منها للإنسان المسلم .

أما فى المدينة المنورة فقد أصبح المسلمون فى حاجة إلى الشريعة لتأكيد اعتقدهم الراسخ ، وكان لابد لهم من فقه أحكام الحياة، التى أخذت تنتزل عليهم تبعاً للأحداث وكانوا رضوان الله عليهم يسألون رسول الله الله المناهم يريدون أن تخضع جروارحهم لله مثل ما آمنت قلوهم ... ولذلك نراهم يرجعون لرسول الله الله في كل مالا حكم لله فيه يوضح القرآن الكريم ذلك فى آيات عديدة حيث يقول الله تعالى :

- \* ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكُمُ الْأَيْسِ أَقُلُ لَكُمُ الْأَيْسِ أَكُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْسِ لَعَلَّكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّالُهُ لَكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّاكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّاكُمْ اللهَ لَكُمُ الْأَيْسِ لَعَلَّاكُمْ اللهَ لَكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّالُ لَعَلَى اللهُ لَكُمْ الْأَيْسِ لَعَلَّالُ لَعَلَى اللهَ لَكُمْ الْأَيْسِ لَهُ اللهَ لَكُمْ اللهَ لَكُمْ الْأَيْسِ لَهُ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَعَلِيمُ لَلْهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْنَاسِ فَإِلَّهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَكُولُ لَهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ لَلْكُلْلِكُ لِللْلّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْكُلْلِكُلْلِكُ لِلللّهُ لَلْكُلْلِكُ لِلللّهُ لَلْكُلْلِكُ لِلللّهُ لَلْكُلّهُ لَلْكُلّمُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلِلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْكُلّهُ لَلْلِلْلّهُ لِلللّهُ لِلْلّهُ لِللّهُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلْلّهُ لِللللّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلِلْلّهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلْلّهُ للللّهُ لِلْلّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللللّهُ لِللللللللللللللللّه
- \* ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنِعَىٰ ۗ قُلَ إِصْلَاحٌ هَمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) المُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِح ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لِأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١)
- \* ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ أُقُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِخُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ (٣).
  - \* ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢١٩)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٢٢٠)

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١٢٧) .

بَيْنِكُمْ فَوَاطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وهكذا كانت حياة المسلمين في المدينة ..

ومعهم كانت حياة رسول الله " ﷺ " .

لقد كان الله رءوفاً بمؤلاء الصفوة ، وكان معهم يمدهم بشريعته ، ويفصل لهسم أحكامها ويوضح مزاياها وفوائدها ، ويركز على ضرورة التهيؤ للعمل بها ، وربطها بسائر أركان الإسلام ، لأنها جميعاً تنتج الدين بكماله ، وتمامه (٢) .

لقد كان المسلمون في مكة يبحثون عن أمن ييسر لهم العبودية ، ويرجون استقراراً يمكنهم من العمل لله بين أهليهم وأقوامهم ، لكن هذا الأمل لم يتحقق وهم في مكة فهاجروا إلى الحبشة ، وبعدها كانت الهجرة إلى المدينة المنورة حتى أصبحوا آمنين في حياقم ، وعباداتهم ، وتوجههم لله رب العالمين ، فحملوا الأمانة مع رسول الله " الله " وصاروا مسئولين عن نشر الإسلام ، وتبليغه إلى كل مكان استطاعوا أن يصلوا إليه وإلى أي إنسان يمكنهم تبليغه ودعوته وفق منهج الله للوصول إلى الغايات المحددة بواسطة وحى الله تعالى.

وعاش رسول الله " ﷺ " متحركاً بالدعوة ، ومبلغاً لـــدين الله تعـــالى ، وأخــــذ الإسلام يظهر فى قوله ﷺ بلاغاً ودعوة ، وفى عمله سلوكاً وعملاً، وفى قلبه صـــدقاً وانفعالاً ، وفى أخلاقه مودة ورحمة ، ومع الناس حياة وحضارة وعزا .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال لآية (١) .

<sup>(</sup>٢) يظهر هذا الربط بين موضوع السؤال والإسلام حين ننظر في الآيات لنرى الأمر حين كان السؤال عن الأنفال كانت الإحابة بأنها لله والرسول ، وبعدها أمرهم بتقوى الله ، وإصلاح ذات البين ، وطاعة الله والرسول في كل أمر ونحى لأن ذلك دلالة الإيمان .

وحين كان السؤال عن اليتامي كانت الإحابة في أن الإصلاح لهم هو الخير المطلوب ، ثم أرشدهم إلى ضرورة مخالطتهم للتعليم والتأسى ، وضرورة معاملتهم بالصلاح حتى لا يؤاخذهم الله على تقصيرهم معهم ...

وهكذا سائر التساؤلات حيث نرى فيها الإجابة المطلوبة ، ومعها إرشادات وتوجيهات تؤكد شمول النظرة الإسلامية لكافة جوانب الحياة .

النصر ودخل الناس في دين الله تعالى .

#### ومن هنا

اختلط الجانب الشخصي لرسول الله " ﷺ " في المدينة المنورة مع حركت بالدعوة اختلاطاً بيناً ، حتى أصبح الفصل بينهما أمراً شاقاً ، لأن كل جزئية في حياة رسول الله صارت دليلاً شرعياً يبحث عنه المسلمون ويتأسون به ، ولا يمكن استثناء شئ من حياته ﷺ .

إِن على يقين من أن السيرة النبوية في العهد المدن، الذي يبدأ بالهجرة ويستمر حق وفاة رسول الله على اختلطت اختلاطاً كاملاً بحياة المسلمين العامة وعاشت حركة في نشاط الجماعة المؤمنة ، لأن الرسول لم يعش لنفسه ، وإنما عاش لله بكل مشاعره وعناصره كما أمره الله تعالى ، وكما عرفه على الأصحابه في بقوله تعالى ﴿ قُلُ إِنِّي هَدَ نِي رَبّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ هَدَ نِي اللهِ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ولذلك أجد نفسي أمام تصور لدراسة العهد المدنى ، تتضمن السيرة النبويــة والدعوة ، مشتملة على ما يلى :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية (١٦١–١٦٤)

أُولاً: تمهيد يعرف بالمدينة المنورة ، وبمن كان يسكنها وبأهم الأديان والاتجاهات الدينية بما قبيل الهجرة ،وبمدى ملائمتها لإنطلاقة الدعوة إلى الله تعالى.

ثالث : فصل يوضح حركة الرسول " الله " بالدعوة ، وهذه الحركة وإن كانت جزءاً من السيرة إلا أن تأثيرها في حركة الإسلام وانفعال المسلمين بها ، وترسيخها لمبادئ الإسلام وقيمه ، جعلتني أدرسها في إطار حركة الرسول بالدعوة .

وسيشتمل هذا الفصل على عدد من المباحث تتضمن تأسيس دولة الإسلام فى المدينـــة وتعداد السرايا والغزاوات ، وبيان الرسائل والوفود . وتفصيل كل ما كان لـــه دور فى حركة تبليغ الإسلام حتى وفاة رسول الله ﷺ .

وهمذا التصور سيأتي الحديث عن العهد المدبى مكوناً من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ، وبما تكمل الدراسة بإذن الله تعالى .

إن العهد المدنى يتضمن حوادث الإسلام العظمى ، التي هي أساس التشريع ، ودعامة الحياة الإسلامية على طول الزمن إلى يوم القيامة ، فلقد شرعت العبادات في العهد المدنى ، وتابع رسول الله " على " صحابته والمسلمين بالتوجيه وبيان الأحكام ، وفيها كان خطاب الدعوة لكل فنات البشر على اخستلاف أدياهم ، وثقافتهم ، وحضاراتهم .

وفى العهد المدبى أذن الله بالجهاد ، وأمر به ، وفصل فى أحكامه ، وبين الآثار المترتبة عليه . ونزلت أحكام سائر المعاملات ، والأحوال الشخصية ، وأحكام الميلاد ، والموت ، وكافة نظم الحياة .

وتحددت سمة المجتمع المسلم ، وطريقته في التعامـــل مع أتباعهـــم ، وغيـــرهم ، على اختلاف مذاهبهم ، واتجاههم ، ومواطنهم .

إن دراسة العهد المدنى طويلة عميقة ، وتحتاج إلى القراءة الواسعة والتأمل الواعي ، والاستنباط القائم على العلم والفهم ... وهذا ما سأحاوله معتمداً على الله تعالى ، مؤملاً في توفيقه ، وبخاصة أن مقصدي إبراز الإسلام جلياً ، نقياً ، وإظهار المسلمين في مجتمعهم العظيم ، الذي نباهى به الدنيا على الزمن كله ، ونرجوه مرة أخرى ليعود المسلمون إلى مجدهم وعزهم في وقت كثرت فيه معاول النقد ، وتعددت طرق الهجوم على الإسلام .

إن المجتمع الذي أقامه الرسول " الله " في المدينة \_ مع مثاليته \_ يتهمه الحاقدون بالتخلف ، والرجعية ، والعدوانية ، ويفضلون عليه مجتمع الاختلاط ، والعرى ، وبروز الفوضى ، والخلق الرديء ، مع محاولة إلباسه أثواباً لا تليق به ، بـــدعوى التجديـــد ، والتنوير ، والنهضة بطرق ملتوية لا تبغى إلا الهدم والفساد .

والعقيدة التي عاشها المسلمون الأوائل كانت يقيناً يتحكم في عملهم ، و شــريعة تنظم سلوكهم وخلقاً يحمل جوانب الحياة .

هذه العقيدة التي صنعت الجماعة الأولى معرضة اليوم لفصلها عن حركة الحياة بدعوى أنها الدين ، وليست هي الدنيا

والشريعة الشاملة التي حكمت الحياة الإسلامية الأولى بعمل الأعـــداء علـــى أن يستبدل بما قانون البشر رغم تناقضه ، وقصوره .

وها هي الأخلاق الإسلامية تغيب عن واقع الحياة حتى لا نراها إلا نادراً بين الناس مع أن الحياة بما تكون جميلة ،وسلسة ،وطيبة.

من كان يتصور أن عاقلاً من الناس يرى البغاء حرية ، وانتهاك الحرمات حضارة والإفساد فى الأرض باسم التنوير ، والحداثة تقدماً ، والتمتع المحرم أمـــوراً شخصـــية للإنسان أن يفعلها ، ويعيش بها متى أراد !!! .

ومن كان يتصور الزواج المثلى ، والشذوذ الجنسى يبرز فى العلن ... بل ويحميه تشريع وقانون !!

ومن كان يتصور أن الاستعداد لرد الظلم ، وحماية الحقـــوق يصــــير إرهابـــــأ ، وعدواناً .

إن مجتمع المسلمين المعاصر بعد كثيراً عن طريق الله حتى أصبح الدين غريباً فيه ، غائباً عنه، وتمكن أعداء الدين من تشويه بعض حقائقه ، وإلحاق التهم الباطلة بالمتمسكين به ، مستغلين غيبة تعاليم الله عن الناس .

ويتساءل المرء .

من الذي غيب الدين عن الناس ؟

ومن الذي أبعدهم عن فهم حقائقه ؟

ومن الذي أغرقهم في الماديات الباطلة ؟

ويدرك الفاهم المدقق أن من فعل ذلك هو الذي يشوه ويتهم !!

إنه يرتكب الجريمة ... ويسأل عن فاعليها !! ويتهم غيره !!

إن الإسلام يحتاج إلى رجال ، والدعوة تحتاج إلى من يقوم بما وفــق منهجيــة عصرية ، تفهم الدين ، وتخاطب الناس ، وتتعامل مع الواقع لتسمو به وترتقى .

إن أملى الذي أرجوه من دراسة السيرة والدعوة فى العهد المـــدين التصـــدي لحاولات الهدم،ونقض التشكيك ، ورد كافة ألوان الزيف ، مهما كان مصدرها ، وأياً كان قائلها راجياً الوصول إلى ما يلى : \_\_

أُولاً: الإحاطة بالسيرة النبوية بصورتها الشاملة لمعرفة الجوانب الشخصية لرسول الله " الله " كهجرته ، ومسكنه ، وزواجه ، وعنايته بأولاده ، وسفره ، وإقامته ... وأيضاً لمعرفة الجوانب الدعوية العامة التي باشر رسول الله " الله " خلالها تعليم الناس ، وتبليغهم دين الله تعالى .

ثانياً: اكتشاف حياة المسلمين الأوائل، ومعرفة أنشطتهم، ومدى مساهمتهم في نصر دين الله تعالى بياناً لمناط الأسوة، و إظهاراً لجوانب القدوة والريادة.

فالثا : بيان صور المواجهة التي تمت بين المسلمين وبين أعدائهم من المنافقين واليهود والكفار ، لإظهار مدى ملازمة الدعوة للحسن في التوجيه، والصدق في الطلب ، وتقدير الإنسان بصورة عامة ، وتوضيح أن الجهاد الإسلامي هو نصير العدل والحق والكرامة .

لقد كان القرآن الكريم يترل منجماً حسب الوقائع والأحداث ، ثم كسان جمعه وسيلة بينة لتقويم الصورة الإسلامية بتمامها وكمالها ، ومثاليتها ، وواقعيتها ، لتبقيى أسوة للناس ، وقدوة للعالمين .

ومع القرآن الكريم تكون السنة شارحه ، ومبينة ، ومصدراً لهذه الحقبـــة الزمنيـــة الرائدة .

ومن فضل الله تعالى أن مدة البعثة النبوية في مكة والمدينة نالت اهتمام أصحاب رسول الله " ﷺ" ، والسلف الصالح من بعدهم ، حيث وحد السرواة ، والمحدثون ، والمفسرون، والفقهاء ، وغيرهم يبذلون الجهد من أجل صيانة التراث الإسلامي كله ، وبذلك كان حفظ أحداث مرحلة البعثة النبوية ، وأحداث تاريخ الدعوة إلى الله تعالى .

إن معايشة مصادر هذه المرحلة تحتاج إلى العقل والفهم ، والتحليل والاســـتنباط ، وقوة الوعي وسرعة الإدراك ، حتى لا يقع صاحب هذه المعايشـــة فى الإســـرائيليات ، والأكاذيب التى وضعها أعداء الإسلام مع شروح المصادر الإسلامية ...

إن كثيراً من علماء العصر الحديث شغلوا أنفسهم بتنقية مرويات العصر النبوي من الدخيل فيه ، وبذلك أسدوا للمسلمين معروفاً حسناً يتمكنون به من الوقوف على الحق والحقيقة .

ولسوف أستعين بكل ما بذله المخلصون مع السيرة والدعوة – قدامى ومحدثين \_\_ لأسجل الحقيقة آلتي أرجوها ، وأعيش الحق الذى أعمل له ، وأضع أمام المسلم المعاصر المعالم الواضحة التي تحقق الأمن ، والسلام ، وتنشر السعادة ، والرضى في الناس أجمعين، استنباطاً من عصر النبى الكريم " ﷺ " .

ومع كل ما أرجوه فإنى أشير إلى العلم الذى أكتب فيه وأذكر به ، وهو تــــاريخ الدعوة إلى الله تعالى فى إطار مرحلة زمنية محددة ، مع الاستفادة بكل دراســــة جـــادة توصلنى إلى ما أتنماه وأرجوه .

والأمل الكبير فى أن يمدني الله بسداد الفكر ، ودقة الترتيب ، وتحقيق الهدف ، وأن يفتح أمام هذه الدراسة القلوب والعقول ، وأن يجعلها فى طريقها المنشود مصدر هداية ورشاد ، ووسيلة للدعوة ، والبيان .

إن تعلقي برسول الله " على " حياةً .

وخدمتي للإسلام غاية .

وتوجهي لهداية الناس أمنية .

والتزامي بالصدق ، والأمانة ، والموضوعية دين وعقيدة .

إن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الأمل والرجاء ، وإليه قصدى وتوجهى ..وله حياتي ومماتي ، وعليه توكلي واعتمادي .

وهو حسبي .. ونعم الوكيل .

#### المؤلف

# أ.د/ أحمد أحمد غلوش

مدينة نصر فى غرة جمادى الأولى عام ١٤٢٥هـــ مدينة نصر فى غرة جمادى الأولى عام ١٤٢٥هـــ مدينة نصر في غرة الأولى عام ١٤٢٥هـــ مدينة نصر في غرة الأولى الأولى

التمهيد التعريف بالمدينة المنورة ( دار الهجرة ) وبيان أهميتها للدعوة

# المدينة المنورة

المدينة المنورة هي مهجر النبي " ﷺ "، ومأوى المسلمين ، وكهف الإسلام وأساس الدولة الإسلامية ، ومنها انطلق الإسلام إلى العالم كله ، وبوصول المهاجرين إليها بدأت الحركة بالإسلام تأخذ شكلاً شمولياً لأركان الدين ، ولسائر الناس في كل أرض الله تعالى معتمدة على جهود المهاجرين والأنصار بقيادة رسول الله ﷺ .

والتعريف بالمدينة يحتاج إلى بيان النقاط التالية :

- 1 -

## أسماء المدينة المنورة وفضلها

عرفت المدينة المنورة قبل الإسلام باسم " يثرب " ... ويقال إن الأرض التي أقيمت عليها المدينة هي المسماة بهذا الإسم ، وقيل إنه اسم كل من سكنها (١) . وحيث أن هذا الاسم يتضمن معني سيئاً لأن يثرب مشتق من التَّثريْب أو الثَّربَ ومعني كل منهما الإفساد ، والتغيير ، واللوم ، والتعنيف ، والعقوبة ، والجزاء فقد تغير اسمها في الإسلام إلى ما يدل على الخير والبركة ، والنور ، والطهر ، وصارت تسمى بأسماء كثيرة .

من هذه الأسماء المدينة المنورة بمجرة النبي علا إليها .

ومن أسمائها المدينة ، يقول الله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ ﴾ (٢)

ويقول سبحانه : ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ (٢) .

ومنها طابة ، يقول النبي " ﷺ " حينما أشرف على المدينة عند عودته من تبوك ( هذه طابة ) (1).

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد حــ٣ صــ٤١٤

<sup>(</sup>٢) التوبة الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٣) المنافقون الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب الحج باب المدينة طابة حـــــ صـــــ ٢٧٥ طـــ الأوقاف .

ومنها " طيبة " يقول النبي " ﷺ " ( إنها طيبة ) (١).

ولها أسماء أخر أشهرها الإيمان ، والجائرة ، والمنورة ، والمحبوبة ، والقاصمة ، والبارة ، والحرم ، والخيرة ، ... وقد عد صاحب السيرة الشامية للمدينة خمسة وتسعين اسماً (٢).

وأسماء المدينة في الإسلام مشتقة من صفاتها ، وخصائصها ... ونظراً لانتفاء صفاتها الجاهلية من أسماء وعلى رأسها يشرب .

وقد التزم السلف أسماءها الجديدة و كرهوا تسميتها بيثرب، يقول ابن عباس ﷺ:

( من قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات ) (°).

ويقول عيسى بن دينار : (من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة )(١٠) .

وبهذا جزم العلامة كمال الدميري ، ونظم رأيه شعراً فقال :

# ومن دعاها يثرباً يستغفر فقوله خطيئة لتنظر

وسبب الكراهة ما فى كلمة يثرب من دلاله على السوء أيا كان اشتقاقها فإن كان اشتقاقها من التثريب فمعناها كان اشتقاقها من التثريب فمعناها العقوبة ، والمؤاخذة بالذنب ، وكلا المعنيين لا يليق بالمدينة ، وكان " الله على الاسم الحسن دائماً ، ولذلك سماها طابة ، وطيبة وأقر سائر أسمائها الحسنة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري حــ٣ صــ٧٧٤ طــ الأوقاف.

<sup>(</sup>٢) انظر سبيل الهدى والرشاد جـــ٣ صــ١٤ - ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الحج حــ٣ صــ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الكشف الإلهي للطرابلسي ، وفي صحيح البخاري " هي طابة " حــ ١ صــ ٢٧٥

وأما تسميتها في القرآن بيثرب ، فهو حكاية قــول المنافقين في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَّ قَالَتَ طُآبِهَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ ﴾(١) .

وحكاية قول المنافقين تثبت الكراهة ، ولا تفيد الإباحة لأنهم ﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرَهُمِّ ﴾ (٢) فقول المنافق سوء كصاحبه .

وأما قوله " الله " وهو يشير إلى أصحابه عن دار هجر تم بعد ما رآها مناماً حين قال لهم: " رأيت في المنام أبي أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلى إلى اليمامة أو هجر فإذا هي يشرب المدينة " (٦) وقال لهم: " لا أراها إلا يشرب " فليس دليلاً على عدم الكراهة ، لأن النبي " الله قال ذلك تعريفاً بما لأصحابه وهم في مكة ولأهم لم يعهدوا لها قبل الإسلام اسماً غير " يشرب " ، و لم يكن نزل لهى عن هذه التسمية بعد ، فلما نزل النهي بينه النبي الله الصحابه ليتركوه فتركوه .

وعن عبد الله بن زيد " ﷺ " أن رسول الله " ﷺ " قال : ( إن إبراهيم حسرم مكة ودعا لأهلها ، وإبي حرمت المدينة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون آية (٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الحج حــ٣ صــ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٦) سبيل الهدى والرشاد حـــ٣ صـــ٠٤٠ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري كتاب الحج حــ٣ صــ٢٨٢ .

إبراهيم لمكة ) <sup>(١)</sup> .

وعن عبد الله بن الفضل بن العباس الله أنه قال : قال رسول الله " ﷺ " (أدعوك لأهل المدينة بمثل مكة ) (٢٠) .

ويقول ﷺ: " إنى أحرم ما بين لابتى المدينة ، أن يقطع عضاها ، أو يقتل صيدها " وقال ﷺ: " المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة " (٢)

وعن أبي هريرة رشي قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي فضل المدينة جـــ٩ صـــ٥١٣ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم باب فضل المدينة جـــ ٩ صـــ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم باب فضل المدينة حــ ٩ صــ ١٣٦ .

 <sup>(</sup>٤) صحیح مسلم باب فضل المدینة حـــ٩ صـــ٩٧ ، ١٤٨ والمأزم بكسر الزای الجبل أو المضیق بین حبلین ،
 والمراد به هنا الجبل.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي باب فضل المدينة جـــ١٠ صـــــ٢٨٤ .

ﷺ فإذا أخذه رسول الله ﷺ قال : اللهم بارك لنا فى ثمرنا ، وبارك لنا فى مدينتنا ، وبارك لنا فى مدينتنا ، وبارك لنا فى مدنا ، اللهـــم إن إبراهيم عبدك ، وخليلك ، ونبيك وإنه دعاك لمكة ، وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه (١).

وقد اتفق العلماء على تفضيل مكة والمدينة على سائر المدن والقرى ، إلا ألهم اختلفوا في التفاضل بينهما ، فذهب عمر بن الخطاب " الله " ، وبعض الصحابة ، وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة وهو مذهب الإمسام مالك ، وإحدى الروايتين عن

الإمام أحمد مستدلين بما يلي: \_

ا - يقول الله تعالى: ﴿ وَقُل رَّتِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصدق هو مكة ، صِدْقٍ وَآجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننًا نَّصِيرًا ﴾ (٢) والمخرج الصدق هو مكة ، والمدخل الصدق هو المدينة ، والسلطان النصير هم الأنصار ، وقد بدأت الآية بالمدخل ، وهو المدينة لأفضليتها يقول ابن عبد البر ( وفيه دليل واضح على تفضيل المدينة ، لأن الله ابتدأ بما ، وكان القياس أن يبتدئ بمكة ، لأنه خرج منها قبل أن يدخل المدينة ، وأيضاً قد جعل الله لرسوله ﷺ سلطاناً نصيراً في المدينة و لم يجعله بمكة ، ويأبي الله تعالى بكرمه إلا أن ينقل نبيه إلا إلى ما هو خير ) (٢) .

٢) يقول النبي " ﷺ " : ( اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلى فأسكني أحب البلاد إليك ) (<sup>1)</sup> ففي هذا الحديث تصريح بأن المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى ، وذلك يدل على أفضليتها .

٣ ــ ذهب العلماء إلى أن الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها .

فلقد مر النبي على على قبر فسأل: قبر من هذا؟

قالوا : قبر فلان الحبشى يا رسول الله .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم باب فضل المدينة حــ ٩ صــ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الدرر في اختصار المغازي والسير صــــ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية حـــ صــ ٢٥ نقلاً عن البيهيقي .

قال " ﷺ : لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها (')
وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه أن رسول الله " ﷺ " قال : ( إذا قضى الله
لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة ) قال الحكيم الترمذي : ( إنما صار أجله
هناك لأنه خلق من تلك البقعة وقد قال الله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
وَمِنْهَا خُرِّرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ ('') قال : فإنما يعاد (المرء من ) حيث بدئ به ) ('').

وقد دفن النبى " ﷺ " بالمدينة ، وفي ذلك دلالة على أن تربتها أفضل من غيرها . 3— يقول النبى " ﷺ " داعياً للمدينة : ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ) (<sup>3)</sup> وقد استجاب الله دعوته ، حتى كان يحرك دابته إذا رأى المدينة وهو عائد إليها ليسرع إليها من حبه لها ، وفي حب النبي " ﷺ " للمدينة أكثر من حبه مكة دليل على أفضليتها عند الله تعالى ، لأن حبه " ﷺ " تابع لحب ربه والمحبوب إلى الله ورسوله أكثر من غيره كيف لا يكون أفضل ؟! ... إنه الأفضل .

بیان حقیقة أن ما بین بیته وقبره " روضة من ریاض الجنة ، دلیل علی فضل المدینة ، یقول النبی " ر ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة ومنبری علی حوضی ) (۵) لأن ریاض الجنة یفضل أرض الدنیا کلها .

7- تفضيل المدينة يكون بسبب مجاورة ساكنيها والمقيمين بما لقبره " 紫 " لأن مجاورة أهل الخير خير ، ولذلك كان جزاء الصالحين في الآخرة إلحاقهم بالصالحين ، وقد حرمت الشريعة الإسلامية مس المحدث لجلد المصحف لمجاورة الجلد للمصحف نفسه ، مع أنه ليس منه ، وذلك لأن القبر الشريف يترل عليه من الرحمة ، والرضوان والملائكة وله عند الله من الحبة ، ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه ، فكيف لا يكون أفضل الأماكن ؟ !!

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد جـــ٣ صـــ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه آيه (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) الدرر في اختصار المغازي والسير صــــــ۸ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب الحج حــ٣ صــ ٢٨٥ طــ الأوقاف .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الحج حــ٣ صــ٢٨٤ .

وقد حرص عمر بن الخطاب " ﷺ " أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله " ﷺ " وأبي بكر الصديق " ﷺ " لينال من الجوار بعض الخير الذي لا يرجوه في غيره .

ومن المعلوم أن جمهرة من العلماء قالوا بأفضلية مكة المكرمة على المدينة المنورة نظراً لمضاعفة ثواب العمل بمكة ووجود الكعبة بها من بدء الحياة البشرية من لدن آدم التكيير ولضعف حديث أن المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى .... إلا أن الجميع متفقون على أن البقعة التي تضم الأعضاء الشريفة لرسول الله " الله " بعد دفنه أفضل من غيرها على الإطلاق ، تليها في الأفضلية الكعبة ببنائها المعروف .

وقد حرم الله تعالى المدينة كما حرم مكة فلا يقطع شجرها ، و لا يقتل صيدها يقول النبى " الله " : ( إنى حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاها ، ولا يقتل صيدها ) (١٠).

ويقــول " ﷺ : المدينة حرام ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفــر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمن أشار لها وعرفها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل السلاح فيها إلا لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف الرجل بعيره (٢) .

ويقول النبي " ﷺ " : ( المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ) (<sup>")</sup> .

ويقول " ﷺ " : ( أحد جبل يحبنا ونحبه ، اللهم إن إبراهيم " اللليل " حرم مكه ، وإنى أحرم ما بين لابتيها " أى المدينة " ) (١٠) .

وفى المدينة المنورة قامت دولة الإسلام الاولى ، ومنها انطلق الدعاة إلى كل مكان وانتشر الإسلام فى العالم كله ، والمسلم فى كل زمان ومكان له فى نفسه حب يسوقه إلى المدينة ، لأنه يساق إلى المدينة فى زمن النبى " الله الحب رؤيته الله والتعلم منه ، وفى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للإقتداء بهديهم والسلام على نبيهم ، ومن بعد ذلك للصلاة فى مسجده والسلام عليه " الله والتبرك بمشاهدة آثاره ، وآثار

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم باب فضل المدينة حــ٩ صــ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم باب فضل المدينة جـــ 9 صــ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الحج – باب حرم المدينة حـــ٣ صـــ٧١ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري بشرح فتح الباري باب أحد حبل يحبنا حــ٤ صــ٨٩.

أصحابه رضوان الله عليهم (١).

ومن المعلوم أن شد الرحال إلى مسجد النبي " ﷺ " سنة مشروعة .

وكل من يزور المدينة المنورة ، ويتشرف بزيارة مسجد الرسول " الله " ويصلى على النبى " الله " يعيش ذكريات الإسلام الأولى التي اكتمل خلالها الإيمان ، وتمــت النعمة ، وأصبح للإسلام دولة وقوة فهى مأوى الإسلام وقوته ، يقول النبى الله المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ) (٢).

والمدينة المنورة هي دار الإسلام الباقية على الزمن كله وآخر القرى خراباً في آخر الزمان ، يقول " ﷺ " ( آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة ) (٢٠ .

#### - 7 -

## جغرافية المدينة المنورة

تقع المدينة المنورة شمال مكة المكرمة بثلاثمائة وخمسين ميلاً تقريباً ، وهي أصغر مساحة ، وأقل سكاناً من مكة ، ويذهب بعض العلماء إلى أن المدينة كانت عند الهجرة نصف مكة مساحةً وسكاناً ، وتقع المدينة وسط جبال بركانية ، وتلال صخرية ، وأراضى حجرية فهى بذلك تمثل واحة خضراء ، بها زراعات ونحيل وسط الصخر والحجر .

وهى قرية صغيرة تقع بين حبلى عير وثور ، لقوله " ﷺ " : ( ال**مدينة حرم** ما بين عير إلى ثور ) (<sup>1)</sup>.

وقد حققت مجلة الأزهر فى عددها الصادر فى غرة صفر سنة ١٣٧٥هـ وجود هذين الجبلين حول المدينة المنورة ، بعدما شكك البعض فى أن جبل ثور هو الموجود بمكة ، ولا وجود له بالمدينة .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ج٩ صــ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤)صحيح البخاري \_ كتاب الحج باب حرم المدينة حــ٣ صــ ٢٧١ ، صحيح مسلم \_ كتاب الحج ج ٢ ص ٩٩٤

و يقع حبل ثور <sup>(۱)</sup> حلف حبل أحد شمال المدينة ، وبذلك يكون حبـــل أحد جزءاً من المدينة ، لأن ثوراً يحدها شمالاً .

ويقع حبل " عير " (٢) في حنوب المدينة وهو حدها الجنوبي .

كما يحد المدينة من الشرق حرة " واقم " .

ومن الغرب تقع حرة " الوبرة " <sup>(٣)</sup> .

وتتميز المدينة المنورة بأنها دار حق وصدق ، لقوله تعالى : ﴿ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱخْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا نَصِيرًا ﴾ ( أ ) ، يقول المفسرون : هما مكة التي خرج ﷺ منها والمدينة التي دخلها ﷺ ( ٥ ) .

والمدينة أحب البلاد إلى الله تعالى ، لأن النبى "الله" قال عند خروجه من مكة (اللهم إنك تعلم ألهم أخرجوني من أحب البلاد إلى فاسكنى أحب البلاد إليك)(٦) فأسكنه الله المدينة المنورة .

# -7-أهمية موقع المدينة

تتميز المدينة بموقعها الحصين ، وخيرها الكثير فهى تقع فى ملتقى طرق الجزيرة العربية الآتية من كل جهاتها ، كما ألها محاطة بحواجز طبيعية تمنع وصول العدو إليها إن قصدها بسوء ، وتعتبر المدينة جزيرة خضراء محاطة بحواجز صخرية ، منبعة ، إذ تقع حرة " واقم " فى الشرق ، وحرة "الوبرة" فى الغرب ، وحبسل تسور وأحسد فى الشمال وجبل " عير " فى الجنوب .

<sup>(</sup>١) حبل ثور بالمدينة حبل صغير مدور – يقع خلف حبل أحد ، وهو غير حبل ثور الموحود بمكة ، ولونه يميل إلى الحمرة

<sup>(</sup>٢) عير حبل عظيم شامخ يقع جنوب المدينة على مسافة ساعتين منها .

 <sup>(</sup>٣) الحرة : بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة ، وواقم رحل من العماليق ، والوبرة بفتح الباء أو بسكونها أرض
 حجرية لونما أسود كأنما أحرقت .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٨٠

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير حـــ٣ صـــ٥٨ ، ٥٩ وهو أشهر الأقوال .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية حــ٣ صــ٥٠١

وكان بها الزرع والثمر والنحيل ، واستقر بها بعض اليهود وأقام فيها الأوس والخزرج منذ القدم وأنشأوا بها الصناعات ، وزرعوا الأرض ، واستخرجوا الثمر ولذلك يقول عنها النبي " الله الله أريت دار هجرتكم ، ذات نخل بين لابتين) (١) ... فتميزها بالنحيل دليل الزراعة والثمر ، وإحاطتها باللابتين دليل المنعة والتحصين .

وكان العرب وعلى رأسهم أهل مكة يقدرون لأهـــل المدينـــة هــــذا الموقـــع ، ويعاملونهم بالتقدير والاحترام كسباً لودهم ، وأملاً فى حماية تجـــارتهم وهـــى تغـــدو وتروح عليهم ، ولذلك رأينا القرشيين بعد بيعة العقبة الثانية يصبون جام غضبهم على من أسلم من أهل مكة ، ويتجنبون مخالفة أهل المدينة .

جاء فى صحيح البخارى أن سعد بن معاذ "هه" كان صديقاً لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بمكة نزل على أمية فلما وكان أمية إذا مر بملدينة نزل على سعد ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله " المدينة انطلق سعد معتمراً فترل على أمية بمكة كعادته فقال لأمية : أنظر لى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت فخرج به قريباً من نصف النهار .

فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من معك ؟

فقال: هذا سعد.

فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً ، وقد آويتم الصباة ، وزعمتم أنكم تنصرونهم ، وتعينونهم ؟ .... أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالاً .

فقال له سعد ، ورفع صوته عليه : أما والله لو منعتني هذا لأمنعنك ما هـــو أشد عليك منه ، طريقك على المدينة .

فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى الحكم سيد الوادى . فقال سعد: دعنا عنك يا أمية (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حـــ١ صــــ٤٦٨ واللابة هي الحَرة بفتح الحاء .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری کتاب المغازی باب ذکر النبی من قتل ببدر حــ٧ صــ٧٢

كما أنه واضح أن المدينة كانت ذات ثمر ، فلقد أرسل النبي " الله الخندق عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وهو يومئذ رأس المشركين من غطفان عند الخندق ليخذل بين الأحزاب ؟! ويصرفهم عن حصار المدينة .

فأرسل إليه عيينة وقال له: إن جعلت لي الشطر فعلت " (١) .

لقد كان ثمر المدينة جديراً بأن يغرى رؤساء الكفر بنقض ما عزموا عليه ، كما كان جديرً أن يمزق جمعهم طمعاً فيه .

إن عديداً من الصناعات تقوم على النخلة منذ القدم ، وقد استفاد بما العربى فائدة كبرى ، فمنها يصنع بيته وأدواته ، وفراشه ، بالإضافة إلى تنوع ثمرها طعماً ، ولونا ، وصورة .

#### - £ -

## خلو المدينة من الوباء

اشتهرت يثرب قبل الإسلام بأنها بلد موبوءة ، يكثر فيها المرض وتنتشر به الحمى، تقول عائشة رضى الله عنها : " قدمنا المدينة وهى أوبا أرض الله ، وكان بطحان يجرى نجلاً أى ماء آجناً " (<sup>4)</sup> و كله السيدة عائشة رضى الله عنه السر فى كون المدينة وبيئة ، وهى أن وادى بطحان يتر ماؤه جهة المدينة فيحدث المرض والوباء

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق حــ٣ صــ١١٨

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الحج جــ ٣ صــ ٢٨٥.

ولذلك قال مشركو مكة حين جاء المسلمون للعمرة بعد الحديبية مع رسول الله ﷺ: "إنه يقدم عليكم وفد وهنهم هي يشرب " (١) ومن هنا ندرك سر أمرالنبي ﷺ أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وهم يطوفون بالبيت وأن يمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون قوقم ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم (١) وقد تأثر أصحاب النبي ﷺ بحمى المدينة بعد هجرقم .. تقول السيدة عائشة

وقد تأثر أصحاب النبى ﷺ بحمى المدينة بعد هجرتهم .. تقول السيدة عائشة رضى الله عنها : " لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر وبلال ، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول :

كل أمرئ مصبح فى أهله والموت أدبى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عن الحمى يرفع عقيرته يقول :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

اللهم العن شيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف ، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء .

ثم قال رسول الله ﷺ: " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا وصححها لنا ، وأنقل حماها إلى الجحفة (<sup>")</sup> .

واستحاب الله دعاء نبيه للمدينة ، وجعلها بلداً طيباً .

يقول الحافظ ابن حجر: "أصبحت المدينة أطيب بلاد الله سبحانه ، كما سماها بذلك رسول الله على إذ سماها "طابة "و "طيبة "والطاب والطيب لغتان بمعنى واشتقاقها من الشئ الطيب لطهارة تربتها ولطيبها لساكنيها ، ومن طيب العيش بها وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية ، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطالها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها .

يقول الحافظ ابن حجر : وقرأت بخط أبي على الصدق في هامش نســـحته مـــن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الحج جــ٣ صــ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة جــ٣ صـ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري - كتاب فضائل المدينة جـــ عـــ ٢٨٥، ٢٨٥.

صحيـــ البخارى بخطه يقول: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بها ويجد لطيبها أقوى رائحة ، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد ، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب (1).

وهكذا خلت المدينة من الوباء ، وحسن حالها ، واستقر أمر المسلمين بها ، وصارت حاضرة الإسلام الأولى بعد الهجرة إليها .

-0-

#### وسطية المدينة

تقع المدينة المنورة وسط العالم كمكة ، لأنها قريبة منها ، وأغلب سكانها عرب ، ولغتهم هي العربية ، وقد ساعد قرب المدينة من مكة أن يعرف الرسول المسادة ، المكيين ، أمل الدعوة وأسسها وركيزتها ، فهم الذين يدين لهم العرب جميعاً بالسيادة ، ويتخذونهم القدوة والأسوة ، ولأنهم منذ القدم حماة بيت الله وسدنته ومقصد أهل الجزيرة حيث يأتون إليهم حاجين ومعتمرين ، وقد ترك فيهم إبراهيم المنافق وحي الله ودينه وقد بوأهم رسول الله على متراتهم وهو يقول : قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم (٢).

ولم تغب مكة عن فكر رسول الله ﷺ بعد الهجرة ... ولم ينس أهلها ولــذلك حرص الرسول "ﷺ على معرفة أسرارهم ، وأخبارهم ، ومعرفة نقاط الضعف لديهم وإذا كان "ﷺ مكث به هم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثة عشر عامــاً ، وعجــز عــن إدخالهم في الإسلام ، فإنه بعد الهجرة أخذ يحاول في إيمالهم ، لألهم شعب كثير ، قوى يمكنه خدمة الإسلام بما يملك من إمكانيات واسعة ، وثقة كبيرة يوليها العرب لهم .

وتبرز أهمية أهل مكة وإمكاناتما الدعوية ، فيما حدث للإسلام بعد فتح مكة إذ خرج من المكيين للجهاد في " حنين " آلاف ، و لم يمض على إسلامهم عام واحـــد ،

<sup>(</sup>١) فتح الباري على صحيح البخاري حد ٤ صــ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد مسند أبي بكر الصديق حـــ١ حديث رقم ١٨ صـــ١٩٩ ط الرسالة وانظر صحيح البخارى كتاب المناقب حـــ٦ صـــ٥٨ .

ودخلت الجزيرة كلها فى الإسلام بعدهم ، وظهر من بينهم دعاة أفذاذ حملـــوا رايـــة الإسلام ، وجاهدوا فى سبيل الله تعالى .

لقد كان أهل مكة تجاراً يجوبون الآفاق ، وهذا علمهم الواقعية في التفكير، واستخلاص النتائج من المقدمات ، والاهتمام بالدور الفردى لخدمة الجماعة ، والاستفادة من المهارات الخاصة في تحقيق منافع محددة ، والإحاطة ببلاد العالم وطرق الرحلة إليها .

كل هذا جعل من المدينة المنورة موطن الدعوة المثالي لما بينها وبين مكة من ترابط وصلة وللذلك هاجر الرسول ﷺ وأصخابه إليها وعيولهم وقلوبهم ترنوا لمكة رجاءً وأملا .

-4-

# تميز المدينة عن غيرها من المدن

لو نظرنا لسائر مدن الجزيرة العربية لرأينا تميز المدينة عنها جميعاً ، ولأدركنا سر اختيارها للهجرة ، فمدينة " الطائف " قريبة من مكة ، بل هى أقرب إليها من المدينة ، وقد حاول الرسول " أن يجعلها موثل الإسلام حين ذهب إليها ، وطلب من أهلها الحماية والنصرة (١) إلا أنهم كانوا متأثرين بنفوذ القرشيين ، ولذلك تحنبوا مخالفتهم ، وردوا الرسول حين أتاهم رداً قبيحاً .

وكان للمسيحية قوة التأثير في بلاد اليمن القريبة من بلاد الحبشة وفي بلاد الشام القريبة من أرض الروم .

وكان للفرس نفوذ في شرق جزيرة العرب وبعض بلاد الشام .

و لم يبق من مدن الجزيرة العربية مدينة تصلح للحركة الإسلامية ، وتصير قاعدة الإسلام إلا مدن بلاد الحجاز الثلاث (مكة ، والطائف ، والمدينة ) لعدم تأثرها بغيرها وحسن موقعها ، ومزايا سكانها ، فإذا ما انتفت منها مكة ، والطائف لم يبق إلا المدينة المنورة وإليها كانت الهجرة النبوية

<sup>(</sup>١) انظر صــ٣٦٤ من الكتاب الثاني من هذه السلسلة .

#### **-Y -**

### سكان المدينة المنورة

سكن المدينة المنورة قبل الهجرة كل من قبيلتي الأوس والخزرج ، ومعهم طوائف من اليهود .

وكان أول الأمر بالمدينة أن سكنها العمالقة ، ثم قدم عليهم أناس من بدو بني إسرائيل ، فحاوروهم فيها ، فلما انهدم سد مأرب هاجر إليها الأوس والخزرج ، ونزلوا بما ، وتفرقوا في عاليتها وسافلتها <sup>(١)</sup> فمنهم من نزل مع بني إسرائيل في القرى حول المدينة ، ومنهم من أقام في يثرب .

ولما دالت دولة اليهود في فلسطين في الزمن القديم وقضى عليهم الرومان، وهدموا الهيكل فر كثير منهم إلى الحجاز ، وأقاموا في يثرب ، وحيير فكان بيثرب يهود بني قينقاع ، وفي تخومها يهود بني قريظة والنضير ، وكانت هناك جمـــاعات أحرى من اليهود تقيم بخيبر ، وفدك ، وتيماء ووادى القرى .

وقد اتفقت قبائل الأوس والخزرج واليهود على المســـالمة ، وحســـن الجـــوار ، فعقدوا حلفاً يأمن به بعضهم على بعض ، ويمتنعون به عمن سواهم .

وكانت الغلبة والقوة لليهود ابتداء لتملكهم مصادر الغني والثــروة ، إذ كــانوا يشتغلون بالصياغة وصنع آلات الحرب ، وبالزراعة وفلاحة البساتين ، وكـــان لهـــم سوق كبيرة تقام بصورة دورية لبيع منتجالهم لأهل يثرب والقرى المجاورة .

ولما كثر عدد الأوس والخزرج ، وزادت ثروقهم ، واشتد ساعد أبنائهم وصارت لهم قوة خافت قريظة والنضير منهم فتنمروا لهم حتى قطعوا الحلف الذي كان بينسهم ... الأمر الذي جعل قبيلتي الأوس والخزرج تتحدان في إطار واحد ، ويملكان عليهم " مالكا بن العجلان " ، أخا سالم بن عوف الخزرجي .

وهكذا انقسمت المدينة إلى قسمين ، قسم هم العرب من الأوس والخزرج ومن والاهم ، وقسم هم اليهود بمختلف قبائلهم ، وطوائفهم .

(١) يراد بالعالية ما كان فوق المدينة إلى قباء وما بعدها ، ويراد بالسافلة ما كان في أسفل المدينة إلى أحد وقبر حمزة ﷺ

و لم يدم توحد عرب يثرب طويلاً ، فقد لعب بهم اليهود ، وأوقعوا بينهم الفتنة ، واشتعلت الحرب بين الأوس والخزرج واستمرت وكان آخرها حرب " بعاث " .

و لم يتمكن " مالك بن العجلان " الذى سوده الأوس والخزرج عليهم من إيقاف الحرب ، وإنحاء القتال ، الأمر الذى أدى إلى كثرة الضرر وإهمال طرق الكسب والمعاش .

وقد تطور الأمر بعد ذلك حيث مكن الله للأوس والخزرج بعد بغى اليهود ، وظلمهم لأهل المدينة .

يذكر المؤرخون أن ملك اليهود " الفطيون " (١) كانت له السيادة على اليهود والأوس والخزرج ، وكانت له فيهم سنة ألا تزوج منهم إمرأة إلا أدخلت عليه قبل زوجها حتى يكون هو الذى يفتضها ، إلى أن خطبت أخت لمالك بن العجلان الخزرجي ، فلما كانت الليلة التي تهدى فيها إلى زوجها خرجت على مجلس

قومها كاشفة عن ساقيها ، وأخوها مالك في المحلس .

فقال لها: قد جئت بسوأة بخروجك على قومك وقد كشفت عن ساقيك !! قالت: الذى يراد بى الليلة أعظم من ذلك لأننى أدخل على غير زوجى ، ثم دخلت إلى مترلها فدخل إليها أخوها وقد أرمضه قولها .

فقالت له: هل عندك من خبر؟

قال : نعم .

قالت: فماذا ؟

قال: أدخل معك فى جملة النساء على الفطيون ، فإذا خرجن من عندك ودخل عليك ضربته بالسيف حتى يبرد .

قالت: إفعل.

فتزيا بزى النساء ، وراح معها ، فلما خرج النساء من عندها دخل الفطيون عليها فشد عليه " مالك بن العجلان " بالسيف وضربه حتى قتله ، وخرج هارباً حتى

<sup>(</sup>١) الفطيون بكسر الفاء وسكون الطاء وياء مفتوحة وسكون الواو .

قدم الشام ، فدخل على ملك من ملوك غسان يقال له أبو جبيلة فشكا إليه ما كان من الفطيون وما كان يعمل في نسائهم ، وذكر له أنه قتله وهرب ، وأنه لا يستطيع الرجوع خوفاً من اليهود ، فعاهده أبو جبيلة أن لا يقرب امرأة ، ولا يمس طيباً ، ولا يشرب خمراً حتى يسير إلى المدينة ، ويذل من بها من اليهود ، وأقبل سائراً من الشام في يشرب خمراً أنه يريد اليمن حتى قدم المدينة ، ونزل بذى حرض ، ثم أرسل إلى الأوس والخزرج أنه على المكر باليهود ، عازم على قتل رؤسائهم ، وأنه يخشى متى علموا بذلك أن يتحصنوا في آماطهم ، وأمرهم بكتمان ما أسره إليهم ، ثم أرسل إلى وجهاء اليهود أن يحضر واطعامه ، ليحسن إليهم ، ويصلهم ، فأتاه وجوههم ، وأشرافهم ، ومع كل وآحد منهم خاصته وحشمه ، فلما تكاملوا أدخلهم في خيامه ، ثم قتلهم عن آخرهم ، فصارت الأوس والخزرج من يومئذ أعز أهل المدينة (۱) . وبعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة وأقاموا بها ظهر المهاجرون عنصراً جديداً فيها ، يحمل الفكر والخلق ، وينشر الهدى والدين .

وقد تغير حال المسلمين في المدينة بعد الهجرة عن ما كانوا عليه في مكة ، فلقد أصبح أمرهم بأيديهم ، وصارت القوة معهم ، وأخذوا يظهرون الإسلام بسائر نظمه في حياتهم ، ومعاشهم .. وأصبح لزاماً عليهم أن يكونوا مجتمعاً إسلامياً ، يحمى أبناءه ، ويصون عقيدته ، وينشر دين الله في الأرض كلها .

وليس بخاف أن تكوين هذا المجتمع يحتاج إلى جهد وإخلاص ، كما يحتاج إلى صبر شديد ، وزمن مديد ، وعمل جاد رشيد ، حتى يتكامل التشريع مع التطبيق ، ويتوافق التثقيف والحركة ، ويمتلئ الوجود بنور الوحى حركة في السلوك والحياة .

وهذه الآمال الكبار المنوطة بالمسلمين فى المدينة تحتاج إلى مجتمع متماسك، متحد الوسائل والغايات، يدرك رسالة الله، ويحمل الأمانة، ويعيش بها، ويتحرك لها بتوجيه رسول الله " على " .

إن هذا المحتمع بعناصره بعد الهجرة يحتاج إلى فهم مكوناته ، والتعامل مع كل

<sup>(</sup>١) معجم البلدان حــه صــ٥٨ .

عنصر بما يكافئه .

فالمسملون يتكونون من الأنصار المقيمين فى أرضهم وديارهم وأمــوالهم ، آمنين فى شئونهم ، عندهم قوتهم ومعاشهم ، وكل ما ينقصهم هو القضاء على كل ما بينهم من منازعات وعداوات امتدت طويلاً فيما مضى من الزمان ... وقد دخلوا فى الإسلام ومن آمالهم أن تنتهى هذه المنازعات بالإسلام .

وبفضل الله تعالى انتهت هذه المنازعات من اللحظة الأولى بعد البيعة ، عندما بايعوا الرسول " الله عند العقبة يداً واحدة ، تمثل جماعة واحدة ، ومدينة واحدة ، ولما جاءهم مصعب بن عمير " الله "، قادهم جميعاً إلى الله ، وأدركوا ألهم بالإسلام مسئولون مع المهاجرين على مواجهة الوثنية في بلاد العرب وغيرها .

لقد كانت قبيلة الخزرج أكثر عدداً وقوة من الأوس ، وكان النقباء منهم أكثر .... ومع ذلك لم يحدث أن خص الرسول " ﷺ " فريقاً دون غيره بشروط ، ولم يحدث أن اعترض فريق منهم على شئ ، وإنما أدى إقبالهم على الإسلام وصدقهم مع رسول الله " ﷺ " أهم كانوا جميعاً على مستوى واحد في الحرص على الإيمان ، واتباع كل ما يأمرهم به " ﷺ " ... ولذلك وصفهم الله جميعاً وصفاً واحداً فقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يَحُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحٌ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحٌ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحٌ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن

ومع الأنصار كان المهاجرون الذين استجابوا لرســول الله " ﷺ " وتركــوا بلدهم ، و مالهم ، وأرضهم ، وأهليهم ، وجاؤوا إلى المدينة لا يملكــون شـــيئاً ، ولا يحوزون أرضاً ، أو داراً .

ومع المسلمين في المدينة كان اليهود بقبائلهم الثلاث بنــو قينقــاع ، وبنــو النضير، وبنو قريظة .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٩

#### وعلى الجملة ..

فإن سكان المدينة بعد الهجرة كانوا مكونين من الفئات التالية :

الفئة الأولى: الأنصار: وهم أهل المدينة الذين آمنوا برسول الله ﷺ ودخلوا ف الإسلام، وأساس الأنصار قبيلتا الأوس والخزرج.

الفئة الثانية : المهاجرون : وهم أهل مكة الذين هاجروا بدينهم إلى المدينة ومن لحق بهم من القبائل .

الفئة الثالثة: اليهود وقبائلهم الرئيسية بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة . ومع هذه الفئات الثلاث وحد أفراد في المدينة تابعون لهذا الفريق أو ذاك ، ولهم مذهبهم الخاص واتجاههم المستقل ، ومنهم كان المشركون والمنافقون .

و لم تكن العلاقات بين هذه الفئات طيبة ، لأن اليهود نظروا إلى الإسلام نظرة حقد وحسد ، وأملوا في إثارة العرب ضده ، وكانوا يكرهون رسول الله " ﷺ " ، ويتمنون القضاء عليه ، وعلى دينه .

نظر اليهود إلى الإسلام ، ورأوه دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب ، وتطفئ نار العداوة والبغضاء ، وتدعو إلى التزام الأمانة فى الشئون كلها ، وإلى التقييد بأكل الحلال من طيب الأموال ، ولهذا تآمروا عليه .

خاف اليهود من تآلف العرب ، والتخلص من سيطرقم الاقتصادية ، الأمر الذى قد يؤدى إلى فشل نشاط اليهود التجارى ، وحرمالهم من أموال الربا التي تدير رحى ثروقم ، و يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتفكر فى الأموال الربوية التي أخذها اليهود ، فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها فى تأدية الربا إلى اليهود .

كان اليهود يدخلون كل ذلك فى حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار فى يثرب ، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام ، وضد رسول الله " الله الله منذ أن دخل يثرب ، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين

يظهر ذلك جلياً بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها ألها قالت : كنت أحب ولد أبي إليه ، وإلى عمى أبي ياسر ، لم ألقهما قط مع ولد لهما

قـــال أبى : نعم والله .

قال عمى : أتعرنه وتثبته ؟

قسال أبي : نعم .

قال عمى : فما في نفسك منه ؟

قسال أبي : عداوته والله ما بقيت (١).

ويشهد بذلك أيضاً ما وراه البخارى في إسلام عبد الله بن سلام "عليه" وكان

حبراً من فطاحل علماء اليهود ، فإنه لما سمع بمقدم رسول الله " المدينة في بسنى النجار جاءه مستعجلاً ، وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبى ، ولما سمع ردوده النجار عليها آمن به من ساعتة ، ومكانه ، ثم قال له : إن اليهود قسوم بحست إن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم بحتوبي عندك ، فأرسل رسول الله " السيهم فجاءت اليهود ، ودخل عبد الله بن سلام البيت .

فقال رسول الله " ﷺ " : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟

قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا .

فقال رسول الله " ﷺ " : أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟

فقالوا : أعاذه الله من ذلك ( مرتين أو ثلاثاً ) .

فخرج إليهم عبد الله فقال :أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

فقالوا : شرنا وابن شرنا ، ووقعوا فيه .

فقال عبد الله بن سلام : يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حـــ١ صـــ٩١٥.

إنكم لتعلمون أنه رسول الله ، وأنه جاء بحق .

فقالوا : كذبت <sup>(١)</sup> .

وبقى المنافقون وسط الناس يثيرون الفتن ، ويحاولون زعزعة ثقــة المســـلمين في رسولهم ودينهم ، و لا يظهرون مكرهم مدارة للمسلمين ، وخوفاً من المؤمنين .

- 4 -

### شجاعة أبناء المدينة

تميز العرب فى المدينة بقوة البأس والشحاعة والإباء بسبب الحروب التى امتدت بينهم طويلاً ، وأشهرها حرب داحس والغراء ، وحرب بعاث ، وقد أدت هذه الحروب إلى تخريج حيل من الرحال ، متميز بصلابة الرأى ، وقوة الشحاعة ، وكأن هذه الحروب مدرسة لتخريج حيل قوى ، يتفانى من أجل هدفه الذى آمن به ، ويتحمل الكثير لتحقيق ما يؤمن به .

لقد امتدت الحرب بين الأوس والخزرج طويلاً ، ومع ذلك لم يستسلم أحد منهم للآخر أبداً ، بعداً عن العار ، وحماية للشرف والكرامة ، فلما أسلموا واتبعوا رسول الله عليه اتحد هدفهم وتحولوا جنوداً مخلصين لله .

وكان العرب في الجزيرة العربية يعرفون شجاعة أهل المدينة ، ولذلك كانوا يخطبون ودهم ليتمكنوا من شراء حاجاتهم منها ، وليحظوا بقراهم ، وليأمنوا على أنفسهم ، وتجارتهم عند المرور بهم ، وما سجل التاريخ اعتداء أحد على المدينة بسبب شجاعة أبنائها وقوة أهلها .

وقد تأكدت شجاعتهم في الإسلام من خلال مواقفهم مع رسول الله ﷺ.

ففى حديث كعب بن مالك ليلة بيعة العقبة الثانية قال " ﷺ " لأهـــل المدينـــة : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم .

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم ، والذى بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا ، فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب ، وأهل الحلقة ، ورثناها كابراً

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ك المناقب حـــ ٣ صــ ٢٣٠ ط الأوقاف .

عن كابر<sup>(١)</sup>.

كما ظهرت شجاعتهم ، وجرأتهم على الحروب يوم بدر ، فلقد كانوا عاهدوا رسول الله " ﷺ " ليلة العقبة على نصرته على من يقصده وهو فى المدينة ، فلما سار بمم رسول الله " ﷺ إلى المشركين فى بدر ، وخرج من المدينة أراد أن يعرف مدى حرصهم على الاشتراك فى المعركة بعيداً عن المدينة فوجد عند بدر منهم ما أسعده ، وسره .

عن ابن مسعود " الله قال : شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به ، أتى المقداد النبى " الله وهو يدعو على المشركين فقال: يا رسول الله لا نقول كما قال قوم موسى ﴿ فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا لَهُ لا نقول كما قال عن يمينك ، وعن شمالك ، وبين يديك ، ومن هنه نا قنعِدُون فرايت النبى " الله الشرق وجهه وسره ، يعنى قوله (١٠) .

وعن علقمة بن وقاص الليثي قال : خرج رسول الله " ﷺ " إلى بدر حتى إذا كنا بالروحاء خطب الناس فقال : كيف ترون ؟

فقال أبو بكر : يا رسول الله بلغنا ألهم كذا وكذا .

ثم خطب " ﷺ " الناس فقال : كيف ترون ؟

فقال عمر مثل قول أبي بكر .

ثم خطب " ﷺ " الناس فقال : كيف ترون ؟

فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله إيانا تريد ؟ فوالذى أكرمك ، وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ، ولا لى بها علم ، ولئن سرت حتى تأتى برك الغماد من ذى يمن لنسيرن معك ، ولا نكون كالذين قالوا لموسى ﴿ فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْره ، فانظر الذى متبعون ، ولعلك أن تكون خرجت لأمر ، وأحدث الله إليك غيره ، فانظر الذى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد . الفتح الرباني ٢٧١/٢٠ – ٢٧٥ قال في بلوغ الأماني : رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المناقب باب قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم حــــ٦ صـــ٢٣٨ .

أحدث الله إليك فامض له ، فصل حبال من شئت ، واقطع حبال من شئت ، وعاد من شئت ، وخد من أموالنا ما شئت ، وسالم من شئت ، وخد من أموالنا ما شئت .

ومن المعلوم أن القتال يوم بدر كان قاسياً على المسلمين ، وكان شديداً وهذا يجعل لمقالة المقداد قوة في دلالتها على شحاعة أهل المدينة ، وقوة بأسهم ، يقول الله تعالى ﴿ كَمَاۤ أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّن ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ تَعَالَى ﴿ كَمَاۤ أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّن ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ بَعُلِونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونَ لَهُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُودُونَ أَن عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنْ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونَ لَا لَكُمْ وَيُودُونَ أَنْ كُونَ اللّهُ أَن يُحِقُ ٱلْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (١٠) .

والآيات تصوير صريح لما كان يتمناه المسلمون ، فهم يكرهون القتال ويتصورونه سعيًا إلى الموت ، ومسارًا إليه .

كانوا يتمنون الغنيمة بلا قتال . وشاء الله غير ذلك ليقطع دابر الكافرين ، ويعلى شأن الإسلام في الجزيرة العربية كلها ، وليحقق بالمسلمين انتصاراً لدين الله تعالى يقول الحافظ في الفتح : وكان رسول الله على يريد غنيمة مع أبي سفيان ، فأحدث الله إليه القتال .

إذا علم هذا الحال فإن موقف الأنصار من القتال دليل واضح على شجاعتهم لأنهم وجدوا أنفسهم أمام مسئولية القتال بلا استعداد مسبق فلم يترددوا أو يخافوا .

وعن أنس أن رسول الله " ﷺ " لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر و عمر ، ثم قال عمر : يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله ﷺ قالوا : لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى ﴿ فَآذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلاً إِنَّا هَنهُنَا فَتَعِدُور ﴾ والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه بن أبي شيبه مرسلاً . ذكره فى الدرر ١٦٣/٣ وعزاه له . وذكره فى الفتح ٢٨٧/٧ مختصراً وحكم بإرساله (٢) سورة الأنفال من الآية ٥ إلى الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان . كذا في الدرر ٢٧١/٢ .

وفى غزوة الأحزاب تجلت شجاعة القوم ، وظهر حرصهم على الأفضل ، واستعدادهم للتضحية ، وأكدوا ألهم ليسوا عمن يفرطون فى وطنهم ، وأن هذا كان شألهم قديما فعندما احتمع المشركون ، وأحاطوا بالمسلمين من كل ناحية ، وآزرهم اليهود والمنافقون ، استشار رسول الله " على " السعدين ( سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة) فى أن يعطى غطفان ثلث ثمار المدينة على أن ترجع فرفض السعدان ذلك ، وأصرا على الحرب وبينا لرسول الله على شألهم قبل الإسلام ، وألهم ما ازدادوا بالإسلام إلا عزا .

عن الزهرى قال : لما اشتد على الناس البلاء يوم الأحزاب بعث رسول الله ﷺ إلى عيينه بن حصن ، والحارث بن عوف المرى ، وهما قائدا غطفان ، وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح .

فلما أراد رسول الله " ﷺ " أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه ، فقالا : يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم شيئا تصنعه لنا ؟

فقال ﷺ : بل شئ أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأبي رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما .

فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ، ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها غمرة واحدة إلا قرى أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك ، وبه، نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بمذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم بيننا وبينهم !

فقال النبى " 囊 " : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا (١) .

وواضح من هذه النصوص ما كان يتمتع به الأنصار من شحاعة وجرأة ومعرفة بفنون الحروب والقتال .

-9 -

### تآلف أبناء المدينة

عاش أهل المدينة مدة طويلة فى حرب وصراع بين قبيلتى الأوس والخزرج وكان يهود بنى قينقاع ينحازون للخوس ، الأمر الذى ساعد على اشتعال الحرب واستمرارها .

ومن أشهر هذه الحروب يوم " بعاث " وبعاث مكان حصن فى مزرعة عند بنى قريظة على ميلين من المدينة ، وكان رئيس الأوس حضير والد أسيد بن حضير، ورئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضى ، وفى أول هذه الحرب كان النصر للخزرج وفى النهاية كان النصر للأوس ، وفى هذه المعركة قتل رئيسا الفريقين .

ومن حرب بعاث هذه استفاد الإسلام فإن أكابر الأوس والخزرج قتلوا فيها وبذلك قضى الله على المعارضة التى تتمسك بمواريث الآباء ، يبدوا هذا جلياً من موقف أحد هؤلاء الأكابر وقد بقى حياً وهو عبد الله بن أبى فإنه وقف فى وجه الدعوة ، وكاد لها .

ومن آثار هذه الموقعة أيضاً أن الأوس والخزرج أدركوا مدى الدمار الذى يلحقهم من الحروب ، وتمنوا أمراً يوحدهم ويجمعهم ، فلما جاء الإسلام أسرعوا إليه يقول الله تعالى ﴿ وَآغَتَصِمُواْ نِحْبَلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٓ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كُذْرِكَ مُنْهَا كُمْ ءَايَتِهِ مَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١).

عن عكرمة على قال : قابل النبي الله نفراً من الأنصار فآمنوا به وصدقوا ، وأراد أن يذهب معهم فقالوا : يا رسول الله إن بيننا وبين قومنا حرباً ، وإنا نخاف إن جئت على حالك هذه أن لا يتهيأ الذى تريد ، فواعدوه العام المقبل فقالوا : نذهب برسول

(١) سورة آل عمران آية ١٠٣.

الله ﷺ فلعل الله أن يصلح به تلك الحرب ، وكانوا يرون ألها لا تصلح فلقوه من العام المقبل سبعين رحلاً ، قد آمنوا به ، فأخذ منهم النقباء اثنى عشر رحلاً فذلك حين يقول الله تعالى ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ .

وعن ابن إسحاق قال : كانت الحرب بين الأوس والخزرج عشرين ومائة سنة حتى قام الإسلام فأطفأ الله ذلك وألف بينهم (١).

وعن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : " يا معشر الأنصار بم تمنون على!!! ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله ؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى يا سول الله (٢٠).

ولسوف تدرك طبيعة القوم ، وأثر يوم بعاث فيهم بما رواه البخارى بسنده عن حابر بن عبد الله الله الله الله الله الأنصار . فقال الأنصارى : يا للانصار .

وقال المهاجري: يا للمهاجرين.

فلما سمعهما رسول الله ﷺ قال : " ما هذا ؟ ما بال دعوى الجاهلية ؟

فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، فقال الأنصارى ياللانصار ، وقال المهاجرين .

فقال النبي ﷺ : دعوها فإنما منتنة (٢٠).

تقول عائشة رضى الله عنها: كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله ﷺ، فقدم رسول الله ﷺ المدينة وقد افترق ملؤهم، وقتلت سراهم وجرحوا فقدمه الله لله في دخولهم في الإسلام (3).

قال الحافظ ابن حجر : فقتل في حرب بعاث من أكـــابرهم من كــــان يتكبر

<sup>(</sup>١) سيرة النبي جــ١ صــ ٤٢٨

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة المنافقين حـــ۸ صـــ١٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب المناقب جــ ٦ صــ ٢٢٥

ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره ، وقد بقى من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول<sup>(1)</sup> وقد تولى الله تعالى إذابة شحناء أهل المدينة ، وألف بين قلوبهم ، وجمعهم على المودة ، والرحمة ، والحب ، والتعاون يقول الله تعالى ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخَذَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللّهُ هُوَ ٱلّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) يُرِيدُواْ أَن يَخَذَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللّهُ هُوَ ٱلّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وهذا صار أهل المدينة في ألفه ، وتماسك – وهم كذلك إلى اليوم .

بكل هذه الحقائق عن المدينة وأهلها جعلها الله تعالى موئل الإسلام ، ومستقره ، وأمر المسلمين بالهجرة إليها ، وتأسيس دولة الإسلام الأولى فيها ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، والله على كل شئ قدير .

-1. -

### حب أهل المدينة للإسلام

تميز أهل المدينة بطبيعة مغايرة لأهل مكة بسبب اشتغالهم بزراعة الأرض وفلاحة البساتين ، التي جعلتهم يعيشون بين عوامل طبيعية عديدة لا يدركون شيئاً عن حركتها وبين عمل وسعى لا يعرفون شيئاً عن نتائجه !!

إن تقلب الجو ، واضطراب الطبيعة ، ونزول المطر ، وتغير المناخ كل ذلك لــه تأثير مباشر فى فكرهم ومعاشهم وحياتهم . لأنهم يتأكدون من وجوده ، ويعرفون أهميته ومع ذلك لا يدركون مصدره ، ولا يعرفون سببه ، ولا يحددون بدايته أو نهايته .... إنه غيب بالنسبة لهم .

كما أن نتاج الزرع ، ومحاصيل الضرع وتغير المناخ أمور تتحرك بين يدى قدرة خافية لايعلمون عنها شيئاً كذلك ... الأمر الذى جعل حكماءهم يتساءلون عن فاعل كل هذا ؟ ... ومدبره ؟ ... والمتصرف فيه ؟

لقد أدت إقامة اليهود بـــ "يثرب "إلى تذكير أهلها بدين الله تعالى القائم على التوحيـــد ، فلقد كان اليهود أهل كتاب ، يؤمنون بالله الواحد ، ويدينـــون بدين

<sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري حــ٧ صــ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٦٢

موسى "التيليخ"، وهذا أبقى في عقول أهل المدينة فكرة التوحيد، مما جعلهم ينظرون إلى الأصنام نظرة باهتة، فلم يحدث أن أقام أهل المدينة لها بيتاً، أو قدموها في الحرب أو هتفوا بما في مناسباتهم، وأعيادهم ... وهذا الأمسر ساعدهم على تقبل دعوة التوحيد حين جاءتهم، والدخول في دين الله تعالى حين علموا به .

كما أن فكرة بعثة نبى بدين الله تعالى صار حقيقة متوقعة بعدما نطق بما اليهود وخوفوا بما العرب ، الأمر الذى دفع الأوس والخزرج إلى تقبل فكرة النبوة ، والتحرك إلى رسول الله ، والإسراع فى اعتناق الإسلام .

جاء في سيرة ابن هشام ما رواه عاصم بن عمر بن قتادة قال : لما لقى رسول الله " على " رهطاً من الخزرج أول مرة قال لهم : من أنتم ؟

قالوا : نفر من الخزرج .

قال: أمن موالي يهود ؟

قالوا: نعم .

قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟

قالوا: بلي .

### ثم انصرفوا عن رسول الله " ﷺ " راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا (١٠)

إن الوثنية التي عاشها الأوس والخزرج كانت هزيلة ، بحيث لم تتمكن من تحمل ضغوط الإيمان ، و لم يتحمس أحد من أهل المدينة ليصنع للأصنام هالة ، أو ينشئ لها مكانا مقدساً ، و لم تحد الأصنام فريقاً يعمل لحمايتها ، والدفاع عنها ، كما هو الحال فى مكة ، فلما جاءهم الإسلام أسرعوا إليه ، وتخلصوا من الأصنام تخلصاً كلياً ، وارتبطت نفوسهم بالله حتى كألهم ولدوا فى الإسلام ، وعايشوه من زمن طويل ، وما كان اتخاذهم للأصنام ، وتوجههم نحوها إلا رمزاً يتشبهون به بغيرهم ، لتكون لهم آلهة . كما كان لغيرهم : ولعل هذا الصمت التاريخي عن مصير آلهة الأوس والخزرج بعد الهجرة يفسر مدى هوان هذه الأصنام عند أهل يثرب ، وعدم الإرتباط بها ، وسرعة الهجرة يفسر منها بعد دخولهم فى دين الله تعالى

إن سرعة انتشار الإسلام فى المدينة وإن كان بسبب ما فيه من الوضوح والسماحة والعدل والإنسجام مع تكوين الإنسان ونشاطه وأهدافه ، وبسبب همة مصعب بن عمير " والله الله الله المعتقل المعتقل

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حــ١ صــ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) سيرة بن هشام جـــ ۱ صـــ ٤٣٧ .

لقد كان أغلب الأوس والخزرج يعبدون " مناة " ويصنعون على مثاله أصناماً من خشب يضعونها في دورهم ... إلا أنهم كانوا يدركون هوانها ، وعجزها ..

يدل على ذلك ما روى أن عمرو بن الجموح كان قد اتخذ لنفسه صنماً من خشب يشبه "مناة" فلما أسلم فتيان من الأوس كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة ، وفيها فضلات الناس منكساً على رأسه فلما أصبح عمرو ذهب ليتمسح بالصنم فلم يجده في المكان الذي تركه فيه ، فأخذ يسأل ، ويقول : ويلكم ! ... من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟

وأخذ يلتمسه فى كافة نواحى المدينة حتى إذا وجده غسله ، وطهره ، وطيبه ، ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه !

فإذا أمسى وقام عمرو عدوا عليه مرة أخرى ، وفعلوا به مثل ما فعلوا ، فيغدو عمرو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى . فيغسله ، ويطهره ، ويطيبه .

ثم يعدون عليه إذا أمسى ، فيفعلون به مثل ذلك ، فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوماً فغسله ، وطهره ، وطيبه ، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال : إنى والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى ، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك .

فلما أمسى ، ونام عمرو عدوا عليه ، فأحذوا السيف من عنقه ، ثم أحضروا كلباً وربطوه به بحبل ، ثم ألقوه فى بئر من آبار بنى سلمة فيها عذر من عذر الناس ، فلما جاء عمرو فى الغداة لم يجده فى مكانه الذى كان فيه .

فخرج يتبعه ، وابنه معاذ يحاول أن يهون له من شأن إلهه ، وأن يحببه إلى الإسلام فكان يعرض عن ابنه مغضباً ، وغدا ينقلب عن إلهه ، والمسلمون يزينون فى قلبه دين الله فيثور فى وجوههم ، وإن كان كلامهم يتزل بسويداء فؤاده .

واستمر عمرو بن الجموح فى بحثه عن صنمه حتى وجده فى تلك البئر منكساً ، مقروناً بكلب ميت ، فلما رآه وأبصر شأنه قال :

والله لو كنت إلهاً لم تكن أنت وكلب وسط بشر في قرن أف لملقاك إلها مستدن الآن فتشناك عن سوء الغبن الحمسد لله العلسى ذى المسنن الواهسب السرازق ديسان السدين هسو السذى أنقذنى من قبسل أن أكسون فى ظلمة قبر مسرةسسن بأحمد المهدى النبي المرقمن (١)

لقد دخل أهل المدينة في الإسلام صادقين ، وكانوا خير عون لرسول الله " ﷺ" في نشر الإسلام ، واشتركوا معه في غزواته وجهاده .

وقد هيأ الله أنفسهم لتقبل الإسلام بما كانوا يسمعونه من اليهود ، فلقد كان اليهود يقولون للأوس والخزرج : لقد أظلنا زمان نهى يدعو لدين الله تعالى وسنسبقكم إليه لننتصر به عليكم ونقتلكم قتل عاد وإرم . فلما بعث رسول الله عليه سبقهم الأنصار ودخلوا في دين الله تعالى .

لقد كانت مقالة اليهود تلك بمثابة التنبيه للأوس والخيزرج ، أدت هميم إلى التفكير في هذا الدين الجديد ، وهذه المقالة دعوة حسنة ، قدرها الله للمدنيين جعلتهم يفكرون ، وينظرون ، ويؤمنون .

قد يتصور البعض أن مقالة اليهود للأوس والخزرج هي دافعهم الوحيـــد إلى الإسلام وهي التي جعلتهم يسلمون من غير تفكير ليكون السبق لهم !!

وأيضاً يعلم عرب المدينة ( الأوس والخزرج ) جيداً أن اليهود لن يتركوا دينهم أبداً لما اعتقدوه فيه ، لأنهم يرون أن رسالتهم آخر الرسالات ، ونبيهم أعظم الأنبياء ، وألهم شعب الله المختار ، ولا يعقل أن يتبعوا واحداً من العرب ... وقد ثبتت هذه الحقيقة يوم أن قبل اليهود الموت بعد غزوة الأحزاب ، وفضلوه على الإسلام ، وكان يكفيهم يومئذ أن يعلنوا إسلامهم ، ويفوزا بعفو رسول الله ﷺ .

وقد يتصور البعض أن قبول عرب المدينة ( الأوس والخزرج ) للإسلام كان

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حــــ صــــــ ٤٥٣ ، ٤٥٣ والقرن الحبل والمستدن الذليل ، والغبن السفه .

للحصول على مصلحة دنيوية عاجلة ، وهي البحث عن الاستقرار ، والأمن ، وتحقيق الصلح فيما بينهم ، ووضع نهاية للحرب التي دامت طويلاً .

لا نتصور ذلك لأن البيعة كانت على الجهاد والحرب ، وهذا يعنى بداية التراع مع الوثنين في الجزيرة العربية كلها ، وعلى رأسهم قريش ، وبذلك اتسع الصراع وتشعب وبعدما كان بين الأوس والخزرج صار بين أهل المدينة وبين مشركى الجزيرة كلها ، وعلى رأسهم القرشيون، والأعراب ، وأهل البوادى بعدما كان منحصراً بين الأوس والخزرج .

وأيضاً فإن أهل المدينة بايعوا الرسول " ﷺ " فريقاً واحداً ، بصوت واحد ، وعلى بنود واحدة ، بلا أدني تنافس بينهم .

و لم يتحدث التاريخ أن قبيلة الأوس وهي القليلة العدد ، الضعيفة القوة كانت هي الأسرع إلى الإسلام لضعفها ...

و لم يتحدث التاريخ أن قبيلة الخزرج .. وهي الكثيرة العدد كانت هي الأبطأ في اعتناق الإسلام لقوتما .

لم يتحدث التاريخ عن هذا ولا ذاك ، وإنما كان الخزرج هم الأسرع إلى الإسلام قبل الأوس ، مما يدل على أن إسلام أهل المدينة كان يقيناً صادقاً مع الله تعالى قائماً على الرضى والإقتناع .

ولم يكن هدف أهل المدينة تثبيت سلطالهم ، والمحافظة على رئاستهم .. لأن الذى حدث بعد الهجرة يشير إلى غير ذلك ، لأن أهل المدينة أسلموا أمرهم لرسول الله على وأخذ الرسول وأصحابه يتصرفون في المدينة لألهم أصحاب الحق في إدارة المدينة ، وأصحاب الكلمة العليا بها ، وكثيراً ما كانت الإدارة والقيادة للمهاجرين بلا اعتراض من الأنصار .

إن إيمان أهل المدينة ( الأوس والخزرج ) كان بعد اقتناعهم بالإسلام ، وتقبلهم لمبادئة ، وإيماناً منهم بأنه هو الطريق الصحيح لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة ، ونشر الخير بين الناس بمنهج الله تعالى .

# الفصل الأول

السيرة النبوية من الهجرة حتى وفاته " عَلِيْ "



# السيرة النبوية فى العهد المدنى

#### تمهيد :

أخذ كفار مكة فى صد الناس عن الإسلام، والعمل على إطفاء نور الله فى قلوب المؤمنين، واستعملوا من أجل ذلك كافة ما أمكنهم من عمل، وأخذوا فى إلحاق الأذى برسول الله على وأصحابه معه، حتى ألهم دبروا لقتل رسول فل وآذوا المؤمنين إيذاء شديداً، وقد أحاطت عناية الله برسوله على وبدينه ، فساق إلى مكة نفر من الأوس والخزرج، دخلوا فى الإسلام ، وبايعوا رسول الله " على الجهاد، والموت كما هو واضح فى بيعة العقبة الثانية (١).

فكان أن أمر رسول الله " ﷺ " أصحابه بالهجرة إلى المدينة . وهـــــاجر " ﷺ " بعدهم ولحق بحم، واستقر حال المسلمين بعد تمام الهجرة وتأسيس دولة الإســـــــلام فى المدينة المنورة .

وأخذت الأحداث تتتابع ، وبدأ نصر الله لدينه وللمـــؤمنين يتحقـــق فى أرض الواقع، ووصل دين الله إلى العالم كله ، وبذلك عاشت سيرة الرسول ، وحركته لله فى العقول والقلوب، وحفظت فى السطور والصدور ، وبرزت فى الأعمال والسلوك .

وقد تأسست دولة الإسلام الأولى فى المدينة المنورة بعد الهجرة، وصارت نموذجاً حياً لحضارة راقية، قامت على التوحيد الخسالص ، والعبودية الكاملة لله وحده والتمسك بالعمل الصالح ، والخلق الكريم .

وفي منهجنا لدراسة هذه المرحلة أحب أن أفرق بين أمرين :

الأصر الأولى: أقصد بأحداث السيرة النبوية الأحداث التي عاشها رسول الله ﷺ بصورة شخصية في جانبها الأغلب، وإن شاركه غيره فيها كهجرته "ﷺ " وإنشاء بيوته، وزواجه، وأولاده، وتعامله مع أصحابه إلخ. إلى وفاته ﷺ.

<sup>(</sup>١) انظر صـ ٤١١ من الكتاب الثابي .

الأمر الشانى: أعنى بأحداث حركة النبى " ﷺ " بالدعوة، الأحداث التى كان النبى ﷺ يقوم بها مع سائر المسلمين فى نشر الإسلام وتبليغه للناس، وذلك كالجهاد، وإرسال الرسائل، واستقبال الوفود ... إلخ . مما له صلة بتبليغ الإسلام، وإن قام به الرسول ﷺ وحده أحياناً .

وفى هذا الفصل تأتى دراسة السيرة النبوية فى العهد المدى ... ولذلك أراها تتناول المباحث التالية :

المبحث الأول: الهجرة النبوية.

المبحث الثاني : الاستقرار في المدينة بعد الهجرة .

المبحث الثالث: تنظيم الحياة الاجتماعية في المدينة.

المبحث الرابع : الحياة الأسرية لرسول الله ﷺ في المدينة .

المبحث الخامس: رد ما يقال عن تعدد زوجات النبي ﷺ.

المبحث السادس: الحكم العامة في تعدد زوجات النبي ﷺ.

المبحث السابع : حسن معاشرة النبي ﷺ لزوجاته .

المبحث الثامن: أبناء النبي ﷺ .

المبحث المقاسع: الحياة الشخصية لرسول الله ﷺ.

المبحث العاشر: أداؤه ﷺ رسالة الله تعالى .

وأما وفاته ﷺ فسوف أجعله بإذن الله تعالى في لهاية الحديث عن حركـــة الرســـول بالدعوة ليكون الحديث في هذا الموضوع خاتمًا للسيرة والحركة معاً .

ولاللم المو فور ،،،

## المبحث الأول

#### " الهجرة النبوية "

#### تمهيد

بعث رسول الله ﷺ إلى العالم كله فأخذ يبلغ الإسلام ، ويتحرك به وفق منهج واقعى ، فبدأ بالدعوة فى مكة حيث بدأ نزول الوحى فيها ، واستمرت الدعوة فى مكة موطنها الأول ثلاثة عشر عاماً، تنوعت فيها الوسائل، وتعددت الأساليب، وتحمل المسلمون مع رسول الله ﷺ مسئولية تبليغ الإسلام، ونشره بين الناس .

ومع أن الإسلام دين الخلق الكريم، والمعاملات النبيلة، والعقيدة الصافية الصادقة، ومسلكه الحسن الدائم، وغايته تكريم الإنسان، والمحافظة على كافة الحقوق وتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة .

رغم أن الإسلام هكذا فإن أهل مكة ، وبخاصة كبراؤها وسادتها لم يؤمنوا بدعوة الله ، وإنما أخذوا في ردها ، وصد الناس عنها، يدفعهم الحقد ، وتغذيهم العصبية ، ويحركهم الحرص على وضعيتهم الظالمة التي جعلوها منهج حياقم .

وقد رأينا في دراسة العهد المكي مدى عدوانية كفار مكة، واضطهادهم لكل من أسلم، ووقوفهم سداً يصد الناس عن استماع دعوة الله ... وأخذوا يتهمون محمداً الله بالأكاذيب المضللة حتى لا يسمعه أحد ، مستفيدين من كثرتهم ومترلتهم في قلوب الناس وتحكمهم في التجارة والمال ، وقد نجحوا في عدوانيتهم إلى حد بعيد .

إن عرب الجزيرة كانوا يقولون : " أهل الرجل أعرف به " فنأوا بأنفسهم عن الصراع الموجود في مكة، منتظرين نتائجه ليتخذوا بعد ذلك الموقف الذي يرونه .

أمام هذا كان لابد لدعوة الله تعالى أن تتخذ منهجاً جديداً، ومساراً آخر تحقق

به إنطلاقة كبرى للإسلام .

وكان قدر الله تعالى مع حاجات الدعوة وواقعها، ومع آمال رســول الله ﷺ والمسلمين فأمرهم بالهجرة العامة من مكة إلى بلد آخر .

وقد سبق للمسلمين أن هاجر نفر منهم إلى الحبشة، تدريباً لهم على ترك مكة، واكتشافاً لمعرفة حياة الآخرين ومذاهبهم، وليعلموا أن ترك الديار والأهل والملل والولد من أجل العقيدة والدين أمر مشروع، ولربما كان واجباً حين لا يأمن المسلم على دينه وعقيدته.

وقد بلغ عدد المهاجرين إلى الحبشة قريبا من ثمانين مسلماً ومسلمة، وللذلك فهى هجرة خاصة فى عدد المهاجرين، وفى الأهداف المقصودة ، أما الهجرة إلى المدينة فإنما تعرف بالهجرة العامة لأن جميع المسلمين كلفوا بها كما تعرف بالهجرة النبويــة لأن النبي على هاجر فيها مع المسلمين .

ولما اشتد عنت الكفار، وغلظ عدواتهم على رسول الله ﷺ والمؤمنين معه نزل أمـــر الله تعالى بالهجرة على المدينة . فهاجر إليها المسملون جميعاً ومعهم رسول الله ﷺ (١٠).

والحديث عن الهجرة يتناول النقاط التالية :

النقطة الأولى: تحديد موطن الهجرة.

النقطة الثانية : أهمية الهجرة .

النقطة الثالثة: تنظيم الهجرة.

النقطة الرابعة : وقفات بارزة في الهجرة .

وذلك في الصفحات التالية،،،

ولاللِّم لا فموفق

(۱) انظر سیرة ابن هشام حـــ۱ صـــ ٤٨٠

### النقطة الأولى

#### تحديد موطن الهجرة

إن ترك موطن الصبا والبعد عن الأهل والأحبة إلى مكان حديد لشاق على النفس يحتاج إلى تفهم لسببه، واقتناع بأهميته، والوقوف على الغايات السامية التقضيه .

وكان رسول الله " ﷺ " يعلم صعوبة الأمر بالهجرة على أصحابه ولذلك تدرج في أمرهم بالهجرة، وإخبارهم بمكالها ووجهتها .

ففى البداية قال النبى " ﷺ " لأصحابه : إنى أريت دار هجرتكم، ذات نخــل بين لابتين " (١) .

فبدأهم بأنها رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق، ولم يحدد لهم مكان الهجرة لتنشغل نفوسهم بالبحث عنها والتفكير في شأنهم معها ، وليعلموا أنها حصينة لوصفها بأنها بين لابتين، وغنية لأنها ذات نخل .

وقد ظن الصحابة بعد أن أخبرهم الرسول " الله " برؤياه تلك ألها اليمامة (٢) أو هجر (٦)، أو يثرب (٤)، أو قنسرين (٥) لوجود الصفات التي أخسبرهم بحسا رسول الله " فيها، ومع هذا الظن لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم وإنما انتظروا تحديد دار هجرهم من رسول الله " الله " الله " ويبدوا أن هذا التحديد تم بعد مراحل تمهيدية .

ففي المرحلة الأولى أخبرهم النبي "ﷺ برؤياه .

يحدث أبو موسى الأشعرى أن البداية كانت فى قول السنبى "ﷺ": رأيست فى المنام أبى أهاجر من مكة إلى أرض بما نخل، فذهب وهلى إلى ألها اليمامة، أو هجـــر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المناقب حـــ٦ صـــ٨٠٠ واللابة الأرض الصخرية المرتفعة ، وهي الحرة .

<sup>(</sup>٢) اليمامة تقع في الجنوب الغربي لجزيرة العرب . فتحها خالد بن الوليد وقتل فيها مسيلمة سنة ١٢هـــ .

<sup>(</sup>٣) بلد معروف بالبحرين يسكنها عبدالقيس ، وبما كانت تصنع القلال التي كانت تباع بالمدينة .

<sup>(</sup>٤) هي مدينة رسول الله ﷺ وقد سماها ﷺ بعد الهجرة طابة وطيبة .

<sup>(</sup>٥) قنسرين بكسر القاف وفتح النون الأولى مشددة ، وهي إحدى مدن بلاد الشام ..

فإذا هي المدينة " يثرب " ) <sup>(١)</sup> .

وبعد ذلك نزل الوحى على رسول الله " ي المحرة إلى واحد من أماكن ثلاث هى : المدينة، أو البحرين، أو قنسرين فعن جرير بن عبد الله عن النبي أنه قال : ( إن الله أوحى إلى أى هؤلاء الثلاث نزلت فهى دار هجرتك، المدينة، أو البحرين، أو قنسرين ) (٢).

ثم كان تحديد دار الهجرة بعد ذلك، يروى الترمذى فى سننه أن النبى " بعد أن أخبر أصحابه بالهجرة من مكة بأيام خرج إليهم مسروراً، وهو يقول لهم : قد أخبرت بدار هجرتكم وهى يشرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها (٣) .

وإنما كان التدرج حول أمر الهجرة مراعاة لحال المهاجرين حتى يسهل عليهم ترك الأهل والدار، وربما كان لأحدهم ارتباط معين يحتاج إلى وقت لينتهى منه ويؤدى ما عليه .

ولعل تأخير تحديد المكان يؤدى إلى صرف أذهان القرشيين عن أهمية الهجرة ، وإدراك خطورتما عليهم وعلى تجارتم لأنهم كانوا يخافون من دخول أهل المدينة في الإسلام لتأثيرهم على أهل مكة وبخاصة إذا انضم الرسول على إليهم ، وقادهم بدينه الذي يدعو إليه.

ولم يتصور أهل مكة أن الهجرة هذه المرة ستكون شاملة للرسول والمسلمين جميعاً وظنوها واحدة تشبه سابقيها ، ولذا لما بدأ المسلمون فى الرحيل إلى المدينـــة لم يتعرض لهم أحد، مع ألهم كانوا يخرجون أرسالاً (<sup>1)</sup> ظناً من أهل مكة أن الرسول ﷺ لن يلحق بهم كما فعل مع مهاجرى الحبشة .

وقد رحلت عائلات بأكملها فقبيلة بنى غنم رحل منهم، أربعة عشر رجـــلاً، وسبع نسوة، كما تحرك عمر بن الخطاب ﷺ، ، وأهله، وعشيرته وحلفاؤه في عشرين رجلاً وامرأة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبي "ﷺ" وأصحابه جــ٧ صــ ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي . ك المناقب . باب فضل المدينة حـــ١ صـــ ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي . ك المناقب . باب فضل المدينة حـــ١٠ صــ ٢٩٢

<sup>(</sup>٤) أرسالاً . أي جماعة إثر جماعة .

واستمر رحيل المسلمين من مكة حتى لم يبق منهم إلا رسول الله ﷺ وبنسوه، وأبو بكر وبنوه،، وعلى بن أبى طالب، وأسامة بن زيد حيث أبقاهم رسول الله ﷺ بأمر الله تعالى، فلما علم أهل مكة بإعداد الرسول ﷺ للهجرة خافوا من الأمر ووقع في أيديهم، فأخذوا في التخطيط لقتل رسول الله ﷺ حتى لا يقع مايحذرون منه.

# النقطة الثانية

### أهمية الهجرة

الهجرة هى الترك مطلقاً، وتشمل ترك المحسوسات والمعنويات، ولذلك فهنـــاك ترك المعاصى، وترك الأفكار الضالة، وهناك ترك الديار والبلاد والرحيـــل عنـــها إلى مكان آخر، وكلاهما هجرة وترك ، والفاعل لأحدهما مهاجر وتارك .

ومن الهجرة الحسية ما تقوله الملائكة للمستضعفين الذين ظلموا أنفسهم، وبقوا تحت سيطرة الطغاة أذلاء مستعبدين ليقيموا عليهم الحجة، ويبينوا لهم أن الضعف معصية وجريمة يعاقب الله من رضى به، وهو قادر على الخلاص وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ قَالُواْ كُنًا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِمِكَ مَأُونَهُمْ جَهَمً وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١) .

ومن الهجرة المعنوية جاء قوله "گا" ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لله يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) (٢) .

وقد هاجر المسلمون إلى الحبشة تاركين مكة وما فيها من ضلال وشرك ، فهى هجرة حسية ، وهجرة معنوية معاً .

والهجرة إذا اطلقت فإنما تنصرف إلى هجرة المسلمين ومعهم رسسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الإيمان حــــ١ صـــــــــــــــــــــــ وهذه رواية الحميدي ط الأوقاف .

من مكة إلى المدينة المنورة، والذين قاموا بالهجرة هم المهاجرون الذين قال الله فيهم: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَنجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴾ (١).

ويندرج معهم كل من ترك موطنه أيا كان موقعه ، ولحق برسول الله " الله" في المدينة ... يقول ابن الأثير : ( والمراد بالمهاجر في الشريعة من فارق أهله، ووطنه، وطنه وجاء إلى بلد الإسلام، وقصد النبي " رغبة فيه، وإيثاراً له ) (٢٠ .

وكلام ابن الأثير لا يقيد الهجرة بمكان خاص وإنما يجعل الهجرة شاملة لأى مكان ما دامت تقصد الرسول "على" في بلد الإسلام رغبة في صحبته، وإيثاراً للتعلم منه، وابتعاداً عن أعداء الله الذين يبغونهم الفتنة والضرر.

والهجرة المقصودة من الدراسة هي الهجرة إلى المدينة المنورة .

وترجع أهمية الهجرة إلى المدينة المنورة إلى ألها تمثل الإنطلاقة الكبرى لانتشار الإسلام بعد ما وقف أهل مكة من الإسلام والمسلمين موقف العنت والكبرياء، وأخذوا يصدون عن سبيل الله بكل وسيلة ممكنة، مهما كان فيها من الكذب والغلو والبعد عن الحق والسداد.

يصور القرآن الكريم موقف أهل مكة من الدعوة إلى الله تعالى ويبين بوضوح ألهم لم يتدبروا حقيقتها، ولم يتفهموا ما تدعوهم إليه، وإنما كانت اعتراضاتهم تتسم بالفوضية، واللجوء إلى السفه والجهل، وتبتعد ابتعاداً كلياً عن المناقشة الهادفة الصحيحة.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٨ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول حــ ١ صــ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر صـــ٤٦٨ من الكتاب الثاني .

فالرسول "الله" يدعوهم إلى دين الله تعالى، ويدلل على الحق بالحسنى، ويسبين الإسلام بكافة الوسائل والأساليب، ويقدم أمامهم الآيات الواضحات، ومسع ذلسك استمروا على عنتهم وغلوهم متعللين بالحجج الواهية والأجوبة الباهتة .

فمرة يبرزون تميزهم بالغنى المادى والوجاهة الاجتماعية والسلطان القوى ومادروا أن ما هم فيه من فضل هو من الله، والأولى بهم أن يشكروا الرازق المعطى، يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَت ِقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُ اللهِ اللهِ تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَت ٍقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى عَبْرُ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ (١) .

ومرة يطالبون الرسول "على " بتبديل الآيات، والإتيان بغيرها، وكأنهم في حفلة راقصة، تغير فيها الراقصة الملابس مع كل مقطع وأغنية، متصورين رسول الله قادراً على التغيير أو التبديل ..وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِ عَلَى التغيير أَو التبديل ..وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتُ لِ عَلَى التغيير أَو التبديل ..وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَى عَلَيْ هَلَا مَا يَكُونُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ومرة يشعرون بالعجز، فيتهمون رسول الله "الله" عا ليس فيه، ويصفونه بالكذب والسحر ومعاداة دين الآباء يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّننتِ عَالَىٰ الله عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّننتِ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا إِفْكُ مُنْفِئ وَقَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا إِفْكُ مُنْفِئ وَقَالُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٣) .

ومرة يتعنتون فى المناقشة ، ويطلبون من الرسول أن يعيد لهـــم آبـــاءهـم مـــن قبورهـم ليشهدوا بصدقة . يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِـمْ ءَايَنتُنَا بَيِّننتٍ مَّا كَانَ

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية ٧٣.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۱۵.

<sup>(</sup> ٣ ) سورة سبأ آية ٣٤ .

حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَّقُواْ بِعَابَآبِهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (١).

ومرة يصيبهم الحنق والغيظ، وتتبدى منهم العداوة للمؤمنين يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيْنَت تِعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرَ اللهُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا أُقُلَ أَفَأُنتِهُكُم بِشَرٍ مِّن يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبَعْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (١). ذَالِكُو أُلنّارُ وَعَدَهَا ٱللّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوبَعْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (١).

ووصل الحال بأهل مكة ألهم حاولوا قتل رسول الله "ﷺ" أكثر من مرة، وكان أن نجاه الله منهم .

وقد اشتد إيذاء الكفار لكل من أسلم لمنعهم من الإسلام، وإبعادهم عن رسول الله "علي" .

ولذلك كان الإذن بالهجرة نهاية لفترة مؤلمة عاشها المسلمون، وبدايـــة لقـــوة الإسلام وتطبيقه في حركة الحياه والناس .... وكان هذا ســـبب رضــــى المـــؤمنين وسعادتهم .

لقد كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة مرحلة طبيعية، انطلقت فيها دعوهم بعد حصارها الطويل ، وكانت انفراجة حاسمة لابد منها لنشر كلمة الحق بين القاصى والدانى بلا عائق أو عناد .

وكان المسلمون قد أدركوا بعد أن استعصى عليهم الإنطـــلاق إلى غايتـــهم الكبرى أن تغيير المكان والأقوام أمر ضرورى لتحقيق النجاح المنشود .

<sup>(</sup>١) سورة الجائية آية ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٧٢

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية الآية ٣٢

و لم يعد ممكناً للمسلمين أن يمارسوا نشاطهم المحدود المقيد في مكة بعد أللاث عشرة سنة كانت محسوبة من عمر دعوقهم، وتيقنوا من حاجة الإسلام والمسلمين إلى منطلق أمين . يمكنهم من الوصول للناس في العالم كله ... ولهذا كانت استجابتهم لرسول الله على حين أمرهم بالهجرة إلى المدينة المنورة .

كانت الهجرة للمدينة إذن أمراً ضرورياً، بعد أن هيأ أهلها للمسلمين المكسيين الفرصة الطيبة للخلاص من مراقبة الأعداء، والبعد عن اضطهادهم وعنتهم .

ولا شك أن همرة المسلمين كانت معروفة لأعدائهم لأهم لم يكونوا يعيشون وحدهم فى مجتمعات منعزلة، وإنما كانوا يعاشرون جماعات تعارضهم وتحرص على تعطيل دعوتهم، ولهم معهم كل يوم معارضات ومشاحنات، ولذلك كان أهل مكة يدركون رحيل المسلمين من بينهم كلما غابوا عنهم .

وخرج المسلمون من مكة غير آسفين عليها، وقدموا على المجهــول تـــاركين أهلهم وأموالهم مرغمين ، وكانوا مع ذلك راضين بالحياة الجديدة الآمنة، وكان طريق الهجرة مفتوحاً أمامهم فهاجر بعضهم أمام الناس، وتسلل بعضهم الآخر في ظلمـــات الليل في غفلة وستر .

و لم يكن في الهجرة عند بدايتها شئ من الخطر، و لم يقف أهل مكهة ضدها ، ولم يكن في الهجرة عند بدايتها شئ من الخطر، من ميدان العمل، أو نوعها من السلبية أمام الأخطار ، ولعلهم قاسوها على هجرة المسلمين قبل ذلك إلى الحبشة ، وظنوها مجرد رحيل فريق من المسلمين إلى غير بلدهم ليعيشوا غرباء مدة يعودون بعدها إلى مكة .

و لم يعجز القرشيون أن يوحدوا لأنفسهم بعض التعليلات المناسبة لأفهامهم ، بسبب عدم معارضتهم للمسلمين وهم يرحلون عن مكة ، فلقد تصوروا أن هجرة المسلمين راحة لهم مما يرون ويسمعون، وأملوا في الفصل بينهم وبين رسولهم، وبخاصة أن الرسول باق في مكة معهم كما تصوروا .

ولم يكن المسلمون آنذاك قوة تؤثر بالضرر على المنطقة أثناء الهجرة، فتركهم أعداؤهم يهاجرون بعد أن ضحوا بكل شئ في سبيل عقيدهم، ولم يكن في الهجرة شئ من العنف أو الإثارة، ولذلك سمح القرشيون لكثير من المهاجرين بالهجرة بعد أن تركوا أموالهم وبيوهم .

وبدت هجرة المسلمين أمام المشركين كأنها نوع من الهزيمة، أو صورة للفـــرار من ميدان التنافس والصراع .

إلا أن الهجرة لم تكن شيئاً من ذلك أبداً، لأن المهاجرين ذهبوا إلى المدينية ليباشروا الأعمال الضخمة التي تخدم الدعوة، ويتحملوا مسئوليتها أمام الناس.

وقد تحول الإسلام بهم إلى مجتمع متكامل ينطق بالعمل والتطبيـــق فى حيويــة ونشاط ، ويتوحد بأخوة العقيدة التى تربط بين القلـــوب والأرواح ، وتجمــع بـــين الأجساد والأعمال ، وتجعل الطريق والهدف واحداً ، وتزيل جميع الفوارق الماديــة ، وتقضى على غبش الهوى ونزغات الضلال .

إن المهاجرين لم يضيعوا وقتاً يخدمون فيه دينهم ، وبخاصة بعد أن هاجر الجميع وعلى رأسهم رسول الله ﷺ .... لقد بدأت المواجهات الحاسمة ، والأعمال المتتابعة فى خدمة الدعوة إلى الله تعالى .

قد يتصور أحد أن الهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة كانت من أجـــل الراحة والهدوء ، وإيثاراً للسلامة من اضطهاد يتعرضون له فى مكة ، أو ستراً لضعفهم وقلتهم .... وكل هذا غير صحيح ، ومردود .

أين هي السلامة وسط السرايا والغزوات التي اشتركوا فيها ؟ والتي لم تنقطـــع طوال الفترة المدنية ؟!

وأين هذا الهدوء وقد تحولت حياتهم كلها إلى عبادة، ودعوة، وجهاد؟

وأين هذا الضعف في المهاجرين وقد تنوعت غزواتهم في كل الجهات والقبائـــل المحيطة بالمدينة ؟

إنهم هاجروا لله ورسوله ، واستمروا على ذلك حتى ماتوا لله ورسوله .

وقد شجع المسلمون أهل مكة بصمتهم ، وتواضعهم على قبول هذا التحليل الكاذب ليصرفوهم عن ملاحقتهم بالضرر .

وربما كان القرشيون يقنعرن أنفسهم بقبول هذا الفهم ويصدقون حيالهم ، لبفتخروا أمام الناس بانتصارهم على المسلمين بعد الخصومات الطويلة .

لقد تصــور القرشيون صدق نظرتهم فى المهاجرين لأن المهاجرين لم يتكلمــوا عن شئ ، وكل ما اعتنوا به حين الهجرة هو خروجهم من مكة إلى حيث أمر رسول الله ﷺ.

وقد بقى رسول الله على فى مكة ليكون آخر من يهاجر منها، ولعله كان يخشى على أصحابه إذا هاجر قبلهم فنصحهم بالرحيل قبله ليضمن لهم نوعاً من الأمسن والسلامة، وليكون خلف ظهورهم كالقائد الذى اضطرته ظروف الحرب للانسلامة فإنه يبقى مع آخر المتراجعين من جيشه أملاً فى سلامتهم وتحقيقاً للغايات المطلوبة منهم

ولعل الرسول "الله" كان يضلل أعداءه ببقائه بينهم ليوهمهم بأنه سيكون معهم بعد ذهاب أصحابه إلى المدينة ... وبذلك تنتهى خطورته ويفقد أنصاره ويعسيش صامتاً مداهنا لأن القائد بمفرده لا يفعل شيئاً، وكل قوته فى تنفيذ جنوده، وأتباعهم لأوامره وتوجيهاته

لقد تبخرت تصوراتهم كالسراب بعد أن هاجر رسول الله ﷺ ولحق بأصــحابه في المدينة ، وبدأت دولة الإسلام تتعالى ، وتنطلق في العالمين .

#### النقطة الثالثة

#### تنظيم الهجرة النبوية

هاجر المسلمون من مكة ورحلوا إلى المدينة و لم يبق فى مكة أحد من المسلمين إلا على بن أبي طالب الله وأبا بكر الصديق الله وأبناء ابى بكر، وأسامة بن زيد، وعامر بن فهيرة فلقد بقوا مع رسول الله " الله " بأمره، وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله الله في فل الهجرة .

فيقول له رسول الله "ﷺ: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً (1) ، فيطمع أبوبكر أن يكونه، وأخذ يستعد لذلك فابتاع راحلتين وحبسهما في داره، وأخذ في علفهما والاهتمام بهما، واستمر الحال على هذا مدة أربعة أشهر(٢) حتى تمت الهجرة النبوية، في إطار تنظيم قدره الله تعالى لرسوله ﷺ وقد اشتمل تنظيم الهجرة على ما يلى :

## - أولاً -

# تآمر القرشيين على قتل رسول الله ﷺ

هاجر المسلمون إلى المدينة وبدأ أهل مكة يشعرون أن تجمع المسلمين فى المدينة مع أهلها خطر عليهم، وبخاصة إذا لحق محمد ﷺ بمم فأخذوا يتآمرون للقضاء على رسول الله ﷺ وهو بينهم قبل أن يتركهم إلى المدينة ويتعاظم شأنه .

يقول ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله "هي قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، وعرفوا ألهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله هي فاجتمعوا له في دار الندوة، يتشاورون فيما يصنعون في أمره هي حين خافوه، وكان ذلك في شهر صفر من العام الثالث عشر للنبوة.

فلما غدوا فى اليوم الذى اتعدوا له اعترضهم إبليس فى هيئسة شيخ جليك نجدى يتسم بالهدوء والوقار و عليه بتله (٣) فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفاً على بابها، قالوا: من الشيخ؟

قال : شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً .

قالوا : أجل ، فادخل فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب المناقب حــ ٦ صــ ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری کتاب المناقب جـ صـــ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) ف " بت " ... والبتلة والبت : الكساء الغليظ .

فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا مع من اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأياً .

قال قائل منهم: احبسوه فى الحديد ، وأغلقوا عليه باباً، ثم تربصوا بــه مــا أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ، زهيراً ، والنابغة، ومن مضى منهم ، حتى يصيبه ما أصابهم .

فقال الشيخ النجدى: لا والله ، ما هذا لكم برأى ، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فيترعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا لكم برأى ، فانظروا في غيره .

فتشاوروا ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فــاذا أخرج عنا فوالله ما نبالى أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنـــا، وفرغنـــا منـــه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت.

فقال الشيخ النحدى : لا والله ما هذا لكم برأى، ألم تروا حسن حديثه، وحلاوة منطقه، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه، حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بمم إليكم حتى يطأكم فى بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم دبروا فيه رأياً غير هذا .

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد . قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟

قال: أرى أن ناخذ من كل قبيلة فق شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فينا ، ثم نعطى كل فق منهم سيفاً صارماً، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحدٍ ، فيقتلو فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً، فرضوا منا بالعقل، فعقلناه لهم.

فقال الشيخ النجدى : القول ما قال الرجل، هذا الرأى الذي لا أرى غيره ،

فتفرق القوم على ذلك، وهم مجمعون على تنفيذه (١).

وقد وقع اختيارهم على أحد عشر رجلاً من أكابر قريش وهم :

- أبو جهل بن هشام .
- ٢) الحكم بن أبي العاص .
  - ٣) عقبة بن أبي معيط.
  - ٤) النضر بن الحارث .
    - ٥) أمية بن خلف .
  - ٦) زمعة بن الأسود .
  - ۷) طعیمة بن عدی .
    - ٨) أبو لهب .
    - ٩) أبي بن خلف .
  - ١٠) نبيه بن الحجاج.
  - ١١) منبه بن الحجاج.

اجتمع هؤلاء الرحال المختارون وفيهم أبو جهل بن هشام عند بيت رسول الله التنفيذ المؤامرة المتفق عليها، فقال لهم أبو جهل وهم على بابه الستهزاء وسخرية : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها .

استمرت هذه الجماعة في حصارها لرسول الله ﷺ لتقتله فور خروجه إليهم ، لكنه ﷺ حرج عليهم وأخذ حفنه من تراب في يده وألقاها على رؤوسهم وهم في عماية وغشاوة ، ثم قال ﷺ : نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم يا أبا جهل، وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلم يروه ﷺ ، فجعل ينثر التراب على رؤسهم و يتلو هؤلاء الآيات من سورة يس، وفيها يقول الله تعالى : ﴿ يسلّ ﴿ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حـــ١ صـــ٠٤٨ .

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لِقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أَغْلَنلًا فَهِى إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (الله على ما فرغ رسول الله على من قراءة هذه الآيات، لم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب (۱).

### ثانياً

#### التخطيط للهجرة

قدرة الله غالبة، وأمره سبحانه وتعالى نافذ، وكان من اليسير أن يزيل الكفر والكافرين بر"كن ".. لكن إرادة الله قضت بجريان أمور الدعوة على عادة البشر وسنن الحياة، ليتملى المسلمون حركة القدرة الإلهية، وينظروا في مسار الأمور اعتباراً، وعظة، ولذلك كانت الهجرة عملاً بشرياً، راعت كافة الاحتمالات، ورسمت منهجاً للحركة الصحيحة، وقد أعان الله تعالى رسوله والمسلمين على النجاح، وقدر لهم أن يتم أخطر عمل في حياة المسلمين بفكر البشر، ليكون دليلاً للمستقبل ومبدأ للتأسى، وقد عالجوانب التي نلحظها في الأمور التالية:

### ١) الإعداد المسبق للهجرة :

أعد الرسول "الله اللهجرة عدتما قبل أن يتحرك من بيته .

تقول عائشة رضى الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوس فى بيت أبى بكر فى نحــر (") الظهيرة قال قائل لأبى بكر: هذا رسول الله " الله " جاء متقنعاً (أ) فى ســاعة لم يكــن يأتينا فيها!

<sup>(</sup>١) سورة يس من آية ١ إلى آية ٩ .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام جـــ١ ص٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) أى أول الزوال ، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار .

<sup>(</sup>٤) أي مغطياً رأسه من شدة الحرارة .

فقال أبو بكر : فداء له أبى وأمى، والله ما جاء به فى هذه الســـاعة إلا أمـــر . تقول عائشة : فجاء رسول الله "ﷺ" فاستأذن، فأذن له .

فلما دخل "ﷺ قال لأبي بكر: أخرج من عندك .

فقال أبو بكر : إنما هم أهلك<sup>(١)</sup> بأبي أنت يا رسول الله .

قال "紫" : فإبي قد أذن لي في الخروج .

فقال أبو بكر : الصحابة (٢) بأبي أنت يا رسول الله .

قال رسول الله "ﷺ" : نعم .

قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين .

قال رسول الله " الله " الثمن (٣) .

قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز (١) وصنعنا لهما سفرة في جراب (٥).

وقد نظم رسول الله " أمر الهجرة وحدد لجميع من سيساعده دوره وعمله، كما سيتضح ذلك من عمل على بن أبى طالب الله عنه، وعبد الله بن أبى بكر، وعامر بن فهيرة، وعبدالله بن أريقط، وأسماء بنت أبى بكر .

### ۲) مبیت علی 🕸 علی فراشه 🎇 🛚

لما عزم رسول "ﷺ" على الهجرة وعلمت قريش ذلك، وخافت على نفسها من أثر إيجاد قوة للمسلمين خارج مكة، قررت قتل رسول الله "ﷺ" وفــق الخطــة الـــق قرروها في اجتماع دار الندوة .

وفي الليلة التي عزم الرسول "ﷺ" على الهجرة فيها، تجمع فتيان قريش حول

<sup>(</sup> ١ ) أراد بذلك عائشة وأسماء ، والمقصود ألهم من أهل دينك فلا تخش منهم ، كما جاء فى رواية موسى بن عقبة ففى روايته " أخرج من عندك ، قال : لا عين عليك ، إنما هما ابنتاى ".

<sup>(</sup>۲) أى أريد مصاحبتك يا رسول الله .

<sup>(</sup> ٣ ) مع أن أبا بكر أنفق الكثير من ماله على الدعوة ورسولها ، إلا أن الرسول "紫" حرص على دفع الثمن حتى لا تكون هجرته إلا من مال نفسه .

<sup>(</sup> ٤ ) أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع ، والجهاز : ما يحتاج إليه في السفر .

<sup>( ° )</sup> أى زاداً فى حراب ، وأصل السفرة الزاد ثم استعملت فى وعاء الزاد ، وإنما أرادت السيدة عائشة من اللفظة هنا أصلها اللغوى .

بيت النبى ، يرصدونه حتى ينام، فيثبون عليه، فأخبر حبريل النَّلِينِ رسول الله "هي الله مؤامرة القوم، وأمره أن لا يبيت هذه الليلة على فراشة الذى يبيت عليه ... فقال رسول الله الله الله على بن أبي طالب : نم على فراشى، وتسج ببردتى هذا الحضرمسى الأخضر، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شئ تكرهه منهم (١).

ولقد نجحت هذه الخطة نجاحاً واضحاً، فلقد رأى رحل رسول الله ﷺ وهــو يخرج من بيته، ويضع على رؤوسهم التراب . فجاء للفتيان وقال لهم : خيــبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ، ثم ما ترك فيكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه ترابــاً، أفما ترون ما بكم ؟

فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب فظنوه بسبب السريح، أو بغيره، ولم يصدقوا الرجل في مقالته، واستمروا على ظنهم أن رسول الله "الله" لم يخسر جلر على فراش رسول الله "الله" وكانوا ينظرون إلى الفراش بين الفينة والفينة فيحدون شخصاً مسجاً ببرد رسول الله، فيظنونه نائماً ولذلك استمروا في مكالهم.

فلما جاء الصباح، وقام على من نومه وخرج عليهم، علموا أنهم قد خدعوا، وقال بعضهم لبعض: لفد صدقنا الذي حدثنا (٢).

ونلاحظ دقة التحطيط وحسن الاحتيار في مبيت على الله مكان رسول الله، فلقد احتار رسول الله "الله" ابن أحيه لينام مكانه لما في مبيته من تضحية، والموت فيها وارد، وما دام الأمر هكذا فلتكن التضحية بالأهل والأقارب أما في صحبة الهجرة فلقد احتار الرسول "الله" أبا بكر الله ليعلم الجميع أن غاية رسول الله "الله" تبليغ رسالته التي كلف بها، ولو كان يقصد الزعامة لأحذ نفراً من قبيلته مثل على بن أبي طالب، أو حمزة بن عبد المطلب أو غيرها.

ومن قدر الله أن الرجال الذين أحاطوا ببيت النبي " انصرفوا عن اقتحامه، وبقوا خارج الدار حتى الصباح، ولم يتعجل أهل مكة خبر مقتل محمـــد مـــع أن

<sup>(</sup>١) تمذيب السيرة صــ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي لابن هشام حـــ١ صــــــــ ٢٨٩ بتصرف .

رجالهم جاءوا واستعدوا لتحقيق هذه الغاية .

يذكر السهيلي أن الرحال حينما هموا بالدخول لقتل رسول الله "هما"، سمعوا صياح امرأة من داخل الدار، فقال بعضهم لبعض: والله إلها لسبة في العرب أن يتحدث الناس عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم، وهتكنا ستر حرمتنا (١).

وهكذا حرى قدر الله، وخرج الرسول ﷺ ليلاً إلى دار أبى بكر، وصــرف الله الهل مكة عن حراسة الطرق المؤدية إلى بيت رسول الله ﷺ ظناً منهم ألهم أحكمــوا الخطة ، ولن يتمكن محمد ﷺ من الخروج من بيته ورجالهم يحيطون به .

ووصل محمد ﷺ إلى بيت أبي بكر فاصطحبه وذهبا سوياً إلى الغار .

### ٣) الوصول إلى غار ثور:

خرج رسول الله "هي من داره ليلاً وذهب مسرعاً إلى دار أبي بكر فوجده مستعداً للرحيل، فخرجا سوياً من خوخة في ظهر بيت أبي بكر، وسارا معاً في نفسس الليلة إلى الغار المتفق على الاختباء فيه، وعندما وصلا إلى الغار طلب أبو بكر من رسول الله "هي أن ينتظر حتى يدخل هو الغار ينظر ما فيه، وذلك من باب الحرص على سلامة رسول الله "هي فلربما كان في الغار حيوان مؤذ، يتصدى له أبو بكر فداء لرسول الله هي عن ابن مليكة أن النبي "هي لما خرج هو وأبو بكر إلى ثور فحعل أبو بكر يكون أمام النبي "هي مرة، وخلفه مرة، فسأله النبي "هي عن ذلك فقال : إذا كنت خلفك حتى انتهيا خشيت أن تؤتى من خلفك حتى انتهيا إلى الغار من ثور، قال أبو بكر : قف كما أنت حتى أدخل يدى فأحسه، وأقصه، فإذا كنت فيه دابة أصابتني قبلك . قال نافع (٢) : فبلغني أنه كان في الغار حجر فالقم المو بكر رجله ذلك الحجر تخوفاً أن تخرج منه دابة ، أو شيء يؤذي رسول الله "هي".

### وفى الوصول للغار نلحظ الأعمال التالية .

- فلقد خرج الرسول ﷺ وأبو بكر من الخوحة خلف البيت ليبتعدا عن أعين

<sup>(</sup>١) الروض الأنف حـــ١ صــ ٢٢٩ .

٢) هو نافع بن عمر الجمحي الراوي عن ابن أبي مليكة .

القرشيين الذي يعملون على قتل رسول الله ﷺ (١)ومن المحتمل اهتمامهم بمراقبة بيت أبي بكر في هذه الليلة الحاسمة .

- التحرك السريع ليلاً فلقد وصل النبى وأبو بكر إلى الغار في نفس الليلـــة الـــــق خرج فيها الرسول من بيته، مع أن حبل ثور يقع حنوب مكة بخمسة أميال، والطريـــق إليه وعر وشاق .

- الاتجاه نحو الجنوب جهة اليمن مع أن المدينة جهة الشمال، لأن القرشيين عندما يدركون هرب رسول الله "الله" سيبحثون عنه فى كل أنحاء مكة، وبخاصة جهة المدينة المنورة التي هاجر إليها المسلمون .

يقول المباركفورى: ولما كان النبى "الله" يعلم أن قريشاً ستجد فى الطلسب، وأن الطريق الذى ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي، المتجه شمالاً، فقد سلك الطريق الذى يضاده تماماً، وهو الطريق الواقع جنوب مكة، والمتجه نحو اليمن ... نعم سلك النبى الله هذا الطريق وسار فيه نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور ، وهو جبل شامخ، وعر الطريق، صعب المرتقى، ذو أحجار كثيرة (٢)

- المكث فى الغار ثلاثة أيام، وهى المدة التى سوف ينشط فيهــــا القرشـــيون للبحث عن رسول الله "الله"، وفيها سيجندون الرجال، ويبحثون فى كافة الجهـــات، ومن المنتظر ألهم بعد ثلاثة أيام سيصابون بالإحباط، ويهدأون .

- أمر الرسول "الله" مولى أبى بكر عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه بالنهار، ويسير بها حيث سار الرسول وصاحبه لتنمحى أثارهما . فلا يستطيع أحد اقتفاء أثرهما، وقد قام عامر بن فهيرة بما كلف به خير قيام .

### ٤) البقاء في الغار:

استقر الرسول "ملى" وصاحبه أبو بكر فى الغار، ونشط المكيون فى البحث عن محمد "ملى" بعدما فر منهم، ورصدوا لمن يأتى به حياً، أو ميتاً مائة من الإبال، ولم

الحزحة وهي فتحة ضيقة كانت في ظهر بيت أبي بكر تجهد من يخرج منها ، ويحتاج الحارج منها إلى مساعدة وعون .

٢) الرحيق المختوم صـــ١٦٤ طبع ونشر دار السلام – الرياض سنة١٩٩٣م .

يقصروا فى السعى فلقد أحضروا رجالاً يقتفون الأثر ، يقودونهم إلى الناحية التى سار فيها محمد "الله" ... وتتبع الدليل أثر الرسول وأبى بكر، فوجد أنهما أخيذا طريت اليمن، وساروا فيه حتى وصلوا إلى غار ثور وتوقفوا، فأخذ القرشيون يفتشون فى حبل ثور حتى وصلوا إلى الغار، ونظروا فيه فوجدوا على بابه نسيج العنكبوت ، وحمامتين مع بيضهما فى عشهما، فقالوا : لو دخل محمد هاهنا الانهدم بيست العنكبوت و لضاع عش الحمامة وانكسر بيضها !!

و نظر أبو بكر فرأى رحلاً مواجهاً للغار فقال : يا رسول الله إنه ليرانا . فقال رسول الله "الله" : كلا إن الملائكة تسترنا بأجنحتها .

فجلس الرجل وبال جهة الغار، فقال رسول الله "ﷺ" : لو كان يوانا ما فعل ذلك (١) .

واشتد خوف أبى بكر ﷺ وقال للنبى "ﷺ" لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرآنا !!فقال له النبي "ﷺ" : اسكت يا أبا بكر . ما بالك باثنين الله ثالثهما (٢).

واستمر الرسول فى الغار ثلاثة أيام بعيداً عن الناس إلا أن التخطيط الذى وضعه الرسول "الله" للهجرة جعله يحيط بكل ما يدور بين المكيين، ويسهل له وصول كـــل ما يحتاجه من سبل الحياة وأخبار الناس.

فلقد أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع ما يقوله الناس في النهار على أن
 يأتى رسول الله "ﷺ" في المساء بما كان في ذلك اليوم من خبر .

- وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام والشراب بما يصلحهما إذا أمست .

- وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر يرعى الغنم بالنهار على أن يأتى بالغنم إلى الغار ليلاً ليسقيهما لبناً، وليعفو أثر عبد الله وأسماء .

وبعد أن مكث رسول الله "ﷺ وأبو بكر فى الغار ثلاثة أيام سكن الناس، وشعروا أن محمداً فر بعيداً عن مكة، فأتاهما عبد الله بن أريقط الذى استأجره الرســول دلــيلاً

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد باب الهجرة حـــ٦ صـــ٦٦ ، ٦٧

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المناقب باب الهجرة حــ ٦ صــ ٢٢١

للهجرة ومعه بعيرالهما وثالث له، وأتتهما أسماء بزاد السفر الذي لم تجعل له حبلاً يعلق به، فشقت نطاقها نصفين جعلت أحدهما حبلاً للزاد فسميت بذات النطاقين لذلك (١).

### ٥) في الطريق إلى المدينة :

خرج رسول الله "الله" من الغار بعد ثلاثة أيام، وقادهما الدليل إلى حيث يقصدون بكل أمان وصدق، وسيطر الحذر على الركب الكريم في مسيرته، وبرزت مواقف عديدة صنعها القدر الإلهي، وأبقاها عبرة، وعظة للناس. وأهم هذه المواقف ما يلى:

- استفاد الرسول " في الهجرة بخبرة رجل مشرك هو عبد الله بن أريقط، وأستأجره ليكون الدليل لمعرفته بالطرق ومساراتها .. وهذا أمر جائز شرعاً لتعين الرجسل لذلك العمل وعدم وجود أحد من المسلمين للقيام بهذا الدور، وأيضاً فإن في اختيار رجل مشرك لقيادة الرحلة من الأمور التي تعمى على أهل مكة طريق الهجرة لأنهم لا يتصورون مشركاً يقود محمداً وصحبه في الطريق .

لم يسلك الركب الطريق إلى المدينة بعد الحزوج من الغار وإنما أمعن في الاتجاه
 إلى الجنوب، ثم اتجه غرباً نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالاً
 على مقربة من شاطئ البحر الأحمر .

- إن الطرق بين مكة والمدينة وعرة، موحشة لا يرى فيها المسافر ما يخفف عناء السفر من زرع وماء، وأساسها طريقان :

أحدهما شرقى محاذ لبلاد نجد .

والآخو غربي محاذ لساحل البحر الأحمر .

وقد اختار الدليل الطريق الثانى . بيد أنه لم يسلك جادة هذا الطريق طوال الرحلة بل كان يلتوى هنا وهناك تفادياً من أن يلحقهم من يقفوا أثرهم من القرشيين ممن كان يلحمع فى الحصول على الجائزة التي قررها قريش لمن يأتى بالرسول المناسلة الله المناسلة المنا

وقد وصف ابن هشام الطريق الذي سلكه الرسول " وصحبه من حبل ثــور إلى المدينة لإظهار مدى التخفي والاستتار الذي سلكه الدليل بركب الهجرة، فقال: إن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام حـــ ١ صـــ ٤٨٦ ، ٤٨٦ بتصرف وقد أورد البخارى قصة الهجرة في حديث طويل رواه عن عائشة رضى الله عنها – انظر كتاب المناقب من صحيح البخارى حـــ ٦٠٦ صــ ٢٠١٠ ط الأوقاف .

عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما إلى الساحل، حيى عارض الطريق أسفل عسفان (۱)، التي تبعد عن مكة بستة وثلاثين ميلاً. ثم سلك بهما الدليل على أسفل أمج (۲) ثم استجاز بهما الدليل حتى عارض الطريق بعد أن حاوز قديسد، ثم سلك الخوار (۳)، وهو واد يقع فى نحو منتصف الطريق بين مكة والمدينة . ثم أحذ بهما الحداجد (۱)، وتقع فى أرض مستوية صلبة، ثم هبط بهما العَرِج (۵) . ثم هبط وادى العتيق الذى يؤدى إلى المدينة (۱).

كان أبو بكر ﷺ خير صديق يصاحب رسول الله "ﷺ" في الهجرة، فلقد قام بحراسته وخدمته ومساعدته خير قيام .

يروى البراء بن عازب حديث الهجرة فيقول ﷺ : ابتاع أبو بكر من عازب رحلاً فحملته معه ، فسأله عازب عن مسير رسول الله ﷺ .

قال له أبو بكر : أخذ علينا بالرصد ، فخرجنا ليلاً ، فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ، ثم رفعت لنا صخرة ، فأتيناها ولها شئ من ظل ، ففرشت لرسول الله الله فلا فروة معى ، ثم اضطجع عليها النبي الله الذي أدنا .

فسألته: لمن أنت يا غلام؟

فقال: أنا لفلان.

فقلت له : هل في غنمك من لبن ؟

قال: نعم.

<sup>(</sup> ١ ) بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون وهي قرية صغيرة قريبة من ساحل البحر الأحمر على حد تمامة على طريق المدينة ، يكثر كما النخيل والمزارع ، وسميت عسفان لتعسف الطريق ، ويسمى الطريق بين عسفان وملل الساحل .

<sup>(</sup>٢) أمج بفتح الهمزة والجيم يلد صغير بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٣) بفتح الخاء وتشديد الراء: موضع بالحجاز قرب الجحفة . معجم ما استعجم للبكري جـــ ٢ صـــ ٢٩٢ .

<sup>(</sup> ٤) جمع حدحد وهي الأرض المستوية الصلبة ، ويجوز أن يكون جمع حدحد وهي البئر القديمة ، ويظن ياقوت الحموي في معجمه أنما آبار قديمة .

<sup>(</sup> ٥ ) بفتح أوله وسكون ثانيه وجيم : منزل بطريق مكة على طريق الحاج .

<sup>(</sup>٦) سيرة النبي لابن هشام ١٠٠٠ صــ ٤٩١ بتصرف .

قلت له: هل أنت حالب ؟

قال : نعم .

فأخذ شاة من غنمه فقلت له: انفض الضرع.

فحلب كثبة من لبن ، ومعى إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتما لرسول الله ﷺ فصببت على اللبن حتى برد أسفله ، ثم أتيت به النبي ﷺ ، فقلت : اشــرب يا رسول الله ، فشرب رسول الله ﷺ حتى رضيت .

ثم قلت : قد آن الرحيل يا رسول الله .

قال : بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير ســـراقة بـــن مالك بن جعشم على فرس له .

فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله .

فقال : لا تحزن إن الله معنا (١)

والحديث واضح الدلالة فى دور أبى بكر خلال رحلة الهجرة، فلقد كان الله يبحث لرسول الله عن ظل عند الظهيرة يأوى إليه، ويسوى له المكان ، وكان يقوم بحراسة النبى "الله"، ويراقب له الطرق ، وكان يعد له الطعام، ويبرد له الشراب، ويسقيه اللبن ، وكان دائم الخوف على رسول الله "الله" لأنه كان يلتفت كشيراً والرسول يقول له : لا تحزن إن الله معنا، وكان أبو بكر شيخاً معروفاً للعرب، مصدقاً لديهم يقابله أحدهم ويسأله : من هذا الرجل الذى معك ؟

لقد قام أبو بكر ﷺ بدوره خير قيام مع رسول الله "ﷺ أثناء الهجرة ، وكان حبه لرسول الله ﷺ يملك عليه جوارحه وحياته كلها ، خطب رسول الله ﷺ الناس ملى في صحبته وهاله أبو بكر ، ولو كنت

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب المناقب ، باب الهجرة حـــ صـــ ٢٢٠ ، ٢١٩

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المناقب حــ٦ صــ٥ ٢١ ط الأوقاف.

متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته (١).

يذكر عمر بن الخطاب ليلة الهجرة فيقول : والذى نفسى بيده لتلك الليلسة لأبى بكو خير من آل عمر (٢).

### ـ ثالثاً ـ

### عناية الله بنبيه في الهجرة

امتدت رعاية الله لنبيه ﷺ في كل أعمال الهجرة .

فلقد أعمى الله عقول وأبصار من أحاطوا ببيت رسول الله "ﷺ" ليلة الهجرة حتى خرج ﷺ وألقى على رأسهم التراب ، و لم يشعروا به .

وهدى الله رسوله ﷺ إلى وضع تنظيم يتحرك فيه كل من اشترك في أعمال الهجرة . وفق إمكانياته، وبصورة لا تعطى القرشيين أى خبر عن الهجرة .

وخلق الله فى برهة وجيزة عند باب الغار ما يصرفهم عن الدخول فيه . الأمر الذى جعل كفار مكة لا يتصورون أن أحداً دخل الغار من مدة طويلة .

وبعدما حرج رسول الله "ﷺ" من الغار، وأحد طريقه إلى المدينة تجلت عناية الله، وبرزت المعونة الإلهية للرسول، وصاحبه في صور عديدة منها :

### ١) رد سراقة بن مالك :

رصدت قريش مائة من الإبل لمن يأتى برسول الله " الله" أو بأبى بكر حياً أو ميتا، وتلك ثروة يلهث وراءها الشباب والرجال في مكة وبخاصة إذا أتت من عمل يصون قوميتهم، ويحافظ على آلهتهم كما يتصورون .

يقول سراقة بن مالك : جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فى رسول الله "ﷺ" وأبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة حـــ٦ صـــ٧٩ ط الأوقاف .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن كثير جــــ ٢ صـــ ٢٣٧.

فبينما أنا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إنى قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل، أراها محمداً وأصحابه.

قال سراقة: فعرفت ألهم هم .

فقلت له : إلهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً، انطلقوا بأعيننا .

ثم لبثت فى المجلس ساعة، ثم قمت، فدخلت، فــأمرت جـــاريتى أن تخــرج بفرسى، وهى من وراء أكمة فتحبسها على، وأخذت رمحى، فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجة الأرض، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسى فركبتها، فرفعتها تقرب بى، حتى دنوت منهم فعثرت بى فرسى، فخررت عنها فقمت، فأهويت يدى إلى كنانتى فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها : أضرهم أم لا ؟

فخرج الذى أكره، فركبت فرسى وعصيت الأزلام، تقرب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله "وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الإلتفات ساخت يدى فرسسى في الأرض، حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مشل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسى حتى جتهم

ووقع فى نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله "" فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد رالمتاع فلم يرزآنى، ولم يسألانى إلا أنه الله قال : أخسف عنسا فسألته أن يكتب لى كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب الأمان فى رقعة من أديم (١)

## ٢) شاة أم معبد الخزاعية :

فى أثناء رحلة الهجرة مر الرسول وصحبه بخيمة أم معبد، وهى امرأة بدوية كريمة تطعم وتسقى من يأتيها ، واسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية، تكنى باسم ولدها معبد .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارة كتاب المناقب حـــ٦ صـــ١٦، ٢١١ ط الأوقاف .

فنظر رسول الله ﷺ إلى شاة فى كسر الخيمة، فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم .

فقال ﷺ: هل بها من لبن ؟

قالت : هي أجهد من **ذلك** .

فقال ﷺ : أتأذنين لي أن أحلبها ؟

قالت : نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلباً فاحلبها .

فمسح رسول الله ﷺ بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا ياناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها، فشربت حتى رويــت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب، وحلب فيه ثانياً حتى ملاً الإناء، ثم ارتحلوا .

فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعتراً عجافاً يتساوكن هزالاً، فلما رأى اللبن عجب فقال : من أين لك هذا ؟ والشاء عازب ولا حلوبة في البيت ؟

فقالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا .

قال لها: إنى والله أراه صاحب قريش الذى تطلبه، صفيه لى يا أم معبد، فوصفته بصفته الرائعة، بكلام دقيق كأن السامع ينظر إليه، وهو أمامه.

فقال أبو معبد : والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، والأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا (١) .

# ٣) إسلام أبى بريدة :

فى أثناء رحلة الهجرة، وفى الطريق على مقربة من المدينة المنورة لقى الرسول ﷺ أبا بريدة ونفراً من قومه؛ حاءوا يطلبون النبي وأبا بكر ليفوزوا بالمكافأة التي رصدتما

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد جـــــ صــ٥٥-٧٥ مؤسسة الرسالة سنة ١٩٧٩

قريش للقضاء عليهما .

كلم أبو بريده رسول الله "كلا" فعلم صدقه، وأمانته وأسلم لوقته، وتبعه سبعون رجلاً من قومه، ثم خلع أبو بريدة عمامته، وعقدها برمح رسول الله الله الله الله الله على عمامة له ، وبذلك يعد أبو بريده والمؤمنون معه من أوائل الأنصار الذين اتبعوا الرسول الله بعد الهجرة .

وبإيمان هؤلاء القوم صار للمسلمين قوة في الطريق (١) وبدأ المسلمون في تكوين المجتمع القوى المتماسك .

## ٤) تأمين الزاد :

ومر ﷺ وصاحبه فى الطريق على راع فاستسقياه اللبن، فاعتذر بأنه لا لبن فى شائه، إلا شاة حف لبنها قريباً، وهنا ظهرت معجزته ﷺ فلقد مسح ضرعها ودعا فرزقهم الله الكثير من اللبن، وكانت هذه آية كافية لتحويل قلب الراعى من الكفر إلى الإيمان، وتوسم فيه ﷺ الكثير من الخير، فأخبره بأنه رسول الله ، وطلب الراعى أن يسير معه فطلب منه ﷺ أن يتمهل حتى يسمع بظهور أمره ﷺ وحينذاك يلحق بالمدينة، ويهاجر إلى رسول الله ﷺ .

عن قيس بن النعمان قال : لما انطلق النبي "الله" وأبو بكــر مســتخفيين مرا ... بعبد يرعى غنماً، فاستسقياه من اللبن، فقال : ما عندى شاة تحلب غير أن هاهنا عناقاً حملت أول الشتاء، وقد أخدجت وما بقى لها لبن .

فقال "ﷺ" : ادع بما فدعا بما، فاعتقلها النبي "ﷺ" ومسح ضرعها ، ودعـــا حتى أنزلت .

وجاء أبو بكر ﷺ بمحن فسقى أبا بكر، ثم حلب فســقى الراعى ، ثم حلب فشرب .

فقال الراعي : بالله من أنت ، فوالله ما رأيت مثلك قط .

قال ﷺ : أو تراك تكتم على حتى أخبرك ؟

(١) إمناع الأسماع للمقروى حــــ١ صــــــ١

قال : نعم .

قال ﷺ : فإنى محمد رسول الله .

فقال : أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ .

قال ﷺ : إلهم ليقولون ذلك .

قال : فأشهد أنك نبى ، وأشهد أن ما جئت به حق ، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبى ، وأنا متبعك .

قال ﷺ : لا تستطيع ذلك يومك ، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا (١) .

## ٥) التبشير بالعودة إلى مكة :

وعن عبد الله بن حباس الله أنه قال: قال رسول الله "الله" وهو ينظر إلى مكة ليلة الهجرة: ما أطيبك من بلد، وأحبك إلى، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما

وقد كانت عناية الله تعالى برسوله إذ نزل عليه خلال رحلة الهجرة قوله تعالى :

﴿ إِنَّ آلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۗ ﴾ (1).

يقول ابن عباس : والمعاد هي مكة، وفي الآية بشرى لرسول الله "ي في أنه سيعود إلى مكة ساعة أن يسلم أهلها، وتكون دار إسلام (٥٠).

سكنت غم ك<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير حـــ٣ صـــ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي حـــ١ صـــ٢٦ والحزورة مكان مرتفع في مكة .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي حـــ١ صـــ٧٦.

<sup>(</sup>٤)سورة القصص آية ٨٥.

<sup>(</sup> ٥ ) صحيح البخاري - كتاب التفسير حـــ٧ صـــ٣٦٥ ط الأوقاف .

### - رابعاً -

### الوصول إلى المدينة

سار ركب الهجرة تحفة عناية الله تعالى حتى وصل إلى قباء فى يوم الإثنين الشان عشر من شهر ربيع الأول من العام الأول للهجرة .

وكان أهل المدينة منذ أن علموا بخروج النبى "الله" من مكة يغدون كل غداة، ينتظرونه عند الحرة، حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم إلى بيوقم، وإذا بيهودى يقف على أحد المرتفعات حول المدينة ليرى أمراً بعينه، فإذا بيم يبصر رسول الله "لله" وأصحابه في ثياب بيض، فلم يملك اليهودى نفسه ، فأخذ يصيح بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا جدكم الذى تنتظرونه (١).

يقول ابن القيم: وسمعت الرحة والتكبير في ديار بني عمرو بن عوف ، وكبر المسلمون فرحاً بقدوم رسول الله "هي"، وخرجوا للقائه "هي" والترحيب به، فأحاطوا به يملاهم الحب، وتغشاهم السكينة، والوحى يترل عليه بقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلْتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (٢)

يقول عروة ابن الزبير: فتلقوا رسول الله "هي"، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بجم في بنى عمرو بن عوف، فقام أبوبكر للناس، وجلس رسول الله "هي" صامتاً، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله "هي" يحيى أبا بكر ظناً منهم أنه رسول الله "هي"، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله "هي" عند ذلك (٣).

وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال ركب الهجرة الميمون ، وكان يوماً مشهوداً لم تشهد المدينة مثله في تاريخها .

ونزل رسول الله "ﷺ بقباء على كلثوم بن الهدم (١) ومكث على بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري كتاب حــ١ صــ٢١٥ طــ الأوقاف.

<sup>(</sup> ٢) سورة التحريم آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سيرة النبي جـــ١ صــــــــ ٩٤

<sup>(</sup>٤) وقيل نزل على سعد بن حيثمة والجمهور على ما ذكرته .

بمكة ثلاثًا ، حتى أدى عن رسول الله "ﷺ" الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هــــاجر ماشياً على قدميه حتى لحقهما بقباء ونزل على كلثوم بن الهدم مع رسول الله أيضاً .

وأقام رسول الله "ﷺ" بقباء أربعة أيام : الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وكان موضع المسجد مربداً لكلثوم بن الهدم، وقيـــل بل هو مكان كان يملكه بنو عمرو بن عوف وهو الأولى ، وقد صلى الرســـول "ﷺ" الجمعة فيهم . وعلى كل فإن المكان اختيار الله تعالى (۱) .

وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، فلما كان اليوم الخامس (٢٠) - يوم الجمعة - ركب على ناقته وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى أخواله بنى النجار فحاءوا متقلدين سيوفهم وسار معهم نحو المدينة فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف، فحمع بحم فى المسجد الذى فى بطن الوادى، وكانوا مائة رجل.

وهذه أول جمعة يقيمها رسول الله "الله" في الإسلام بعد هجرته في ديار بسني سالم بن عوف، وألقى فيهم رسول الله "الله" خطبة الجمعة، وعرفهم بالله، وحشهم على التقوى، وذكرهم بنعيم الله في الآخرة .

يورد ابن كثير هذه الخطبة بنصها، وفيها يقول "الله" : الحمسد لله أحمسده وأستعينه ، وأستغفره وأستهديه ، وأومن به ، ولا أكفره ، وأعادى مسن يكفسره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسسله الله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة ، على فترة من الرسل ، وقلة مسن العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، ودنو من الساعة ، وقرب من الأجل ، مسن يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة،

 <sup>(</sup>۲) اختلفت الروايات في المدة التي مكتها الرسول "ﷺ" في قباء والمكثرون يرونها أربعة وعشرين يوماً والمقلون يرونها أربعة أيام ، وهو الأولى .

ولا أفضل من ذلك ذكرى، وإنه تقوى لمن عمل به على وجل، ومخافة، وعسون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً فى عاجل أمره، وذخراً فيما بعد الموت، حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك ﴿ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمُ أَلَّهُ نَفْسَهُ رُ وَاللَّهُ رَءُوكًا بِالْعِبَادِ ﴾ (1)

والذى صدق قوله، وأنجز وعده، لا خلف لذلك فإنه يقول سبحانه : ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى قَومَا ٓ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢)

واتقوا الله في عاجل أمركم، وآجله، في السر، والعلانية فإنه : ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُۥ ٓ إِلَيْكُمر ۗ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيَّاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥۤ أُجْرًا ﴾ (٢٠).

﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ('').

إن تقوى الله توقى مقته ، وتوقى عقوبته ، وتوقى سخطه وإن تقوى الله تبيض الوجوه ، وترضى الرب ، وترفع الدرجة .

خذوا بحظكم، ولا تفرطوا فى جنب الله، قد علمكم الله كتابه، وله جلكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا ، وليعلم الكاذبين ، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينه، ويحي من حي عن بينه، ولا قوة إلا بالله، فأكثروا ذكر الله، واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفه الله مابينه وبين الناس .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق آية ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية ٧١.

إن الله يقضى على الناس، ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (١).

(١) البداية والنهاية حـــ٣ صـــ٢١٣ .

هذا وقد تحدث الفقهاء عن حكم هجرة المسلم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام بعد فتح مكة ، وذهبوا إلى أن المسلمين أنواع ثلاثة ، ولكل نوع حكمه الشرعى

النوع الأول: مسلم قادر على الهجرة من ديار الشرك ، حيث لا يمكنه إظهار دينه فيها ، ولا أداء واجباته إذا أقام بين غير المسلمين ، فالهجرة عليه واجبة ، ويكون عاصياً بتركها ، ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِي َ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأُونَهُمْ جَهَمُ مُ مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأُونَهُمْ جَهَمُ مُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ النساء آية ٩٧ – وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وتيناذ لا يحل له البقاء إلا إذا كان مضطراً .

ومن أدلة السنة المشرفة ما أخرجه النسائى بسند صحيح من حديث عبد الله بن واقد السعدى قال ( وفدنا على رسول الله "ﷺ" فدخل أصحابي فقضى حاجتهم ، وكنت آخرهم دخولاً فقال "ﷺ" : ما حاجتك ؟

قلت : يا رسول الله ، متى تنقطع الهجرة ؟

قال رسول الله "ﷺ لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار .

النوع الثانى: مسلم يوجد بين المشركين ، وهو عاجز عن الهجرة ، لعذر كالأسر أو المرض أو الإكراه على الإقامة ، فهؤلاء ومن فى حكمهم تجوز لهم الإقامة بين المشركين ، ولا تجب عليهم الهجرة ، فإن تحامل أحدهم على نفسه ، وتكلف الهجرة كانت له أجر ومثوبة .

ودليل ذلك قوله سبحانه : ﴿ لَا يُكُلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ النوع الثالث : المسلم في غير بلاد الإسلام ، يكون قادراً على الهجرة ، لكنه يمكنه إظهار دينه ، وأداء واجباته مع إقامته بين الكفار ، فهذا لا تجب عليه الهجرة لتمكنه من دعوة الكفار وهو آمن من غدرهم ، وراحته النفسية والمادية مصانة بينهم ، ودليل لذلك أن المسلم مكلف بالدعوة لدينة قولاً ، وعملاً ، وإقامته حينئذ دعوة عملية ، وكذا ترغيب المولى عز وجل المؤمنين في الهجرة وحثهم عليها في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُهَا حِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ سَجَدٌ فِي ٱلْأَرْضَ

مُرَّعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخُرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ, عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

- وقد ذكر الشافعية : أن المسلم إذا قدر على إظهار دينه فى دار الحرب ، وأمكنه الاعتزال فى مكان خاص يمتنع فيه من الكفار فإنه تحرم عليه الهجرة ، لأن مكان اعتزاله وتحصنه صار دار إسلام لامتناعة ، فلو هاجر لعاد ذلك المكان بسبب هجرته إلى حوزة الكفار ، وهذا أمر لا يجوز ، لأن كل مكان قدر أهله على الامتناع فيه من الكفار صار دار إسلام .
- ولتأييد ما ذهب إليه الشافعية وينقل الإمام النووى قول الماوردى فى كتابة الحاوى فيقول : فإن كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامه فالأفضل أن يقيم ، وإن قدر على الامتناع والاعتزال وجب عليه المقام بما لأن موضعه دار إسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب ، فيحرم ذلك ، ثم إن قدر على مجاراة الكفار ودعوقهم إلى الله ، لزمته الإقامة وإلا فلا .
- ويستأنس النووى لمذهب إليه الشافعية بما كان عليه والد الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام حيث كان مؤمناً وحده يعلم الناس الخير ، والناس كلهم حوله كفار ، فامتدحه رب العزة بقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَايِثًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .
- والناظر فى أوضاع العالم المعاصرة يرى أن ديار الكفر الآن أكثر أمناً من غيرها ، لما تتضمنه من نظم تسمح بقدر وافر من حرية الحركة ، والكلمة ، والتدين ، والاعتقاد .. فى الوقت الذى نرى فيه الاستبداد ، والظلم ، والاضطهاد يوجه ضد المسلمين فيما يعرف بالعالم الثالث ، وبلاد الإسلام جزء منه .
- إن دار الإسلام فى العصر الحديث ليست على وجهها المطلوب لما يوجد فيها من فسق ، وعرى ، وفن ، وانحلال وهى بذلك ، تشبه ما هو موجود فى بلاد غير المسلمين والدعاة فى البلاد الإسلامية الآن محاطون بالرقابة والقيود أكثر من غيرها من البلاد .

ولهذا نرى رجحان مذهب الإمام الشافعي .

### النقطة الرابعة

### وقفات مع الهجرة

تمت هجرة المسلمين إلى المدينة، وترك المسلمون ديارهم من أجل الله ورسوله، وتحملوا مشقة السفر، ووعثاء الطريق، وابتعدوا بذلك عن أهل مكة، ولم يكن ذلك أمراً سهلاً على نفوسهم، ولا ميسراً أمامهم، فلقد وقف القرشيون ضد ذوى الشأن منهم فمنعوا البعض من الهجرة، واعتدوا على آخرين، وبذلك فإنى أركز على بعض الوقفات لأبين مدى التضحيات التي بذلها جيل العظمة الإسلامية .

### ١) دقة الطاعة :

التزم أصحاب النبي "ﷺ" بأوامره لهم، وكان ذلك واضحاً فى كل من انتظر مع رسول الله "ﷺ" فى مكة، ولقد رأينا كيف قام على المبيت على فراش رسول الله ﷺ وعرض نفسه للموت، وكيف كان أبو بكر، في فى كل مراحل الهجرة.

ورأینا أبناء أبی بكر ومولاه وهم یعملون خارج الغار لتأمین السلامة للرسول وصاحبه، و لم یأبموا لعدوان قرشی یلحق بهم، و لم یتأثروا بأی أذی یقع علیهم .

يروى ابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر أنما قالت : لما خرج رسول الله " وأبو بكر هم إلى الغار أتانا نفر من قريش، فيهم أبو جهل بن همام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم، فقالوا، أين أبوك يا بنت أبي بكر ؟

قلت : لا أدرى والله أين أبي ؟

فرفع أبو حهل يده، وكان فاحشاً خبيثاً، فلطم خدى لطمة طرح منها طي (١).

وقد استمر أبناء أبى بكر فى بيته حتى علما بوجهة رسول الله "ﷺ" وأبى بكر من شاعر سمعاه يقول :

رفيقين حلا خيمتي أم معبد

جزی اللہ رب الناس خیر جزائہ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام حــ١ صــ٧٨٧ .

هما نزلا بالبر ثم تروحاً فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهن بنى كعب مكان فتاهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد

### ٢) حسن التصرف :

كان أبو بكر يملك خمسة آلاف درهم، حملها إليه ابنه عبد الله فى الغار، وجاء أبوه قحافة إلى بناته مغضباً وهو يقول: والله إلى لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، فقالت أسماء بنت أبى بكر: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً، وأخذت أحجاراً فوضعتها فى كوة فى البيت، كان أبى يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوباً، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا المال، قالت: فوضع يده عليه ثم قال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفى هذا بلاغ لكم.

تقول أسماء: ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك(٢)

## ٣) تعمل الأذى :

كان من أول المهاجرين أبو سلمة، خرج وزوجته وابنه، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم، فقالوا، لا نترك ابننا معها، إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده، وذهبوا به .

وانطلق أبو سلمه وحده إلى المدينة ، وكانت أم سلمه بعد ذهاب زوجها ، وضياع ابنها ، تخرج كل غداة بالأبطح تبكى حتى تمسى ، ومضى على ذلك نحو سنة ، فرق لها أحد ذويها وقال : ألا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها ، وولدها .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام حـــ ١ صـــ ٤٨٩ ، ٤٨٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) سيرة النبي لابن هشام حـــ١ صـــــ ٤٨٨ وكان قحافة والد أبي بكر أعمى لا يبصر ، و لم يكن أسلم يومذاك

فقالوا لها: الحقى بزوجك إن شئت، فاسترجعت ابنها من عصبته، وخرجت تريد المدينة، وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة، فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعاً إلى مكة (1).

## ٤) التضعية بالمال:

لما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكاً حقيراً، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ؟ لا والله لا يكون ذلك

فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي، أتخلون سبيلي ؟

قالوا: نعم .

قال : فإني قد جعلت لكم مالي .

## ه) كيد قريش بالمهاجرين:

تواعد عمر بن الخطاب، وعياش بن أبى ربيعة، وهشام بن العاصى بن واثل موضعاً يصبحون عنده، ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام .

ولما قدما المدينة، ونزلا بقباء، قدم أبو حهل، وأخوه الحارث إلى عياش – وأم الثلاثة واحدة – فقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط، ولا تستظل بشمس حتى تراك فرق لها .

فقال له عمر: يا عياش إن القوم يريدون فتنتك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو أذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه.

فقال له عمر : أما قد فعلت فخهذ ناقتي هذه فإلها ناقة نجيبة ذلول ، فالزم

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام جــ١ صـــ٢٦ -٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق حــ١ صــ٧٧ .

ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها . فخرج عليها معهما .

حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : يا ابن أخى والله لقد استغلظت بعيرى هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه ؟

قال: بلى .

فأناخ وأناخا ليتحول عليها أبو جهل، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخلا به مكة نهاراً موثقاً .

وقالا: يا أهل مكة، هكذا افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا (١).

## ٢) الاستيلاء على الدور .

كان آخر من بقى ممن هاجر عبد الله بن جحش، وكان قد كف بصره، فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك ، وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة ، فهاجر بأهله وماله مكتتماً من قريش حتى قدم المدينة على رسول الله "الله"، فوثب أبو سفيان بن حرب على داره فباعها وملكها لغيره .

مر كها بعد ذلك أبو جهل بن هشام ، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة بن ربيعة ، والعباس بن عبد المطلب ، وحويطب بن عبد العزى ، وفيها أهب معطونة فذرفت عينا عتبة وتمثل ببيت من شعر :

وكل دار وإن طالت سلامتها يوماً سيدركها النكباء والحوب فأقبل أبو جهل على العباس وقال: هذا ما أدخلتم علينا (٢).

هذه الوقفات السريعة مع المهاجرين تبين مدى الجهود التي بذلوها في سبيل الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حـــ ١ صــ ٧٤ - ٤٧٦ بحمع الزوائد حـــ ٦ صــ٧٧

## المبحث الثانى " الاستقرار في المدينة "

مكث رسول الله "ﷺ" فى قباء حتى صلى الجمعة فى بنى سالم بـــن عـــوف ، وبعدها واصل رحلته إلى المدينة التى نورت بمحرته "ﷺ" إليها .

وقد حزن بنو عوف لفراق رسول الله " لله " لأنهم تصوروه هاجر إليهم وما تركهم إلا ضجراً فسألوه: أتتركنا ملالا منا يا رسول الله ؟ أم إلى من هم خير منا ؟ فقال لهم " إله الله أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد (١).

وإنما كانت المدينة هكذا لأنها تغزو غيرها ، وتنتصر ، وتكون حاضرة لســـائر المدن والقرى وقد تحقق ذلك بتأسيس دولة الإسلام الكبرى .

وفي هذا تأكيد لبني عوف أنه ﷺ ما تركهم ضحراً أو سآمة .

وكان يوم وصوله ﷺ إليها يوماً سعيداً مشرقاً ، امتلأت فيه قلوب الناس بالحب ، وعمهم الفرح ، وأخذ رسول الله "ﷺ" يؤسس لنفسه ، وللمسلمين ما يحقق لهم الاستقرار والأمن في هذا المجتمع الجديد ، وفي هذا المبحث سنتناول الأمور التالية:

أولاً: الترحيب بقدوم الرسول "ﷺ".

ثانياً : تأسيس المسجد النبوي .

ثالثاً : هجرة أهل الرسول "ﷺ".

رابعاً : تأمين سكن النبي ﷺ وزوجاته .

وهي أمور تحتاج لتفصيل نورده فيما يلي :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب الحج باب فضل المدينة جـــ ٣ صــــ ٢٧٤

### **.** أولاً **.**

## الترحيب بقدوم رسول الله ﷺ

لما صلى رسول الله "هي" الجمعة في بنى عمرو بن عوف أرسل إلى أخواله بسنى النجار فجاءوا متقلدين السيوف ، وتقاطر الأنصار جميعاً خلفهم ، حتى اجتمعوا حول رسول الله "هي" مرحبين به ، فركب الرسول "هي" ناقته ، والناس عن يمينه وشماله وخلفه ، منهم الراكب ومنهم الماشى يهللون ويكبرون .

فقال "ﷺ" : أمرت بقرية تأكل القرى ، فخلوها ، فإنها مأمورة .

فخرج رسول الله "ﷺ" من قباء يريد المدينة فوحد الناس قد ملأوا الطرق ومعهم الخدم والصبيان وهم يقولون : الله أكبر ، جاءنا محمد ، جاءنا رسول الله .

يقول أنس بن مالك: إنى لأسعى مع الغلمان يقولون: محمد جاء فننطلق فلا نرى شيئاً حتى أقبل رسول الله "الله" وصاحبه أبو بكر فكنا فى بعض جرار المدينة ، فبعث لنسا رسول الله على رجلاً من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار ، فخرج الأنصار واستقبلهما زهاء خسمائة منهم ، حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار : انطلقا آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله "الله" وصاحبه بين أظهرهم ، وخرج أهل المدينة حتى أن العواتــق فــوق البيوت يتراءينه ويقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فما رأينا منظراً شبيهاً به يومئذ (١).

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله " المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن :

| من ثنيات الــوداع                | طلع البــــدر علينا |
|----------------------------------|---------------------|
| ما دعــــا لله داع               | وجب الشكر علينا     |
| جئت بالأمر المطاع <sup>(٢)</sup> | أيها المبعسوث فينا  |

<sup>(</sup>١) الفتح الربان لترتيب مسند أحمد الشيباني حــ ٢٠ صــ ٢٩١ .

 <sup>(</sup>۲) رحمة الله للعالمين حــــ صـــ ۱۰٦ والحرار بكسر الحاء وفتح الراء جمع حَرّة وهي الأرض الصلبة السوداء ،
 والعوائق جمع عائق وهي الفتاة التي بلغت و لم تنزوج .

ويقول أنس: ما رأيت يوماً قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله ﷺ وأبو بكو المدينة (٢)

وقد تجلى الترحيب العام برسول الله "ﷺ" من كافة قبائل المدينة ، وكان كـــل منهم يتمنى أن يترل الرسول "ﷺ" عنده ، ويعـــده بالعـــدة ، والعـــدد ، والثـــروة ، والطاعة، وكان الرسول "ﷺ" يعرفهم بأنه سيترك الناقة تبرك حيث يريد الله لها .

ويقول لهم : دعوها فإلها مأمورة <sup>(٣)</sup> .

ولما علم الأنصار بذلك لم يتعرضوا للناقة ، وكل منهم يدعو الله أن يكون بيته هو المكان المختار لترول رسول الله "ﷺ".

فسار رسول الله "هي راكباً ناقته ، حتى إذا أتت دار بنى عدى بن النجار قامت إليه وجوههم تأمل فى نزوله عندها ، ثم إن ناقته "هي لما أتت موضع مسجده بركت وهو عليها وأخذه الذى كان يأخذه عند الوحى ثم وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله "هي واضع لها زمامها لا يثنيها به ، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة ، فبركت فيه ثم تحلحلت ، وأرزمت ووضعت جراها ، وجعل جبار بن وضع ينخسها رجاء أن تقوم فتترل فى دار بنى سلمة فلم تفعل ، فترل رسول الله عنها وقال : هنا المترل إن شاء الله وقرأ قوله تعالى ﴿ وَقُل رَّبُ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكاً عنها وقال : هنا المترل إن شاء الله وقرأ قوله تعالى ﴿ وَقُل رَّبُ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكاً وَانتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ﴾ (١)

وجاء أبو أيوب فقال له رسول الله ﷺ: أى بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله هذه دارى وهذا بابي ، وقد حططنا رحلك فيها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المناقب باب مقدم النبي ﷺ المدينة حــ ٦ صــ ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) الفتح الربان لترتيب مسند أحمد الشيباني حد٢٠ صـ ٢٩٠

<sup>(</sup>٣) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٦ صـــ٧٩

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون آية ٢٩ .

قال "ﷺ: فانطلق فهيئ لنا مقيلاً ، فذهب فهياً لهما مقيلاً (١٠).

يروى الطبرانى عن عبد الله بن الزبير أنه كان هناك عريش يرشونه ، ويعمرونــه ويتبردون فيه ، حتى نزل فيه رسول الله " عن راحلته فأوى على الظل فترل فيه فأتاه أبو أيوب فقال : يا رسول الله مترلى أقرب المنازل إليه أأنقل رحلك إليه .

قال "ﷺ : نعم فذهب برحله إلى المتزل .

فأتاه آخر فقال : يا رسول الله أنزل عليَّ .

فقال "ﷺ": المرء مع رحله حيث كان .

فترل رسول الله "ﷺ في مترل أبي أيوب وقر قسراره ، واطمأنـــت داره ، ونزل معه زيد بن حارثة (٢) .

يقول عبد الله بن سلام ﷺ: لما قدم رسول الله "ﷺ" المدينة انجفل الناس إليه فحثت لأنظر إليه ، فلما تبينت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شئ سمعته يتكلم به أن قال : يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام ، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام (٣) .

ويقول أبو أيوب ﷺ : لما نزل رسول الله "紫" في بيتي ، كان في السفل ، وأنا وأم أيوب في العلو .

فقلت له : يا نبى الله ، بأبى أنت وأمى ، إنى لأكره وأعظم أن أكــون فوقــك وتكون تحتى ، فأظهر أنت فكن فى العلو ونتزل نحن فنكون فى السفل .

فقال اعراً : إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت .

يقول أبو أيوب فكان رسول الله "ﷺ" في سفله ، وكنا فوقه في المسكن ، وكنا نحرص على تحقيق ما يرضيه ويريحه .

حدث مرة أن انكسرت جرة لنا فيها ماء ، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ، ننشف بها الماء ، تخوفاً أن تقطر على رسول الله "على" منه شئ فيؤذيه ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب المناقب ، باب الهجرة حـــ صــ ٢١٦

<sup>(</sup>٢) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٦ صـــ٧٩

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد حـــ٣ صــــ١ ٣٩ سنن الترمذي .

ويقال إن أبا أيوب بعد هذه الحادثة ألح على رسول الله "ﷺ حتى أسكنه العلو (١٠). وقد تكفل أهل المدينة بخدمة رسول الله "ﷺ ، وتجهيز طعامه وشرابه ، وتحقيـــق كل ما بحتاج إليه ، يهدونه لرسول الله "ﷺ حباً ، وتقديراً .

ولقد كان أبو أيوب يصنع له الطعام ، ويقدمه ، وينتظر فضله ليأكله .

يقول زيد بن ثابت : لقد كنا فى بنى مالك بن النحار ، ما من ليلة إلا على باب رسول الله "ﷺ" من بيت أبى أيوب ثلاث ، أو أربع حفان ، وما كانت تخطئه

جفنة سعد بن عبادة ، وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة (٢٠).

وكان الأنصار يتحرون الطعام الذى يحبه رسول الله "ﷺ" لإعداده له .. فــــبرغم أنه ﷺ لم يعب طعاماً، و لم يأمر بطعام ، فإنهم لا حظوا إقبال رسول اللهﷺ على نوع من المرق يسمى ( الطفيشل ) وعلى الهريس ولذلك كانوا يكثرون له ﷺ منهما .

وكان "ﷺ لا يأكل وحده ، وإنما كان يطعم معه من أصحابه عدداً يتراوح بين خمسة إلى ستة عشر رجلاً ، حسب كمية الطعام المهدى إليه .

وهكذا عاشت المدينة حياة البهجة ، والسرور ، وقدرت الخير الذى وفد عليها وأقبلوا على الإسلام فهماً وعلماً ، وتطبيقاً ... وشعروا أن رسول الله "الله" جساءهم بخيرى الدنيا والآخرة ، فسعدوا بمجرته ، وأنزلوه فيهم متزلة الروح والعقل ، وجعلوا حبه فوق حبهم لأنفسهم ، فهو وهم معه برسالته يعيشون الإسلام نقياً واضحاً .

وفى نفس الوقت تقوقع الكفار والمنافقون واليهود فى المدينة ، وأدركوا أن دولتهم قد الهارت ، ولا سلطان لهم فى المدينة بعد اليوم .. وعبر بعضهم عما فى قلبه من حقد وغضب ، ومن ذلك أن رسول الله "الله" رغب فى أن يتزل على سيد الخزرج عبد الله بن أبى بن سلول فقال له عبد الله : إذهب إلى الذين دعوك فأنسزل السيهم ... ورفض أن يتزله عنده كواهية له .

و لم يأبه النبى "ﷺ" بهذه المعارضة من أهل الشرك والنفاق فهى معارضة ضعيفة خائفة .... وأن تلك المعارضة مما كان يراه في مكة !!

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني حد٢٠ صــ ٢٩٣

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٧

ولقد اعتذر الأنصار لرسول الله "ﷺ" عن موقف أبى ، وبينوا له أن سببه ضياع المحد الذي كان يأمل فيه (١) .

## ۔ ثانیا ۔

## تأمين سكن النبى "ﷺ" وزوجاته

وقد أسس النبي "ﷺ تسعة بيوت حول المسجد في الجهة الجنوبية والشـــرقية والشمالية .

وقد أخذ النبي "ﷺ" في تأسيسها بعد الهجرة ، واحداً بعد الآخر فبني أولاً بيتا لسودة بنت زمعة ، كما بني بيتاً ثانياً لعائشة بنت أبي بكر رضى الله عنهما ، فهما زوجتاه حين الهجرة وبعد ذلك كان ﷺ كلما أحدث أهلا بني بيتاً ، واستمر هكذا حتى بني سائر البيوت ، وعددها تسعة .

و الأرض التي أقيمت فيها البيوت كانت مملوكة لحارثة بن النعمان الخزرجى الله وكان يتنازل لرسول الله " عن الأرض بقدر الحاجة ، فكلما بني السنبي بزوجسة تنازل الحارث لرسول الله عن أرض لإقامة بيت لها فيه !!

 <sup>(</sup>١) كان الأوس والخزرج يتفاوضون فى جعل عبد الله بن أبي ملكاً عليهم ، وكادوا أن يملكوه ، فلما أسلموا
 وهاجر النبي ﷺ إلى المدينة ضاعت المملكة على ابن أبي فعاش بحقده منافقاً .

فاطمة حين تزوجها ابن عمها على في في شمال بيت عائشة عن يسار المصلى إلى القبلة في الروضة الشريفة ، أى أنه كان خلف بيت عائشة ، وقد اتخذ النبي "الله" طريقاً إلى بيت فاطمة يعرف بخوخة على حيث كان يأتي بابها كل يسوم ، ويأخذ بعضادتيه ويقول : الصلاة ، الصلاة ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيُذَهِبَ وَيُطَهَرَ مُن تَطْهِيرًا ﴾ (١).

يقول عمر بن على بن الحسين ، كان فى بيت فاطمة كوة إلى بيت عائشة رضى الله عنها ، فكان رسول الله " إذا خرج اطلع من الكوة إلى فاطمة وعلى يعلم خبرهم (٢) .

وقد توزعت بيوت أزواج النبي "ﷺ" حول مسحدة ، فلقد أقيم بيت زينب بنت حديجة الهلالية شرق بيت فاطمة وشمال بيت سودة ﷺ .

كما أقيم بيت زينب بنت حزيمة، وزينب بنت ححش إلى الشرق من بيت سودة وزينب الهلالية وأقيم بيت حفصة بنت عمر أمام بيت عائشة من جهة الجنوب وقد أقيمت الحجر الباقية خلف المسجد من الجهة الشمالية ، والشمالية الغربية المواجهة للقبلة وتعرف هذه البيوت النبى ، أو بيوت أزواج النبى ، أو حجر النبى "علا" .

وكان البيت مكونا من حجرة وفناء ، حيث حوائط الحجرة من جريد النخل المغطى من الخارج بالشعر والوبر ، والمطين من الداخل ، وللحجرة باب يفتح على الفناء الموجود أمامها وللبيت باب مرتبط بالخارج .

وقد بلغت مساحة كل واحدة من الحجرة و الفناء ثمانية أذرع طولاً ، وعرضاً، وبذلك بلغ الطول ستة عشر ذراعاً أى أن مجموعهما معاً كان مائة وثمانية وعشرين ذراعاً .

ويبدو أن مساحة البيوت لم تكن واحدة لأن خمسة منها كان مكونا من فناء فقط يقول عمران بن أنس: ترك النبي " الله الربعة أبيات بلبن ، لها حجر من جريد، وخمسة أبيات مطينة لا حجر لها . على أبوالها مسوح الشعر ، أى ألها لم تكن على

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٣٣ .

مساحة واحدة (١).

يروى ابن سعد في طبقاته : أن حوائط بيوت النبي "الله" كانت مكونة من جريد مطين بالطين ، وسقفها من الجريد ، وأبواها من خشب العرعر الذي كان ينبت في بلاد العرب وللباب حلقة من ساج (٢) .

وقد استدل بعض العلماء بما ورد من أن الصحابة كانوا ينقرون باب النبي "يلل" بأظافرهم على أن الأبواب لم تكن بها حلقة ، إلا أن الظاهر من قوله بأظافرهم أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يفعلون ذلك تأدباً مع رسول "يلل" مخافة إزعاجه إذا ضربوا بأيديهم على الحلقة .

وكانت الحجرة متوسطة الارتفاع ، ينال الواقف فيها السقف بيده ، وكانت بسيطة الفرش .

وقد أعد النبي ﷺ مكاناً خلف بيت فاطمة من جهة الشمال وجعله لمبيت الفقراء وهو المعروف بمكان الصفة .

أمر الوليد بن عبد الملك واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز بهدم حجر أزواج النبي "الله" وضمها للمسجد فبكى أبناء الصحابة وقالوا : ليتها تركت و لم تحدم حتى يطلع الناس على البناء ، ويروا ما رضى الله لنبيه "الله" ، ومفاتيح خزائن الدنيا بيده (٢).

ولعل فى هدم الحجرات أسباباً من أهمها عدم الحاجة إليها ، وللإستفادة بما فى توسعة المسجد ، وحتى لا يتخذها المسلمون مزاراً يعبد ، ولذلك لم يؤثر عن أحد من التابعين إنكاراً ، ولم يحدث أن عارض عمر بن عبد العزيز الأمر إليه بالهدم وهو مسن هو ..؟ إنه عمر بن عبد العزيز ... وكفى !! لقد رضى بالهدم ، ولم ينكر ...

وعن عبد الله بن زيد الهذلى قال: رأيت بيــوت أزواج الــنبى "الله" ، حــين هدمها عمر بن عبد العزيز والى المدينة بأمر الوليد ، كانت بيوتاً باللبن وبما حجر من جريد مطرورة بالطين ، عددها تسعة بيوت ، وهي ما بين بيت عائشة رضى الله عنها

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد حـــ٣ صـــ ٥٠٧

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد حـــ١ صـــ٤٩٩

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد حــ٣ صــ ٥٠٧ .

إلى الباب الذي يلى باب النبي "الله".

ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن فسألت ابن إبنها : من بناها ؟

فقال : لما غزا رسول الله "震" غزوة دومة الجندل بنت أم سلمة حجرهــــا بلبن ، فلما قدم رسول الله ﷺ نظر إلى اللبن فدخل عليها فقال : ما هذا البناء ؟

فقالت : أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس .

فقال : يا أم سلمه إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان (١).

وعن الحسن البصرى قال : كنت أدخل بيوت أزواج النبي " الله" ، في خلافة عثمان بن عفان ، فأتناول سقفها بيدى (٢) .

وقد كان الحسن صغيراً آنذاك فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وليس له عند المحدثين سماع من عثمان مما يدل على انخفاض السقف (٢) .

ثم إن هذا الارتفاع لحجراته "هي" وهو أن الواقف يتناول سقفها بيده ، هـو الذى تثبته النصوص ، ولقد سبق أنه "هي" جعل ارتفاع مسجده على هذه الـوتيرة ، وما كان ليجعل حجراته أعلى من المسجد ، وقد قال "هي" في شأن البنيان " النفقـة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه (١).

وقد بقيت أمهات المؤمنين ، بعد وفاة رسول الله "الله" كل في حجرتما على هيئته التي بنى عليها ما عدا عائشة رضى الله عنها فإنها لما أذنت بدفن عمر بن الخطاب بهوار أبيها أقامت جداراً داخلياً قسم بيتها إلى قسمين هما :

القسم الأول: هو الفناء ، ويضم القسم الجنوبي من البيت وفيه دفن النبي ﷺ وأبو بكر ، وعمر ﷺ .

القسم الثانى : وهو الحجرة ويقع شمال القسم الأول ، وهى الذى اتخذته عائشة رضى الله عنها بيتا لها .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى حــ١ صــ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/٠٠٠

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٢٦٣/٢ رقم ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٤٠ جـــ٤ صـــــــ وقال حسن غريب .

واستمر الحال على هذا الوضع حتى هدمت البيوت جميعاً في عهد الوليد بن عبد الملك .



#### \_ ثالثا \_

### هجرة آل النبي "ﷺ"

لما استقر المقام برسول الله "ﷺ" فى المدينة ونزل عند أبى أيوب الأنصارى ﷺ كلف عبدالله بن أريقط الدؤلى ، دليله فى رحلة الهجرة أن يقوم برحلة ثانية يأتى فيها بأهله وأهل أبى بكر ، وأرسل معه زيد بن حارثه ، وأبا رافع مولى رسول الله "ﷺ" وزودهم بحملين ، وخمسمائة درهم ، ليشتروا بها إبلاً من " قديد " (۱).

وكان رسول الله "紫" قد اختبر عبد الله بن أريقط ، وعلم أمانته ، وخبرته ، ولذلك اختاره ليأتي بأهله ، وهي ولا شك مهمة أسهل من مهمته الأولى .

فذهب ابن أريقط ومن معه ، وجاءوا بمن كلفوا بالإتيان بهم وهم :

- ١) سودة بنت زمعة زوجة النبي "ﷺ" وكان قد دخل بما في مكة .
- ٢) عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله "هي التي لم يدخل بما إلا بعد أن
   بني لها بيتا في المدينة .
  - ٣) أم رومان زوجة أبي بكر ، وأم عائشة رضى الله عنها .
    - ٤) فاطمة بنت رسول الله "ﷺ".
    - ه) أم كلثوم بنت رسول الله "ﷺ" (۱).
    - ٦) أسماء بنت أبي بكر وزوجة الزبير بن العوام .
      - ٧) عبد الله بن أبي بكر .
        - ٨) أسامة بن زيد .
      - ٩) أيمن بن زيد أخو أسامة .
    - ١٠) أم أيمن ، حاضنة النبي ﷺ وأم أسامة وأيمن .

<sup>(</sup>١) قديد تصغير قد وهو موضع قرب مكة ينسب إلى أحد الخزاعيين .

<sup>(</sup>٢) هذا وقد توفى أولاد النبى "إلى" الذكور قبل الهجرة ، وأما بناته فقد هاجرت رقية مع زوجها عثمان بن عفان الله وكانت وفاتها بالمدينة حين رجوع المسلمين من بدر ، وبقيت زينب رضى الله عنها مع زوجها بمكة أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس بن أميه حيث لم يتزل تحريم بقاء المسلمة عند المشرك بعد ، وقد تحت هجرتما إلى أبيها بعهد غزوة بدر .

۱۱) أم أبي بكر رضى الله عنها <sup>(۱)</sup> .

وكانت عائشة تركب جملاً مع أمها ، فشرد بمما ، فأخذت أم رومان تقــول واعروساه !!! وابنتاه !!! .

تقول عائشة رضى الله عنها : وبنى بى رسول الله ﷺ فى بيتى هذا ، الذى أنــــا فيه ، وهو الذى توفى فيه ، ودفن فيه ﷺ (ئى .

وقد تصادف أن طلحة بن عبد الله ﷺ خرج يريد الهجرة فتقابل مع آل النبي ﷺ خارج مكة فهاجر معهم وصحبهم حتى وصلوا جميعاً إلى المدينة المنورة .

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٩ صــ٣٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) السُّنْح بضم أوله وسكون ثابته ، وهو أحد ضواحى المدينة كان به منزل أبي بكر الصديق الله وبين السنح
 وبين منزل النبي علله ميل واحد .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية حـــ٣ صـــ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ ٩ صـــ٣٦٧

## - رابعاً -

#### إقامة المسجد النبوي

استقر مقام النبى "ﷺ" عند أبى أيوب قريباً من المكان الذى بركت فيه الناقة ، وكان مبرك الناقة مربداً لبنى النجار دفن المشركون فى جزء منه ، وفى جزء آخر نخـــل وشجر ، والباقى خراب يملأه ماء السيول والأمطار .

أرسل رسول الله ﷺ لبني النجار وقال لهم : ثامنوين على حائطكم هذا .

فقالوا : والله لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى .

وكان المريد مملوكاً لغلامين يتيمين من بنى النجار هما : سهل وسهيل أبناء رافع ابن أبي عمرو ، وكانا في حجر أسعد بن زرارة ، فدعاهما الرسول وساومهما على شراء المربد ليتخذه مسجداً .

فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله "ﷺ" .

فأبى النبى "ﷺ أن يقبله منهما هبة ، واستمر معهما حتى ابتاعه ليكون مســجداً فلما اشتراه النبى "ﷺ أمر بالنخل فقطع ، وبالقبور فنبشـــت ، وبالعظـــام فغيبـــت ، وبالخرب فسويت ، وبما فيه من مياه فجففت، وبذلك أصبح المكان حاهزاً للبناء فيه .

أخذ الصحابة في البناء ، ومعهم رسول الله "ﷺ . وكان "ﷺ ينقل معهم اللبن ويقول :

اللهم إن الأجر أجر الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (١)

وأدى اشتراك رسول الله "ﷺ" فى العمل جميع الصحابة إلى بذل الجهد ، وتحمل مشاق العمل بنفس راضية .

رأى الصحابة رسول الله "ﷺ" يضع رداءه ويحمل اللبن ، حتى أن صدره أغبر من التراب فوضعوا أرديتهم وأكسيتهم وجعلوا يرتجزون ويعملون ويقولون :

لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا العمل المضلل

وفي أثناء العمل رأى الصحابة عثمان بن مظعون ﷺ يحمل لبنة ، ويبعدها عن

(١) صحيح البخاري كتاب المناقب باب مقدم النبي المدينة جـــ ٢٢٧ صــ ٢٢٧

ثوبه ، فإذا وضعها نفض كمه ، ونظر إلى ثوبه فإذا أصابه غبار نفضه ، فنظر إليه على ابن أبي طالب وقال :

لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها قائما وقاعداً ومن يرى عن الغبار عائدا

فسمع عمار بن ياسر مقالة على ، فأحذ يرددها ، وهو لا يدرى من يعنى هـا على الله فسمعه عثمان بن مظعون فظن أنه يعرض به فقال له : يا ابسن سميسة مسا أعرفني بمن تعرض .

وكان مع عثمان جريدة فقال لعمار : لتكفن أو لأعرضن بها وجهك .

فسمعه رسول الله " نغضب وقال : إن عمار بن ياسر جلدة ما بين عينى وأنفى ، ووضع يده بين عيينه ، فكف الناس عن عمار إلا ألهم قالوا لـــه : إن الـــنبى غضب فيك ، ونخاف أن يترل فينا قرآن .

فقال عمار: أنا أرضيه كما غضب.

فذهب عمار إلى رسول الله "ﷺ وقال له: مالي ولأصحابك ؟

فقال " : مالك ولهم ؟

قال عمار : يريدون قتلي يحملون لبنة لبنة ، ويحملون على لبنتين لبنتين .

فأخذ النبى بيده وطاف به المسجد ، وأخذ يمسح جلد رأسه بيديه من التسراب وهو "الله" يقول : يا ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك ، تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ، ويدعونك إلى النار .

فقال عمار: أعوذ بالله من الفتن (١).

يروى البحارى بسنده عن أبى سعيد الخدرى أن أصحاب السنبى ﷺ كسانوا يحملون لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين ، فرآه النبي ﷺ فجعل ينفض التراب ويقــول ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار (٢) .

<sup>(</sup>۱) سبيل الهدي والرشاد حـــ٣ صـــ٧٨٧ ، ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الصلاة ، باب الحدث في المسجد حــ ١ صــ ٢٠٢

وكان الرسول يعلم ذلك مما يؤكد أن قول عمار لرسول الله الله إن أصحابك يريدون قتلى هي من الدعابة مع رسول الله ليذهب عنه الغضب .

وقد حاول الصحابة أن يستريح رسول الله ﷺ عن العمل فأبي يقول أسامة بن زيد: إن رسول الله "ﷺ" خرج ومعه حجر يحمله على كتفه فلقيه أسيد بن حضير فقال أسيد: يا رسول الله أعطينيه .

فأبى رسول الله "ﷺ" وقال له : إذهب فاحتمل غيره فإنك لست بـــأفقر إلى الله منى (١) .

وكان رسول الله " يكل الأعمال التي تحتاج لخبرة إلى من يملك هذه الخبرة، فلقد جاء طلق بن على ، وهو رجل من بني حنيفة ، يحسن عجين الطين ، فلما رآه النبي " قال لأصحابه : إن هذا الحنفي لصاحب طين ، قربوا الحنفي من الطين ، فإنه أحسنكم له سبكاً ، وأشدكم منكباً (٢) .

وكانت سعة المسجد حين بناه النبي "هي "أول مرة سبعين ذراعاً ، في ستين أو يزيد ، وجعل جدره من خشب ، و لم يسطح ، فلما اشتكى الصحابة الحر والمطر ، حعل "هي حدره من الخشب ، والسوارى من جذوع النخل ، وظللوه بالخوص والجذوع ، فكان الظل ثم طينوه بالطين فانقطع المطر ، وابقوا وسط المسجد رحبة بلا سقف .

وقبلة المسجد كانت أولاً إلى بيت المقدس جهة الشمال ، وأسسوا لـــه ثــــلاث أبواب في مؤخرته هي :

أ) باب أبى بكر حنوب المسجد وهو الآن جهة القبلة بعدما حولت إلى مكـــة وصار بعد التوسعة العثمانية جزءاً داخل المسجد .

ب) باب عاتكة وهو باب الرحمة ويقع غرب المسجد داخل توسعة الملك فهد. حس) باب النبي وهو الباب الذي كان يدخل منه النبي "الله" ويعرف بباب عثمان.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد حـــ٣ صـــ ٤٨٩

<sup>(</sup>٢) الإصابة في معرفة الصحابة حـــ مـــ ٥٣٨

وقد قام النبي "ﷺ" ببناء المسجد ليكون موضعاً للصلاة ، ومكانا لاحتماعه ﷺ مع أصحابه ، ومقر الحكم والإدارة ، ومنطلق الدعوة والإرشاد .

وبعد فتح خيبر أعاد النبي "يلل" بناء المسجد مرة ثانية وزاد مساحته لأن أبعاده في البناء الثاني صارت مائة ذراع في مائة ذراع وقد قام عثمان بسن عفان بشراء المساحة الجديدة وأهداها لمسجد النبي "يلل" (١)

و لم يغال النبى "الله" في بناء المسجد ، ولا فى زخرفته ، بل كان القصد وتــرك الغلو ، فبنى المسجد باللبن ، وسقف بالجريد ، وكانت أعمدته سيقان النخل ، وقوائم الباب من الحجارة .

واتخذ النبي "ﷺ لنفسه منبراً هو جذع نخلة حن يوم اتخذ النبي ﷺ منـــبراً مـــن الحشب مكوناً من ثلاث درجات .

واستمر المسجد على ما تركه رسول الله "الله" إلى أن كانت خلافة عمر فــزاد مساحته وبناه باللبن والجريد فلما كان عثمان زاد فيه مساحة كبيرة ، وبـــنى عمـــده وحدره بالحجارة المنقوشة ، وسقفه بالساج .

يروى البخارى بسنده عن ابن عمر أن مسجد رسول الله " كانت سواريه على عهد رسول الله " الله" من جذوع النخل ، وأعلاه مظلل بجريد النخل .

ثم أنها نخرت فى خلافة أبى بكر فبناه بجذوع النخل ولم يزد فيه وزاد فيه عمر وبناه بمواده فى عهد رسول "ﷺ" باللبن ، والجريد ، وأعاد عمده خشباً .

ثم ألها نخرت في حلافة عثمان ، فزاد فيه زيادة كبيرة ، وبني حدره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفه بالساج ، ونقل إليه الحصباء من العقيق (٢)

وأخذ الخلفاء والسلاطين يهتمون بالمسجد النبوى بناء ، ومساحة ، حتى كانت الدولة السعودية الثالثة ، فتوسع المسجد مرتين ، الأولى في عهد الملك سعود بن

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد جـــ٣ صـــ١٩ .

وقد قام المسجد النبوى بمهام خطيرة ، ففيه بدأ رسول الله "ﷺ" يؤم المسلمين، ويلتقى بهم ، وكان "ﷺ" يلتقى بالوفود ، والغرباء بداخله .

وقد أدرك المسلمون أهمية المسجد النبوى لما فيه من كثرة البركة ، وعظم الخير كما علمهم رسول الله "ﷺ .

فعن أبي هريرة ﷺ عن النبي "ﷺ" قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى (١١) .

و عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله "ﷺ قال : صلاة في مسجدي هذا خـــير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (٢) .

و عن عبد الله بن زید ﷺ قال : قال النبی ﷺ ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة ومنبری علی حوضی (۲۰).

والمسلمون فى كل عصر ، ومن كل مصر يشدون رحالهم إلى مسجد رسول الله "الله" ويتشرفون بالسلام على رسول الله "الله" تعاودهم الذكريات الخالدة ، ويعيشون حياة المصطفى "الله" .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي باب فضل المساجد الثلاثة حــــــ صـــــ ٥٤١ ط الشعب.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي باب فضل المساجد الثلاثة حسـ٣ صــ٧٣٥ ط الشعب .

<sup>(</sup> ۳ ) صحیح البخاری کتاب الحج باب حدثنا مسدد حـــ صــ ۲۸٤.

#### المبحث الثالث

#### تنظيم الحياة الاجتماعية في المدينة

استقر رسول الله "ﷺ" في المدينة بعدما هاجر إليها المسلمون من مكـــة ومـــن الحزيرة العربية ، وأصبح الرسول "ﷺ" أمام حال يختلف تماماً عن الحال في مكة . .

وجد النبي "ﷺ أمامه مجتمعاً يسلم أمره إليه ، مع اختلاف عناصره ، وتنـــوع مذاهبه و اتجاهاته ، وتباين طبقاته المادية والثقافية .

وجد النبى "هي الله فقط ، ولم يكن عندهم تصور معين يعيشون فيه ، أو وجاءوا بإيماهُم وثقتهم فى الله فقط ، ولم يكن عندهم تصور معين يعيشون فيه ، أو عمل يتوقعونه ، إنما جاءوا بفقرهم يرجون فضل الله ورحمته ، ويعبدون أنفسهم لله تعالى ، وينصرون دعوته بصدق وإخلاص فهم كما قال الله عنهم : ﴿ لِلْفُقرَآءِ اللهُ عَنهم : أَمْ وَرَضُوانًا اللهُ عَنهم أَلْمَو وَرَضُوانًا وَيَصُرُونَ ٱللهَ وَرَسُولُهُم أَلُهُ وَرَسُولُه مَ أَلْمَا لِهُم الصّادِقُونَ ﴾ (١).

ومع المهاجرين كان الأنصار وهم من آمن بالإسلام ، وبايع رسول الله "هِ" وأغلبهم من الأوس والخزرج ، وهؤلاء لم يخرجوا من ديارهم ، وعاشوا مع أموالهم وأقربائهم وأعمالهم التى تعودوا عليها ، وكل ما جد عليهم ألهم جعلوا الإبمان في قلوبهم يقينا صادقاً ، وأحبوا به كل مؤمن وبخاصة من هاجر إليهم ، ورحبوا بهم ، وأنزلوهم متزلة الروح والعقل ، وتنازلوا عن كل خصيصة لهم وفيهم نزل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ شُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية ٩ .

ووجد رسول الله "ﷺ" مع المسلمين اليهود بقبائلهم ، وقد تفرقوا ، وسكنوا ظاهراً ، وأسلموا أمورهم مؤقتاً لرسول الله بسبب شعورهم بالضعف والخوف .

ومعهم كان المشركون الذين سلكوا مسلك اليهود ، فاستسلموا ظاهراً مع المتلاء قلوبهم بالحقد والحسد .

وتذبذب المنافقون بين هؤلاء وهؤلاء ، وقد أخفوا الكراهية للإسلام ، والمسلمين أمام هذا الوضع الجديد كان من الضرورى تنظيم العلاقات بين سكان المدينة لتتكون منهم لأول مرة فى تاريخ المدينة دولة تملك الأرض والشعب والقيادة الواحدة والتعاليم الواحدة التى تحكم الأفراد جميعاً .

إن سكان المدينة هم الشعب ، ومعهم كان رسول الله " هو قائد الناس ، يتلقى وحى الله ، ويعلمه للناس ، ويشكل به الحياة علماً وفهماً وسلوكاً ، ويظهر الإسلام للعالم عقيدة وشريعة وخلقاً .

وابتدأ النبي "على" بتنظيم الحياة الاحتماعية بين الناس على أساس تحديد الحقوق والواحبات للحميع ، وقد اشتمل هذا التنظيم على ما يلي :

- 1 -

#### تنظيم الإخاء بين المسلمين

آخى الرسول "ﷺ" بين المهاجرين والأنصار ، إذ قال لهم : تآخوا في الله أخوين أخوين ، ليتحقق الترابط ، والتكافل فيما بينهم .

ولم تكن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فقط ، وإنما كانت تتم أحياناً بين مهاجر ومهاجر ، فقلد آخى النبى " الله الله الله الله الله الله بين على بن أبى طالب ، وآخى بين عبدالله بن الزبير وعبد الله بن مسعود ،وآخى بين عمه حمزة وبين زيد بن حارثة . وكل هؤلاء مهاجرون (١) .

وابتدأت المؤاخاة في مســـجد رســول الله "ﷺ" عند أول مجيئه "ﷺ" وكانت تتحدد كلما ظهر مسلم جديد ، أو جاء المدينة مؤمن مهاجر .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام حـــ ١ صـــ٥٠٥ .

يورد ابن إسحاق صوراً لهذه المؤاخاة ، ويحدد أشخاصها وعنه نقل غيره من المحدثين والعلماء .

يقول ابن إسحاق : وآخى النبى "ﷺ" بين أصحابة من المهاجرين والأنصار فقال : تآخوا في الله أخوين أخوين ، ثم أخذ بيد على بن أبي طالب فقال : هذا أخى فكان رسول الله "ﷺ" سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، الذى ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلى بن أبي طالب ﷺ أخوين .

وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله ، وأسد رسوله ﷺ ، وعم رسول الله ﷺ وزيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ أخوين ، وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضر القتال إن حدث به حادث الموت .

وجعفر بن أبى طالب ذو الجناحين ، الطيار فى الجنة ، ومعاذ بن جبل ، أخو بنى سلمه أخوين ، مع أن جعفر بن أبى طالب كان يومئذ غائباً بأرض الحبشة .

وكان أبو بكر الصديق ﷺ ، ابن أبى قحافه ، وخارجه بن زهير ، أخو بلحارث بن الخزرج أخوين .

وعمر بن الخطاب ﷺ وعتبان بن مالك ، أخو بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أخوين .

وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح ، واسمه عامر بن عبد الله ، وسعد بن معاذ ابن النعمان ، أخو بني عبد الأشهل أخوين .

وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن الربيع أخو بلحارث بن الخزرج أخوين والزبير بن العوام ، وسلامة بن سلامة بن وقش ، أخو بنى عبد الأشهل أخوين وعثمان بن عفان ، وأوس بن ثابت بن المنذر ، أخو بنى النجار أخوين .

وطلحة بن عبيد الله ، وكعب بن مالك ، أخو بني سلمه أخوين .

وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبي بن كعب ،أخو بني النجار أخوين .

ومصعب بن عمير بن هاشم ، وأبو أيوب خالج بن زيد ، أخو بني النجار أخوين وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد بن بشر بن وقش أخو بني عبد الأشهل أخوين وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم ، وحذيفة بن اليمان ، أخو بني عبد عبس ، حليف بني عبد الأشهل أخوين .

وثابت بن قيس بن الشماس ، أخو بلحارث بن الخزرج ، خطيب رسول الله ﷺ وعمار بن ياسر أخوين .

وأبو ذر ، وهو برير بن جنادة الغفارى ، والمنذر بن عمرو ، أخو بنى سعادة بن كعب بن الخزرج أخوين .

وكان حاطب بن أبي بلتعة ، حليف بني أسد بن عبد العزى وعويم بن ساعدة، أخو بني عمرو بن عوف أخوين .

وسلمان الفارسي، وأبو الدرداء عويمر بن ثعلبة ، أخو بلحارث بن الخزرج أخوين وبلال ، مولى أبي بكر رضى الله عنهما ، ومؤذن رسول الله "الله" وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي أخوين .

فهؤلاء من سمى لنا ، ممن كان رسول الله آخى بينهم من أصحابة (١).

ولقد برز خلق الأنصار العظيم ، وهم يؤثرون إخوالهم المهاجرين على أنفسهم، وقد تجردوا من شح النفس ، وملأوا قلوبهم بحب الله ورسوله ، فكانوا قدوة مثالية في عالم الإيثار الرائع ، والإنسانية النبيلة حتى ألهم قبلوا أخوه جعفر بن أبي طالب مع معاذ بن جبل رغم اغتراب جعفر وجعلوا له حق المشاركة والعطاء والولاء .

تورد كتب السنة نماذج لهؤلاء الصفوة من أتباع رسول الله ﷺ حيث نقرأ منها: عن أبي هريرة ﷺ قال: قالت الأنصار للنهي "ﷺ": اقسم بيننا وبين إخوتنا النخيل قال "ﷺ": لا .

فقالوا:: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة.

قالوا : سمعنا وأطعنا <sup>(٢)</sup> .

روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن رسول الله "ﷺ" قال للأنصار : إن

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حـــ١ صـــ٤٠٥، ٥٠٧

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ك المناقب . ب مناقب الأنصار حـــ٦ صـــ١٤٧ ط الأوقاف .

إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم .

فقالوا: أموالنا بيننا قطائع .

فقال " : أو غير ذلك ؟

قالوا : وما ذاك يا رسول الله .

قال "ﷺ : هم قوم لا يعرفون العمل . فتكفولهم وتقاسمولهم الثمر .

قالوا: نعم (١).

و عن أنس بن مالك الله قال : دعا النبي الله الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها .

قال "ﷺ : أما لا فاصبروا حتى تلقوني . فإنه سيصيبكم بعدى أثرة (٢) .

وعن انس بن مالك ﷺ قال : قال المهاجرون يا رسول اله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل ، ولا أحسن بذلاً من كثير ، لقد كفونا المؤونة ، وأشركونا فى المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله .

قال : لا ما أثنيتم عليهم ، ودعوتم الله لهم (٣) .

وقد سجلت السنة موقف أنصارى بلغ فى الإيثار مبلغاً يستجلب تمام رضى الله سبحانه تعالى ، لقد بات الرجل طاوياً وزوجته كذلك ، وفوق ذلك نوما صبيالهما دون عشاء ، وآثرا ضيف رسول الله "الله" من المهاجرين بما كان عندهم من طعام .

والعظيم فى الأمر أن الأنصارى يطلب هذا وتوافقه زوجته، والأم على أطفالها جد حانية، ولا تؤثر بطعامها عليهم أحداً إلا أن صنيع الإيمان فى قلوب الأنصار غير الطبائع إلى أسمى ما يتصوره عقل يفهم أو يخطر ببال مفكر أريب ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حـــ٣ صــ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ك المناقب ب مناقب الأنصار حـــ٣ صـــــ١٥٢ . (٣) البداية والنهاية حـــ٣ صــــــ٢٢ .

 <sup>(</sup>٤) الحشر آية ٩ .

سبحان الله !!

والله لا يحدث هذا إلا بسبب صدق الإيمان .

ومحال أن يتم إلا لله سبحانه وتعالى .

فقال رجل من الأنصار : أنا . فانطلق به إلى امرأته فقال لها : أكرمي ضيف رسول الله "الله" .

فقالت : ما عندنا إلا قوت صبياني .

فقال : هيئى طعامك ، وأصبحى سراجك ، ونومى صبيانك ، إذا أرادوا عشاء ، فهيأت الأم طعامها ، وأصبحت سراجها ، ونومت صبيالها ، ثم قامت كألها تصلح سراجها فأطفأته ، فجعلا يريانه ألهما يأكلان بصوت يصدرونه ، وباتا طاويين فلما أصبح غدا الأنصارى إلى رسول الله ﷺ فقال له ﷺ : ضحك الله الله الله عجب من فعالكما (١).

فَأْنُولَ الله تَعَالَى ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ .

ولم يكن المهاجرون أقل مروءة ، وإخلاصاً ، وحباً من الأنصار ، لأنهم بعدما استقروا ، وعرفوا طرق العمل ، وأتتهم الدنيا ردوا لإخوالهم الأنصار ما أخذوه منهم.

- عن أنس بن مالك أن رسول الله " الله الله الله الله عن أنس بن مالك أن رسول الله الله الأنصار منائحهم ، التي كانوا منحوهم إياها من ثمارهم (٢)
- يقول أنس: فرد رسول الله "هي إلى أمى عذاقها الذى أخذته من أم أيمن
   وأعطى رسول الله "هي أم أيمن مكانهن من حائطه (٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى كتاب الهبة باب فضل المدينة حـــ عــــــ ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) تكملة الحديث السابق .

قال أنس: وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى "إلى" فأسأله ما كان أهله أعطوه،
 أو بعضه ، وكان النبى "إلى" قد أعطاه أم أيمن . فأتيت النبى "إلى" فأعطانيهن فجاءت أم
 أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وقالت : والله لا نعطيكهن ، قد أعطانيهن .

فقال نبي الله 🎏" : يا أم أيمن أتركيه ، ولك كذا وكذا ".

وتقول : كلا والذي لا إله إلا هو .

فحعل "هي" : يقول كذا ثم كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله ، أو قريباً من عشرة أمثاله حتى رضيت (١) .

بل إن بعض المهاجرين ما قبل أن يكون عبئاً على أخيه الأنصارى ، نعم هو لا يجيد الزراعة ، ولكنه يمكن أن يعمل في التجارة ، وفعلا ذهب إلى السوق وتاجر ، وإذا كانت الأيام الأولى أيام تعلم ، وتعليم ، واستعداد ، وجهاد ، فإن في الوقت سعة بجانب ذلك للذهاب إلى السوق ليعمل في تجارة يتكسب من ورائها ولو قليلاً بدلا من الاعتماد على أخيه مهما كان سخياً غنياً .

• قال عبد الرحمن بن عوف ﷺ: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله "ﷺ" بينى وبين سعد بن الربيع فقال سعد ابن الربيع : إنى أكثر الأنصار مالاً ، فأقسم لك نصف مالى ، وانظر أى زوجتى هويت نزلت لك عنها ، فإذا حلت تزوجها !!

فقال له عبد الرحمن : لا حاجة لى في ذلك ، هل من سوق فيه تجارة ؟

قال : سوق بني قينقاع .

قال : فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن ثم تابع الغدو .

فما لبث أن جاء عبد الرحمن إلى رسول الله ﷺ وعليه أثر صفرة من زعفران فقال رسول الله "ﷺ أتزوجت ؟

قال: نعم.

قال : ومن ؟

قال: امرأة من الأنصار.

قال: كم سقت ؟

(١) صحيح البخاري ك الهبة ، ب فضل المنحة حـــ ٤ صـــ ٣٤٥ ط الأوقاف .

قال : زنة نواة من ذهب ، أو نواة من ذهب . فقال له النبي "ﷺ أولم ولو بشاة (¹).

يتحدث الرسول "ه" عن فضل الأنصار والمهاجرين فيما يرويه الإمام البخارى بسنده عن عبد الله بن عمر شه قال : سمعت رسول الله "ها" يقول : إن أول ثلة يدخلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره ، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا ، وإن كانت منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يموت وهو فى صدره ، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى بزخرفها وزينتها ، فيقول : أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى وقتلوا وأوذوا فى سبيلى ، وجاهدوا فى سبيلى ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب ، وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون : ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ، ونقدس لك ... من هؤلاء الذين آثرقم علينا ؟

فيقول الله: هؤلاء عبادى الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل الملائكة عليهم من كل باب وهم يقولون ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم ۖ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ (٢)

وعن أنس بن مالك ﷺ قال : مر أبو بكر والعباس ﷺ بمجلس من
 مجالس الأنصار وهم يبكون ، وذلك في مرض رسول الله "ﷺ" الأخير .

فقال: ما يبكيكم ؟

قالوا : ذكرنا مجلس النبي "ﷺ" منا .

فدخل على النبي "على" فأخبره بذلك .

فخرج النبى " وقد عصب رأسه بحاشية برد ، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أوصيكم بالأنصار ، فإلهم كرشى "بطانتى" وعيبتى " خاصتى " وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى لهم ، فاقبلوا من مسيئهم وتجاوزا عن مسيئهم (") .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ك المناقب ، ب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار حـــ٦ صـــ١٤٦ ط الأوقاف .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة صـــ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ك المناقب حـــ٦ صـــ٥٥١ ط الأوقاف .

• وعن أنس قال: أن النبي "الله" رأى صبياناً ونساءً مقبلين من عرس فقام النبي الله منتصبا لهم فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلى ، اللهم أنتم من أحب الناس إلى (١) . اللهم أنتم من أحب الناس إلى (١) .

لقد صهرت هذه الأخوة المسلمين في بوتقة واحدة وربطتهم بحبل الله المتين ، وخلصت نفوسهم من شهوات النفس ، وأزاحت من حياتهم وساوس الهوى والشيطان ، وشعر كل مسلم بأخوته للآخرين بلا فرق بين حر ومولى ، أو غنى و فقير ، أو كبير وصغير ، أو مهاجر و أنصارى ... وصار الجميع جنوداً لله تعالى ، يضحون بكل ما يملكون في صدق وإخلاص .

لقد أقاموا بجهدهم وجهادهم دولة الإسلام الأولى ، في سموها ورفعتها ، وربانيتها ، وأصبحوا مثالاً يفتخر المسلمون بهم في كل مكان ، وصدق قول الله فيه سم ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُم تَرَلهُم وَيه سم ﴿ مُحَمَّدُ اللّهِ وَرِضُوانًا أَسِيمَاهُم فِي وُجُوهِهم مِن أَثْرِ الشّجُودِ وَكُلكَ سُجُدًا يَبْتَعُونَ فَضَلاً مِن اللّهِ وَرِضُوانًا أَسِيمَاهُم فِي وُجُوهِهم مِن أَثْرِ الشّجُودِ وَكُلكَ مَثْلُهُم فِي التّورلةِ وَمَثْلُهُم فِي الإنجيلِ كَرَزعٍ أَخْرَجَ شَطّعَهُ وَعَازَرَهُ وَالسّتَعْلَظَ وَعَمِلُوا السّعَلِحَتِ مِنْهم مّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١٠).

والآية تقدم صورة كريمة ، رائعة لهذا الجيل المتفرد فى حياة الأمة الإسلامية الذى اتصف وتميز بالحقائق التالية :-

١) جعلوا حياقهم لله تعالى ، فساروا بأمره واتبعوا منهجه ، وكانوا بحق خير
 معية لرسول الله ﷺ وخير جند لله تعالى .

٢) عاشت آمالهم وأحلامهم وأعمالهم كلها بفضل الله ورضوانه محفوظة فى الدنيا .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب النكاح حــ مــ ١٤٨

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ٢٩ .

بالنصر والتوفيق ، وفي الآخرة بالجنة والنعيم .

٣) كانوا عباداً لله مخلصين ، تراهم دائماً راكعين ساجدين حاشعين ، وتبرز فى
 وجوههم سيمة الخشوع والعبادة ، وتنمحى من حياقم علامات الاستعلاء والكبر .

- ٤) علاقتهم بالآخرين أساسها الإيمان ، فهم مع المؤمنين رحماء ، ومع الكفار أشداء، ولو كانوا أباءهم وإخوالهم .
- هذا الجيل العظيم بتتريل مثله في التوراة والإنجيل ، فجعلهم صورة وضيئة في التوراة ، وصورهم في الإنجيل بالزرع النامي القوى الضخم المستقيم الذي يعجب زارعه ،وهو رسول الله على .

ولك أن تتخيل أثر هذه الآية على أصحاب رسول الله " الله" ، وهم يتلقون هذا التكريم الإلهى الذى يوضح مقامهم عند الله وعند الناس ، ويستمر مع الناس مادامت تلاوة القرآن الكريم ، وما دامت الحياة .

### وضع الميثاق العام لسكان المدينة

لم يكتف النبي " بتحقيق الإخاء بين المسلمين ، وإنما وضع ميثاقاً لكل سكان المدينة ، يوضح ما لهم ، وما عليهم ، ويعرفهم بمصدر الحكم والتوجيمه ، ويحدد لهم وسائل التعامل داخل المدينة وخارجها ، حتى عد بعضهم هذا الميثاق بأنه أول دستور إسلامي شرعه الله تعالى لحكم دولة الإسلام في المدينة .

ويلاحظ أن هذا الميثاق أعلنه رسول الله ﷺ بعدما أوحى الله تعالى إليه به ، و لم يشاور أحداً من سكان المدينة فيه ، فهو تشريع خالص من الله تعالى ، ملزم لسكان المدينة جميعاً

وقد روى ابن إسحاق نص هذه الميثاق ، وعنه روى العلماء والمؤرخون ، وسوف أورد هذا الميثاق مقسماً على فقرات ، ومع كل فقرة أضع رقماً مسلسلاً ، تسهيلاً للفهم وتحديداً لمبادئ الميثاق وذلك فيما يلى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- ا) هذا كتاب محمد النبي رسول الله ، وبين المؤمنين والمسلمين من قـــريش
   وأهل يثرب ومن تبعه ، فلحق بهم وجاهد معهم .
  - ٢) إلهم أمة واحدة من دون الناس .
- المهاجرون من قريش على ربعتهم (حالهم)، يتعاقلون بينهم، وهمم
   يفدون عانيهم (أسيرهم) بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- ٤) وبنو عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى
   عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- وبنو الحارث بن الحزرج على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين .
- ٦) وبنو ساعدة على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى
   عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

- لا وبنو جشم على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ٨) وبنو النجار على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى
   عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ٩) وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكـــل
   طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- النبيت على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكـــل طائفـــة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ا وبنو الأوس على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكـــل طائفـــة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ١٢) وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً (مثقلاً بدين) بينهم إلا أن يعطوه
   بالمعروف في فداء أو عقل.
  - ١٣) وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
- ١٤) وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة أو الثم عدواناً أو فساداً بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم
  - ١٥) ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر مؤمن كافراً على مؤمن .
- ١٦) وأن ذمة الله واحدة ، يجبر عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم مــوالى
   بعض دون الناس .
- ١٨) وأن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل
   الله ، إلا على سواء وعدل بينهم .
  - ١٩) وأن كل غازية ( غزاة ) غزت معنا ، يعقب بعضها بعضاً .
  - ٢) وأن المؤمنين يبئ ( يتعادل ) بعضهم عن بعض ، بما نال دماءهم في

سبيل الله .

٢١) وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه .

٢٢) وأن لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ، ولا يحول ( يحجز ) دونـــه
 على مؤمن .

٢٣) وأنه من اعتبط (قتل) مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود (قصاص) بــه، إلا أن يرضى ولى المقتول بالعفو، وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا القيام عليه.

٢٤) وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخــر أن ينصر محدثاً (قاتلاً) أو يؤويه ، وأن من نصره فإن عليه لعنــة الله وغضـــبه يــوم القيامة ، ولا يؤخذ منه عدل (فداء) ولا صرف (توبة).

٧٥) وأن أهل المدينة مهما اختلفوا في شئ فإن مرده إلى الله وإلى محمد .

٢٦) وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .

۲۷) وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم ، فإنه لا يوتغ (يهلك ) إلا نفسه وأهل بيته .

٢٨) وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف .

٢٩) وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف .

٣٠) وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف .

٣١) وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف .

٣٢) وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف .

٣٣) وأن ليهود بنى ثعلبه مثل ما ليهود بنى عوف ، إلا من ظلم أو أثم فإنــه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته .

٣٤) وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم .

٣٥) وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف ، وأن البر دون الإثم (الخبث)

٣٦) وأن موالى ثعلبة كأنفسهم .

- ٣٧) وأن بطانة يهود ( اليهود خارج المدينة ) كأنفسهم .
- ٣٨) وأنه لا يخرج منهم أحد (خارج المدينة ) إلا بإذن محمد .
- ٣٩) وأنه لا ينحجز ( يمنع ) على ثأر جرح ، وأنه من فتك فبنفســـه وأهل بيته إلا من ظلم ، وأن الله على أبر هذا .
- ٤٠) وأن على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأن بينهم النصح والنصيحة ، والبر دون الإثم
  - ٤١) وأنه لا يأثم أمرؤ بخليفة ، وأن النصر للمظلوم .
  - ٤٢) وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .
    - ٤٣) وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .
      - \$ ٤) وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم .
        - ٤٥) وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها .
- الله على الله على الله والى الله والى عمد رسول الله ، وأن الله على أتقى الله على الله وإلى محمد رسول الله ، وأن الله على أتقى الله في هذه الصحيفة وأبره .
  - ٤٧) وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها .
  - ٤٨) وأن بينهم النصر من دهم يثرب .
- 9 ٤) وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ، ويلبسونه (يشتركون فيه ) فها فما على المؤمنين إلا من الحونه ويلبسونه ، وألهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين
  - ٥٠) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قَبلَهم .
- اهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره .
  - ٥٢) وأنه لا يحول دون هذا الكتاب ظالم أو آثم ، وأنه من خرج من المدينة

فهو آمن ومن قعد بالمدينة فهو آمن إلا من ظلم أو أثم ، وأن الله جار لمسن بسر واتقى ، ومحمد رسول الله(1)

#### \* \* \*

وهذه الوثيقة تؤكد أن رسول الله "ﷺ" هو رئيس الدولة ، وهو المرجع فى التفسير والحكم والتنفيذ ، وهو "ﷺ" المسئول عن تحقيق أمن المدينة وسلامة المقيمين فيها ، وهو ﷺ المصدر الوحيد الذي يتلقى الوحى الإلهى ، ويبلغه لهم وللناس أجمعين .

وهذه الوثيقة تبين أن مواطنى الدولة الإسلامية هم المسلمون وغيرهم ، وأن الجميع مسئولون عن ضمان الحقوق داخل المدينة ، وعدم التعامل مع المحرمين وترك التعاون مع المعتدين داخل المدينة أو خارجها ، بحيث لا يخرج أحد من المدينة إلى مكـــة إلا بـــإذن رسول الله "紫" ولا يأوى أحداً إلا بإذنه "紫" كذلك .

وتنظم الوثيقة العلاقة بين قبائل المدينة جميعًا ، في إطار قبول الجميع لحكم الله ورسوله "الله" الذي يضمن لكل دينه وكرامته وحريته .

وبوضع هذا الميثاق ، وإحاطة جميع القبائل به يكون قد تم تحديد مسار الجميسع ، ومعرفة كل فرد فى المدينة لما له ، وما عليه ، وبهذا الميثاق بدأت الملامح السياسية لدولة المدينة تترسخ، وتخضع لحكم تشريع واحد هو الإسلام ، ويقودها إمام واحد هو رسول الله على والكل فيها مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة ، وعليهم واحباتها .

وبذلك تم تنظيم المجتمع في المدينة ، وأصبح الطريق مفتوحاً لنشر دعوة الله في كل مكان . وبكل الوسائل الممكنة . ولذلك بدأ رسول الله " جهاد السدعوة بالسسرايا والغزوات ، وهذا ما سيتضمنه مبحث حركة الرسول بالدعوة في المدينة الذي سسيأتي بعد الانتهاء من سيرته " الله" .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام حــــ١ من صـــ١٠٥ إلى ٥٠٤

# المبحث الرابع الحياة الأسرية لرسول الله "ﷺ" في المدينة المنورة

استقر رسول الله "ﷺ في المدينة، وأحضر أبناءه، وزوجته سودة من مكة، وتمت هجرة المؤمنين جميعاً وصارت الأمة مهيأة لانطلاقة الإسلام الكبرى، وتعددت مهمات النبى "ﷺ"، فهو في بيته مع زوجاته، وأبنائه، زوجاً، وأباً، وموجهاً، ومع سائر الناس داعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً.

## - أولاً -التعريف بأمهات المؤمنين المتفق عليهن

أجمع المؤرخون وعلماء السيرة أن رسول الله " تزوج إحدى عشرة امرأة، مات عن تسعة منهن، واختلفوا فيما فوق هذا العدد .

وسأورد تعريفاً موجزاً بأمهات المؤمنين المتفق على أنهن زوجــــات رســـول الله "الله" ثم أجمل أسماء المختلف فيهن زواجاً أو خطبة أو غير ذلك فيما يلى :-

# الزوجة الأولى : خديجة بنت خويلد رضى الله عنها : –

هى خديجة بنت خويلد القرشية من بنى أسد بن عبد العزى، تلتقى مع رسول الله فى حدة "قصى" تزوجها النبى "ه تلله" قبل الإسلام مع ألها تكبره بخمسة عشر عاماً (١) وكانت خديجة رضى الله عنها خير معاشر لرسول الله "الله"، وكانت له نعم الزوجة يصور ذلك رسول الله "لله" وهو يقول عنها: ما أبدلنى الله خيراً منها، آمنت بى إذ كفر الناس، وصدقتنى إذ كذبنى النماس، وواستنى بمالها إذ حميرمنى الناس

(١) انظر الكتاب الثاني من السلسة صــ٧٣٧ .

# ورزقني الله أولادها، وحرمني أولاد الناس (١)

يقول ابن إسحاق: كانت وفاة حديجة، وأبي طالب، في عام واحد، وتوفيت وهي بنت خمس وستين سنة، ودفنت في الحجون، ونزل رسول الله "الله" حفرها، ولم تكن شرعت صلاة الجنازة بعد (٢).

# الزوجة الثانية : سودة بنت زمعه رضي الله عنها :-

تزوجها النبي "هي "بعد موت حديجة رضى الله عنها، وكانت قبله زوجا لابن عمها السكران بن عمرو، من السابقين إلى الإسلام الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، جاء إلى مكة مع زوجته فتوفى بها ودفن بالحجون .

والحكمة في زواجه "الله" منها صيانتها من الشرك، لأنها لو عادت لقومها واحتاجت لهم لأهانوها، وعذبوها، وفتنوها في دينها، ولذلك صانها النبي "الله" بالزواج وكفلها.

توفيت سودة رضى الله عنها في آخر خلافة عمر بن الخطاب ، ودفنت بالبقيع الزوجة الثالثة : عائشة بنت أبي بكر رضى الله عنها :

عقد النبي "ﷺ" عليها في مكة قبل الهجرة وهي بنت ست سنوات، ودخل بها وهي بنت تسع سنوات، في شوال من السنة الأولى من الهجرة . وفي زواج النبي "ﷺ" من عائشة تكريم لأول أصحابه، وأعلاهم قدراً، وأحبهم إلى قلبه "ﷺ" .

وكان لعائشة مترلة في قلب رسول الله ﷺ يقول ﷺ : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (٣) .

تقول عائشة : كان رسول الله ﷺ ليتفقد يقول : أين أنا اليوم ؟! ... أين أنا غداً ؟ . استبطاء ليوم عائشة : فلما كان يومي قبضه الله بين سحرى ونحرى (٤٠) .

ولم ينس الرسول " الله الله بكر سبقه للإسلام، ونصره لدين الله تعالى، وإعانته

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٩ صـــ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل عائشة حده ١ صد ٢١

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل عائشة جـــ٥١ صــ٢٠٨ ، ٢٠٨

للمستضعفين، ولذا صاهره وتزوج ابنته عائشة رضي الله عنها (١) بأمر الله تعالى .

توفیت رضی الله عنها سنة سبع و خمسین من الهجرة، وصلی علیها أبـــو هریـــرة، ودفنت بالبقیع وعمرها ثمان وستون سنة .

#### الزوجة الرابعة : حفصة بنت عمر رضى الله عنها :

تزوج الرسول " حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها في شهر شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة .

كانت حفصة زوجة لــ " خنيس بن حذافة السهمى " الصحابي الجليل، الذى شهد بدراً وأحداً ، وتوفى بالمدينة بعد أحد مباشرة بجرح أصابه فيها فلما انقضت عدتما فكر أبوها فى تزويجها يقول أبوها عمر شه : فلقيت عثمان بن عفان شه فعرضت عليه حفصة ، فقال : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر .

قال: سأنظر في أمري.

فلبثت ليالي ثم قال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا .

قال عمر : فلقيت أبا بكر ، فقلت له : إن شئت أنكحتك حفصة بنـــت عمــر ، فصمت أبو بكر ، فلم يرجع إلى شيئاً ، فكنت عليه أوجد منى على عثمان .

فلبثت ليالي ، ثم خطبها رسول الله ﷺ فأنكحتها إياه .

فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وحدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجمع إليك ؟

قلت: نعم.

قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أن النبي ﷺ قد ذكرها ، فلم أكن لأفشى سرر رسول الله ﷺ ، ولو تركها لقبلتها (٢٠) .

نعم إن رسول الله "ﷺ" تزوج السيدة عائشة في السنة الأولى من الهجرة، فكان هذا قرة عين لصاحبه أبي بكر، وخير مكافأة له في الدنيا على صدقه وإخلاصه.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي عائشة حــــ٦ صـــ٦٠

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري كتاب المغازي باب حدثنا أبو اليمان حـــ ٢ صــ ٢٦٢ ، وانظر الفتح الرباق لترتيب مسند أحمد الشيباني حـــ ٢٢ ، ١٣٠ ، ١٣٠

فلما توفى زوج السيدة حفصة بنت عمر رضى الله عنها رأى رسول الله " أن يساوى بين عمر وبين أبي بكر في تشريفهما بمصاهرته ، ولم يكن في الإمكان أن يكافئهما في هذه الحياة بشرف أعلى من هذا، فتزوج حفصة في السنة الثالثة .

فما أجل سياسته "ﷺ"!!

وما عظم وفائه للأوفياء له .

ويقابل ذلك إكرامه لعثمان ، ولعلى بن أبي طالب ، بتزويجهما ببناته (رقية وأم كلئوم وفاطمة رضي الله عنهن )

وهؤلاء الأربعة أعظم أصحابه في حياته ، وخلفاؤه في أمته ونشر دعوته بعد وفاته رائع وهم أفضل الصحابة على الإطلاق (١).

توفيت حفصة رضى الله عنها سنة خمس وأربعين من الهجرة في خلافة معاوية وصلى عليها مروان بن الحكم ودفنت بالبقيع وعمرها ثلاث وستون سنة .

#### الزوجة الخامسة: زينب بنت خزيمة رضى الله عنها: -

تزوج الرسول " إلى " زينب بنت خزيمة بن الحارث رضى الله عنها، وهى المعروفة في الجاهلية بأم المساكين، وكانت قبله زوجة للصحابي " عبيدة بن الحارث " الذى استشهد يوم بدر ، وكان دخوله " إلى " ها في رمضان من السنة الرابعة من الهجرة . وقد توفيت بعد زواجها من رسول الله " الله " بثمانية أشهر ودفنت بالبقيع، و لم يمت من أزواجه " في حياته إلا هي وخديجة في وكان عمر زينب يوم وفاقا ثلاثين عاماً ( )

#### الزوجة السادسة: أم سلمة رضى الله عنها: -

تزوج النبي "ﷺ" أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية القرشية المحزومية، تزوجت أولاً ابن عمها " عبد الله بن عبد الأسد المحزومي " من السابقين إلى الإسلام، وهو ابن عمة رسول الله "ﷺ"، وأخوه من الرضاع، شهد بدراً واستشهد يوم أحد .

وكان زوجها يحبها قالت له مرة : بلغني أنه ليس امراة يموت زوجها وهما من

<sup>(</sup>١) منتقى النقول صــ٠٥٠

<sup>(</sup>۲) الطيقات الكيرى حد م صـ ١١٦

أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما فى الجنة ، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقى الرجل بعدها ، فتعال أعاهدك أن لا تتزوج بعدى ولا أتزوج بعدك .

قال: أتعطيني ؟

قالت: ما سألتك إلا لأعطيك.

قال : فإذا أنا مت فتزوجى ، ثم قال : اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلاً خيراً منى لا يحزلها ولا يؤذيها ، فلما مات أبو سلمة قلت : من هذا الذى هو خير لى من أبي سلمة فلبثت ما لبثت فجاء رسول الله على فخطبنى ثم تزوجني (١) .

وكانت أم سلمة وضيئة جميلة ، تقول السيدة عائشة عنها : لما تزوجها السنبي ﷺ حزنت حزناً شديداً لما ذكر لى من جمالها فذكرت ذلك لحفصة فقالت : ما هي كما يقال فتلطفت حتى رأيتها فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لى ، فذكرت ذلك لحفصة فقالت : نعم ولكنى كنت غيرى(٢).

وأبلت أم سلمة بلاء حسناً في الهجرة، و عزاها النبي "ﷺ" في زوجها وقـــال لهـــا: سلى الله أن يؤجرك في مصيبتك، ويخلفك خيراً .

فقالت : ومن يكون خيراً من أبي سلمة ؟

فلم ير صلوات الله وسلامه عليه عزاء ولا كافلاً لها ولأولادها ترضاه غــــيره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فخطبها .

ولما خطبها لنفسه اعتذرت بألها مسنة وأم أيتام وذات غيرة (٣) .

فأجابها ﷺ بأنه أكبر منها سنا، وبأن الغيرة يذهبها الله تعالى، وبأن الأيتام إلى الله ورسوله . وكان زواجه "ﷺ" بما في شهر شوال من السنة الرابعة من الهجرة (٢٠) .

وتوفيت أم سلمة سنة ثلاثة وستين من الهجرة في خلافة يزيد بن معاوية عليه وصلى عليها والى المدينة مروان بن الحكم، وهي آخر من مات من زوجات النبي "عليه" .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني جـــ ٢٢ صـــ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني حــــ٢٢ صـــ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حــــ ٩ صـــ ٤ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى قسم النساء حــ ٨ صــ ١

#### الزوجة السابعة: زينب بنت حجش رضى الله عنها: -

تزوجها النبي "ﷺ" بعد زواجه من أم سلمة، سنة ست من الهجرة، وكان اسمها "برة " فسماهما النبي "ﷺ" بــــ " زينب " .

وقد أمر الله رسوله بتزرجها بعدما كان يخشى "ﷺ" قالة الناس، لأنه "ﷺ" هو الذى زوجها لمولاه " زيد بن حارثة " رغم معارضتها، وقد تعود الناس أن لا يتزوج السيد مطلقة مولاه، وحتى لا يتحدث الأفاكون عن طلاقها من زيد وزواجها من رسول الله "ﷺ" لجمالها وحسنها .

تحكى زينب رضى الله عنها قصتها فتقول:

خطبني عدة من قريش، فأرسلت أختى حمنة إلى رسول الله ﷺ تستشيره .

فقال لها رسول الله ﷺ: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها ؟

قالت: ومن هو يا رسول الله ؟

قال: زيد بن حارثة.

فغضبت حمنة غضباً شديداً وقالت: يا رسول الله ﷺ تزوج بنت عمك مولاك؟ وجاءتني فأعلمتني فغضبت أشد من غضبها وقلت أشد من قولها، فأنزل الله تعالى

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ أَمْرِهِمْ ﴾ (١) .

فأرسلت إلى رسول الله ﷺ فقلت : إنى أستغفر الله، وأطبع الله ورسوله، افعل ما رأيت يا رسول الله .

فزوجني زيداً، وكنت أربى عليه، فشكابي إلى رسول الله ﷺ فعاتبني رسول الله ﷺ أم عدت، فأخذته بلسابي، فشكابي إلى رسول الله ﷺ واستأذنه في فراقبي .

فقال رسول الله ﷺ : أمسك عليك زوجك واتق الله .

فقال يا رسول الله : أنا أطلقها .

(١) سورة الأحزاب الآية ٣٦.

تقول زينب : فطلقني .

فلما انقضت عدتي لم أعلم إلا ورسول الله 囊قد دخل على، وأنسا مكشوفة الشعر، فقلت : إنه أمر من السماء يا رسول الله 囊 بلا خطبة ولا شهادة .

فقال ﷺ : الله هو المزوج وجبريل هو الشاهد (١) .

وقد بين القرآن الكريم قصة زواج زينب فقال تعالى ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ مَا ٱللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى اللّهُ مَنْهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ لَا يَكُونَ عَلَى النّاسَ وَٱللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ لَا فَضَوا مِنْهِن وَطَرًا وَكَانَ أَمْر ٱللّهِ مَفْعُولاً ) (١٠. المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيآبِهِمْ إِذَا فَضُوا مِنْهِن وَطَرًا وَكَانَ أَمْر ٱللّهِ مَفْعُولاً ) (١٠. المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواج أَدْعِيآبِهِمْ إِذَا فَضُوا مِنْهِنّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْر ٱللّهِ مَفْعُولاً ) (١٠. والمراد بالذي أنعم الله عليه، وأنعمت عليه مولى رسول الله ﷺ "زيد بن حارثة" ﷺ

والمراد بالذى أنعم الله عليه، وأنعمت عليه مولى رسول الله ﷺ "زيد بن حارثة" ﷺ، الذى زوجه النبى "ﷺ" من زينب، وكانت لذلك رافضة لما كانت تتمتع به من حسب، وجمال، ودين إلا ألها أطاعت رسول الله، وتزوجته .

وتمضى الأيام، ويفكر زيد فى طلاق زينب لما رآه من استعلائها، ويأتى لرســول الله يستأذنه فى ذلك، فينهاه لعلمه بأمر الله تعالى فى هذا الشأن ... إلا أن زيـــداً طلـــق زينباً، وأمر الله تعالى رسوله بالزواج من زينب .

والحكمة واضحة في الآية ( فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَىكُهَا لِكَنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزْوَجِ أَدْعِيَآمِهِمْ إِذَا فَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللّهِ مَفْعُولاً ﴾.

ذلك أن العرب كانوا يعدون الإبن بالتبنى مثل الإبن الأصلى، فى تحريم زوجته إذا دخل بها على والده، ولذلك زوج الله نبيه بزينب، قطعاً لهذه العادة التي لا سند لهــــا فى شرع الله تعالى .

وقد قطع النبي "ﷺ" بزواجه من زينب عادة جاهلية أخرى، وهي استعلاء السادة عن الزواج بزوجات مواليهم كبراً وفساداً .

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ ٩ صــ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ٣٧.

كما بين للمؤمنين قضية عقدية هامة، وهي أنه لا خيار لمؤمن ولا مؤمنـــة بعـــد قضاء الله وحكمه كما تفيد الآيات .

وقد توفيت زينب سنة عشرين للهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الله وقد صلى عليها عمر ودفنت بالبقيع (١) .

#### الزوجة الثامنة : جويرية بنت الحارث رضى الله عنها :

تقول عائشة : فلا نعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها من جويرية .

وقد توفيت جويرية بالمدينة سنة ست وخمسين من الهجرة وصلى عليها والى المدينة مروان بن الحكم ودفنت بالبقيع وكان عمرها يوم وفاتما خمساً وستين سنة (٢) .

### الزوجة التاسعة : أم حبيبة رضي الله عنها:

هى رملة بنت أبى سفيان من السابقات للإسلام، هاجرت مع زوجها عبد الله بن ححش إلى الحبشة، وهناك ارتد عبد الله عن الإسلام وتنصر وثبتت هى على الإسلام، فأرسل النبي " الله النجاشي يخطبها له، فزوجه إياها، وأصدقها أربعمائة دينار .

تقول أم المؤمنين رملة بنت أبى سفيان : فارقت عبد الله بن جحش فما شعرت إلا بجارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثياب النجاشي تأتيني وتقول : إن الملك يقول لك إن رسول الله على كتب إلى أن أزوجكه .

قالت: بشرك الله بخير.

قالت : يقول لك الملك وكلى من يزوجك ، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجلي وخواتيم

<sup>(</sup>١) انظر بغية الرائد باب مناقب زينب حـــ ٩ صــ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد باب مناقب صفية حـــ ٩ صـــ ٢٠ .

فضة سروراً بما بشرقا ، فلما كان العشى أمر النجاشى جعفر بن أبي طالب والمسلمين فحضروا فخطب النجاشى فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ، أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأنه الذى بشر به عيسى بن مريم المجال أما بعد فإن رسول الله كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فأحببت إلى ما دعا إليه رسول الله وقد أصدقتها أربع مائة دينار ، ثم سكب المدنانير بين يدى القوم .

فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده واستعينه واستنصره واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبيبه بنت أبى سفيان فبارك الله رسول الله ، ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال النجاشى : اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج ، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا (١).

وقد حضرت أم حبيبة رضى الله عنها إلى زوجها رسول الله "ﷺ" سنة سبع من الهجرة في المدينة المنورة وتوفيت زمن أخيها معاوية سنة أربع وأربعين من الهجرة، ودفنت بالبقيع (٢).

#### الزوجة العاشرة: صفيه بنت حيى بن أخطب رضى الله عنها:

تزوج رسول الله "الله" صفيه بنت حيى بن أخطب، سيد بني النضير، وكانت من أجمل نساء العالمين، ولم تبلغ سبع عشرة سنة .

وقد صارت له من سبى خيبر أمة فأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته، ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجة حرة بذلك قال أنس: لما جمع "الله" بني خيبر جاءه دحية الكلبي فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبى.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى حـــ ۸ ، ۹۷ ، ۹۸

<sup>(</sup>٢) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد باب مناقب أم حبيبة حــــ 9 صـــ ٢٠

فقال ﷺ : اذهب فخذ جارية فذهب وأخذ صفية بنت حيي .

فجاء رجل وقال : يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير، وأنها لا تصلح إلا لك نظراً لما قد كانت فيه .

قال ﷺ : أدعو دحية إلى بها .

فجاء دحية بها، فلما جاءت نظر إليها " وقال لدحية الكلبي: خذ جارية من السبي غيرها، ثم أعتقها وتزوجها .

يقول الحجاج: إن رسول الله " خيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته (١).

ويقول ابن شهاب : كانت مما أفاء الله عليه ﷺ، فحجبها وأو لم عليها بتمر وسويق وقسم لها (٢) .

وعن ابن عمر قال : كان بعيني صفية خضرة، فقال لها النبي ﷺ : ما هذه الخضرة بعينيك؟ قالت : قلت لزوجي إلى رأيت فيما يرى النائم كأن قمراً وقسع في حجسرى، فلطمني وقال : أتريدين ملك يثرب ؟.. أتريدين ملك يثرب ؟

قالت : وما كان أبغض إلى من رسول الله ﷺ قتل أبي، وزوجي .

فما زال يعتذر إلى ويقول: يا صفية إن أباك ألب على العسرب، وفعسل ... وفعل حتى ذهب ذلك من نفسى (٣) .

وعن وحشى بن حرب: أن النبي الله الله عليه صفية، قــال الأصــحابة الله عليه صفية، قــال الأصــحابة الله عليه ما تقولون في هذه الجارية ؟

قالوا نقول: إنك أولى الناس بها وأحقهم.

قال ﷺ : فإني أعتقها وأستنكحها، وجعلت عتقها مهرها .

فقال رجل: يا رسول الله الوليمة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ك النكاح بباب من جعل عنق الجارية صداقها حسه صــ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٩ صـــ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد باب مناقب صفية حـــ ٩ صــ ٢٠٤٠

قال ﷺ : الوليمة حق، والثانية معروف، والثالثة، فخر وحرج 🗥 .

وعن صفية قالت : انتهيت إلى رسول الله ﷺ وما من أحد أكره إلى منه فقال : إن قومك صنعوا كذا وكذا فما قمت من مقعدى ومن الناس أحد أحب إلى منه ﷺ (٢).

وفى رواية عن السيدة صفية رضى الله عنها قالت : ما رأيت قط أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ، لقد رأيته ركب بى من خيبر على عجز ناقته ليلاً، فجعلت أنعس فيضرب رأسى مؤخرة الرحل، فيمس بيده ويقول : يا هذه مهلاً يا بنت حيى .

حتى إذا جاء الصهباء قال: أما إنى أعتذر إليك يا صفية مما صنعت بقومك إنسم قالوا لى كذا وكذا (٣).

وكانت صفية حليمة، عاقلة، فاضلة، ماتت سنة خمسين في رمضان، وقيـــل ســـنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية ودفنت بالبقيع .

### الزوجة الحادية عشرة : ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها :-

ثم تزوج " بعد صفية بنت حيى : ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوجـــه إياهــــا العباس عمه، وكانت خالة ابن عباس الله .

وكانت في الجاهلية عند " مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي " ففارقها وخلف عليها " أبو رهم بن عبد العزى " فتوفى عنها، فتزوجها رسول الله " الله " في شوال سنة سبع مكة في عمرة القضاء بعدما أحل .

وبنی بها بسرف حیث تزوج بها، وقد ماتت سنة إحدی وستین فی خلافة یزید بن معاویة ، وقد بلغت ثمانین سنة، وهی آخر من تزوج "الله"(۱).

وهى التى وهبت نفسها للنبى يقول السهيلى: لما جاءها الخاطب، وكانت على بعير رمت بنفسها من على البعير، وقالت: البعير وما عليه لرسول الله "الله" (٥).

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حــــ٩ صـــــ٩ .

<sup>(</sup>٣) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حــــ٩ صـــــ ٤٠٦-٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى حد صــ١٣٢ إلى ١٣٤

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف حـــ ٤ صـــ ٧٨ وفيها نزل قوله تعالى ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّي إِنْ أَرَادَ ٱلنِّيمُ أَن يَسْتَنكِحَهَا ﴾

أجمع المؤرخون، وكتاب السيرة على تزوج النبي " الله المؤرخون، وكتاب السيرة على تزوج النبي " الله منين المذكورات :

ست منهن قرشيات وهن : خديجة، وعائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة رضى الله عنهن .

وأربع عربيات وهن: زينب بنت ححش من بنى خزيمة، وميمونة بنست الحسارث الهلالية، وزينب بنت خزيمة من بنى صعصعة، وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ومن غير العربيات، صفية بنت حيى بن أخطب من بنى النضير.

وقد توفى النبى على عن تسع لوفاة خديجة وزينب بنت خزيمة فى حياته و كان يقسم لثمان، بعد أن تنازلت سودة عن ليلتها لعائشة رضى الله عنهن، وأول أزواجه لحوقاً به زينب بنت جحش، وآخرهن وفاة أم سلمة رضى الله عنهن جميعاً.

وكان للنبي "ﷺ" سريتان اختلفت الروايات حول زواج الرسول بمما وهما :

الأولى: مارية بنت شعون القبطية المصرية، أهداها له صاحب الأسكندرية واسمه حريج بن مينا، وكانت جميلة، بيضاء، أعجب بها الرسول """، وأحبها وحظيت عنده، ولا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده.

ولما ولدت له إبراهيم غار نساء رسول الله "ﷺ"، واشتدت عليهن الغيرة حين صارت بذلك أم ولد حرة فقال رسول الله "ﷺ": أعتقها ولدها .

وماتت في المحرم سنة خمس عشرة فصلى عليها عمر ودفنها بالبقيع رحمها الله (١).

الثانية: ريحانة بنت زيد القرظية نسبت لبنى قريظة لتزوجها واحداً منهم وليست منهم لأنما عربية وكانت في سبى بنى قريظة، وقد سباها النبي " في " في شوال سنة أربع، وتوفيت سنة عشر، وصلى عليها عمر بن الخطاب، ودفنها بالبقيع (٢) وقيل بل أعتقها النبى في وفرض عيها الحجاب وتزوجها .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى حد صـ ۱۱۲

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات الكبرى حـــ صـــ ١٣٢ إلى ١٣٢

### ـ ثانياً ـ الزوجات المختلف فيهن

اختلف المؤرخون، وعلماء السير في أخريات خطبهن النبي ﷺ أو تزوج بهن غير المتفق عليهن وهن :

الأولى: أم شريك الواهبة نفسها له ﷺ طلقها قبل أن يدخل بها ، فلم تنزوج حتى ماتت الثانية : حولة بنت الهذيل بن هبيرة، تزوجها ﷺ فهلكت قبل أن تصل إليه .

الثالثة : عمرة بنت يزيد الكلابية، طلقها، وأمر أسامة بن زيد فمتعها ثلاثة أثواب.

الرابعة : أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها فلما دعاها قالت : أعوذ بالله منك، فقال : عذت بمعاذ، ثم سرحها إلى أهلها، وكانت تسمى نفسها الشقية .

الخامسة : مليكة بنت كعب، ومنهم من ينكر تزويجها .

السادسة : فاطمة بنت الضحاك، تزوجها ثم فارقها ﷺ، وقيل : إن أباها قال إنما لم تصدع قط، فقال ﷺ : لا حاجة لي بها .

السابعة : العالية بنت ظبيان بن عمرو، تزوجها الله و كانت عنده ما شاء الله ثم طلقها الثامنة : قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس الكندى، زوجه إياها أخوها في سنة عشر، ثم انصرف إلى حضرموت فحملها، فقبض الله قبل قدومه عليه .

التاسعة : سنا بنت الصلت بن حبيب السلمية ، تزوجها ﷺ، وماتت قبل أن يدخل ها . ها، وعند ابن إسحاق أنه ﷺ طلقها قبل أن يدخل ها .

العاشرة: شراف بنت خليفة أخت دحية الكلبي، تزوجها على فماتت قبل دخوله على الحادية عشرة: ليلى بنت الحطيم أخت قيس، تزوجها على وكانت غيوراً فاستقالته فأقالها، فأكلها الذئب .

الثانية عشرة : امرأة من بني غفار تزوجها ﷺ، فأمرها فترعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضاً، فقال، إلحقي بأهلك، ولم يأخذ مما أتاها شيئاً (١).

(١) زاد المعاد حـ صـ الطبقات حـ صـ

#### \_ ثالثاً \_

#### من خطيها أو وهبت نفسها ولم يتزوجها ﷺ :

هناك بعض النسوة ذكر المؤرخون أن رسول الله ﷺ خطبهن، أو وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ خطبهن، أو وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ ولم يدخل بهن، وهن: –

الأولى : امرأة من بني مرة بن عوف خطبها ﷺ إلى أبيها، فقال أبوها : إن بما برصاً \_ وهو كاذب \_ فرجع فوجد البرص بما .

الثانية : امرأة قرشية يقال لها سودة خطبها و كانت مصبية، فقالت : أخاف أن يضجوا ويبكوا عند رأسك، فدعا لها وتركها .

الثالثة : صفية بنت بشامة، وكان أصابها في سبى، فخيرها بين نفسه الكريمة وبين زوجها، فاحتارت زوجها .

الرابعة : أم هانئ فاختة بنت أبي طالب أخت على ﷺ، خطبها ﷺ، فقالـــت : إن مصبية واعتذرت إليه فعذرها .

السادسة: أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب، عرضت عليه ﷺ، فقال: هي ابنه أخي من الرضاعة (١) .

(١) انظر زاد المعاد والطبقات الكبري ففيهما تفصيل وتوضيح .

### ۔البحث الفامس۔ رد ما یقال عن تعدد زوجاتہ ﷺ

یمکن تقسیم حیاة النبی الأسریة إلی فترات أربع عاشهاالنبی 囊 بدءا بزواجـــه من خدیجة رضی الله عنها أولی زوجاته ، وانتهاء بمیمونة رضی الله عنها آخر زوجاته حتی وفاته ﷺ وهی :--

الفترة الأولى: بدأت حين تزوج النبى "هي" السيدة حديجة رضى الله عنها وعمره محمس وعشرون سنة ، واستمرت حتى وفاة حديجة رضى الله عنها، وعمره محمسون سنة ، وهذه الفترة هي مرحلة شباب النبي هي ومدتما خمس وعشرون سنة .

الفترة الثانية : بدأت بوفاة السيدة خديجة وعمره " مسون سنة حيث تزوج السيدة سودة بنت زمعة، وعاش معها أربع سنوات، انتهت بعد الهجرة بعام واحد، وكان عمره " الله " أربعاً وخمسين سنة .

الفترة الثالثة : امتدت ست سنوات، منذ أن كان عمر النبي "ﷺ أربعاً وخمسين سنة، إلى أن بلغ ستين سنة، وفيها تزوج النبي "ﷺ عدداً من أمهات المؤمنين، توفى عن تسعة منهن، وكانت ميمونة آخر من تزوجهن ﷺ .

الفترة الرابعة: وتمتد من بلوغ النبي " الله" سن الستين إلى أن توفى " الله" عندما بلغ ثلاثاً وستين سنة، وفي هذه الفترة لم يتزوج النبي " الله" أحداً حيث حرم الله تعالى عليه الزواج فيها ، وأمره أن لا يستبدل بإحدى زوجاته غيرها .

وحين ندقق النظ في تعدد زوجات النبي "ﷺ"، وبخاصة في المراحـــل العمريـــة المذكورة لرسول الله "ﷺ"نلحظ الآتي :-

أولاً: أن النبى "雲" تزوج خديجة رضى الله عنها، وكانت تكبره بخمس عشرة سنة وعاش معها حتى لقيت ربما وعمرها خمسة وستون عاماً وكان عمر النبى 業 وقتها خمسين عاماً.

ثانياً: استمر رسول الله "ﷺ" مع زوجة واحدة حتى بلغ سنه أربعاً وخمسين سنة، لأنه تزوج سودة بنت زمعة الأرملة المسنة بعد وفاة خديجة، ولم يدخل بسواها إلا

بعد أربع سنوات من الدخول بسودة، وذلك بعد تمام الهجرة إلى المدينة المنورة .

رابعاً: أن زوجات النبي "الله" كن ثيبات، سبق لهن الزواج قبل رسول الله الله الله عائشة رضى الله عنها، فقد عقد عليها بأمر الله تعالى، وسنها ست سنوات، و لم يدخل بما "الله" إلا بعد الهجرة بسنة تقريباً، وعمرها تسع سنوات رضى الله عنها .

خامساً: لم يعترض أحد من اليهود، أو من المنافقين أو من كفار مكة على زواج النبى ﷺ مع ألهم كانوا يتربصون به الدوائر، ولو وجدوا فى زواج الرسول "ﷺ لعباً، أو هوى، أو مطعنا ً لأذاعوه، ونشروه فى العالمين ، لكنهم مع عداوتهم لرسول الله لم يتكلموا فى زواجه ﷺ بل شهدوا له بالعفة والطهر .

وهذه الملاحظات تؤكد لنا حقيقة واضحة، وهي أن رسول الله "الله" لم يكن شهوانياً أبداً كما يدعى بعض أعداء الإسلام، لأنه لو كان شهوانياً لاختار بكراً، صغيرة وجميلة في زواجه الأول، ولتزوج معها غيرها وبخاصة أن المجتمع الجاهلي كان يعدد الزوجات بلا حد معين .. وكان النبي "الله" قبل الرسالة يملك الوقت الذي يمكنه من إشباع شهوته، بدل أن يضيعه في الخلاء والبعد عن الناس .

ولو كان النبي "ﷺ" شهوانياً لأوثر عنه اتصال بالغواني والبغايا، وكان لهن يومذاك دور معروفة، وكان المجتمع يقر هذا العمل لمن يريده .

لكنه "على" لله يكن كذلك وإنما عاش طاهراً عفيفاً، لم يتهم بريبة، و لم يرم بخطيئة، وعاش صادقاً أميناً.

وبعد موت خديجة رضى الله عنها تزوج سودة رضى الله عنها في مكة، وهي الأرمله العجوز، وعاش معها وحدها أربع سنوات، وهو رسول الله " الله" ولو رغب في

أى فتاه عذراء وجميلة ومسلمة لسعدت به، ولرحب به قومها جميعاً، لكنه "الله" تزوج سودة لتعلم الدنيا كلها أن الغاية لم تكن أبداً إشباع شهوة، أو التمتع المحرد بالأنثى، أو الإنغماس في الملذات الحسية .

يقول الأستاذ عباس العقاد : قال لنا بعض المستشرقين : إن تسع زوجات لمحمد لدليل على فرط الميول الجنسية .

قلنا له : إنك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر جنسيا لأنه لم يتزوج قط، فــــلا ينبغي أن تصف محمداً بأنه مفرط جنسيا لأنه جمع بين تسع نساء .

ونحن قبل كل شئ، لا نرى ضيراً على الرجل العظيم أن يتزوج ويتمتع لأنه الفطرة لا عيب فيه .

فحب المرأة لا معابة فيه ما دام في إطاره المشروع، وفي حده المباح.

وإنما المعابة أن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن حده، وحتى يشغل المرء عن ن غرضه، وحتى يكلفه شططاً في طلابه، فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة، يعاب كما يعاب الجور في جميع الطباع!!

فمن الذي يعلم حقيقة ما صنع النبي في حياته، ثم يقع في روعه أن المرأة شغلته عن عمل كبير، أو عن عمل صغير ؟!.... لم يوجد هذا بعد !!

مَن مِن بناة التاريخ قد بني في حياته، وبعد مماته، تاريخاً أعظم من تاريخ الـــدعوة المحمدية، والدولة الإسلامية ؟!!

ومن ذا الذي يقول عن تراث محمد ﷺ : هذا عمل رجل مشغول بالنساء ؟

عم شغلته المرأة ؟

ومتي شغلته ؟

وكيف شغلته ؟

لم يتحدث أحد من المؤرخين أن محمداً شغل بالمرأة عن رسالته، ومسئوليته .

ومن ذا الذي تفرغ لعمل ما فبلغ فيه شأو محمد في مسعاه ؟ ولو كان تخصصه في حزئية صغيرة من تاريخ محمد على الشامل ؟ إن عظمة محمد ﷺ قد أتاحت له أن يعطى الدعـــوة حقها، ويعطى المرأة حقها، فالعظمة حينئذ رجحان يذكر ، وليست بنقص ينكر .

وهذا الاستيفاء السليم لكل واجباته ﷺ كمال في الرجولة ، وفي الأداء ، وفي السلوك .

ورسالة محمد إذن هي الرسالة التي يفهمها أناس خلقوا للحياة، و لم يخلقوا نابذين لها، ولا منبوذين منها .

وشريعته إذا هي الشريعة المطلوبة لعامة الناس في كافة العصور لما يتمتعون فيهــــا من حلال مشروع .

وأعجب شئ أن يقال عن النبي الله المتسلم للذات الحس ، وقد أو شك أن يطلق نساءه أو يخيرهن في الطلاق، لأنهن طلبن إليه المزيد من النفقة، وهو لا يستطيعها .

نساء محمد يشكون قلة النفقة والزينة، ولو شاء لأغدق عليهن النعمة، وأغرقهن في الحرير والذهب وأطايب الملذات .

أهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه ؟

أما كان يسيراً عليه أن يفرض لنفسه ولأهله من الأنفال والغنائم ما يرضيهن، ولا يغضب المسلمين، وهم موقنون أن إرادة الرسول من إرادة الله ؟

وماذا كلفه الاحتفاظ بالنساء، حتى يقال إنه كان يفرط في ميله إلى النساء؟

هل كلفه أن يخالف ما يحمد من سننه ؟!!

أو هل دفعه إلى نقض العظمة ويخالف ما يحمد من سيرته ؟!!

وهل ألجأه أن يترخص فيما يرضاه أتباعه، ولا ينكرونه عليه ؟!!

لم يكلفه شيئاً من ذلك، ولم يشغله عن جليل أعماله، وصغيرها، ولم نر فيه على رحلاً تغلبه لذات الحس كما يزعم المشهرون، بل رأيناه رحلاً يغلب تلك الملذات في طعامه، ومعيشته، وفي مينه إلى نسائه، فيحفظها بما يملك منها، ولا يأذن لها أن تسومه ضريبة مفروضة عليه، ولو كانت هذه الضريبة بسطة قد ينالها أصغر المسلمين، ولا شك

في قدرة النبي عليها لو أراد .

ويزيد فى غرابة اتمام النبى بالإفراط الجنسى أن الرجل الذى توهموه ذلك التوهم لم يكن مجهولاً قبل زواحه

ولا بعد زواجه، حتى تتخبط فيه الظنون ذلك التخبط الذريع .

فمحمد كان معروفاً بين الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كأشهر ما يعرف في من قريش وأهل مكة .

كان معروفاً من صباه إلى كهولته فلم يعرف عنه أنه استسلم للذات الحس فى ريعان صباه، ولم يسمع عنه أنه لها كما يلهو الفتيان، حين كانت الجاهلية تبيح مالا يباح، بل عرف بالطهر والأمانة، واشتهر بالجد والرصانة، وقام بالدعوة بعدها، فلم يقل أحد من شانفيه والناعين عليه والمنقبين وراءه أهون الهنات.

لم يقل أحد: تعالوا يا قوم فانظروا هذا الفتى، الذى كان من شأنه مع النساء كيت، وكيت، يدعوكم اليوم إلى الطهارة، والعفة، ونبذ الشهوات ..

كلا لم يقل أحد هذا قط من شانئيه، وهم عديد لا يحصى، ولو كان لقوله موضع لجرى على لسان ألف قائل (1) .

وهناك من يعترض على تعدد زوجات النبي "ﷺ" لمحرد التعدد في ذاته، ويـــرون ذلك غير لائق بعظماء الرحال .

والذين يقولون ذلك ضعيفوا العقول بسطاء التفكير لأهم إن كانوا من الإباحيين الذين يعيشون بين الخليلات، والعاشقات، والصاحبات، فهؤلاء لا يصح الإلتفات اليهم، لأن اعتراضهم لا مقياس له، ولا معقولية فيه، ولأن الزواج عندهم لا قيمة ، له وحديثهم هراء لا مصداقية فيه، ولا معنى له .

وإن كانوا أصحاب دين يقول بالتعدد، فهم قوم يحرمون على غيرهم ما أباحه دينهم، ولذلك فإهمالهم أمر عادى، واعتراضهم مردود عليهم ، وعليهم أن يناقشوا أنفسهم ودينهم في إباحة التعدد .

<sup>(</sup>١) عبقرية محمد ص-١٣٦ - ١٤٠ بتصرف.

وإن كانوا من أهل الكتاب، (يهود أو نصارى) فإن الحقيقة يجب أن تتضييح وهى أن العهد القديم يذكر أن عدداً من الأنبياء عددوا أزواجهم حيث لا عيب في الزواج والتعدد .

إن فرط الرجولة ليس عيباً في الرجل، بل هو كمال وقوة إذا ظهر ضمن الإطار الذي حدده الله تعالى، وحافظ على حقوق سائر الأطراف، وكان عامل خير للمجتمع، وتقدمه (١)

وإن كان العيب في التعدد تكثير النسل، والمساهمة في الإنفحار السكاني - كمها يقولون - فإن الله تعالى قدر لرسوله " أن يموت وليس له من الأبناء إلا فاطمة رضى الله عنها. الله عنها فلقد توفاهم الله تعالى جميعاً في حياة النبي " الله عنها فاطمة رضى الله عنها.

وإن تصور البعض أن التعدد يضر بالمرأة، فهو معارض بما يحققه التعدد للمرأة من فوائد عديدة (٢).

والخلاصة هي تأكيد حقيقة براءة النبي ﷺ من كل زيف أشاعه أعـــداؤه حـــول زواجه ﷺ .

إن التعدد في هذه الحالات أكرم للمرأة لتعيش في كنف رجل يرعى حقوقها ، بدل أن تضميع في معتمرك الحيماة الضروس، وهو أكرم للمجتمع حفاظاً على الطهر والفضيلة، وضماناً لحقوق كل فرد فيه، وهو أكرم للرجل ليصل ما بينه وبين الناس بذرية صالحة، وأسرة كريمة خانية .

<sup>(</sup>١) الإسلام للأستاذ سعيد حوى صـــ٧٥١ .

<sup>(</sup>٢) والأمثلة على فوائد التعدد للمرأة عديدة منها :-

<sup>-</sup> أن تكون الزوجة عقيماً والرجل يريد الولد، فإن من الخير لها أن يتزوج ثانية عليها ، وتبقى في رعايته .

أن تكون مريضة يرعاها زوجها، ومن الخير لها أن يتزوج أخرى وتبقى هي في عصمته .

<sup>-</sup> أن يملك الرجل طاقة " أي شبقاً " ويحتاج لأكثر من زوجة فزواجه أفضل من ارتكابه الحرام .

<sup>-</sup> وحينما يكثر النساء عقب الحروب فإن التعدد هو العلاج لذلك ، وإن لا فسد المحتمع كله .

### - المبحث السادس ـ الحكم العامة فى تعدد زوجات النبى "ﷺ"

ينطوى زواج النبي "الله" على حكم بليغة تعم زوجاته جميعاً، وتظهر مـع كــل واحدة منهن على حدة، مما يجعل ذلك التعدد ضرورة لابد منها من عدة زوايا .

أولاً:

محمد رسول الله، وخاتم الرسل، والرسالة بصورة عامة اختيار إلهي محض، يختص بما الله بعض عباده، ويحيطهم بعنايته، ويصنعهم لنفسه، وذلك أمر يؤكد أن زواجه، وسائر حياته وحي من الله تعالى، وحينئذ يكون التسليم بتعدد زوجات النبي على مسألة إيمانية محضة.

فالرسول "عَلَّ" تزوج بأمر الله تعالى له، يقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا أَخْلَنْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ يَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ عَمَّنِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْ أَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَنُ اللهُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ وَنَعْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَا جِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنتُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱلللهُ فَورًا رَّحِيمًا ﴿ فَكُولَ اللهُ الْمَنْ وَلَنْ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن اللهُ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن اللهُ عَلَيْكُ مَن تَشَاءً وَمَن اللهُ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن اللهُ عَلَيْمُ فَلُو اللّهُ الْمَنْ وَلَا يَكُولُ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَاللّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا كَلِيمًا عَلِيمًا ﴾ (١٠) .

لقد أحل الله لرسوله أن يتزوج بما يشاء، وأن يملك بيمينه ما يشاء، وعلى الإنسان العاقل أن يسلم بفعل رسول الله في الزواج، لأنه قدر رباني، وأمر إلهي، ولن يضيع الله رسوله أبداً، ولن يأمره بسوء أبداً.

سورة الأحزاب الآية ٥٠ -١٥.

ففى الآيات يحل الله للنبى أنواع النساء المذكورات فيها، ولو كن فوق الأربع، مما هو محرم على غيره، وهذه الأنواع هى : الأزواج اللواتى أمهرهن، وما ملكت يمينه إطلاقاً من الفئ، وبنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، ممن هاجرن معه، دون غيرهن ممن لم يهاجرن إكراماً للمهاجرات ، وأيما امرأة وهبت نفسها للنبى بلا مهر، ولا ولى، إن أراد النبى نكاحها نكحها .

وقد جعل الله هذه الخصوصية للنبي "الله"، أما سائر المسلمون فهم خاضعون لما بينه الله، وفرضه عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمالهم، ذلك كي لا يكون على النبي حرج في استبقاء أزواجه، وفي الاستجابة للظروف الخاصة بشخصه.

ثم ترك الحيار له "على" في أن يضم إلى عصمته من شاء، ممن يعرضن أنفسهن عليه، أو يؤجل ذلك، ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن حين يشاء، وله أن يباشر من نسائه من يريد، ويرجئ من يريد، ثم يعود ..يقول الله تعالى ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُنْهِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ مِنْهَنَّ مَنْهَا أَوْنَى أَلِيْكَ مَن تَشَآءُ مِنْهَنَ وَتُوْمِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَالِكَ أَدْنَى أَن تَقرَّ أَعْيَنْهُنَّ وَلَا يَحْزَرت ويرخي مِن يَشَآءُ مِنْهَنَّ عَرَلْت فَلا جُناحَ عَلَيْكُ ذَالِكَ أَدْنَى أَن تَقرَّ أَعْيَنْهُنَّ وَلَلله يُعلِمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ أَعْيَلُهُنَّ وَلا يَحْزَرت ويرضيات الموجهة إليه، والحرص على شرف الاتصال به، مما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه ﴿ وَٱللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا وَلِيمًا وَلَيْهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلَيْهُ وَلَا الله ويقول المناق المؤلف ويقول الله ويقول المؤلف الله ويقول الله ويقول الله ويقول المؤلف الله ويقول المؤلف الله ويقول المؤلف الله ويقول المؤلف اله ويقول المؤلف الله ويقول المؤلف الله ويقول المؤلف الله ويقول اله ويقول المؤلف المؤلف

وعند وصول عمره "على السنين منعه ربه من الزواج، حيث نزل عليه قول الله تعالى ﴿ لاَ سَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِينَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْهُمْ إِلاً مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴾ (٢).

والآية تحرم على رسول الله "ﷺ" صراحة أن يتزوج أحداً غير نســـائه اللواتي في

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥١.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٥٢ .

عصمته، لا من ناحية العدد، ولكن هن بذواقمن لا يستبدل بهن غيرهن، و لم يعرف أن رسول الله قد زاد عليهن بعد هذا التحريم الذي تضمنته الآية .

إذن أمر زواج النبي ﷺ توجيه إلهي محض، وكان هذا كاف في الموضوع الأصحاب العقول السليمة لولا فلتات الهوى، وأمراض النفس، واعتراض قلوب وعقول لا تعطى للرسالة حقها، ولا تقدر للرسول ما يجب أن يكون له .

### ثانيا :

يريد الله تعالى فى تجمع هذا العدد من الزوجات المتنوع أصلاً، وسناً، وحضارة، أن يتعلم الناس وبخاصة النساء أن الإسلام يصنع وحدة خالصة من المؤمنين، لا تتأثر بالعوامل المادية، أو العنصرية أو الثقافية ، فزوجات النبى على منهن العربية، والقرشية، واليهودية ، والنصرانية ، والمصرية، ومنهم من كان أبوها مهاجراً، ومن كان أبوها كافراً، ومنهن الجميلة، والدميمة، ومنهن الغنية، والفقيرة .

أراد الله تعالى أن يحيط هذا الجمع بتوجيهات نبيه "الله" لتظهر من بينهن الأسوة والقدوة لسائر المؤمنات وبخاصة من ينلن الحظوة الدنيوية في بيت الخلافة والزعامة والرئاسة ... وحتى لا تتصور مسلمة ما أن علو المكانة يؤدى بها إلى الترفع والاستعلاء على الناس .

لهذا التجمع في بيت النبوة جاءت الأوامر الألهية .

\* يقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِى قُل لِآزُوْ حِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْ فَ ٱلْدُنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيْعَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُرِ عَمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْ فَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١)

فلقد اختار النبي " الله الأهل بيته جميعاً عيشة الكفاف والتقشف، يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته الله نار، استعلاء على متاع الدنيا، ورغبة خالصة فيما عند الله لكن نساء النبي الله اكن من البشر، ورغبن في المتعة الدنيوية، كما يتمتع البشر،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتين ٢٨، ٢٩ .

وبخاصة أن الله أفاء على رسوله بالسعة، والرخاء، وقد تمتع بما سائر الناس ... فراجعن الرسول في شأن النفقة، فحزن الرسول لذلك، وتألم كثيراً واحتجب عن أصحابه، ولم يؤذن لهم بالدخول لإعلان أسفه وغضبه .

يروى البخارى فى صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله ﷺ أنه قال : أقبل أبـــو بكر ﷺ يستأذن فلم يؤذن له

ثم أذن بعد ذلك لأبي بكر، وعمر لله فدخلا، والنبي " الله الله الله وحولم نساؤه، وهو " الله الله الكت .

وقال "ﷺ" : هن حولي يسألنني النفقة .

فقام أبو بكر الله إلى عائشة ليضر كها .

وقام عمر إلى حفصة كذلك.

كلاهما يقولان: تسألان النبي "響" ما ليس عنده؟

فنهاهما الرسول "紫".

فقلن : والله لا نسأل رسول الله " الله " بعد هذا المجلس ما ليس عنده .

وأنزل الله عز وجل آيتي الخيار المذكورتين، فبدأ ﷺ بعائشة رضمي الله عنها، فقال: إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك .

قالت: وما هو؟

قال: فتلا عليها الآيات.

قالت عائشة رضى الله عنها: أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله، أسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال " الله الله تعالى لم يبعثنى معنفاً، ولكن بعثنى معلماً ميسراً، لا تسألنى امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرها (١).

<sup>.</sup> (١) صحيح البخاري . ك التفسير . باب " يا أيها النبي قل لأزواجك حـــ٧ صـــ٧٦، ٣٧٦ .

وفى رواية البخارى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى "囊" أخبرته أن رسول الله "囊" جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه فبدأ بى رسول الله "囊"، فقال: إنى ذاكر لك أمراً، فلا عليك أن تستعجلى حتى تسستأمرى أبويك، وقد علم أن أبوى، لم يكونا يأمرانى بفراقه ثم تلا على الآيات. فقلت له: أفي هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة (١).

لقد حاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة . هـذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها الحية في بيت النبي "الله" وحياته الخاصة، وأن تتحقق في أدق صورة ، وأوضحها في هذا البيت الذي كان وسيبقى منارة للمسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

ونزلت آيتا التخيير تحددان الطريق، فإما الحياة الدنيا وزينتها، وإما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .

# ونحب أن نقف أمام هذا الحادث نتدبر بعض العبر (٢):

ا) إنه يحدد التصور الإسلامى الواضح للقيم، ويرسم الطريق الشعورى للإحساس بالدنيا والآخرة، ويحسم فى القلب المسلم كل أرجحة، وكل لجلحة، بين قيم الدنيا وقيم الآخرة، بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى السماء، ويخلص هذا القلب من كل وشيحة غريبة تحول بينه وبين التجرد الله، لأن الخلوص يجب أن يكون له سبحانه وتعالى وحده دون سواه .

٢) يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول الله "هي والذين عاشوا معه واتصلوا به، وأجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان، وحياة ناس من البشر، لم يتحردوا من بشريتهم ومشاعرهم، وسماتهم الإنسانية مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي ارتفعوا إليها، ومع هذا الخلوص لله والتحرد مما عداه، فالمشاعر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ك النكاح حد٧ صـ٧٦ ط الأوقاف.

الإنسانية، والعواطف البشرية، لم تمت في تلك النفوس، ولكنها ارتفعت وصفت من الأوشاب. ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة، ولم تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى أقصى درجات الكمال المقدر للإنسان.

وكثيراً ما نخطئ نحن حين نتصور للنبي "الله"، ولصحابته رضوان الله عليهم صورة نجردهم فيها من كل المشاعر، والعواطف البشرية حاسبين أننا نرفعهم بحذا، ونترههم عما نعده نحن نقصاً وضعفاً.

وهذا الخطأ يقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم، وتبقى شخوصهم فى حسنا فى رقى عال بين تلك الهالات، أقرب إلى الأطياف التى لا تلمس، ولا تتماسك فى الأيدى! ونشعر بهم كما لو كانوا خلقاً آخر غيرنا . . ملائكة، أو خلقاً مثلهم، مجردين من مشاعر البشر، وعواطفهم على كل حال .

ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها تبعدهم عن محيطنا، فلا نعود نتأسى بهم أو نتأثر . يأساً من إمكان التشبه بهم، أو الاقتداء العملى بهم فى الحياة، لأن صورتهم تختلف فى أذهاننا عن الواقع الموجود .

ونفقد بذلك التحاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة لأن التحاوب إنما يقع نتيجة لشعورنا بألهم بشر حقيقيون عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات التي نعانيها نحن، ولكنهم ارتقوا بها، وطهروها من الشوائب التي تخالج مشاعرنا.

٣) اختار الله تعالى رسله من البشر لا من الملائكة، ولا من أى خلق آخر غير البشر، كى تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة، وكى يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم وإن صفت، ورقت، وارتفعت، يحبونهم حب الإنسان للإنسان، ويطمعون في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير، ويتعلمون منهم تعلم التلميذ من أستاذه، وبذلك يكونون أتباعاً مخلصين.

٤) وفي هذه الحادثة نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نســاء النبي "علل" في

المتاع، كما نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي " الله" ونسائه رضى الله عنهن، وهن أزواج يراجعن زوجهن فى أمر النفقة! فيؤذيه هذا، ولكنه لا يقبل من أبى بكر شه وعمر الله أن يضربا عائشة، وحفصة على هذه المراجعة، فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية تصفى وترفع، ولكنها لا تخمد ولا تكبت!

ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمرالله بتخيير نسائه، فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة، اختياراً لا إكراه فيه، ولا كبت، ولا ضغط، فيفرح رسول الله "علي" بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامى الوضئ .

وهذه العاطفة الحلوة فى قلب النبى "الله" لا تخطئ عائشة رضى الله عنها فى إدراكها، فتسر بها وتحفل بتسجيلها فى حديثها ، ومن خلال هذا الحديث يبدو النبى الله إنساناً يحب زوجه الصغير، ويحب لها أن ترتفع إلى أفقه الذى يعيش فيه، وتبقى معه على هذا الأفق، تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة فى حسه، والتى يريها ربه له ، ولأهل بيته .

كذلك تبدو عائشة رضى الله عنها إنسانة ، يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها، فتسجل بفرح حرصه عليها، وحبه لها، ورغبته في أن تستعين بأبويها على المحتيار الأفق الأعلى، فتبقى معه على هذا الأفق الوضئ، ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك، وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات ألها اختارته حين يخيرهن!

وما في هذا المطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في هذا الاختيار، وميزتما على بقية نسائه، أو على بعضهن في هذا المقام !

وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله "الله" وهو يقول لها:

إن الله تعالى لم يبعثني معنفاً، ولكن بعثني معلماً ميســراً. لا تســالني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها.

فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير، ولا يمتحنها المتحان التعمية والتعسير، بل يقدم العون لكل من تريد العون، كى ترتفع على نفسها وتتخلص من حواذب الأرض، ومغريات المتاع.

وهذه الآيات تحمل نساء النبي " مسئولية الريادة، والقيادة، وهي مسئولية ضخمة، عليهن العمل لها، والقيام بلوازمها، فإن أخطأت خطأ ضوعفت العقوبة، وإن استقامت، وأطاعت، يضاعف لها الأجر كذلك، وعليهن أن يطعن الله ورسوله فيما يوحه إليهن، وإلى المسلمات من تشريع.

ينهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال، أن يكون فى نبراتمن ذلك الخضوع اللين، الذى يثير شهوات الرجال، ويحرك غرائزهم، ويغرى مرضى القلوب، ويهيج رغائبهم.

ونهاهن من قبل عن النبرة اللينة، واللهجة الخاضعة، وأمرهن مع هذه أن يكون حديثهن فى أمور معروفة، غير منكرة، فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث، فلا ينبغى أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن، ولا إيماء، ولا هذر، ولا هزل، ولا دعابة، ولا مزاح . حتى لا يكون مدخلا إلى شئ آخر وراءه من قريب، أو من بعيد .

وأمرهن الله أيضاً بالمكث في البيت لا يخرجن إلا لضرورة .

كما نهاهن عن تبرج الجاهلية إذا خرجن.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣١، ٣٢.

وأمرهن بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله ليعشن في طهارة دائمة، وعفه نقية تتلاءم مع بيت النبوة يقول الله تعالى ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا دَائِمة، وعفه نقية تتلاءم مع بيت النبوة يقول الله تعالى ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبُرَّجُ لَ لَلْهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ

إن بيت النبوة هو موطن نزول الوحى، وعلى أمهات المؤمنين أن يعرفن ذلك، ويتأهلن له، وليذكرن ما يترل الوحى به في بيوتهن من قرآن، أو من سنة، ليأخذ من يأتى بعدهم منهن .

#### ثالثاً:

لقد حاء الإسلام بنظم كاملة تحتاج إليها النسوة في حياةن العامة، والخاصة، ولابد لهذه النظم أن تعرف، وتهضم، لتنتقل إلى الأجيال القادمة واضحة بينة، ولقد قامت أمهات المؤمنين بتبيلغ الإسلام بصورة حسنة، وبخاصة لأخواقمن المؤمنات، وإذا تأملنا في مرويات أمهات المؤمنين، والفتاوى التي نقلنها إلى غيرهن، لعلمنا ضرورة تعدد زوجات النبي على ليتمكن من تحمل هذه المستولية التي كلفوا بها في قسوله تعالى وَآذَكُرْنَ مَا يُتّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِثَمَةِ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ (٢).

لقد كان الصحابة، والتابعون يقصدون أمهات المؤمنين لأخذ حديث، أو تصحيح آية، أو معرفة حكم شرعى عرفنه من رسول الله " الله " وكان البعض يقصد أزواج النبي الله المعرفتهن أحواله الله وعبادته، ومعيشته كهؤلاء النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي الله يسالون عن عبادة النبي الله فلما أخبروا كألهم تقالوها .

فقالوا : وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فإنني أصلي الليل أبداً .

<sup>(</sup>١) الأحزاب الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٣٤.

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر .

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.

فجاء رسول الله ﷺ فقال : أنت الذين قلتم كذا وكذا أما والله إلى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء تلك سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى (١) .

### رابعاً :

كان زواج النبي "ﷺ" المتعدد حلا لابد منه في بعض الحالات .

فأم سلمة المخزومية بنت سيد بنى مخزوم، المهاجرة إلى الحبشة، وإلى المدينة، وقد استشهد زوجها، وليس لها أحد، بعدما أصرت على ترك قومها، وهاجرت إلى رسول الله على وكانت شديدة التقدير، والتعلق بزوجها أبى سلمة فلما مات خطبها أبو بكر، و طلبها عمر فرفضت لألها لم تجدهما خيراً من أبى سلمة .

فهل تبقى وحدها أرملة ؟.. وهي التي تحملت من أجل الإسلام ما تحملت .

ورملة بنت أبي سفيان زعيم قريش أسلمت، وهجرت أباها وقومها، وهاجرت إلى الحبشة، مع زوجها، ثم تنصر زوجها، وارتد عن الإسلام، ومات كافراً، وثبتت هي على إسلامها، وظلت مقيمة في الحبشة .

أهذه تترك ؟ ولمن ؟

هل تترك لتعود لقومها مع كفرهم ؟

أتترك للعزلة والشماتة ؟

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح حـــ مـــــ ١٢٥ ط الأوقاف .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي حد، ١ صـ٧٥٨ والحديث حسن غريب.

أليست مكافأها في مكانتها أن تكون زوجـــة رســول الله " إلى " ؟ وتعــيش مكرمة عزيزة أما من أمهات المؤمنين ؟!

وكم سيكون لهذا أثره في نفس أبيها !!.... الذي لم يسلم بعد .

وزينب بنت جحش التي زوجها رسول الله "الله" من متبناه ومولاه زيد، و لم تستقم حياتهما فافترقا، وأراد الله أن يهدم قاعدة التبنى عند العرب، التي لا تقوم علمي أساس معقول، فهدمها بشكل جذرى، يوم أن أمر رسول الله "الله" أن يتزوج زينب مطلقة متبناه زيد .

وجويرية بنت الحارث بنت سيد قومها، وقومها من أعز بيوت العرب شرفاً، ومترلة، وقد أسر رحالهم، وسبى نساؤهم، فلما تزوجها رسول الله "الله" قال النساس: أصهار رسول الله "الله" ففرجوا عنهم، وأعتقوا كل من له علاقة بها .

وصفية بنت حيى : كان أبوها ملك اليهود تقريباً، وزوجها كذلك من خير ساداتهم، وقد هلك أبوها وأخوها وزوجها، وكان من سنته "هي" الرحمة بعزيز قوم ذل، فضمها إلى نسائه رحمة بها، بدل أن تكون لرجل عادى من الصحابة، لا يتكافأ معها مترلة، ونسباً، فأعتقها النبي هي، وتزوجها، واستل ما بفؤادها من حقد كان يمكن أن يعذبها مدى الحياة .

#### خامساً :

على المسلمين جميعاً أن يتعلموا من معاملة رسول الله "الله" لزوجات حسن العشرة، ولين المعاملة، والمحافظة على دين الله تعالى فى السر والعلن، وأن يلتمسوا صورة التعامل مع زوجات رسول الله "الله"، ليكون منهجاً متبعاً على طول الزمن ، ومع امتداد العمران ، واختلاف الثقافات والحضارات .

# - المبحث السابح -حسن عشرة النبى ﷺ لروجاته رضوان الله عليهم

عامل الرسول "ﷺ نساءه معاملة كريمة، قائمة على حسن العشرة، ومكارم الأخلاق، ورفعة السلوك، وفي هذا المبحث أورد أهم جوانب هذه المعاملة.

### 

كان رسول الله " ي تحدث عن زوجاته، ويعلى شأفن، ويقدر لهن مترلتهن. يقول " عن حديجة بنت حويلد " خير نسائها مريم بنت عمران خير نسائها خديجة (١)

ويقول لعائشة رضى الله عنها: أريتك فى المنام ثلاث ليال جاءنى بك الملك فى سرقة من حرير، فيقول هذه امرأتك فاكشف عن وجهك، فإذا أنت هى، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه (٢).

ويقول "ﷺ" : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام <sup>(٣)</sup>. ويقول "ﷺ" عن زينب إنها أطولكن يداً لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق <sup>(١)</sup>. ويقول لزينب : المزوج الله والشاهد جبريل <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل حديجة حد ١٥ صد ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل عائشة حــ ١٥ صــ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل عائشة حــ ١٥ صــ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني حــ ٢٢ صــ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حــ ٩ صــ ٣٩٦

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية ٦ .

فزوجات النبى ﷺ أمهات للمؤمنين جميعاً، على طول الزمن، لهن ما للأمهات من الرعاية، والتقدير، وحسن المعاشرة، وعـــدم الزواج بمن بعد رسول الله ﷺ، ومــــلازمة الأدب، وحسن الخلق في التعامل معهن .

كما نبه المسلمين على ضرورة التمسك بآداب الدخول في البيوت حين التعامل مع زوحات النبي على فقال تعالى في يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَنظِرِينَ إِنَنهُ وَلَيكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحِدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِي فَيَسْتَحْي مِنكُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحِدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِي فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن وَرَآءِ حِبَابٍ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن وَرَآءِ حِبَابٍ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن وَرَآءِ عِبَابٍ فَالُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (١) .

والآيات تنظم علاقة المسلمين ببيوت النبي "هي "، وبنسائه أمهات المؤمنين في حياته، وبعد وفاته كذلك، ويواجه حالة كانت واقعة وهي أن بعض المسلمين كانوا إذا دعوا إلى طعام عند رسول الله هي يستأنسون الحديث فيجلسون بعد الطعام، فأمر الله تعالى بالإنتشار بعد الطعام منعاً لإيذاء رسول الله هي .

#### ثانيا

كان رسول الله على يعدل بين زوجاته، ويسوى بينهن كما أمر الله تعالى، وفي إطار وسعه هيء ولم يفرق الرسول هي ق حسن معاملته، بين زوجاته أبدا، برغم تفاوتهن في حوانب عديدة، في الجمال، وفي السن، وما كان يبعده عن العدل شئ ما، فجعل لكل واحدة منهن ليلة، وإذا زار واحدة في غير ليلتها زارهن جميعاً، ومع مراعاته للعدل الدقيق، كان يستغفر الله في ميله القلبي لبعضهن ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك.

وكان "ﷺ" يقرع بينهن إذا أراد السفر، فأيتهن خرجت القرعة عليها اصطحبها.

سورة الأحزاب آية ٥٣ .

تقول أم سلمة : لما تزوجني رسول الله ﷺ أقام عندى ثلاثاً، وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي (١).

#### : أثاث

وقد رأينا موقفه ﷺ من النسوة اللاتي رفضن الزواج منه .

وكان ﷺ يستشير زوجاته في المواقف الصعبة ويترل على رأيهن .

فى يوم الحديبية أمر المسلمين بأن يحلقوا، وينحروا، بعد الصلح ليتحللوا فبقوا واجمين، فدخل على زوجه أم سلمة، وهو متأثر يقول: هلك المسلمون أمرقهم بالحلق فلم يخلقوا، وأمرقهم بالذبح فلم يذبحوا!!

فقالت : يا رسول الله أخرج و لا تكلم أحداً منهم، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك .

فخرج ﷺ فلم يكلم أحداً منهم، حتى فعل ذلك .

فلما رأى المسلمون ما صنع النبي ﷺ انزاح عنهم الذهول، فقاموا عجلين، ينحرون هديهم، ويحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل الآخر (٢٠).

وهكذا كان رسول الله ﷺ يشاور زوجاته، ويأخذ برأيهن فى الأمور العامة والخاصة، وكن رضى الله عنهن نعم الشريكات لزوجهن رسول الله ﷺ وبذلك نعمن بالحياة مع رسول الله ﷺ رغم ما كان فى حياتهن من تقشف .

### رابعاً:

كان النبي ﷺ يحرص أن يكون جميلًا، أنيقاً، نظيفاً، في صورته الجسدية، وفي سلوكه العملي، وفي سائر معاملاته معهن .

كان ﷺ ضاحكاً بساماً (٢).

 <sup>(</sup>١) من السنة أن من تزوج البكر يبقى عندها سبعاً، وإذا تزوج النيب يبقى عندها ثلاثاً .

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٩٤

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر . انظر منتقى النقول صـــ٢٩٨ .

وكان أفكه الناس مع نسائه <sup>(١)</sup>.

وكان ﷺ يقول : اغسلوا ثيابكم، وخذوا من شعوركم، وتنظفوا (٢٠) .

ويقول ﷺ: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها، حتى تقضى حاجتها (٢٠).

ويقول ﷺ : خيركم خيركم لأهلة، وأنا خيركم لأهلى (\*).

إن رسول الله ﷺ لم يستنكف داخل بيته أن يقوم بحاجته، وأن يخدم نفسه، بل كان يقوم أحياناً بحاجة أهله، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويقول ﷺ: خدمتك زوجتك صدقة خامساً.

كان ﷺ يترفق معهن فى الحديث، ويداعبهن، ويلاعبهن، فقد لاعبب عائشة رضى الله عنها فسبقها فلما غضبت لاعبها وتراخى لها فسبقته، وقالت : هده بتلك<sup>(٥)</sup> وهو ﷺ القائل لعائشة : إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية، وإذا كنت علي غضبى فقالت له : ومن أين تعرف ذلك ؟

قال ﷺ : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد، وإذا كنـــت على عضبي قلت : ولا ورب إبراهيم .

قالت : أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك (٦).

#### سادساً :

وكان ﷺ يعرف ما حبلوا عليه كسائر النسوة، من غيرة وتنافس وحب الاستئثار بالرحل، ولذلك لم يندهش لبعض تصرفاتهن، فيرفق بهن، ويصبر عليهن .

حدث مرة أن ذبح ﷺ شاة وقال : أرسلوا بما إلى أصدقاء خديجة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق صـــ٩ .

<sup>(</sup>٢) فيض القدير حـــ ٢ صـــ ١٩

<sup>(</sup>٣) فيض القدير حــ١ صــ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق حـــ٣ صـــ٤٦٦ .

 <sup>(°)</sup> صحیح مسلم بشرح النووی کتاب فضل عائشة حـــ ۱ مــــ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الفضائل: باب فضل عائشة حده ١ صــ ٢٠٣

فغارت عائشة وقالت: خديجة .... خديجة ...

فما زاد ﷺ إلا أن قال لها: إني رزقت حبها (١).

وقالت عائشة رضى الله عنها لفاطمة بنت رسول الله : إن رسول الله لم يرزق بكراً غيرى : فبكت فاطمة، وذهبت تشكو لأبيها على .

فقال لها : قولي لها إن أمي تزوجت أبي وكان بكراً، ولم يتزوج عليها <sup>(٢)</sup> .

وكان ﷺ يعمل على إرضاء زوجاته ، وتمدئة خواطرهن بالمعروف يقول أنس بن

مالك : بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودى فبكت ، فدخل عليها السنبي ﷺ وهي تبكي فقال : ما يبكيك ؟

قالت : قالت لى حفصة إلى بنت يهو دى .

فقال لها النبي ﷺ: إنك لابنة نبى ، وإن عمك نبى ، وإنك لتحت نبى ، ففيم تفخر عليك ... ثم قال لحفصة : اتقى الله يا حفصة (٣).

وكان يقابل بعض تصرفاتهن بالصمت لينتهوا منه، ويعلموا ما في تصرفهن من حق أو خطأ في رفق وهدوء، بعيداً عن الإنفعال والغضب.

فقالت : يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وأنا ساكتة .

فقال لها رسول الله ﷺ: أي بنية ألست تحبين ما أحب؟

فقالت: بلي.

قال: فأحبى هذه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ك . المناقب . باب فضل حديجة حــ ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الإسلام صــ٥٧١

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي أبواب المناقب حـــ ١٠ صــ٢٦٨ .

فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله ﷺ فرجعت إلى أزواج النبي ﷺ، وأخبر قمن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول الله ﷺ .

فقلن لها : ما نراك أغنيت عنا من شئ، فارجعى إلى أبيك ﷺ فقولى له : إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة .

فقالت فاطمة : والله لا أكلمه فيها أبداً .

فأرسل أزواج النبي ﷺ زينب بنت جحش رضى الله عنها، زوج النبي ﷺ وهى التي كانت تسامى عائشة في المترلة عند رسول الله ﷺ .

تقول عائشة: لم أر امرأة قط خيراً فى الدين من زينب، وأتقى الله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذى تتصدق به، وتتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفينة.

فاستأذنت زينب على رسول الله ﷺ وهو مع عائشة في مرطها، على الحالــة التي دخلت فاطمة عليها، وهو بها، فأذن لها رسول الله ﷺ.

فقالت يا رسول الله : إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة فلم يتكلم رسول الله ﷺ .

تقول عائشة : ثم إن زينب وقعت بى، فاستطالت على، وأنا أرقب رسول الله ﷺ لا ﷺ، وأرقب طرفه هل يأذن لى فيها، فلن تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله ﷺ لا يكره أن أنتصر، فلما وقعت بها لم أنشبها، حتى أنحيت عليها .

فقال رسول الله ﷺ وتبسم: إنها ابنه أبي بكر (١).

وهو يدل على رفق رسول الله ﷺ بزوجاته، وصبره عليهن، فبرغم ألهن تجمعن، وأرسلن إليه يطلبن العدل، وفي هذا تحامل منهن على رسول الله ﷺ رغم ذلك كان ﷺ يبتسم، ويصمت، ويترك لهن تقدير الموقف، ولم يأخذ واحدة منهن بالظنة أو يصدق ما يشاع عن إحداهن من سوء ، فلقد أشاع المنافقون الإفك حول عائشة رضى الله عنها، وإنما بقى والهموها زوراً بما ليس فيها ومع ذلك لم يتغير رسول الله ﷺ ولم يغاضب عائشة، وإنما بقى

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم باب فضائل عائشة حــ٥١ صــ٥٠٢

صامتاً صابراً، مع شدة ألم الإفك في نفسه، وذلك أكبر برهان على حسن معاملة رسول الله "الله" لزوجاته، وأخذه لهن بالرفق والأناة .

إن سلامة العرض، والمحافظة على الشرف والفضيلة من السمات التي يحافظ عليها العرب، ويدافعون عنها بكل غال لديهم، ومع ذلك الوضع الخطير يحافظ رسول الله على على هدوءه، ويترفق بعائشة رضى الله عنها، ويستمر ذلك الحال شهراً كاملاً، ولا يتعرض لها بنقد أو تأنيب أو مقاطعة أو بنظرة عاتبة .

تروى السيدة عائشة رضى الله عنها حادثة الإفك كما عايشتها فتقول: كان رسول الله على إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها، خرج بها رسول الله على أفرع بيننا، فى غزوة غزاها، فخرج فيها سهمى، فخرجت مع رسول الله على بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل فى هودجى، وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله على من غزوته تلك، وقفل، فلما دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حتى آذنوا بالرحيل فمشيت، حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأبى أقبلت إلى رحلى، فلمست صدرى، فإذا عقد لى من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدى، فحبسنى ابتغاؤه.

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونى، فاحتملوا هودجى، فرحلوه على بعيرى، الذى كنت أركب عليه، وهو يحسبون أنى فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافاً، لم يهبلن الطعام ولم يغشهن اللحم، إنما كن يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وهملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدى، بعدما استمر الجيش، فجئت منازهم، وليس بما داع، ولا مجيب، فتيممت مترلى الذى كنت به، وظننت ألهم سيفتقدوني فيرجعون إلى، فبينا أنا جالسة في مترلى، غلبتني عينى، فنمت.

وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش، فأصبح عند مترلى فرأى سواد إنسان نائم، فعرفنى حين رآنى، وكان رآنى قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى، فخمرت وجهى بجلبابى، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بى الراحلة، حتى أتينا الجيش، موغرين فى نحر الظهيرة، وهم نزول، فهلك من هلك، وكان الذى تولى كبر الإفك عبد الله بن أبى ابن سلول.

فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشي من ذلك .

وكان يريبنى فى وجعى ، أنى لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذى كنت أرى منه حين اشتكى، إنما يدخل على رسول الله ﷺ، فيسلم، ثم يقول : كيف تيكم، ثم ينصرف، فذلك يريبنى، ولا أشعر بشئ .

ثم خرجت، حين نقهت، فخرجت مع أم مسطح فلما فرغنا من شأننا عدنا إلى بيتى ، وعنده عثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح .

فقلت لها : بئس ما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدراً ؟

فقالت : أي هنتاه ، أولم تسمعي ما قال ؟

قلت: و ما قال ؟

فأخبرتنى، بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى، فلما رجعت إلى بيتى دخل على رسول الله على فسلم ثم قال : كيف تيكم .

فقلت له : أتأذن لى أن آتى أبوى ؟ وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لى رسول الله ﷺ فقلت لأمى : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس ؟

قالت : يا بنية هوى عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها .

فقلت : سبحان الله ! أو قد تحدث الناس هذا ؟

فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي .

ودعا رسول الله 囊، على بن أبي طالب، وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله . فأما أسامة، فأشار على رسول الله ﷺ بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه، وقال: أهلك ولا نعلم إلا خيراً.

وأما على فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك .

فدعا رسول الله ﷺ بريرة وقال لها: أى بريرة هل رأيت من شئ يريبك ؟ قالت له بريرة: والذى بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمراً قط، أغمصه غير ألها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتى الداجن، فتأكله.

فقام رسول الله على من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي، وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرنى من رجل، قد بلغنى عنه، أذاه فى أهلى ؟ والله ما علمت على أهلى إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما يدخل على أهلى إلا معى .

فبكيت يومى ذلك كله، لا يرفأ لى دمع، ولا أكتحل بنوم، وأصبح أبواى عندى، وقد بكيت ليلتين ويوماً، لا يرفأ لى دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إلى لأظن أن البكاء فالق كبدى، فبينما أبواى جالسان عندى، وأنا أبكى، استأذنت على امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكى معى.

فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ﷺ علينا فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندى منذ ما قيل قبلها، وقد لبث شهراً، لا يوحى إليه في شأني بشئ .

فتشهد رسول الله على حين جلس ثم قال : أما بعد يا عائشة، إنه بلغنى عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله، وتوبى إليه، فإن العبد إذا اعترف، ثم تاب تاب الله عليه .

فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قلص دمعى، حتى ما أحس منه قطرة، فقلت الله ي عنى فيما قال .

فقال أبي : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله ﷺ .

فقلت لأمي : أجيبي رسول الله ﷺ، فيما قال .

قالت أمي : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله ﷺ .

فقلت وأنا جارية حديثة السن، لا أقرأ من القرآن كثيراً: إنى والله، لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث، حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إنى برئية لا تصدقونى ، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة لتصدقنى فوالله لا أجد لى ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال ﴿ فَصَبْرُ حَمِيلاً وَٱللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ فوالله لا أجد لى ولكم مثلاً إلا أبا يوسف على فراشى، والله يعلم إنى حينئذ بريئة، وأعلم ما تَصِفُونَ ﴾ ثم تحولت، واضطجعت على فراشى، والله مترل فى شأى وحياً يتلى لشأى فى أن الله مبرئى ببراءتى، ولكن والله ما كنت أظن أن الله مترل فى شأى وحياً يتلى لشأى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ولله النوم رؤيا يبرئنى الله بها، فوالله ما رام رسول الله ولله عليه علمه، ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه من البيت، حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو فى يوم شات، من ثقل القول الذى أنزل عليه .

فسرى عن رسول الله ﷺ، وهو يضحك، فكانت أول كلمه تكلم بما أن قال : يا عائشة أما الله فقد برأك .

فقالت لى أمى : قومي إليه .

فقلت والله لا أقوم إليه فإنى لا أحمد إلا الله عز وجل (١).

وف قصة الإفك نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ۚ لَا مَخْسَبُوهُ شَكُا لَّكُم ۗ بَلَ هُو خَيْرٌ لَكُم ۗ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِم ۖ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ لَوَلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ لَوَلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ لَوْلاَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ۚ لَولا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهُدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ وَلَولا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَيَعْلَى اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَيَعْ فَالِهُ عَظِيمٌ ﴾ إذ تلقونهُ و إذ تلقونهُ و بألسنتِكُمْ اللّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَيَهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ إذ تلقونهُ و بألسنتِكُمْ اللّهُ عَلَيْكُم وَالْكُونَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُونَ عَلَيْكُمْ وَالْلَهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُونَ وَالْلَهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُونَ عَلَيْكُمْ وَالْلَهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْتُمْ فَيْلُونُ مَا أَفَضَتُمْ وَيَهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ إذ تلقونهُ و الْمُسْتُمْ فَي وَلَولا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَصْلُ اللّهُ وَالْمُونِ الْمُعْتَمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَا فَعْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُونَالِهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَالِهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْالْوَالْمِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ الْمُعْتَلِمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث الإفك حـــ٦ صــ ٣٤٨ – ٣٤٨ ط الأو قاف .

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيْنَا وَهُوَ عِندَ ٱللهِ عَظِيمٌ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قَلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قَلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتُكَمَّم مُوْمِنِينَ هُوبُينِ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَسِ وَيُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلآيَسِ وَيَطَكُمُ ٱللهُ لَكُمُ ٱللهُ لَكُمُ ٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فِي إِنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَي وَلَوْلاَ فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَي وَلَوْلاَ فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللّهَ رَءُوكَ رَحِيمٌ فَي يَتَأَيُّا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَعِعُوا خُطُوسِ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ رَءُوكَ رَحِيمٌ فَ \* يَتَأَيُّا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَعِعُوا خُطُوسِ ٱلشَّعْطَنِ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱلللهَ عَلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فَي وَلَوْلا فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱلللهَ عَلَمُ وَالْمَنكَرِ وَلَوْلا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱلللهُ عَلَمُ وَاللهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ (١) وَمَن يَتَبْعُ خُطُوسِ ٱلللهُ على براءة السيدة عائشة رضى الله عنها، وتعيين الأفاكين في عدد والآيات واضحة الدلالة على براءة السيدة عائشة رضى الله عنها، وتعيين الأفاكين في عدد والمنا الإفك كان في كلمة واحدة أطلقت على كل ما حرى مسمى " الإفك " ، وبقية الآيات دروس تربوية وإيمانية لمختمع يجب أن يدوم على خيريته مسمى " الإفك " ، وبقية الآيات دروس تربوية وإيمانية لمختمع عجب أن يدوم على خيريته وعظمته التي صنعها الإسلام ، وبجب أن تستمر به .

### وأهم هذه الدروس ما يلى الدرس الأول :

إن رسول الله "على عاش شهراً قبل نزول الآيات بالبراءة ، والإشاعة الكاذبة تملأ الدنيا، والهمس يدور بين أهل المدينة جميعاً، وأخذ على يبحث عن الحقيقة التي ترد هذا الزيف المتكاثر فأستبين آراء أصحابه، وسأل أسامة بن زيد، وعلى بن أبي طالب، كما سأل بريرة مولاته .

وقد أجابه كل من سأله إجابة تؤكد علو مقام السيدة عائشة وطهارتها، ولم يزد أحد عن ذلك إلا علياً الله في فإنه حاول أن يسرى عن رسول الله في ويبعده عن الحزن، فنصحه بالزواج، فالنساء كثير . حتى لا يتأثر بما يشاع مع تقديره لمقام عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>١) سورة النور الآيات من ١١ إلى ٢١ .

#### الدرس الثابي :

إن حادثة الإفك قدر إلهي أراده الله تعالى لتحقيق الخير للمسلمين، به يعرفون عدوهم، ويعلمون المنافقين من بينهم، ولتبقى البراءة آيات قرآنية تعلى مكانة أم المؤمنين عائشة على الزمن كله .

فإذا علم أن هذا الإفك أشيع بين الناس بعد غزوة الأحزاب، لظهر أنه كان جزءا من مؤامرة شاملة خطط لها أعداء الإسلام وروجها المنافقون من أجل تقويض المجتمع الإسلامي، وتشويه صورة القيادة المحمدية،

ومن هنا كان إثبات براءة السيدة عائشة رضى الله عنها ، وظهور طهارة بيت النبوة فى قرآن يتلى، ويبقى ثابتاً على طول الزمن من المبادئ الهامة التي لابد منها لصيانة المجتمع من الشائعات، وبخاصة تلك التي تتصل بالريادة المؤمنة التي يتأسى بها سائر الناس ولتبق القيادة المسلمة فى كل آن مثالاً عالياً للطهارة ، والخلق الكريم .

#### الدرس الثالث:

فى إطار الآيات التى تتحدث عن الإفك جاءت توجيهات تحدد أهمية تعاون المجتمع فى رد البهتان والزيف، حتى لا يروجه البعض وهو لا يدرى .

فلا يصح فى المجتمع المسلم أن ينتشر الإفك فيه وبخاصة ما يتعلق بالعرض والشرف، والواحب على كل من يسمع إفكاً أن لا يكرره، وعليه أن يستعيذ بالله منه، ولا يشيعه، تطبيقاً لقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَالِهِمِينَ ﴾ (١).

ولا يجوز في المحتمع المسلم أن يسمع أحد أفراده عن إخوانه أمراً ، ويصدقه بلا برهان يثبته ، أو دليل يؤكده .

ولا يصح لمسلم أن يضع نفسه فوق إحوانه، أو يتميز عنهم، وواجب على المسلم أن يقيس الأمر على نفسه وعلى أهله، وأن يضع نفسه مكان من دار الإفك

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ٦.

حولهم، فإن استبعد على نفسه ما يسمعه فمن الأولى أن يستبعده على غيره، وبخاصة من هم أفضل منه في الكرم، والخلق .

يروى المؤرخون أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقوله الناس في عائشة ؟

قال: بلى وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟

قالت: لا والله ما كنت لأفعله.

قال : فعائشة والله خير منك <sup>(١)</sup>.

### الدرس الرابع:

إن كرامة المجتمع المسلم يجب أن تصان من دعايات السوء ولذلك نزلت الآيات لعظة المسلمين حتى لا يقعوا في مثل هذا الأمر مرة أخرى، ولا يكونوا فريسة توجيهات الشيطان من الإنس أو الجن التي تحاول حر المجتمع الإسلامي إلى الهاوية، وعلى المسلمين في مثل هذه المواقف أن لا يتعجلوا في الحكم، وأن لا يتحدثوا إلا بعد معرفة الحقيقة الصادقة، حتى لا يؤذوا أنفسهم، وغيرهم بجهالة ويصبحوا نادمين.

إن من تسرع في الإفك، وخاض فيه بلا بينه أخطأ كثيراً ويكفى لظهور خطإ هؤلاء أن نعلم أن صفوان بن المعطل كان حصوراً لا يأتي النساء (٢) ومع ذلك قيل ما قيل فيه !!

### الدرس الخامس:

الله عليم بعباده محيط بأحبارهم وأحوالهم ، ولذلك أنزل عقوبته على هـولاء الأفاكين على قدر مساهمتهم في الإفك، وعذاب الله الأليم نازل هم في الدنيا والآحرة .

وأيضاً فإن رحمة الله تلحق بعبادة المؤمنين فى الدنيا والآخرة فيقبل توبة المسمئ، ويغفر لمن استغفر، ويزكى عباده الصالحين .

### والدرس الهام والأخير:

هو بروز خلق رسول الله "علي" الحليم، الرؤوف ، الرحيم، بالمؤمنين جميعاً ،

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حــ ٢ صــ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام حـــ ٢ صــ ٢٢ .

وبخاصة بأمهات المؤمنين.

فبرغم ما كان فيه من عناء يزلزل الجبال في أيام حادثة الإفك كان يسأل عن عائشة رضي الله عنها، ويطمئن عليها، ويقول لها : كيف تيكم ؟

وستر عنها حديث الناس حتى لا تؤذي، ولم يرض بإثارتها، ومناقشتها، وكان يذكرها بالتوبة، والاستغفار إن كان وقع منها شئ، ويستمر الرسول ﷺ هكذا شهراً كاملاً حتى تترل عليه آيات البراءة، فيخبر عائشة رضي الله عنها، وهو ﷺ أسعد منها بما

ويتحول جو الصمت، والحزن، في بيت النبوة إلى سرور، وفرح ، وتنقلب المدينة كلها حديثاً عن طهارة أم المؤمنين عائشة وبراءتها مما أثير حولها .

تقول أم رومان لعائشة : قومي أشكري رسول الله .

فترد عائشة رضى الله عنها: إنما أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات(١) وتستمر البراءة قرآنا يحفظ في الصدور، ويتلى على الألسنة، شاهداً على طهـــارة هــــذا البيت العظيم .

#### هــذا..

وقد وقعت حادثة الإفك أثناء الرجوع من غزوة بني المصطلق سنة ســــت مـــن الهجرة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ، كتاب المغازى باب حديث الإفك حــ ٦ صــ ٣٤٨

# المبحث الثامن أبناء النبي ﷺ

وهب الله لنبيه على عدداً من الأبناء والبنات كلهم من حديجة رضى الله عنهاما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية .

وقد مات أبناء النبي ﷺ في حياته، ما عدا فاطمة رضى الله عنها فإنها توفيت بعد رسول الله ﷺ بستة أشهر على الصحيح. وأبناؤه ﷺ هم على ترتيب ميلادهم :

### الأول :القاسم رضي الله عنه .

وهو أول أبنائه مولداً، وبه كان يكني رسول الله ﷺ على عادة العرب، وقد ولد القاسم، ومات بمكة قبل البعثة، وعاش سبعة عشر شهراً فقط .

# الثانية : زينب رضى الله عنها .

وهى المولود الثانى لرسول الله ﷺ، وأكبر بناته، ولدت قبل النبوة فى مكة، وتزوجت ابن خالتها أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس فهو ابن أخت خديجة رضى الله عنها ، وأمه هالة بنت خويلد وكانت خديجة تحبه لما كان يتميز به ، فهو من رجال مكة المعدودين ، مالاً وأمانة وتجارة ، وقد رغبت خديجة رضى الله عنها في تزويجه زينب ، فسألت رسول الله ﷺ أن يزوجها له وكان رسول الله ﷺ لا يخالف طلباً لخديجة وذلك قبل أن يترل عليه الوحى فزوجه ، وكانت خديجة تعد أبا العاص على أن ما جاء به الحق ، ودن بدينه ، وثبت أبو العاص على شركه .

وكان رسول الله ﷺ قد زوج عتبة ، وعتيبة ابنا أبي لهب رقية و أم كلثوم فلما بادى قريشاً بأمر الله تعالى وبالعداوة ، قالوا للأزواج : إنكم قد فرغتم محمد من همه ، فردوا عليه بناته ، فاشغلوه بهن ، فأطاعهم أبناء أبي لهب ، فلما مشوا إلى أبي العاص وقالوا له : فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش شئت ، قال لهم : لا والله لا أفارق صاحبتى ، وما أحب أن لى بامرأتى امرأة من قريش ، وكان رسول الله ﷺ يثنى عليه في مصاهرته خيراً .

وكان رسول الله ﷺ لا يحل بمكة ولا يحرم ، وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله ﷺ حين أسلمت وبين أبى العاص بن الربيع ، لبقائه على شركه ، فقال رسول الله لذينب إنه لا يحل لك فأقامت معه على إسلامها ، وهو على شركه حتى هاجر رسول الله ﷺ وتركها معه ، وكانت قد رزقت منه بولد سمته علياً، وبنتاً أسمتها أمامة

وقد تأخر إسلام زوجها العاص، ووقع أسيراً فى يد المسلمين يوم بدر، لأنه كان فى صف الكفار يومها، وفدت زينب زوجها بقلادة ذهبية، أهدتما لها أمها حديجة رضى الله عنها، يوم زواجها ... فلما رأى رسول الله على القلادة تذكر حديجة وابنته زينب رضى الله عنها ، فرق قلبه ودمعت عيناه، فعفا عن أبى العاص، ومن عليه بالحرية، وأرسله إلى مكة، ومعه قلادة حديجة رضى الله عنها، واشترط عليه أن يسمح لزينب بالهجرة على أن يلحق بها إذا أسلم .

يقول ابن إسحاق: كان فى الأسرى يوم بدر أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ختن رسول الله ﷺ و زوج ابنته زينب، وكان أبو العاص من رحال مكة المعدودين مالاً وأمانة، وهو ابن أخت خديجة، وكانت تعده بمتزلة ولدها، فسألت خديجة رسول الله ﷺ أن يزوجه زينب وذلك قبل الإسلام، وكان رسول الله لا يخالفها فلما أكرم الله نبيه ﷺ بالنبوة، وآمنت به خديجة رضى الله عنها ودخلت بناته فى الإسلام وصدقنه وشهدن أن ما جاء به هو الحق، ودن بدينه، وثبت أبو العاص على شركه ، فمشت قريش إلى أبى العاص بن الربيع فقالوا: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة شئت .

فقال : لا \_ هاء الله \_ إذا لا أفارق صاحبتى، وما أحب أن لى بامرأتى امرأة من قريش فكان رسول الله على على صهره خيراً .

 بقلادة لها كانت أمها خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوجها، فلما رآها رسول الله على رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا.

قالوا: نعم يا رسول الله ﷺ، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها .

قال : وكان رسول الله ﷺ قد أخذ عليه العهد مشافهة ، ووعده أبو العاص سراً أن يخلى سبيل زينب إليه كما شرط عليه في إطلاقه فلما خرج أبو العاص إلى مكة، وخلى سبيله بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار وقال لهما : كونا ببطن يأجج حتى تمو بكما زينب فتصحبالها فتأتياني كها . فخرجا مكالهما، وذلك بعد بدر بشهر أو نحوه فلما قدم أبو العاص مكة أمر زينب باللحوق بأبيها، فخرجت جهرة فتحدث بذلك رجال من قريش وكبر عليهم أن تخرج زينب علانية فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى ، فروعها بالرمح وهي في هودجها ، وكانت حاملاً فلما ريعت طرحت ذا بطنها ، وبرك حموها (أخو زوجها ) كنانة ، ونثر كنانته ، ثم قال : والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهماً ، وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال : أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال : إنك لم تصب ، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية ، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا ، وما دخل علينا من محمد ، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا ، أن ذلك على ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت ، وأن ذلك منا ضعف ووهن ، ولعمرى مالنا بحبسها عن أبيها من حاجة ، ومالنا في ذلك من ثأر ، ولكن ارجع بالمرأة ، حتى إذا هدأت الأصوات ، وتحدث الناس أن قد رددناها ، فسلها سراً ، وألحقها بأبيها ، ففعل ، فأقامت ليالي ، حتى إذا هدأت الأصوات خرج بما ليلاً حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبة بها على رسول الله ﷺ (١).

ولما أسلم أبو العاص ، وهاجر إلى رسول الله ﷺ في المدينة رد زينب إليه بنكاحها الأول

(١) سيرة النبي لابن هشام حـــ ١ صـــ ٢٥٤ .

وكان إسلام أبى العاص وهجرته الله سنة ست ، يروى ابن سعد ذلك فيقول : خرج أبو العاص بن الربيع في عير إلى الشام فبعث رسول الله الله الله الله المحرة سبعين ومائة راكب فلقوا العير بناحية العيص في جمادى الأولى سنة ست من الهجرة فأحذوها وما فيها من الأثقال وأسروا ناساً ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع ، فلم يعد أن جاء المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله الله السحر وهي امرأته فاستجارها فأجارته ، فلما صلى رسول الله الفجر قامت على بابحا فنادت بأعلى صوتما : إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع .

فقال رسول الله ﷺ : أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم .

قال : فو الذي نفسي بيده ما علمت بشئ مما كان حتى سمعت الذي سمعتم المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجارت .

فلما انصرف النبي ﷺ إلى مترله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه ففعل ، وأمرها أن لا يقربها فإلها لا تحل له ما دام مشركاً ، ورجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذى حق حقه ، ثم أسلم ورجع إلى النبي ﷺ مسلماً مهاجراً في المحرم سنة سبع من الهجرة فرد عليه رسول الله ﷺ زينب بذلك النكاح الأول (١).

وقد ظلت زينب رضى الله عنها وجعة بسبب سقطها حتى لقيت ربحا سنة ثمان من الهجرة، وقد صلى عليها عمر بن الخطاب رفيه، ودفنت بالبقيع رضى الله عنها (٢).

#### الثالثة : رقية رضى الله عنها .

هى الثالثة فى ترتيب أولاد النبى ﷺ، خطبها ابن عمها " عتبة بن أبى لهب " إلا أنه تخلى عنها، و لم يدخل بها، وطلقها بعد بعثة رسول الله ﷺ، نزولا على رغبة أبيه أبى لهب، وأمه أم جميل ، فتزوجها عثمان بن عفان ﷺ، وولدت له ولداً أسموه " عبدالله " مات صغيراً .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى حــ ٨ صـ٣٣

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي جـــ١ صــ١٥٥ ، ٦٥٥ .

وعند عودة النبي ﷺ إلى المدينة بعد " بدر " كان عثمان ﷺ، راجعاً من البقيع بعد أن واراها مثواها الأحير رضي الله عنها (١).

### الرابع: أم كلثوم رضي الله عنها .

خطبها ابن عمها "عتيبة بن أبي لهب " إلا أنه تخلى عنها، وتركها بعد مبعث البني يله إرضاء لأبيه وأمه، هاجرت إلى المدينة مع أختها فاطمة رضى الله عنها، وعاشت مع أبيها في بيته، وبعد وفاة رقية تزوجها عثمان بن عفان في في شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة ولذلك عرف عثمان بن عفان ب " ذى النورين " و لم تنجب منه، واستمرت في كنفه حتى ماتت رضى الله عنها سنة تسع من الهجرة، ودفنت بالبقيع (٢) ..

### الخامسة : فاطمة رضى الله عنها .

هى أصغر بناته ﷺ، وكان لها دور بارز فى الهجرة النبوية، تزوجها على بن أبى طالب بأمر من الله تعالى، وولدت له: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم، وزينب، وهى من النساء الكاملات اللائي أحبهن رسول الله ﷺ.

وكانت خديجة رضى الله عنها إذا ولدت ولداً دفعته إلى من يرضعه، فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرها، فحظيت بعناية أبيها وأمها منذ صغرها (٢) .

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد باب ما جاء في رقية حـــ٩ صـــ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق باب ما جاء في أم كلثوم حـــ ٩ صــ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى حـــ ٨ صــ ٢١

يا أبا بكر ما يمنعك أن تتزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ؟

قال أبو بكر ﷺ : لا يزوجيني .

قال عمر : إذا لم يزوجك، فمن يزوج، وإنك من أكرم الناس عليه، وأقدمهم في الإسلام. فانطلق أبو بكر ﷺ إلى بيت عائشة رضى الله عنها .

فقال : يا عائشة إذا رأيت من رسول الله ﷺ طيب نفس، وإقبالا عليك، فاذكرى له أنى ذكرت فاطمة، فلعل الله \_ عز وجل \_ أن ييسرها لى .

فجاء رسول الله ﷺ، فرأت عائشة منه طيب نفس وإقبالاً، فقالت : يا رسول الله إن أبا بكر ذكر فاطمة، وأمرني أن أذكرها .

قال ﷺ : حتى ينزل القضاء .

فرجع إليها أبو بكر فقالت : يا أبتاه، وددت أبى لم أذكر الذي ذكرت .

فلقى أبو بكر عمر فذكر أبو بكر لعمر ما أخبرته عائشة .

فانطلق عمر إلى حفصة، فقال: يا حفصة إذا رأيت من رسول الله ﷺ إقبالاً يعنى عليك \_ فاذكريني له واذكري فاطمة، لعل الله أن ييسرها لى .

فلقى رسول الله ﷺ حفصة، فرأت طيب نفس ورأت منه إقبالاً، فذكــرت له فاطمة \_ رضى الله عنها .

فقال ﷺ: حتى يترل القضاء .

فانطلق عمر ﷺ إلى على بن أبي طالب ﷺ فقال : ما يمنعك من فاطمة ؟

فقال على ﷺ : أخشى أن لا يزوجني .

قال عمر ﷺ : فإن لم يزوجك فمن يزوج وأنت أقرب خلق الله إليه ؟

فانطلق على إلى رسول الله ﷺ مباشرة و لم يكن له مثل عائشة، ولامثل حفصة، فلقى رسول الله ﷺ، فقال: إنى أريد أن أتزوج فاطمة .

قال ﷺ : فافعل .

قال على : ما عندى إلا درعى الخطمية .

قال ﷺ : فأجمع ما قدرت عليه واتنى به، فأتى على باثنتى عشرة أوقية، أربع مئة وثمانين درهماً فأتى بما رسول الله ﷺ فزوجه فاطمة رضى الله عنها، فقبض ثلاث قبضات

فدفعها إلى أم أيمن وقال لها: اجعلى منها قبضة فى الطيب أحسبه قال: والباقى فيما يصلح المرأة من المتاع ، فلما فرغت أم أيمن من الجهاز، وأدخلتهم بيتاً قال ﷺ: يا على لا تحدثن إلى أهلك شيئاً حتى آتيك . فآتاهم رسول الله ﷺ فإذا فاطمة متقنعة، وعلى قاعد، وأم أيمن في البيت، فقال: يا أم أيمن ائتيني بقدح من ماء.

فأتته بقعب فيه ماء، فشرب منه، ثم مج فيه، ثم ناوله فاطمة، فشربت، وأخذ منه فضرب جبينها، وبين كتفيها وصدرها .

ثم دفعه إلى على فقال : يا على اشرب ثم أخذ منه فضرب به حبينه وبين كتفيه ثم قال : أهل بيتى، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . فخرج رسول الله الله وأم أيمن وقال : يا على أهلك (١).

وكان لفاطمة مترلة خاصة عند أبيها ﷺ .

◄ وعن عائشة رضى الله عنها: وكانت فاطمة رضى الله عنها إذا دخلت على رسول الله ﷺ قام إليها، فقبلها، وأجلسها في مجلسه وكان النبي ﷺ إذا دخل عليها قامت له فقبلته، وأجلسته في مجلسها (٣).

أم إن على بن أبى طالب الله خطب بنت أبى جهل على فاطمة، فأتت فاطمة أباها، غاضبة تقول له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا على ناكحاً ابنة أبى جهل (1).

فحمع رسول الله ﷺ الناس ثم خطبهم . وقال : إن فاطمة منى، وأبى أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، هو زوج زينب، فأثنى عليه في

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى حـــ مـــ ۱۹

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي حــه صــ ۲۹۸

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ، باب ما جاء في فضل فاطمة جـــ ١ صـــــ ٢٥٣ وهو حديث حسن غريب

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي . فضائل فاطمة جــــ١٦ صـــ٤ .

مصاهرته إياه  $^{(1)}$  وقال عنه : حدثنى فصدقنى ووعدى فوفى لى وإبى لست أحرم حلالاً ولا أحلل حراماً ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان احد أبداً  $^{(7)}$  .

وقال ﷺ : إن فاطمة بنت محمد مضغة منى، وإنما أكره أن يفتنوها <sup>(٣)</sup> . وقال ﷺ : ابنتى مضغة منى، يريبنى ما رابحا، ويؤذينى ما آذاها <sup>(٤)</sup> . فترك على ﷺ ما شرع فيه <sup>(٥)</sup> .

وقد بشرها رسول الله ﷺ أنها سيدة نساء العالمين، كما جاء فى صحيح مسلم، عن عائشة رضى الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشى، كأن مشيها مشية رسول الله ﷺ فقال ﷺ: " مرحباً بابنتى " ثم أجلسها عن يمينه، ثم أسر إليها حديثاً، فبكت، ثم أسر إليها حديثاً، فضحكت.

تقول عائشة : ما رأيت كاليوم أقرب فرحاً من حزن ؟ فسألتها عما قال ﷺ؟ فقالت : ما كنت لأفشى على رسول الله "ﷺ" سره .

تقول عائشة: فلما قبض ﷺ سألتها.

فأخبرتنى أنه ﷺ قال : إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضنى العام مرتين، وما أراه إلا قد حضر أجلى، وإنك أول أهل بيتى لحوقاً بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك .

ثم إنه ﷺ ساري فقال: ألا ترضين أن تكوبي سيدة نساء العالمين ؟ فضحكت لذلك(٢)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي . فضائل فاطمة حــــ١٦ صــــ٤

<sup>(</sup>٢) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان باب تفضيل فاطمة جــ ٣ صــ ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم فضائل فاطمة حـــ١٦ صــ٣

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم فضائل فاطمة حـــ١٦ صــ

<sup>(</sup>٥) ترجع معارضة النبي 業 لزواج على 壽 على ابنته فاطمة لتأذيه من ذلك، والمسلم مأمور بعدم إيذاء النبي 業، وأيضاً فإن رسول الله خاف على فاطمة من الفتنة بسبب الغيرة، ويقال : إن النبي 業 قد اشترط على علىّ حين زواجه بعدم الزواج على فاطمة، ولعل في إعلان النبي 業 معارضته على المنبر ليتعلم الناس كيفية التعامل مع رسول الله 業 وعدم فعل شئ يؤذيه ويدل قوله 業 : وإنى لست أحرم حلالاً أو أحل حراماً أن علياً لو تزوج لجاز .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووي . فضائل فاطمة حــــ١٦ صـــــ٥ .

> وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة العصر، فلما كان فى الركعة الرابعة أقبل الحسن والحسين، حتى ركبا على ظهر رسول الله ﷺ، فلما سلم وضعهما بين يديه وأقبل الحسن فحمل رسول الله الحسن على عاتقه الأيسر ثم قال: أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس جداً وجدة ؟

ألا أخبركم بخير الناس عماً وعمة ؟ ألا أخبركم بخير الناس خالاً وخالة ؟

ألا أخبركم بخير الناس أباً وأماً ؟

هما الحسن والحسين، جدهما رسول الله ﷺ، وجدهما خديجة بنت خويلد، وأمهما فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وأبوهما على بن أبى طالب ﷺ، وخالاتهما زينب، ورقية، وأم كلثوم، بنات رسول الله ﷺ.

جدهما في الجنة، وأبوهما في الجنة، وأمهما في الجنة، وعمهما في الجنة، وعمتهما في الجنة، وعمتهما في الجنة، وهما في الجنة، وعمله في الجنة وعمله في المسلمة وعمله وعمله في المسلمة وعمله وعمله في المسلمة وعمله وعمله في المسلمة وعمله وعمله وعمله وعمله وع

وقد عاشت فاطمة رضى الله عنها في كنف زوجها على بن أبي طالب ﷺ حتى لقيت ربحا بعد وفاة رسول الله ﷺ بخمسة أشهر، ودفنت بالبقيع .

### السادس: عبد الله عله .

ولد عبد الله في مكة بعد البعثة، وهو أول أبنائه الذكور الذين ولدوا بعد ظهور الإسلام، سماه النبي ﷺ باسم أبيه عبد الله، وكناه بالطاهر، والطيب، والمطهر، والمطيب، وقد سمى، وكنى بذلك لأنه ولد بعد النبوة .

ونظراً لكثرة أسماء عبد الله، وجدنا من يقول: إن هذه الأسماء لأولاد آخرين لرسول الله على من حديجة رضى الله عنها، حتى تصور أحدهم أن حديجة رضى الله عنها ولدت مرتين توأماً ففى المرة الأولى ولدت الطيب، والمطيب، وفي المرة الثانية ولدت الطاهر، والمطهر (٢).

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٩ صـــ٥ ٢٩ .

إلا أن هذه أقوال غير مشهورة، و لم يجمع عليها، والمجمع عليه أنه ﷺ أنجب عبدالله بعد البعثة وقد مات صغيراً في مكة بعد أحيه القاسم بوقت قصير، ودفن بالحجون .

#### السابع: إبراهيم ﷺ.

ولد إبراهيم بالمدينة في شهر ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة .. وهو الوحيد من غير خديجة، فأمه مارية القبطية ، وأخواله مصريون .

وقد عق عنه النبي ﷺ في يوم سبوعه، وتوفى وعمره ستة عشر شهراً في ربيع (١) الأول سنة عشر، ودفن بالبقيع بعد أن صلى عليه رسول الله ﷺ .

وقد سر النبي بولادة إبراهيم، وسماه باسم حده إبراهيم النسخ، ودفعه إلى ظئر ترضعه، وحزن لموته كذلك (٢) يروى الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله عقال: ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف، امرأة قين يقال له أبوسيف، فانطلق يأتيه، واتبعته، فانتهينا إلى أبى سيف، وهو ينفخ بكيره، قد امتلأ البيت دخاناً، فأسرعت المشى بين يدى رسول الله في فقلت: يا أبا سيف، أمسك جاء رسول الله في فأمسك فدعا النبي في بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول

يقول أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدى رسول الله ﷺ فدمعت عينا رسول الله ﷺ فقال: تدمع العين، ويحزن القلب، و لا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون (<sup>(7)</sup>).

وقد حدث أن انكسفت الشمس يوم موت إبراهيم، فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم .

فحطب النبي ﷺ وقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد، ولا طياته (<sup>3)</sup>.

وقد ظهـــر حب رسول الله ﷺ لأولاده ، وحسن رعايته لهم ، ولذلك أنـــزل

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي . باب رحمته چ حــه صــ١٧٤ الشعب .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جــه صــ١٧٢

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي جده صـ٧١٦ ط الشعب.

<sup>(</sup>٤) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد باب فضل إبراهيم حــــ٩ صـــــــ٩ ٢٥٦ .

خديجة رضى الله عنها مترلة، تليق بها، حيث رزقه الله منها الولد .

وحينماً غارت عائشة رضى الله عنها من كثرة ذكر النبى لخديجة رضى الله عنها وقالت: هل كانت إلا امرأة عجوزاً رزقك الله خير منها قال لها: ما أبدلنى الله خيراً منها، آمنت بى إذ كفر الناس، وصدقتنى إذ كذبنى الناس، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس، ورزقنى الله منها الولد و لم أرزق من أحد سواها (١).

وكان ﷺ يحب الأطفال عموماً ، ويحس إليهم ويرق لهم .

وقد رأينا ما كان منه ﷺ مع أولاده جميعاً ، وكان يجبهن ، و يحب أبناءهن كحبه لهن 

و يروى مسلم أن الناس كانوا إذا رأوا أول الثمر ، جاءوا به إلى رسول الله

إلى فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا فى ثمرنا، وبارك لنا فى مدينتنا، وبارك لنا فى صاعنا، وبارك لنا فى مدنا ثم يدعو أصغر وليد له، فيعطيه ذلك الثمر (٢).

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٩ صـــ٣٦١

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي . باب فضل المدينة حـــ٩ صـــ٩١٦ .

# المبحث التاسع ـ الحياة الشخصية لرسول الله ﷺ في المدينة

النبي ﷺ هو قدوة المسلمين على الزمن كله، وطريق الناس لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة، وكافة أنشطته تشريع متبع إلا ما بين أنه خاص به ﷺ .

ولذلك كانت الحاجة إلى تحديد ملامح حياته الشخصية الله إبرازاً لسيرته السيرة المعديد المعالم الصورة الإسلامية التي يتمناها كل مخلص، تنفيذاً لقوله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْاَحْرَ وَذَكَرَ ٱللّهَ كَثِيرًا ﴾ (١) ومن صور حياته الشخصية نذكر ما يلي :

# - أولاً -أكلــه ﷺ

كان ﷺ يبدأ طعامه بالتسمية، ويأكل بيمينه، ويأكل مما يليه، وكان يعلم ذلك من يأكل معه، فعن عمر بن أبي سلمة ﷺ أنه قال : كنت غلاماً في حجر النبي ﷺ وكانت يدى تطيش في الصحفة، فقال لي ﷺ : يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد (٢).

وكان ﷺ يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ، ولا تفرقوا ، ويكره لكمم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال. (<sup>٣</sup>).

وكان ﷺ إذا دعى لطعام أجاب فإذا انتهى من الطعام قال : أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأطهار وذكركم الله فيمن عنده (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٢١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم. كتاب الأشربة باب أداب الطعام حـــ عــــ ٧٠٥ الشعب.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ك . إجابة الدعوة حـــ٣ صـــ ٧٠٣ الشعب .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي إجابة الدعوة جـــ صـــ ٢٠١٠.

وعند أبي داود أن النبي ﷺ أكل عند سعد بن عباده ثم قال: أفط وعند كو الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة (١).

وكان الله لا يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية، وكان لا يجمع بين حارين، ولا باردين، ولا سهلين، ولا قابضين، ولا غليظين، ولم يأكل طعاماً قط فى حال شدة حرارته، ولا شيئاً من الأطعمة العفنة . (٢)

ولم يكن 囊 يملأ بطنه بالطعام، وينصح أصحابه بذلك، ويقول لهم 囊 : ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه (٣).

وكان ﷺ يأكل على الأرض، ويجلس على الأرض (\*).

يقول أنس بن مالك : ما أكل نبى الله على خوان، ولا سكرجة، ولا خبز مرقق، فقلت لقتادة : فعلام كانوا يأكلون ؟

قال: على السفر؟ (٥).

وكان على يأكل التمر وتراً، وكان لا يجمع بين التمر والنوى فى طبق واحد، ولا يجمع النوى فى كفه، بل يسقط النوى على ظهر كفه ثم يلقيها، وأحياناً كان يرفع النوى، بأصبعيه ثم يلقيها (٢).

وكان  $\frac{1}{2}$  يحب أكل التمر بعد غليه بالسمن، وخلطه باللبن، وهو المعروف بي " . وكان هو الطعام الذى صنعة يوم بنى ب " صفيه بنت حيى " . وكان  $\frac{1}{2}$  يحب الزبد بالتمر  $\frac{1}{2}$  .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود . كتاب الأطعمة باب ما يقول الرجل إذا طعم حـــ٢ صــ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد جــ ١ صــ ١٤٧

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي كتاب الزهد باب كراهية كثرة الأكل جــ ٤ صــ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد جــ١ صــ١٤٧

<sup>(</sup> ٥ ) صحيح البخارى بشرح فتح البارى . كتاب الأطعمة حـــ ٩ صــ ٥٣٠ - الخوان : المرتفع المعد للأكل مثل الخوان "الترابيزة" والسكرجة أوان معدة للمشهيات، والسفر ما يمد وبيسط على الأرض، كالمفرش وهذا من تواضعه يللم

<sup>(</sup> ٦ ) صحيح مسلم بشرح النووي . ك الأطعمة ب. وضع النوي حـــ ٤ صـــ ٧٣٤ الشعب .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب الأطعمة . باب وضع النوي جــ ٤ صـــ ٧٣٤ .

وكان الله البطيخ بالرطب، ويأكل القثاء بالرطب كذلك (١). وكان الله يحب الحلواء والعسل (٢).

وكان ﷺ يأكل زيت الزيتون، ويحث عليه، ويقول : كلوا الزيت، وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة .

وكان يأكل الدجاج، ويحب الدباء (<sup>٣)</sup> وهو القرع ويسمى اليقطين، وكان ﷺ يحب الثريد، ويفضله على سائر الطعام، كما يفهم من ثنائه على أم المؤمنين عائشة يقول ﷺ: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (<sup>4)</sup>.

والثريد خبز مبلل بمرق، وعليه اللحم، وهو الذي يعرف بـــ " الفتة " .

وكان ﷺ يكتفي بالطعام القليل، ولم يكن همه الأكل والشبع .

وكان ﷺ يبيت الليالي المتتابعة خاوياً، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير .

عن عروة عن عائشة ألها كانت تقول : والله يا ابن أخى، إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله ﷺ نار.

قلت يا خالة: فما كان يعيشكم ؟

قالت : الأسودان، التمر، والماء . إلا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يمنحون رسول الله ﷺ من أبياتهم، فيسقيناه (٥) وعن ابن عباس ﷺ أنه قال : كان رسول الله ﷺ ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفا .

فقال رسول الله ﷺ: يا جبريل، والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق، ولا كف من سوبق .. فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب أكل الرطب بالقثاء حـــ ٩ صـــ ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الأطعمة - باب الحلواء والعسل حـــ ٩ صـــ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ك الأطعمة باب الدباء حـــ و صـــ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب عيس النبي وأصحابة حـــ ١٠ صـــ ١٠ ١٠ .

فقال رسول الله على الله على أمر الله القيامة أن تقوم ؟

قال جبريل: لا، ولكن أمر إسرافيل، فنزل إليك حين سمع كلامك.

فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثنى إليك بمفاتيخ خزائن الأرض، وأمرىى أن أعرض عليك أن تكون جبال تمامة زمرداً، وياقوتاً، وذهباً، وفضة، فإن شئت نبياً ملكاً وإن شئت نبياً عبداً، فأوماً إليه جبريل أن تواضع.

فقال ﷺ بل نبياً عبداً ... ثلاثاً (1).

وكان ﷺ إذا رفع الطعام من بين يديه يقول : الحمد لله حمداً كثيراً، طيباً، مباركاً، غير مكفى، ولا مودع، ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل.

وكان ﷺ يقول: إذا فرغ من طعامه: اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت، وأشبعت ورويت، فلك الحمد (٢٠).

وكان على الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ، من علينا فهدانا ، وأطعمنا وسقانا ، وكل بلاء حسن أبلانا ، الحمد لله الذي أطعم من الطعام ، وسقى من الشراب وكسا من العرى ، وهدى من الضلالة ، وبصر من العمى ، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلاً ، الحمد لله رب العاملين .

وربما قال : الحمد لله الذي أطعم وسقى ، وسوغه (٣).

ويقول ﷺ: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها (1).

و لم يعب ﷺ طعاماً قط إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه (٥).

<sup>(</sup>١) منتقى النقول صــ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بغية الراثد حـــه صـــ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد حــ ١ صــ ١٤٩ ، ١٤٩

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه جـــ عصـــ٢٦٥

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب ما عاب النبي ﷺ طعاماً حـــ٩ صـــ٣٠

# ۔ ثانیا ۔

#### شرابه ﷺ

لم يكن من عادة النبي ﷺ الشرب على الطعام، وكان يشرب العسل الممزوج بالماء، تقول عائشة رضى الله عنها : كان أحب شراب النبي ﷺ الحلو البارد (١) وكان الصحابة يأتون بالماء لرسول الله ﷺ من بئر عرس مرة، ومن السقيا مرة .

وكان ﷺ يشرب اللبن ويقول: اللهم بارك لنا فيه و زدنا منه (٢)

وكان رسول الله ﷺ يتنفس في الإناء ثلاثاً، ويقول : إنه أبراً، وأروى، وأمرأً "

وكان النبي ﷺ يشرب واقفاً، وقاعداً، يقول ميسرة، رأيت علياً يشرب قائماً، فقلت له: أتشرب قائماً ؟

فقال : إن شربت قائماً فقد رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً، وإن شربت قاعداً فقد رأيت رسول الله على يشرب قاعداً (4).

هذا وقد روى مسلم بسنده عن أنس ﷺ أن رسول الله ﷺ لهي عن الشرب قائماً (<sup>٥)</sup> وقد تصور البعض من هذا النهي حرمة الشرب قائماً، وهذا تصور مردود، لأن النبي ﷺ، شرب قائماً ، وقاعداً، وهذا يدل على الجواز، لأنه فعله لبيان الجواز، وأقصى ما يفيده النهي أنه خلاف الأولى .

#### ۔ ثالثاً ۔

#### نومه ﷺ

كان ﷺ ينام، إذا دعته الحاجة إلى النوم، ينام على شقة الأيمن، ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه، وكان يضطجع على الوسادة، ويضع يده تحت حده أحياناً .

وكان ﷺ ينام بعينه ولا ينام قلبه (٦).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي باب أي الشراب كان أحب إلى رسول الله جــ ٤ صــ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود حـــ ٢ صـــ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ك الأشربة حــ ٤ صــ ١١١ الشعب .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود باب ف الشرب قائماً حــ ٢ صــ ٢٠ ط الحليي.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الأشربة باب الشرب قائماً حــ ٩ صــ ٩ ٩ .

<sup>(</sup>٦) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان حسه صد٧٨.

ومن تدبر صفة نومه ويقظته ﷺ وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن، فإنه كان ينام على الفراش تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة، وكان له بساط ينام عليه بعد أن يثنيه ثنيتين، وكانت وسادته جلداً حشوها ليف، وأنه كان ينام أول الليل ويستيقظ النصف الثاني لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴿ قُمِ ٱلَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَنْصَفَهُمْ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ يَا يَّهُ وَرَبَّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ .

فيحمد الله تعالى ويكبره، ويدعوه، ويستاك، ثم يقوم إلى وضوءه، ثم يقف للصلاة بين يدى ربه عز وجل خاشعاً، راهباً، متدبراً .

وقد حدد الله عز وحل أوقات النوم في اليوم والليلة التي يجب فيها الاستئذان إذ قال سبحانه وتعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَننُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ تَلَكَ مَرَّت مَن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِن لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ تَلَكَ مَرَّت مَن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشآءِ ثَلَث عَوْرَت لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْض ﴾ (١).

وكان من هدى النبي ﷺ النوم وقت القيلولة (\*).

- عن أنس ﷺ قال : إن أم سليم كانت تبسط للنبي ﷺ نطعاً (<sup>\*)</sup> فيقيل عندها على ذلك النطع (<sup>4)</sup> .
  - وعن أنس قال : قال على : قيلوا فإن الشياطين لا تقيل (٥٠) .

و رسول الله ﷺ بذلك يخبرنا بأن هذا وقت لا تحداً فيه الشياطين، بل تزداد ثورة فى وقت الظهيرة، لأنها خلقت من نار السموم، فمن المستحب أن ننام ، ونريح حسدنا فى وقت القيلوبة، حتى نستعد لقيام الليل، وكان هذا دأبه، وعمله، ﷺ حتى

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) القيلولة : وقت الظهيرة .

<sup>(</sup>٣) نطعاً: بساط من الجلد.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي . ك الفضائل حـــه صــ١٨٤ الشعب .

<sup>(</sup>٥) قاله الألباني في الجامع : رواه الطبراني وأبو نعيم . بسند حسن . حديث رقم ٤٤٣١ .

لقى ربه، وكان ﷺ ينام غالباً على قفاه .

● يقول الشافعي ﷺ: النوم على أربعة أنحاء :\_\_

نوم على القفا، وهو نوم الأنبياء عليهم السلام، يتفكرون فى خلق السماوات والأرض ونوم على اليمين وهو نوم العلماء والعباد .

ونوم على الشمال وهو نوم الملوك ليهضم طعامهم .

ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين .

وقد نهى النبى ﷺ أن ينام الرجل على وجهه، فعن أبى هريرة ﷺ أنه قال : مر النبى ﷺ برجل مضطجع على بطنه، فقال : هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل (¹).

وعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله الله كان إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (٢).

ورؤى النبي ﷺ مستلقياً على ظهره واضعاً إحدى رجليه على الأخرى(٢) .

وفى ذلك إباحة الإستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى للراحة، ولكن هذه ليست نومة النبي ﷺ المستديمة ولكنه ﷺ نام بها ، ويمكن فعلها في أوقات الراحة، وفي غيرها لمن أراد بعدما أباحها ﷺ .

وكان رسول الله ﷺ يدعو ربه قبل نومه .

• عن البراء بن عازب اللهم أن الذي الله كان إذا آوى إلى فراشة نام على شقة الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك ، وفوضت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إليك آرسلت)(أ).

قال النووى في زاد المعاد :

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية الاضطحاع على البطن حـــه صــ٧٩

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الأذان باب من انتظر الإقامة حـــ ٢ صــــ ١٤

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى كتاب الصلاة باب الاستلقاء في المسجد حـــ ١ صـــ ٣١٧

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب الدعوات حد، ١ صــ٨٨.

معنى وضع رأسه على كفة، أى : وضع راحته مع أصابعه اليمني تحت شقه الأيمن من وجهه، فالكف للراحة مع الأصابع، وسميت به لألها تكف الأذى عن البدن وتريح صاحبها لوضعها تحت حده الأيمن .

• عن أبي ذر الله قال : كان النبي الله إذا أخذ مضطجعة من الليل قال : اللهم باسمك أموت واحيا .

فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور (١).

وكان النبى ﷺ إذا أوى إلى فراشة يقول: اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك ، وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذى أنولت ، ونبيك الذى أرسلت (٢).

عن عائشة رضى الله عنها قالت :

كان النبي ﷺ إذا آوى إلى فراشه كل ليله جمع كفيه فنفث فيهما، وقرأ فيهما:

سورة : ﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَدُّ ﴾

وسورة : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾

وسورة: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾

ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه، ووجهه، وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات (٣).

•عن جبلة بن حارثة أن النبي ﷺ قال : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ ﴿ قُلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

حتى تمر بآخرها فإلها براءة من الشرك (4).

• عن أنس أن رسول الله على كان إذا آوى إلى فراشه قال : باسمك اللهم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الدعوات باب وضع اليد تحت الخد اليمني حــ١ صــ١٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الدسّوات باب ما يقول إذا نام حــ ١ صــ٨٨

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي باب ما يقرأ من القرآن عند المنام حـــ٥ صـــ٧٦ والحديث حسن صحيح غريب.

<sup>(£)</sup> المرجع السابق جــ ٥ صــ ٤٧٤

أموت وأحيا ، وإذا قام من نومه قال : الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور  $\binom{1}{}$  .

• عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شئ فالق الحب والنوى، مترل التوراه، والأنجيل، والفرقان، أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شئ، وأنت الآخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر (٢).

وكان النبي الله إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ، وقولك حق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، اللهم لك أسلمت ، وعليك توكلت ، وبك آمنت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ، أو لا له غيرك (٢٠).

#### ۔ رابعاً ۔ سماحتےہ ﷺ

كان رسول الله " يتحاوب مع جلسائه، ويتساهل معهم، ويشاركهم الحال والقال، فإذا تحدثوا بأمر شاركهم في حديثهم ما لم يكن إثماً .

فقال : وما أحدثكم ؟ كنت جاره ﷺ فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى ا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الدعوات جــ،١ صــ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الدعاء حــ١٧ صــ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء بالليل حــ ١٠ صــ ٨٩ .

فآتيه، فأكتب الوحى، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخره ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا أحدثكم عنه ﷺ .

وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة الله قال : كان رسول الله الله الله على الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية \_ فيضحكون، وربما تبسم معهم (١).

وروى مسلم عن سماك بن حرب قال : قلت لجابر بن سمرة ﷺ : أكنت تجالس رسول الله "ﷺ ؟

فقال جابر: نعم كثيراً! كان رسول الله " الله" الله الله عن مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويبتسم الله (٢٠).

يقول عبد الله بن زيد : ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ (٢) ويقول عبد الله بن الحارث : ما كان ضحك رسول الله إلا تبسماً (٤) .

وكان ﷺ يمزح مع أصحابه، لإدخال السرور عليهم، ليباسطهم، وليهتدوا بحديه، ويتخلقوا بخلقه، فلوا أنه ﷺ ترك الطلاقة مع أصحابه، والمباسطة معهم، ولزم العبوس، والإنقباض، لألزم الصحابة أنفسهم بذلك، وكذلك التابعون من بعدهم، فمزح ﷺ ليمزحوا، ولكنه ﷺ بين لهم أنه لا يقول في مزاحة إلا حقاً، فلا يأتي بباطل ولا بعبث أو يلعب .

وفى الصحيحين عن أنس ﷺ قال : إن كان النبي ﷺ ليخالطنا \_ أى ليلاطفنا ويمازحنا \_ حتى يقول لأخ لى : يا أبا عمير ما فعل النغير (°).

يروى الإمام أحمد بسنده عن أنس رها أن رجلا من أهـل البادية كان اسمه

<sup>(</sup>١) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد باب في حسن حلقه ﷺ حــــ مـــــــ ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي - ك الفضائل - باب تبسمه ﷺ حــه صــ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي باب في بشاشة النبي ﷺ حـــ٥ صــ١٠٦ والحديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي باب في بشاشة النبي ﷺ حــــــــ صــــــــ ٢٠١ــــ

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي باب في المزاح جــ ع صــ٧٥٥

زاهـــراً، وكان يهدى إلى النبى ﷺ هدية من البادية، فيجهزه النبى ﷺ إذا أراد أن يخرج إلى البادية إثابة على هداياه، وكان النبى ﷺ يحبه ، ويداعبه ، ويقول : إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه وكان زاهر رجلاً دميماً، فأتاه النبى ﷺ يوماً وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، وهو لا يبصره .

فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني ...!!

فالتفت زاهر فعرف أنه النبي ﷺ فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي ﷺ حين عرفه .

فجعل النبي ﷺ يقول: من يشتري هذا العبد؟

فقال : يا رسول الله إذا والله تجدين كاسداً .

فقال النبي ﷺ : لكنك عند الله لست بكاسد أنت عند الله غال (١٠).

◄ ومن جملة ما ورد فى مزاحه ﷺ، ما ورد عن أنس ﷺ : أن رجلا أتى النبى ﷺ يستحمله \_ أى يطلب منه دابة \_ فقال له ﷺ : إنى حاملك على ولد الناقة فقال : يا رسول الله "ﷺ" ما أصنع بولد الناقة ؟

فقال ﷺ : وهل يلد الإبل إلا النوق ؟ (٢)

> وجاءت إمرأة فقالت : يا رسول الله ﷺ إحملني على بعير .

فقال ﷺ : أحملها على ابن بعير .

فقالت : ما أصنع به ؟ وما يحملني يا رسول الله ؟

فقال ﷺ : وهل يجئ بعير إلا ابن بعير .

> وروى ابن بكار عن زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن الحبشية،

جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت : إن زوجي يدعوك .

فقال : من هو ؟ أهو الذي بعينيه بياض ؟

فقالت: ما بعينيه بياض.

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني لتحقيق مسند الإمام أحمد الشيباني حـــ٢٢ صـــ٢٣٩

فقال ﷺ : بلي بعينيه بياض .

فقالت : لا والله .

فقال ﷺ: ما من أحد إلا بعينيه بياض يريد البياض المحيط بالحدقة .

> ومن ذلك ممازحته للمرأة العجوز التي جاءته ترغب الجنة، يروى الترمذى بسنده عن الحسن البصرى ﷺ قال : أتت عجوز النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ﷺ ادع الله أن يدخلني الجنة .

فقال ﷺ : يا أم فرن إن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت وهي تبكي .

فقال ﷺ : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز (¹) . و الله تعالى يقول ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُمَّ إِنْشَآءً ﷺ فَجُعَلْنَاهُمَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ (٢) .

وكان رسول الله ﷺ كثيراً ما يبتسم فى وجوه أصحابه حين يلقاهم، وفى حديثه إليهم، تلطفاً بمم، ومؤانسة لهم .

> وروى الترمذى وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي ﷺ قال فيه: جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، والمعنى أنه ﷺ كان يضحك ضحكاً حسناً، كاشفاً عن سن مثل حب الغمام \_ وهو البرد \_ في البياض والصفاء والبريق<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآيات ٣٥ -٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان حس٨ صس٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي

<sup>(</sup>٥) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان حــ ٨ صــ ٧٨ .

> وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : إنى لأعرف آخر أهل النار خروجاً ، رجل يخرج منها زحفاً ، فيقول : يا رب قد أخذ الناس المنازل ، فيقال له : انطلق فادخل الجنة ، فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل ، فيقول : يا رب قد أخذ الناس المنازل ، فيقال له : أتذكر الزمان الذى كنت فيه ؟

فيقول: نعم.

فيقال له: تمن قال : فيتمنى ، فيقال له: فإن لك ما تمنيت وعشره أضعاف الدنيا فيقول : أتسخر بى وأنت الملك ، فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه (١) .

 $\Rightarrow$  وعن أبي ذر قال : قال رسول الله  $\Rightarrow$  : إنى لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة ، يؤتى برجل فيقول : سلوا عن صغار ذنوبه واخبئوا كبارها ، فيقال له : عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا ، عملت كذا وكذا في مكنا كل سيئة حسنة ، عملت كذا وكذا في مرك وكذا ، فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة ، فيقول يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا يقول أبو ذر : فلقد رأيت رسول الله  $\Rightarrow$  ضحك حتى بدت نواجذه (٢).

◄ وأخرج الإمام أحمد عن أم سلمة رضى الله عنها، أن أبا بكو ﷺ خرج إلى بصرى ومعه النعيمان وسويبط بن حرملة ﷺ وكالاهما بدرى، وكان سويبط على الزاد، فقال له النعيمان : أطعمنى .

فقال سويبط : حتى يجئ أبو بكر.

وكان النعيمان عضحاكاً، مزاحاً، فذهب إلى أناس جلبوا ظهراً \_ أى إبلاً \_ فقال لهم النعيمان : أتبتاعون \_ أى تشترون \_ منى غلامـــاً \_ أى عبداً \_ عربيـــاً فتياً، فارهاً ؟

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي كتاب صفة جهنم جـــ عـــ ٧١٢ ـــ

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي كتاب صفة جهنم حــ٤ صــ٧١٣

قالوا : نعم .

قال : إنه ذو لسان، ولعله يقول : أنا حر، فإن كنتم تاركيه لذلك، فدعوبى لا تفسدوه على .

فقالوا : بل نبتاعه، فابتاعره بعشر قلائص \_ أى نوق شابة \_ فأقبل ليسوقها وقال لهم : دونكم هو هذا .

فقال سويبط: هو \_ أى النعيمان \_ كاذب، أنا رجل حر.

فقالوا قد أخبرنا خبرك، فطرحوا الحبل فى رقبته، فذهبوا به فجاء أبو بكر فأخبر، فذهب هو وأصحابه إليهم، فردوا القلائص وأخذوه، ثم أخبروا النبى بذلك فضحك هو وأصحابه حولاً أى كلما تذكروا هذه الفعلة (1)

ومن ذلك ضحكه ﷺ من الأمر العجيب يبلغه .

روى الإمام أحمد فى مسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت سلمى امرأة أبى رافع مولى رسول الله ﷺ على أبى رافع وقالت : إنه ليضربنى .

فقال ﷺ: مالك ومالها ؟

قال : تؤذيني يا رسول الله .

قال: بما آذیتیه یا سلمی ؟

قالت: ما آذیته بشئ، ولکنه أحدث وهو یصلی، فقلت له: یا أبا رافع إن رسول الله ﷺ قد أمر المسلمین إذا خرج من أحدهم ریح أن یتوضاً. فقام یضربنی فجعل رسول الله ﷺ یضحك ویقول: یا أبا رافع لم تأمرك إلا بخیر (۲).

وسئل ابن عمر ﷺ : هل كان أصحاب النبي ﷺ يضحكون ؟

فقال : نعم وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال .

وقد صنع حلق رسول الله ﷺ مع أصحابه ترابطاً معهم تميز بالحب والتقدير

<sup>(</sup>١) مسند أحمد

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد

والتعظيم ، وكانوا رضوان الله عليهم كالفراش بتجميع حول النور تعلقاً وعشقاً .

إن هذا الحب من أصحاب رسول الله ﷺ نابع من قوة إيمالهم ، وصدق يقينهم الذى أودع فى قلوبهم توقير صاحب الرسالة التي أخرجتهم من الظلمات إلى النور ، فأقروا بما له ﷺ من فضل عليهم .

يؤكد هذا الحب كريم حلقه على وعظمته ، فقد استطاع على بالحب أن يجمع القلوب من حوله ، وإن يملأها بالصدق .. ولو كان بغير هذا الحلق لانفضوا من حوله يقول الله تعالى ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمْ أَوَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُوا مِن حوله مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ إِنَّ ٱللّهَ يُحُبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (١) .

لقد رأينا كثيراً من الرؤساء والملوك تنهال عليهم الأسنة ، وتنالهم الأقلام ويتعرضون لحملات ضارية من النقد والتجريح ، والاتمام والإشاعات ، بمجرد بعدهم عن سلطائهم وانتقال القوة إلى غيرهم وذلك لأئهم لم يعملوا بالإقناع والحب و لم ينشروا بين الناس قيم العدل والتسامح والتكريم ، وإنما اغتروا بالقوة والجاه ، وأهملوا حقوق الناس ، ولجأوا إلى البطش والإرهاب ، فلما ذهبوا ذهب كل شيء معهم .

أما محمد ﷺ فقد ملأ الدنيا بالخير ، واقنع العقول بالحق ، وفاض خلقه على الناس فتعلموا بالسماحة ، والرضى ، والحب ، والكرم ودخلوا فى الإسلام راضين وسعداء ، ويكفى ما فى قلوب الملايين من أتباعه ﷺ من حب صادق ، وإخلاص كبير .

(١) سورة آل عمران الآية ٩٥٩

## ـ المبحث العاشر ـ قيامه ﷺ يمهام الرسالة

بجانب أعمال الرسول ﷺ مع أهله وأولاده وأصحابه ، نراه ﷺ يعيش حياته كلها لدين الله تعالى ، متوكلاً على الله سبحانه وتعالى في كل أعماله .

فلقد عاش ﷺ ، قائد للجماعة ، ومبلغاً للرسالة ، ومجاهداً في سبيل الله تعالى ، ومصدر الفتوى والتعليم للأمة كلها ، ولا غرابة في هذا فلقد أدى ﷺ بذلك الأمانة وبلغ الرسالة ، وجاهد في الله حق الجهاد ، واستمر على ذلك حتى تمت النعمة ، وكمل الدين ، وأصبح الإسلام دين العالمين .

لقد كان ﷺ حركة دائمة فى كل حياته بعد الهجرة كما كان قبلها ، ولقد أنجز فى وقت قصير ما كان يحتاج لمدة طويلة ، فهيأ للمهاجرين معيشتهم ، وربط المسلمين جميعاً برباط الحب، والمودة، والتآلف .

ونظم الحياة الاجتماعية لمواطئ المدينة مسلمين وغير مسلمين ، وحدد لكل طائفة ما لها وما عليها ، واستسلم الجميع لحكم الله تعالى ، وارتضوا أن يكون الرسول على هو الحاكم فيهم .

أقام النبي ﷺ المسجد النبوى ليجتمع المسلمون فيه للعبادة ، ولأداء كافة الأنشطة التي لابد منها للحركة بالدعوة إلى الله تعالى ، من تعليم وتنظيم ، وإعداد .... إلخ .

وأخذ الوحى يترل عليه بكافة التشريعات الدينية ، ويوضح أمامه الأخلاق النبيلة وأصبح المسلمون بما تمتعوا به قوة وضاءة في أفق الحياة ، تعمل الخير وتنشره بين الناس ، وتواصل الدعوة إلى دين الله تعالى .

وتتابع نزول القرآن الكريم تبعاً للأحداث والوقائع والمناسبات وتربيةً لأمـــة أراد الله لها أن تكون خير ما أخرج للناس .

وكان ﷺ يتابع الناس بالتوجيه والإرشاد ، ويبين لهم الوحى ، ويوجههم به حتى كمل الدين ، وتم نزول القرآن ، وتعاظمت السنة خلال المرحلة المدنية .

وكان من الواضح أن الإسلام أخذ يزداد أتباعه كل يوم ، وصارت حقيقته بادية

أمام غير المسلمين ... الأمر الذي أدى إلى زيادة حقد القرشيين على المسلمين في المدينة. و لم يكن عجباً أن يبدأ العدوان القرشي على المسلمين بعد نجاح الهجرة ، الأمر الذي أدى إلى بدء الجهاد القتالي ضد أعداء الإسلام واستمرت الحركة بالدعوة حيى تم الإسلام ، وكمل الدين ، ونزل قول الله تعالى ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأُتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١).

لم تكن مدة الرسالة المدنية طويلة لكنها رغم قصرها امتلأت بالحوادث العديدة ، والمواقف الشاقة ، والمواجهات المتنوعة ، حتى أن العقل يندهش حين ينظر في المرحلة المدنية ، ويرى ما حدث فيها .

لقد استمرت المرحلة المدنية عشر سنوات بدأت بالهجرة وانتهت بوفاة رسول الله وخلالها عاش المسلمون بالإسلام ... وتحركوا به في العالمين .

لقد قام رسول الله ﷺ خلال هذه السنوات العشر بكل ما كلف به على خير وجه أراده الله تعالى .

تلقى القرآن الكريم من حبريل التَلَيْئِين ونقله كما تلقاه إلى أصحابه الذين اهتموا به حفظًا وفهماً واتباعاً .

وبين لهم بسنته ﷺ القرآن الكريم حتى صار الإسلام معلوماً ، مفصلاً ، كاملاً ، شاملاً .

وربى رسول الله ﷺ الأمة على منهج الله تعالى ، وبطريقة تتلاءم مع الواقع ، وتلتقى مع الخصائص البشرية للإنسان .

وحول ﷺ معايب الجاهلية إلى محاسن دينية بعد أن تسامى بها ، وهذب حركتها وطهر غايتها ، وضبط حركتها ووجهتها بتعاليم الله حتى صارت عوناً للمحتاج ، وانتصاراً للعدل ، والحرية ، والكرامة .

وعرف الناس حقوقهم وواجباهم ، فقاموا بما عليهم ، ونالوا مالهم حتى ظهرت أمة الإسلام بحضارتها تباهى الدنيا بحقيقتها الرائعة التي حافظت على حقوق الفقراء والضعفاء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣.

قبل الأغنياء والأقوياء وأنصفت أصحاب الحقوق من المعتدين ، وحررت مسارات الحياة من أى غلو ، أو عدوان ، أو إهمال ، أو تفريط .

إن أمة الإسلام التي رباها رسول الله ﷺ هي النموذج الأسوة فقد بلغت الأوج وتميزت بكرم الخلق ، وحسن المعاملة ونبل الهدف ... مع التخلص التام من عنصرية الجاهلية ، وعدوانية الظلم والضلال ، والبعد المطلق عن الأنانية ، والأثرة ، والكبرياء والتعالى . لقد حققت أمة الإسلام في مدة وجيزة ما يعجز عن تحقيقه الأخرون في مئات السنين . لقد أوجدت على أرض الواقع العدل العام ، وأسست قوة الخير والسلام ، وحققت عملياً التوازن الدقيق بين المسئولية والجزاء ، والتناغم الجميل بين الحقوق والواجبات ... كل ذلك وغيره بتعاليم الله تعالى التي قدمت الإسلام هدية لإسعاد العالمين .

لقد شهد الواقع بما قام به رسول الله ﷺ حيث دخل الناس فى الإسلام ، وزالت دولة الفرس والروم ... ولمن يتمكن أحد من الأعداء أن يتهم محمد ﷺ بأنه ظلم إنساناً ، أو ضيع حقوقاً ، أو أهان ضعيفاً ، أو فرط فى إصلاح .

لقد حرك ﷺ أناساً نائمين ، ووضع فى قلوبهم سر الحركة والنشاط ، حتى صنع منهم الأمة الإسلامية العظيمة التي تصون حقوق رعاياها ، وتحسن تعاملها مع غيرها .

والمسلمون اليوم عليهم أن يعودوا للسيرة الذاتية لرسول الله ﷺ ليتشبهوا بها ، ويقتدوا بمسلكها لأن هذا الاقتداء واجب شرعاً ، وبخاصة أن رسول الله ﷺ مع أنه صناعة ربانية فقد نشأ وتربى ، وعاش كسائر البشر .

رأيناه ﷺ يتيماً ، فقيراً ، عالة ... وشاهدناه يتاجر ويعمل للناس راعياً ... ووقفنا على حياته ﷺ مع زوجاته وأبنائه ، وإخوانه ... وعلمنا كيفيه نومه وأكله وشربه ... كل ذلك عشناه معه وتأكدنا من صدق روايته مما يؤكد أن الاتباع والاقتداء أمر سهل ممكن لمن أراد أن يكون إنساناً كاملاً يعمل للدنيا وللآخرة معاً ... يقول الله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَوْمَ الْلاَخِرَ وَدُكَرَ اللّهَ كَيْمِرًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢١

# الفصل الثاني

حركة الرسول ﷺ بالدعوة في المدينة المنورة



#### تهيد:

تمت الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بأمر الله تعالى ، وبذلك بدأت مرحلة جديدة مع الدعوة إلى الله تعالى ، تتميز بخصائصها ، ومفاهيمها ، وأهميتها وتختلف عن المرحلة المكية بصورة كلية ، وصار الأمر فيها مهيأ لانطلاقة الإسلام إلى العالم كله ، بصورة عملية دائمة .

و لم يعد الصراع بين مجتمع واسع وبين أفراد قلائل فيه ، كما كان الحال في مكة وإنما تحول إلى صراع بين مجتمع ومجتمع آخر يعادله ، ويتفوق عليه بالإيمان الحق ، وتتبع الصراط المستقيم .

وقد وصلت الدعوة الإسلامية نظرياً إلى العالم كله ، خلال المرحلة المكية ومعها وصلت أخبار ما بين رسول الله على وبين كفار مكة من عداوة وصراع ، وهذا جعل الناس ينتظرون ما تسفر عنه الأحداث بعد الهجرة ، وما ينتهى إليه الصراع بين أهل مكة وأهل المدينة .... وأخذ أبناء الجزيرة على الخصوص ينتظرون نتيجة هذا الصراع ، ليتخذوا قرارهم بعد أن تحداً العاصفة ، ويستقر البركان .

وأراد الله تعالى أن ينتصر دينه بمفهوم البشر وسننهم ، ليشعر المؤمنون بمسئوليتهم تجاه الإسلام ، ويقوم المسلمون بالواجب المنوط بهم فى بحال الدعوة إلى الله تعالى ، وليعلم سائر الناس أن الإسلام قوى بما فيه من تعاليم ، وإرشاد ، وأن الإيمان أساسه الاقتناع والرضى ، وأن الاستفادة بالإسلام تحتاج إلى الاستقامة والطاعة والانقياد والتسليم وخلوص العبودية لله رب العالمين .

وكان رسول الله على والمسلمون معه خير أمة أخرجت للناس في الفهم والتطبيق والصدق والإخلاص فاستقاموا على الطريقة الحقة ، وجاهدوا في الله حق الجهاد ، وجعلوا كل أمانيهم إرضاء الله ورسوله ، و لم يبالوا بأى أذى ينالهم ، أو بأى ضرر يترل هم ما داموا على المنهج القويم الذى ارتضاه الله للناس .

لقد تمتعت هذه الجماعة بالإسلام في المدينة ، وحولت الفكرة المجردة إلى عمل واقعى ، وجعلت المبادئ حركة ناصعة تخاطب العقل ، وتتراءى للعين ، ويلمسها

بوضوح كل من شاهد صحابياً من أصحاب رسول الله ﷺ ، فلقد تحولوا رضوان الله عليهم إلى عباد ربانيين ، يعيشون لله حياتهم كلها .

لقد تمكن المسلمون خلال العهد المدنى بقيادة رسول الله على من إسكات صوت الباطل ، وقهر قوته ، وإيصال الدعوة إلى العالم كله ، بعدما أزاحوا رموز الفساد وطواغيت الدنيا ، وجابوا العالم كله دعاة يحملون رسالة الله ، ويجاهدون في سبيله ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وينشرون الخير بين الناس أجمعين .

وفى هذا الفصل سنعيش مع رسول الله ﷺ ، وهو يتحرك بدعوة الله ، بصور عديدة ، وأنواع كثيرة ، ومعه كان أصحابه ﷺ .

وسيأتي هذا الفصل مكوناً من المباحث التالية:

المبحث الأول :

بناء المجتمع الإسلامي .

المبحث الثاني :

تشريع الجهاد وحركة الدعوة .

المبحث الثالث :

السرايا والغزوات قبل بدر .

المبحث الرابع :

غزوة بدر الكبرى .

البحث الخامس:

أحداث ما بين " بدر " و " أحد " .

المبحث السادس:

غزوة أحد.

المبحث السابع :

أُحداث ما بين " أحد " و " الأحزاب "

المبحث الثامن:

غزوة الأحزاب

المبحث التاسع

أحداث ما بين الأحزاب والحديبية

#### المبحث العاشر:

غزوة الحديبية

## المبحث الحادي عشر:

الأحداث بين صلح الحديبية وفتح مكة

المبحث الثانى عشر

فتح مكة

المبحث الثالث عُشر:

الاستقرار العام في الجزيرة ومواجهة غير

لعرب .

المبحث الرابع عشر:

السرايا والغزوات في الميزان

المبحث الخامس عشر : أ

وجاء نصر الله تعالى

## المبحث السادس عشر :

انتقال الرسول ﷺ إلى الله تعالى

والله الموفق ،

## - المبحث الأول ـ بناء المجتمع الإسلامي

استقر المهاجرون في المدينة المنورة ، و دخل أغلب الأوس والخزرج في الإسلام ، و تحولت المدينة كلها إلى مجتمع متكامل ، خال من الصراع ، بعيد عن الضلال والضياع واستسلم الجميع لحكم الله تعالى ، وأنزلوا رسول الله على بينهم بما يليق به ، فحكموه في كل ماعن لهم ، وأخذوا برأيه في سائر ما وجههم إليه . وبذلك ظهر المجتمع الإسلامي بخصائصه ، ومزاياه التي بعث الرسول الله لإيجادها في واقع الحياة ، ولقد قدم هذا المجتمع صورة فريدة في دنيا الناس ، لم تسبق ، و لم تلحق ، لقد صنع من الضعفاء قوة ، ومن الفقر غني ، ومن التشرذم والضياع رجالاً عرفوا الحقيقة ، وتمسكوا بها ، فعاش الحق لهم وسار بحم، وصاروا أمنولة رائعة ، ومثالاً تجريبياً لمن يريد حياة الكرامة والعزة والرقى .

ومسلمو اليوم أحوج الناس إلى معرفة هذا المجتمع العظيم ليتأسوا به فهم خلوفه ، وهو سلفهم .. وكل ما هم فيه من هوان وضياع يجب أن يعيدهم إلى ماضيهم الخالد عساهم أن يتذكروا ، وعساهم أن ينتفعوا .

إن عوامل صناعة المجتمع المدنى بعد الهجرة ليست أموراً فوق الطاقة ، ولكنها أمور تحتاج إلى الصدق معها ، ولابد فيها من إيمان يستلزم العمل بها، وإلى معرفة واضحة لمجموعة من الأشياء التي لابد منها في الحياة الإسلامية وهي :

◄ معرفة الله تعالى معرفة تؤكد حقه على العبيد ، وحق العبيد عليه ليقوم الناس
 ٤٦ عليهم ... وينالوا ما لهم .

> تقرير مقام رسول الله ﷺ في الناس ، ومعرفة دور ما تركة من وحى في النشاط ، والخلق ، والسلوك ، لأن رسول الله ﷺ لم يستقبل الوحى ليبقى فكرة بحردة ، وإنما حولها بالإيمان إلى طاقة عملية ، وحركة شاملة في أعمال الناس وأخلاقهم ، وصبغ ﷺ بما أنزل عليه كل الحتمعات بعد ذلك .

◄ ضرورة التزام الإنسان بتعاليم الإسلام ، وبخاصة الإنسان المسلم ... حتى لا
 يتحول الإسلام إلى فكرة للتثقيف المجرد ، وليبق الدين كما كان في مجتمع المدينة ،

قواعد للسلوك ، وضوابط للعمل ، ومنهجاً يسير الأحياء ، وينظم الحياة فى كافة حوانبها ، وحتى نستفيد بمحتمع المدينة المسلم نحاول الوقوف على ملامحه الرئيسية التي كما كان مجتمعاً إسلامياً ، وصار أسوة للناس أجمعين .

وأهم العناصر التي ظهرت في هذا الجتمع ما يلي :-

## ً . أولاً . دين كامل

استمر الرسول على يدعو الناس في مكة ثلاثة عشر عاماً ، مكتفياً خلالها بالدعوة إلى العقيدة ، لأنها أساس البناء الإسلامي ، والركيزة الكبرى لإقامة المجتمع المسلم .

إن التنشئة الصحيحة تعتمد على العقيدة لإتصالها بالجانب الباطني في الإنسان ... ومن المعلوم أن الإنسان يتميز عن سائر الكائنات بهذا الجانب الهام ، إذ به يتم التصور ويكون التصديق ... وأى عمل خارجي ظاهر يحتاج إلى قرار باطني ... والإنسان الحر يعمل بما يؤمن به ، ويتفق ظاهره مع باطنه دائماً ... والمنافقون ... والضعفاء ... والمرضى ... والأرقاء هم الذين يفعلون عكس ما ينطقون ، ويبطنون غير ما يظهرون وهذا حال يأباه دين الله تعالى .

إن الإنسان يقوده عقله ، وهو الذي يسهل أمام صاحبه الصعب بعد اقتناعه ورضاه ، وكثيراً ما رأينا من يقدم على إفناء الجسد وهو به راض سعيد ، بصدور القرار من باطن مؤمن بفعل صاحبه .

لم يحدث مرة أن ترددوا في تنفيذ أمر أمروا به ، أو توقفوا عن ترك عمل أمروا بتركه ولو كان العمل هو حاجتهم ، وكل نشاطهم .

والإيمان بالعقيدة هو الذي كون الجماعة الإسلامية الأولى في مكة قبل الهجرة .

و لم يكن عجباً أن دار القرآن المكى كله حول بيان حقيقة العقيدة ، وتوضيح أركانها ، والاستدلال عليها بمختلف الأدلة لأنه بذلك صنع الأمة ، وحقق في عالم الناس المجتمع الإسلامي العظيم .

فلما تمت الهجرة بدأت التشريعات تترل ، وأخذت التكاليف الإلهية تظهر ، والمسلمون يسارعون إلى الطاعة والتنفيذ ، ولذلك لم يكرر القرآن الكريم توجيهاته كثيراً فى أمر شرعى واحد و لم يدلل على حقيقتها ، و لم يبرهن على أحقيتها ، بل كان يكتفى غالباً بمجرد الأمر أو النهى .

وكان الصحابة في يترقبون الأمر ليتحول سريعاً إلى العمل ، وإذا تضمن التوجيه فياً يظهر أثره قولاً ، ويختفي المنهى عنه حالاً ، وقد شملت التوجيهات الشرعية كافة الجوانب العملية في حياة الأفراد وسائر الناس .

وكانت مسارعة المسلمين للتلقى سبباً لتوجههم نحو رسول الله ﷺ يأخذون قوله وعمله ، ويسألونه عما لا يعرفون ، ويسمعون منه ما يريده ﷺ وما يترل عليه .

لقد تعلم الصحابة العقيدة ، وآمنوا بما وهم في مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة .

فلما تمت الهجرة بدأ الوحى يوضح الأحكام الشرعية لأفعال الناس .... واستمر ذلك حتى تمت الشريعة . فتم الإسلام بذلك وكمل الدين ، ونزل قول الله تعالى ﴿ ٱلْمَوْمَ أَلْمُ اللهِ سَلَامُ دِينَا ۚ ﴾ (١)

إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين :-

القسم الأول: الأحكام الشرعية المحددة المعروفة. وهي المتصلة بالعبادات المشروعة كالصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ... وأحكام هذه العبادات مفصلة بأدلتها الشرعية وكذلك أحكام النكاح ، والميراث ، والفرق بين الزوجين .... إلى غير ذلك مما ورد مفصلاً في شريعة الإسلام .

ومن المعلوم أن الصلاة شرعت في ليلة الإسراء والمعراج على نحو ما سبق ذكره . وكان ذلك قبل الهجرة ، و لم يتمكن المسلمون من إقامتها في جماعة ، وكانوا يؤدونها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية رقم ٣ .

ق البيت الحرام ، والكعبة محاطة بالأصنام والأوثان ، فلما كانت الهجرة تأسس مسحد قباء ، وهو أول مسجد بنى فى الإسلام يقول الله تعالى فيه ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أُحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ عِلَى السِّمُ بُونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَٱللَّهُ مُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴾ ومن أوّل يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ والمسلمون معه فى هذا المسجد جماعة ، وأقاموا به أول جمعة فى الإسلام .

و بالنسبة للزكاة فقد شرعت بعد الهجرة بخمسة أشهر في إطار المؤاخاة التي نظمها رسول الله علي بين أصحابه من الهاجرين والأنصار (٢).

وبالنسبة للصوم فقد شرع بعد الهجرة بثمانية أشهر بعد تحويل القبلة بشهر واحد، ومع تشريع الصوم شرعت زكاة الفطر ، كما شرع الحج لما تيسر أداؤه بعد الحديبية ، واستمرت أحكام هذه العبادات تترل تباعا ، فكلما حد أمر نزل حكمه ، وعندما يحتاج المسلمون لحكم جاء الوحى به .

**القسم الثاني** : الأحكام الشرعية للعبادات غير المحددة وهي تشمل سائر أنشطة الإنسان في الحياة ، لأن لكل حزئية حياتيه حكم شرعي يضبطها .

وأنشطة الإنسان ليست ثابتة ، ولكنها متغيرة متحددة ، وللإيمان دخل فيها . فحياة الإنسان ومعايشه في تطور دائم ، ولذلك قضت حكمة الله تعالى أن تترل أحكام هذه العبادات في صورة مبادئ كلية ، وقواعد عامة ، حتى يتمكن العلماء من أخذ أحكام الحوادث الجديدة من القواعد والمبادئ وفق أصول علمية ، وتبعاً لضوابط إسلامية لابد منها في أي حكم مستنبط .

وفى إطار أحكام هذا القسم لا يمكن تصور مسألة ما بلا حكم شرعى إسلامي ، وبذلك كان صلاح الإسلام لكل زمان ومكان .

لقد تم الإسلام في المدينة بعد الهجرة بعناصره جميعاً ، وبرزت الأحكام الشرعية بجانب أحكام العقيدة ، وتكامل حسنهما معاً بالأخلاق الإسلامية الكريمة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الفصول في سيرة الرسول ﷺ لابن كثير صـــ٥٠

وقد تميز الإسلام بمزايا عديدة ، من أهمها ما يلي :-

## ١) مراعاة الفطرة البشرية:

الفطرة هي الطبيعة الأولى التي خلق الله الإنسان عليها ، والجبلة الحقيقة التي يتكون منها ، والإسلام يراعي هذه الفطرة ، وينميها ، ويمكنها من مسارها الصحيح ، وذلك ملحوظ في دوران كافة الأحكام الشرعية في إطار الطاقة البشرية ، فلا يأمر الإسلام بمستحيل فعله ، ولا ينهي عن فعل مستحيل تركه ، بل كل ما جاءت به الشريعة يمكن عمله وتنفيذه ، كما أن الاستقامة عليه تريح النفس ، وترضيها .

إن الفطرة تحد راحتها حينما تصدق في طاعة دين الله تعالى ، وتتلاءم معها وتسعد بها ، و تتشوق للعمل الإسلامي إن تركته ، وتبحث عنه إن بعد عنها .

إن الإسلام يعرف طريقه إلى النفس البشرية .. يعرف مداخلها ومخارجها ، فيسلك اليها على استقامة ، ويعرف حاجاتها ومطالبها فيلبيها ، ويعرف طاقاتها فيطلقها للعمل والبناء .. وينمى الجوانب الإيجابية فى النفس البشرية كالميل نحو الخير ، وحب الأمن ، وغلبة العدو ، ويحارب الجوانب السلبية كسوء الخلق ، والإندفاع نحو الشهوات الحرمة .

إن الإسلام نظام كامل للإنسان الذي يعيش على سطح هذه الأرض. يضع في اعتباره فطرته ، وخصائصه النفسية ، والعادية ، والعقلية .

إن تعاليم الإسلام تلتقي مع الفطرة السوية ، وتحقق لها سائر رغباتها ، وتوجد معها الأمن والسعادة ، وذلك لما فيها من حلول لكافة حاجات الإنسان ، على وجه كامل تام .

#### ٢) الشمول :

ونعنى بالشمول فى الإسلام أنه يشرع للإنسان فى كل حالاته ، وفى مختلف قضاياه ، يشرع له صغيراً وكبيراً ، ذكراً وأنثى ، حياً و ميتاً ، قوياً و ضعيفاً ، مريضاً و صحيحاً غنياً و فقيراً ، حاكماً و محكوماً .

ويشرع له وهو فرد واحد ، أو وهو فى جماعة ، بل ويشرع لعلاقة الجماعة مع غيرها وللأمة مع سواها .

إن الإنســـان أينما كان يجد فى شـــرع الله طلبه ، ويعرف طريقه ، وهو نوع من الإعجاز يشهد بربانية الشريعة ، وإتيانها من عند الله تعالى .

ومن روعة هذا الشمول الاستمرارية، فهو دائم إلى يوم القيامة بلا خلل ولا نقص أبداً لقد عاش المسلمون في عصر النبي رضي الله عشريعة الله ، واستقاموا على توجيها تما بدقة ، فوجدوا فيها حلا لكل قضاياهم ، وتقدماً في حياتهم فسعدوا ، وعاشوا في بركات الله تترل عليهم من فوقهم ، وتأتيهم رغداً من كل مكان .

يقول الله تعالى ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ (١).

وقال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ (٢) .

وقد تحقق للمسلمين ما وعدهم به الآيات ، فبعدوا بفضل الله تعالى عن الإنحراف العقلى ، والشقاء في الحياة ، وأحاطتهم بركات الله من كل ناحية ، وعاشوا آمنين سعداء .

### ـ ثانياً ـ قيادة أمينة رائدة

أخذ رسول الله ﷺ في قيادة المجتمع الإسلامي في المدينة بمنهج الله تعالى ، بعدما صار أكثر من فيها مسلمين .

وأخذ رسول الله ﷺ يغذى أرواحهم بالقرآن المترل عليه ، ويقوى إيمانهم بالتقوى، ويعبدهم لله رب العالمين .

وقد تجلت عظمة القيادة فى شخصية رسول الله  $\frac{1}{2}$  فهو عليه الصلاة والسلام كان يبلغهم كل ما يترل عليه من ربه بمجرد نزوله ، ويحضهم على الاهتمام بالقرآن الكريم ويقول لهم  $\frac{1}{2}$ : من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنه ، والحسنة بعشر أمثالها لا أقوال ألم حرف بل ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف  $\binom{7}{2}$ .

إن إقبال القلوب على القرآن الكريم يجعلها تعيش نوره ، وتسعد بطاعته ، وتعتز بحدى الله ، ورضاه ، لقد بلغ الرسول على كل ما نزل استجابة لأمر الله تعالى له في قوله

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد جــ ١ صــ ٣٣٩

سبحانه ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (١) .

وكان ﷺ يقول للناس ﴿ وَأُوحَى إِلَىّٰ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ ۗ ﴾ (٢).

لم يكتم ﷺ أمراً كلف بتبليغه ، و لم يتقول على الله كلمة واحدة .. وكانت أمانته بارزة لكل من عاشره فهو الأمين مع نفسه ، ومع الناس ، ومع الله .

وكان ﷺ شديد الحرص على إسعاد الناس بالإسلام ، وكثيراً ما كان يتألم لانصراف البعض عن الإيمان ، والتصديق .

يقول الله تعالى ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيدٌ ﴾ (٢)

ويقول سبحانه : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَندَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٤) .

وكان الله تعالى يخفف عن الرسول حزنه وألمه لما كان يراه من بعد فريق عن الإيمان فيقول سبحانه ﴿ غُنُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم يَجُبَّارٍ ۗ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ (٥).

كان ﷺ شديد الحب لأصحابه وأتباعه ، وكثيراً ما حذر من أى أذى يلحق هم . يقول ﷺ : " الله الله في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ، ولا نصيفة " (٦) .

ويقول ﷺ " لا تسبوا أصحابي " (٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة ق الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة حــ١٦ صــ٩٢

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة حـــ١٦ صــ٩٢

وكان ﷺ يزكى أهل التزكية منهم ، ويصفه بما هو فيه ، ويعلى قدره بين الناس ... يقول ﷺ عن أبي بكر الصديق " أن أمن الناس على فى ماله وصحبته أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً " (١) .

ويقول ﷺ : ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بما ، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافئه الله تعالى بما يوم القيامة ، وما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكر ، وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر ، إلا أبا بكر ".

ويقول ﷺ عن عمر بن الخطاب : قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم "(٢) .

ومن أقواله ﷺ : أرحم أمتى بأمتى أبو بكر .

وأشدهم في أمر الله تعالى عمر.

وأشدهم حياءً عثمان .

وأقضاهم على .

وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل .

وأفرضهم زيد بن حارثة .

وأقرؤهم أبي بن كعب .

ولكل أمه أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح .

وما أظلت الخضراء (يعنى السماء ، واظلالها تغطيتها لما تحتها ) ولا أقلت الغبراء (يعنى الأرض ، وإقلالها حملها لما فوقها ) أصدق لهجة من أبي ذر – أشبه عيسى التمييل في ورعه (٢).

وكان ﷺ شديد الحرص على أصحابه ، رحيماً هم ، عطوفاً عليهم ، يتمنى أن لا يصيبهم أذى ، فلم يأخذهم بظنه ، و لم يسرع بعقوبة ، أملاً في مخرج لهم .

<sup>(</sup>١)صحيح مسلم بشرح النووي ك : فضائل أبي بكر جـــ٥١ صــ٠١٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي - فضائل عمر جـــ٥١ صــ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني باب فضل أبي حـــ٢٢ صـــ٧٣

يروى مسلم بسنده أن ماعز بن مالك أتى رسول الله 鐵 فقال : يا رسول الله الله وزنيت ، وإنى أريد أن تطهرين فرده .

فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إلى قد زنيت فرده الثانية.

فأرسل رسول الله ﷺ إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ؟

فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى .

فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله .

فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم .

فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إلى قد زنيت فطهرى وإنه ردها فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردى ؟ . . لعلك أن تردى كما رددت ماعزاً فوالله إلى لحبلى .

قال لها: إما لا فاذهبي حتى تلدى فلما ولدت أتنه بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته

قال لها: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبى الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي رأسها فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع نبى الله على سبه إياها فقال مهلاً يا خالد فوالذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت (1).

وكان ﷺ لا يسمح بالشفاعة فى الحدود أبداً بعد ثبوتها ، والتأكد من وقــوعها ولذلك لما أهم قريش شأن المحزومية التى سرقت ، وكلمه أسامه بن زيد ﷺ - كطلبهم - قال لهﷺ : أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟

ثم قام فاختطب ثم قال ، إنما أهلك الذين من قبلكم ألهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطعت يدها (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب الحدود باب حد الزنا جـــ ۱۱ صــ ۲۰۳ ، ۲۰۳

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد حــ ١٠ صــ ٢٧٣

وكان نبينا على بحب مع هذا درء الحدود عن المسلمين ما استطاعوا، ومن أقواله على ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخسرج فخلسوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو ، خير من أن يخطئ في العقوبة (١) .

وكان ﷺ يلتزم بفعل كل ما يأمر به ، ويترك كل ما ينهى عنه ، ويتحرك فى مقدمة الجيش حين الغزو ، ويقول لأصحابه ما قاله الله تعالى ﴿ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقَىۤ إِلّا بِٱللّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوْكَلّتُ وَإِلَيْهِ أَنْهُ لَكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقَىۤ إِلّا بِٱللّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوْكَلّتُ وَإِلَيْهِ أَنْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَوَكّلتُ وَإِلَيْهِ أَنْهُ كُولَا لَهُ وَلَا لِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهِ اللهِ ا

عاش ﷺ بين أصحابة يربيهم بالقرآن ، ويدعوهم إلى الله تعالى ، وقد هداه الله إلى مفاتيح القلوب بالحسنى ففتحها ، واستمر يغذى نفوسهم بعظمة الإسلام ، ونور الوحى حتى خرج حظ الشيطان من نفوسهم ، وصاروا رجالاً يعملون لله ، ويوجهون الدنيا لسعادة الآخرة .

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوى: لقد كان هذا الإنقلاب الذى أحدثه و في نفوس المسلمين أغرب ما في تاريخ البشر ، وقد كان هذا الإنقلاب غريباً في كل شئ: كان غريباً في سرعته ، وكان غريباً في عمقه ، وكان غريباً في سعته وشوله ، وكان غريباً في وضوحه وقربه إلى الفه \_\_\_\_\_ م. فلم يكن غامضاً ، و لم يكن مدهشاً ، و لم يكن شاذاً ككثير من الحوادث الخارقة للعادة ، و لم يكن لغزاً من الألغاز يصعب إدراكه، والوقوف على أسراره وإنما كان انقلاباً قائماً على فهم واع ، وقناعة كاملة ، وحب صادق متجذر في الوجدان ، والضمير .

إنه حب لرسولهم الذي جاءهم من الله بدين الله يقول الله تعالى ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ الللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ الللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) نفحات الحبيب الشفيع صــ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٦٤ .

إنه ﷺ لم يدعهم لملك شخصى ، أو مجد قومى ، أو دنيا زائلة ... وإنما هداهم الله إلى الصراط المستقيم وعرفهم بطرق الخير ، ووضعهم أمام حجة الله خالصة نقية ، فكان منهم ما استحقه ﷺ (1) .

## ـ ثالثاً ـ مؤمنون صادقون

صدق مجتمع المدينة في إيمانه بالله ، وقدم أفراده صورة صحيحة عن الإسلام ، وبدأوا يتلقون تعاليم الله تعال التي جاء بها الوحي تلقيا صحيحاً .

فلقد كانوا يهتمون بالقرآن الكريم والسنة النبوية حفظًا وفهماً، ويحيطون بكل ما يترل، ويعلمون ما يحمله من توجيه وأحكام، وإن غاب عنهم معنى سألوا عنه رسول الله على وكانوا يتلقون ما يأتيهم من الوحى بالعمل والتطبيق والتنفيذ ، وبذلك كانوا صورة عملية للوحى المترل ، أحلوا حلاله ، وحرموا حرامه بكل دقة وإخلاص .

وكان عملهم وفق تعاليم الله مصاحباً للحب والرضى ، لأنهم بهذا العمل يعيشون مع الشرع المحكم ، ومع الله العزيز ، ومع الحق المطلق الذي أنزله العليم الخبير .

وكان من إخلاصهم مع تعاليم الله ألهم طرحوا ما عداه فلم يأخذوا من مواريث فارس أو الروم ، وإن تلاقي في بعض جزئياته مع تعاليم الله .

إن ما جاء من عند الله يكفيهم ، وهم به سعداء ، فلم يتركونه وهو الكامل إلى غيره وهو الناقص ؟!!

ولم يتركونه وقد التزموا بإسلامهم وعليهم أن يتمسكوا به ؟!!

ولم يتركونه ، والترك يمثل خللاً ف إيمالهم ، ونقصاً في تدينهم ؟!!

ولم يتركونه ؟ وقد ثبت فضله ، وتأكدت نتائجه ؟!!

إن تلقى هذه الجماعة المؤمنة للوحى المترل كان قائماً على معرفتهم بحقيقته ، وإيمانهم بالواجب معه ، وفهمهم لضرورة وضعه في المقام الذي هو جدير به .

<sup>(</sup>١) نفحات الحبيب الشفيع صـــ٩٥٠ .

إن الوحى هو كلام الله الذى نزل للناس ليكون دستور الحركة ، وقانون الحياة ، وهو يصور علامة فارقة بين حياة الجاهلية والحياة الإسلامية .

ولقد تلقى الصحابة الوحى بعقولهم ، وأعمالهم ، وسلوكهم ، وأحوالهم ، وصاروا به صناعة جديدة .

لم يتلفتوا معه إلى غيره مما صنعه البشر ، ولو أتاهم من ممالك الأرض المشهورة (فارس والروم) لأنهم لا يستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير، و لم يخلطوا الوحى بغيره لأنهم لو فعلوها لكانوا ظالمين لأنفسهم ولدينهم لأنهم حينئذ يساوون تعاليم البشر بتعاليم الله تعالى .

إنهم كانوا مع الله صادقين ، وكانوا يعلمون أن أهل الباطل يعملون على إضلالهم ، وإبعادهم عن الحق ، في حرأة على الخير ، واستهتار بالحقيقة ، واستدلال قبيح يعتمد على البهتان والسوء .

إن منطق أعداء الله واضح في قيامه على الإفك ، وبعده عن مسلمات العقل وبداهة الحكمة ، إنها جرأة تقلب الأمور ، وتجعل الحقائق أباطيل ، بلا أدن إحساس بالخجل والأسف مثل قسوله تعالى عن قوم لوط إذ قال بعضهم لبعض: ﴿ أُخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ اللهُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ ﴾ (١) فلقد جعلوا الطهارة والعفة تممة يعاقب فاعلها بالطرد والنفى .

ومثل فرعون ، وهامان ، وقارون ، إذ قالوا : ﴿ قَالُوٓاْ إِنْ هَـنَدَانِ لَسَـنِحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن ثُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴾ (<sup>٧)</sup> .

ومثل قول فرعون إذ قال : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرِك ﴾ (<sup>٣)</sup> ومثل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي ٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥ ۗ إِنِّيۤ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٣٨.

دِينَكُمْ أُوِّ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ (١) حيث نرى الآيات تبرز كلمات فرعون وهو يثبت أنه الإله، وأنه واضع الطريقة المثالية ، وأن موسى عليه السلام داعية فساد ، وأنه يعمل على صرف الناس عن دينهم الصحيح ؟!!

علمت الجماعة المؤمنة في المدينة المنورة كل هذا ، وفهمت الإسلام حق الفهم ولذلك اقتصرت على الأخذ من وحي الله ، وتركت ما عداه وإن تزين وتزخرف .

ولقد قدموا من أعمالهم وأخلاقهم المثاليات العوالى التي نتمني أن نراها في دنيا المسلمين اليوم ، ومن هذه الروائع :

◄ بايع بعض أصحابه ﷺ أن لا يسأل الناس ، فكان السوط يسقط من أحدهم ، فيترل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد : ناولنيه .

وكان من شدة حبهم وطاعتهم له 激 أنه 激 في أهل المدينة عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فما كان من الناس إلا أن أطاعوه ، وأصبحت المدينة لهؤلاء الثلاثة غريبة ، عجيبة ، كألها مدينة الأموات ليس بها من يكلمهم ، أو يجيبهم ، كألها لا تعرفهم ، وكألهم في خصومة مع الجميع ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت .

يقول كعب بن مالك: ولهى رسول الله ﷺ عن كلامنا ، فاجتنبنا الناس ، وتغيروا لنا حتى تنكرت لى نفس الأرض ، فما هي الأرض التي أعرف .

ولقد مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة ، وهو ابن عمى ، وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام .

فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟؟؟

فسكت ، فعدت فناشدته فسكت ، فعدت فناشدته فقال : الله ورسوله أعلم ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار .

وكان من صدق طاعة كعب بن مالك وهو فى المحنة أن رسول رسول الله ﷺ

(١) سورة غافر آية ٢٦.

يأتيه ويقول له : إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك .

فيسأله: أطلقها أم ماذا أفعل ؟

فيقول له الصحابي: لا ، بل اعتزلها فلا تقربنها .

فيقول كعب لامرأته : إلحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر وكان من حبه الله من المرسول الله وإيثاره على كل أحد فى الدنيا ، أن ملك غسان يخطب وده ، ويستلحقه بنفسه ، (وتلك محنة عظيمة) ولكنه يرفض ذلك .

يقول كعب: بينما أنا أمشى فى سوق المدينة إذا نبطى من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام لبيعه بالمدينة يقول: من يدلنى على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاءنى فدفع إلى كتاباً من ملك غسان، وكنت كاتباً فقرأته، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان، ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.

فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء ، فتيممت بما التنور فسجرتها <sup>(١)</sup>.

ومن دقتهم أنه لل انزلت الله تحريم الحمد حرموها على أنفسهم للحظتها ، يقول بريدة : بينما نحن قعود على الله تحريم الحمر حرموها على أنفسهم للحظتها ، يقول بريدة : بينما نحن قعود على مجلس شواب وعندنا باطية (إناء خر) لنا ونحن نشرب الخمر حلالاً ، إذ قمت حتى آتى رسول الله تلخ فأسلم عليه ، وقد نزل تحريم الحمر بقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ ءَامُنُوا إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْ فأسلم عليه ، وقد نزل تحريم الحمر بقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ ءَامُنُوا إِنَّمَا اللَّهَ عَلَيْ فأسلم وَلَا اللَّهْ عَلَيْ أَللَّهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ السَّلْمَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اللَّهَ عَن ذِكْر اللَّهِ وَعَن الصَّلَوا فَهُلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ (٢)

يقول بردة : فجئت إلى أصحابي فقرأهًا عليهم ، وبعض القوم شربته في يده ، شرب بعضاً ، وبقي بعضاً في الإناء ، فألقوا بالآنية ، ورموا ما في باطيتهم وقالوا : انتهينا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك حـــ مـــ مـــ ۸ ، ۸۷

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآيات من ٩٠ حتى ٩١ .

ربنا ... انتهينا ربنا !! (1) .

يقول أنس بن مالك : إنى لقائم أسقى أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل فقال : وهل بلغكم الخبر ؟

فقالوا : وما ذاك .

قال : حرمت الخمر .

قالوا: أحرق هذه القلال يا أنس

فما سألوا عنها ، ولا راجعوها بعد خبر الرجل <sup>(٢)</sup> .

وعن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله على المدينة وهم يشربون الحمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله على عنهما فأنزل الله عز وجل على نبيه الله الله المنطون عرب المخمر والمميسر فل فيهما إنم كبير ومَنفع للنّاس وَإِنْمُهُمَا أَلَيْ مِن نَفْعِهما أَلَا النّاس ما حرم علينا إنما قال فيهما إنم كبير، وكانوا يشربون أخبر من نفعهما أله كبير، وكانوا يشربون المحلم حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمَّ الصحابة في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوة وَأَنتُم سُكَرَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (أ) وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْمَنْسِرُ وَٱلْمَنْسِرُ وَالْأَنصابُ وَٱلْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ الْمَنْدُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُوقِعَ الْمَنْونَ ﴾ (أ) فقالوا: انتهينا ربنا .

ووصل الصدق في التسليم والخضوع إلى أن الواحد منهم كانت تنتابه لحظة ضعف

<sup>(</sup>١) انظر سنن النسائي حـــ مـــ ٢٥٣

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب التفسير باب إنما والخمر والميسر حـــ٧ صـــ٧٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٤٣

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآيتان ٩١،٩٠

فيأتى لرسول الله مقراً بفعله لينال العقاب الذى حدده الله تعالى ، وقد يكون فى العقاب إزهاق روحه ، وذلك كما فعل ماعز والغامدية إذ جاءا للرسول وأقرا بالزبى وهما محصنان فرجمهما عليه السلام (1).

إن هذا المحتمع الذى أسسه رسول الله ﷺ بالعقيدة الإسلامية كان صورة صادقة لتعليم الإسلام وتطبيقاته ، فكل من فيه صدق إيمانه ، وقويت عقيدته ، وعبد نفسه للمعبود العظيم .

إن الأمة الإسلامية التي أخرجت للناس قد بلغت الأوج ، كانت تعمل لله ، وتجاهد لله ، وتسعى إلى غايتها المرموقة في حب وثقه ، التفت حول نبيها التفاف التلامذة بالمعلم ، والجند بالقائد ، والأبناء بالوالد الحنون .

وتساندت فيما بينها ، بالأخوة المتبادلة المتناصرة ، فهم نفس واحدة في أجسام متعددة ، ولبنات مشدودة ، في بناء منسق صلب .

وأدارت علاقتها بالآخرين على العدل والبر ، فليس يظلم في جوارهم برئ ، أو يحرم من الطافهم عان أو يؤاخذ أحدهم بذنب غيره، أو يعطى لواحد ما يستحقه غيره من ثواب

وبرغم ما وقع على المؤمنين من بغى قديم ، فقد جعلت الإسلام يجب ما قبله ، فمن تطهر من جاهليته ، وتاب إلى ربه لا ينظر أحد إلى ماضيه ، بل يصير في الجماعة المسلمة عضواً كريماً فيها ، يملأ بصالح عمله كتابه الجديد .

أما الذين بقوا يكفرون ويصدون ، فلابد من الإعداد لهم ، حتى تخلص الأرض من كفرهم وصدهم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (٢)

كانت هذه الأمة تكدح لله ، وتصل مساءها بصباحها في عبادته ، وقد حزمت أمرها على واحد من اثنين ، أما أن تحيا لله ، وإما أن تموت فيه .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني حـــ١٨ صـــ٥٨ وانظر تفصيل ذلك في صـــ٢١٢

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآيتان ١٦٨ ، ١٦٩ .

ولو ذهبت توازن بين المسلمين يومئذ وبين سائر أمم العالم لرأيت عناصر الغلب والامتياز تتجمع لديهم صاعدة ، على حين تفور في كيان الأمم الأخرى زلازل عنيفة ، فلا غرو إذا صاروا بعد سنوات معدودات دولة فتية تقضى لربما ولنفسها ما تشاء .

وقد وضع ﷺ من سلوكه مبادئ للعلاقات بين الناس لتحقيق المصلحة للحميع ، وتأكيد الأمن لكل فرد .

إن التزام الأمة بتطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً واعياً أبرز كافة عناصر الخير فى الإسلام ، وحول المسلمين من جماعة همجية إلى أمة متماسكة تسير بالعدل ، وتصون الحقوق ، وتحفظ الكرامة الإنسانية ، وتوجد الأمن والسلام والسعادة ، بصورة أصيلة ثابتة وهذا الحال للأمة المسلمة جعل غير المسلمين ينظرون بحب وإعجاب إليهم ، ويتمنى أن يكون مثلهم ، ولذلك سارع الناس إلى اعتناق الإسلام رغبة ، واقتناعاً بعدما شاهدوه تطبيقاً عملياً بآثاره ونتائجه .

إن الجماعة المؤمنة التي صاحبت رسول الله ﷺ عاشت حياتها مجاهدة في سبيل الله فتحركه إلى سائر الآفاق ومعها المصحف والسيف ... واستمرت على ذلك حتى تمكنت من صناعة أمة عظيمة تنشر العدل ، وتحمى السلام ، وتصون الحقوق ، وتضمن الكرامة لكل الناس ... وقد اعترف الجميع بما نشرته من خير وإصلاح للعاملين .

# - رابعاً -التفاعل التام بين المسلمين والإسلام

لما تمت الهجرة إلى المدينة المنورة ، صار للإسلام دولة تؤمن به ، وتؤازره ، وتدعو إليه وصدق المسلمون فيما عاهدوا الله عليه ، فتحولت مظاهر الحياة ، وكل الأنشطة وسائر المؤسسات إلى شريعة إسلامية تتحرك مع الناس وبهم في صورة عملية تعبر عن دين الله تعالى ، وتؤكد التفاعل العظيم بين تعاليم الله و بين المؤمنين الصادقين .

وكان المسجد هو أول المؤسسات الدينية التي أقامها المسلمون في المدينة ، فلقد أسس الرسول رحم الله المدينة ، ولما وصل إليها ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري أسس المسجد الحرام بالمدينة ، واتخذه المسلمون دار عبادتهم ،

وسياستهم ، ففيه كان يترل الوحى ، وفيه يجتمع الأصحاب برسول الله ﷺ ، وعنده تلتقى الوفود برسول الله ﷺ ، ومنه تتحرك الرسائل ، وينطلق الدعاة ، وتجهز الجيوش .

لقد أصبح المسجد هو بيت الإسلام في المدينة ، وبخاصة بعد أن شرع الله الآذان يدوى في الأفاق خمس مرات في اليوم والليلة ، ويتردد صداه في الأفق البعيد ... ويعلم القاصى والداني أن أمة الإسلام عزيزة كريمة تعلن حقيقتها بصوت جهورى مكرر واضح المعالم بين ، معروف ، فالله ربحم وهو الكبير المتعال، ومحمد هو رسولهم ، والمبعوث بدين الله فيهم ، وهو رائدهم إلى الفوز والفلاح ، وإمامهم في الصلاة ، وحياهم هي الإسلام كله .

يقول ابن إسحاق: كان رسول الله على حين قدم المدينة ، إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، فَهَمَّ رسول على حين قدمها أن يجعل لها بوقاً كبوق اليهود الذين يدعون به لصلاقم ثم كرهه ، ثم أمر بالناقوس ليضرب به للمسلمين للصلاة ، فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الحارث بن الخزرج النداء ، فأتى رسول الله على فقال له : يا رسول الله ، إنه طاف بى هذه الليلة طائف مر بى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فى يده فقلت له ، يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟

قال: وما تصنع به ؟

قلت: ندعو به إلى الصلاة.

قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟

قلت: وما هو؟

قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الصلاة، حى على الفلاح، الله أكبر الله إلا الله.

فلما أخبر بما رسول الله ﷺ قال : إنما لرؤية حق ، إن شاء الله فقم مع بلال فألقها

عليه ، فليؤذن كها ، فإنه أندى صوتا منك .

فلما أذن بما بلال سمعها عمر بن الخطاب ، وهو فى بيته فخرج على رسول الله ﷺ ، وهو يجر رداءه ، وهو يقول : يا نبى الله ، والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى ، فقال رسول الله ﷺ فلله الحمد على ذلك (١).

لقد آخى النبي على بينهم فصارت الأخوة رباطاً يربط المسلم بأخيه ، ويلزمه بواجبه نحوه ، ويجعل العلاقة بينهما كلها حب ، وبر ، وتكريم ، وعلت أخوة العقيدة على أخوة النسب والمصاهرة ، وخلا المجتمع من أى صورة غير إسلامية فى أى ناحية من نواحى الحياة وأصبح الكل يحافظ على دين الله تعالى بلا مخالفة ، أو تردد ، ويكتفى به كفاية يعيش بها ، ويعمل لها حتى أن أهل الذمة أقروا بحق الله عليهم ، واستسلموا لحكم رسول الله وعاشوا بعهد الذمة آمنين فى الدولة المسلمة ... و لم يتمردوا على المسلمين إلا بعد أن لعب بحم الهوى ، وأضلهم شيطاهم ، وكان الله لهم بالمرصاد ، فدل رسول الله على خبيئة أنفسهم ، فكان أن طهر الرسول الله المدينة منهم حتى صارت مدينة خالصة لله ورسوله

وأخذت عناصر تنظيم المحتمع تتفاعل ، وتؤدى دورها في إطار منهج الله تعالى :

- ◄ فالإسلام هو المحرك للحياة ، والأحياء .
- ◄ والرسول هو رائد الخير ، وقائد الناس .
- ◄ والمسلمون هم الصورة العملية لدين الله تعالى .

وبذلك قام المجتمع الإسلامى ، وظهرت معالمه ، واستحق أن يبزل فى وصفه قوله تعالى ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴿ كُنتُمْ خَيْرً أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱللَّهِ مَا لَمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ ﴾ (٢) وَلَوْ ءَامَ لَ أَهْلُ ٱلْكِتنبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ مَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ ﴾ (٢)

واطلع الله على قلوب وأعمال الجماعة المؤمنة فكان معهم بالنصر ، والتأييد ، ويسر لهم بقدرته أمر الحياة والمعاش وخصهم بما استحقوه من العون ، والتوفيق ، والسداد .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوة حـــ ١ صـــ ٥٠٨

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١١٠

# المبحث الثانى

# تشريع الجهاد وحركة الدعوة

لم يرض القرشيون بما آل إليه شأن المسلمين ، و لم يقبلوا أن يعيش المسلمون في مستقر .

كان المظنون أن تمدأ ثائرة كفار مكة ، وعباد الأوثان بعدما هاجر المسلمون إلى المدينة ، وتركوا ديارهم وأموالهم عندهم ، وابتعدوا عن مقابلتهم ، وتخلصوا من مضايقاتهم وعدواتهم المتكرر على رسول الله وعلى المسلمين .

كان المظنون ذلك لكن الواقع شهد بغير هذا لأن أهل مكة درسوا موقف المسلمين بعد الهجرة ، وتصوروا أن تواجدهم فى مجتمع خاص بهم سوف يؤدى إلى بروز الإسلام ، ووصوله إلى الأماكن البعيدة لعلمهم أن الإسلام هو دين الحق ، وأنه يتلاءم مع الإنسان السوى ، ويرضى العقل السليم .

ومن أجل هذا التصور وضعوا خطة حصار المسلمين ، وحاولوا القضاء عليهم في مستقرهم الجديد .

علم كفار مكة ما كان من عبد الله بن أبي سلول من كراهيته للإسلام فكتبوا إليه ومن كان يعبد معهم الأوثان قائلين لهم : إنكم آويتم صاحبنا ، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه ، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا ، حتى نقتل مقاتلتكم ، ونستبيح نساءكم (١) .

فجمع ابن أبي أشياعه لقتال رسول الله ﷺ والمسلمين معه ، فلقيهم رسول الله ﷺ وقال لهم : لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم ، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم ، وإخوانكم ، فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقوا (٢).

كما عملوا على منع المسلمين من زيارة البيت الحرام بمكة ، وقد حدث أن سعد بن معاذ دخل مكـة معتمراً ، ونزل على أمية بن خلف ، فقال لأمية : انظر لى سـاعة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود باب خبر النضير حـــ٢ صــ١٤٠، ١٤٠٠ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ونفس الصفحة .

خلوة لعلى أن أطوف بالبيت ، فخرج به قريبًا من لقف النهار .

فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من معك؟

فقال: هذا سعد.

فقال له أبو جهل : ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة ، وزعمتم أنكم تنصرونهم ، وتعينونهم ، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا .

فقال له سعد ورفع صوته عليه : أما والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه ، طريقك على أهل المدينة (¹).

وحاولوا العدوان على المسلمين في المدينة ، ولذلك كان رسول الله ﷺ يبيت ساهراً ، واتخذ لنفسه حرساً .

ففى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها ألها قالت: سهر رسول الله ﷺ حين مقدمه المدينة ليلة ، فقال ﷺ: ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة .

تقول عائشة: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح.

فقال ﷺ: من هذا ؟

قال: سعد بن أبي وقاص.

فقال له رسول الله ﷺ : ماجاء بك ؟

فقال : وقع فى نفسى خوف على رسول الله ﷺ ، فجئت أحرسه ، فدعا له رسول الله ﷺ ، ثم نام (٢٠) .

ووجد الرسول ﷺ والمسلمون معه ألهم أمام عدو لا يريد السلام ، ولا يفكر إلا في القضاء على الإسلام ، ورأوا ضرورة التصدى لهذا الطاغوت الظالم الذي يعمل على إفساد الحياة ، والقضاء على دين الله تعالى .

وشاءت إرادة الله تعالى أن ينصر جنده ، فكلفهم بالجهاد ، وأذن لهم فيه .

ودراستنا للجهاد هنا تتناول النقاط التالية :-

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى بشرح فتح البارى . ك المغازى . باب ذكر النبي من قتل ببدر حــــ٧ صـــــ٧ م.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم

#### ـ أولاً ـ تعريف الحهاد

الجهاد فى اللغة مشتق من الجهد وهو بذل الوسع ، والطاقة ، قولاً وعملاً ، ويعرفه العلماء بأنه بذل الوسع والطاقة مع أعداء الله بالكلمة ، والمال ، والقتال ، لتحقيق غايات عليا . والجهاد شامل لكل حهد يبذل لترقية الروح وتمذيب النفس ونشر الإسلام ومقاتلة الأعداء إلا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى مقاتلة الأعداء ودعوتهم ، وهو مرادنا في هذه الدراسة .

و يعد تعريف صاحب الفتاوى الهندية للجهاد أو فى تعريف الفقهاء وفيه يقول: إن الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من امتنع، وتمرد عن القبول إما بالنفس، أو بالمال، أو بالكلمة، أو بغير ذلك(١)

#### وهذا التعريف الفقهي للجهاد يشتمل على الحقائق التالية :

 اشتمل هذا التعريف على سائر العناصر التى تضمنتها أقوال الفقهاء ، وهم يتحدثون عن حقيقة الجهاد ، إذ فيه الدعوة إلى الدين الحق ، والقتال الموجه ضد الممتنعين ، و المتمردين ، والطغاة الذين يصدون عن دين الله تعالى ، ويقفون سداً بين الحق والناس .

٢) قدم هذا التعريف الدعوة بالحسني قبل القتال ، وهو الترتيب الطبيعي لشريعة الإسلام في الجهاد ، كما أن هذا الترتيب هو واقع ما فعله النبي ﷺ وأصحابه ، حيث مكث ثلاثة عشر عاماً في مكة يدعو بالحجة ، والبرهان ، مع الصبر على ما وقع عليهم من الكفار وتحمل الأذى ، و لم يلجأ النبي وأصحابه إلى القتال إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية التي ينشرون بما دعوة الله ، ويصونون حياهم معها .

٣) قيد التعريف القتال بأنه ضد من امتنع عن القبول ، وتمرد على الأدلة ، صاداً عن سبيل الله ليخرج من الجهاد قتال المستأمن ، والمعاهد ، والذمى ، لأن قتالهم لا يسمى جهاداً ، ولا تقره شريعة الإسلام .

٤) ذكر التعريف وسائل الجهاد وأشار إلى أنما تكون بالمال ، وبالنفس ، دعوة أو
 قتالاً ، وبذلك فحصر الجهاد في القتال أمر غير مستساغ في دين الله تعالى .

٥) وصف التعريف الدعوة في الجهاد بألها الدعوة إلى الدين الحق ، فأغلق بذلك

(١) الفتاوي الهندية حـــ ٢ صــ ١٧٤ .

الأبواب في وجه دعاة الهوى ، الذين يلتصُّمُونُ بالدين زوراً للكيد له ، أو التكسب به ، ومنع التعريف بمذا القيد وصف دعاة الوَّنْقِيْلُ اللهِ اللهُ العُرْفَةُ بِالْجَاهِدِينِ ، لأن دعوة هؤلاء وأمثالهم ، ليست إلى ألدين الختى ، لأن الدين الحق هُو الإسلام يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ لذاب وملكال للله يربيه أبين والألمان الدِينَ عِندَ اللهِ الإسْلَمُ (أُنَّ).

ويقول سبحانه ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ ﴾ (٢).

٦) يتفق هذا التعريف مع القرآن الكريم في تقييد الجهاد بأنه في سبيل الله ، وسبيل الله هو دينه حاء في الفتوحات الإلهية " أن المراد بالسبيل دين الله ، لأن السبيل في الأصل الطريق فتحوز به عن الدين لما كان طريقاً إلى الله بعلاقة المحاورة (١٠٠٠)

يقول الرازى : سبيل الله أي طاعته وطلب رضوانه ، وهذا لا يكون إلا باتباع دين الله و تطبيق تعاليمه (٤).

ومن الملاحظ أن لفظ " سبيل الله " الذي هو إتباع الدين ، كما جاء في القرآن الكريم قيداً للقتال لإعلاء دين الله ، حاء أيضاً قيداً للإنفاق لتقوية دين الله تعالى كقوله تعالى ﴿ وَجَنهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٩)

وحاء قيداً لأى عمل يؤدى إلى الهدف المذكور كقوله تعالى ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ (أ) حيث جعلت الآية المجرة من أجل عن مسيد الله ليحد به مد الجمياد فتال المستأس ، والمعاهد ، والله عن الأ**شائلين وبويل** 

. وكالمسالا العوالية والفائظ إو والكاليات

والأرافياني المشية جسالا صاعبي الأ

ع) ذكر التعديف وسائل الجهاد وأشار إلى أثما تكون بالمال **؟ توالمان بدو با قريه ()** 

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٨٥ .

<sup>(2)</sup> وصف تتعرب النافود في المنهاء الفكرا النكلة المنافرة المنافرة

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية ١٠٠ .

و هذا ندرك شمول الجهاد للدعوة ، وللقتال ، بالنفس ، والمال ، واللسان ، وتكثير السواد ، وعمل الخير ، وإعداد الناس بالعلم ، وتقويتهم بالعمل والسلوك القويم ، ما دام ذلك لإعزاز الدين ، ولإعلاء كلمة الله ، وهذا ما عناه جمهور الفقهاء عند تعريفهم للجهاد بمعناه الشامل .

والحق مع هؤلاء الفقهاء لأن الجهاد الإسلامي يعنى بذل الجهد لتبليغ الدعوة بالوسائل السلمية ، وبلوغ الغاية المرحوه في ذلك ، ولا يلجأ إلى القتال إلا عند حدوث مقتضاه كاعتداء على الدعوة ، أو على الدعاة ، أو على الوطن .

إنه باختصار لنشر العقيدة الإسلامية ، ولحمايتها من الفتنة ، ولحماية دعاتما في وين سائر الناس .

وإذا تبين الجهاد بهذا المعنى الشامل فإن من الخطأ فهم الجهاد على أنه اعتداء، أو إيذاء، أو قهر، أو حبر على الدخول في الإسلام.

إن الجهاد في سبيل الله كما اتضح من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية لا يصادر الحرية ، بل هو صيانة لها .

وليس الجهاد وسيلة لاندلاع نيران الحروب ، لأنه في الواقع يضع النهايات السلمية للصراع ويريح البشرية من شرور الحروب .

وليس الجهاد نمباً للأموال ، بل هو الوسيلة لحماية الإيمان ، والإيمان هو العاصم الحافظ للمقدسات ، والأعراض ، والأموال .

ليس الجهاد لقهر الناس وإخضاعهم مهما كانت الغاية ، لأنه إفساح الطرق للدخول في دين الله ، وهو الدين الذي ينشر لواء العزة ، ويحمى الذمار ، ويصون الكرامات ، ويعتمد على الاختيار الحر ، والاقتناع السليم والله تعالى يقول ﴿ لَاۤ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ فَد تُبَيِّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِرِ بِٱللَّهِ فَقَدِ السَّمْمَسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٦ .

إن الجهاد يتقرر في الإسلام حماية للحرية ، وصيانة للفكر ، ليحول بين الناس وبين من يصدهم عن اختيارهم للدين القويم .

إن الأمر فى قوله تعالى ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْمِحْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِ الْحَمَةُ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِٱلْتَي هِ عَنَ أَنْ مَنْ سَبِيلِهِ عَلَى الْمِسْلَم بِالحَجة والبرهان لا بالسيف الوسائل المشروعة وهى تعنى أن تكون الدعوة فى الإسلام بالحجة والبرهان لا بالسيف والمعارك ، وأن التاريخ ليسحل دائماً أن العقائد لا تتحقق بالطغيان ، إذ هى اعتقاد بحل فى القلب وتتبوأ فى الضمير ، وتسكن فى الباطن الأمين .

و لم يدع الله أمر القلوب للكشف ، والبروز ، والظهور ، حتى لا تكون هدفاً يدركه الطغاة ، ويحركونه تبعاً لأهوائهم بضربات الأيدى ، أو برشقات السيوف ، أو بما شاكلها من أدوات الحديد والنار .

وما دام شأن القلب هكذا ، فإنه من المحال أن يوجه السيف إليه ، أو يغير بقوة وإرهاب ... وذلك يؤكد سمو غايات الجهاد ، وبعده عن أى عنت أو ظلم ، أو عداون .

لقد أمضى النبي على في مكة ثلاثة عشر عاماً وهو يتلقى مع أصحابه كل يوم منذ أن حهر بالدعوة صنوفاً من العذاب تحملوها صابرين ، وصمدوا لكل مكروه ، فلم يفتنهم عن دينهم عذاب مهما طال ، ولا إيذاء مهما عظم ، بل اعتزوا بالله ورسوله ،وكفوا حتى عن مقابلة الإساءه بمثلها .

وعلى كل حال فإن الجهاد فى سبيل الله لم يمتهن كرامة ، و لم يبدأ بعدوان ، و لم يلجأ المجاهدون فى سبيل الله إلى أموال الوادعين لنهبها ، وإن كانت ظروف القتال قد ألقت إليهم أموال العدو ، ووضعت فى أكفهم الغنائم فأحلها الله لهم .

وهكذا كان الجهاد ، وعلى هدى ذلك يجب أن يستمر (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٢٥ .

• فافعاً • إلين من بينك له فالبابال عملة عند مراجل تشريع الجهاد

يتصور بعض المستشرقين ، ومن يشايعهم من أعداء الإسلام أن الجهاد شرع لقهر الناس ، وإجبارهم على الدخول في دين الله تعالى ، وهذا افتراء مردود ، لا دليل اله، وكا الدقائع تشهد بكذبه .

له، وكل الوقائع تشهد بكذبه .

إن الجهاد في جملته يخضع للمبدأ إلعام الذي يتفق مع الفطرة ، القائم على أساس مدافعة العدوان ، والتصدى للظلم ، وحماية حق الإنسان في الحرية والكرامة ، وهو مبدأ ثابت يقول الله تعالى ﴿ فَمَنِ آعَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهِ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْعَدَانِ اللهِ اللهِ

و العقوبة بكافة صورها في الإسلام بنوع من مطابعة الجرعة على قليرها ، وهو مبدأ حق وعدل ، لأن الظلم لو ترك لعم الفساد، ولو تجرد الحق والعدال من قوة الحماية المرسود الشهرين الشهرين للطفاق وساد في الناس البغي ، والفساد على الشهرين الطفاق وساد في الناس البغي ، والفساد على الشهرين المساد المساد

لا نبدو المجتمعات على اجتلافها تتمنى مدافعة الأعوجاج ليستقيم فابالأعن ، وتصلح المجاقها والمجاد هو تالك المجاقها والمجاقة المجافة الأهان المجاقة يسيط كالمتابيث المنابيث المان المحاقة المجاقة المجاقة المحاقة على من يدفع ظلماً ويرده ، بل إن رد الظلم هو معلقاً على من يدفع ظلماً ويرده ، بل إن رد الظلم هو معلقاً المقاع بقعله تعلله المحالة والمحالة المحالة المحا

<sup>(</sup>T) in the tree - . 7.

<sup>(3)</sup> my ( 6 1/4 w/ 1/2 x 1 )

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٩٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٥١ .

بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ فَأُولَتِهِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ (١).

يقول الرازى: إن الانتصار يجب أن يكون بالمثل ، فإن النقصان حيف ، والزيادة ظلم ، والتساوى هو العدل ، وبه قامت السماوات والأرض ، ويقول : إنه لا يصح العفو إلا إذا كان سبباً لتسكين الفتنه ورجوع الجانى عن جنايته (٢).

والجهاد الإسلامي حق وعدل كله وذلك يتضح من المراحل التي مر بما تشريعه وهي :

# المرحلة الأولى

## مرحلة التحمل والصبر

أمر الله تعالى المسلمين بالصبر والتحمل وكف الأيدى وهم فى مكة قبل الهجرة لأنهم كانوا ضعفاء لا يمكنهم رد الإيذاء ، ومواجهة العدوان .

فى هذه المرحلة كان الأمر بالصبر والتحمل ، مع المحافظة على الدين ، وعدم التسليم للطغاة، وإباحة الانتصار للنفس بصورة فردية ، آمنة .

والسلبية في هذه المرحلة ضرورة اقتضتها ظروف المسلمين ، فهم في مكة قليلو العدد مستضعفون ، يخافون أن يتخطفهم الناس ، يقول ابن كثير " إن المسلمين لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً منهم ، فلو أمر المسلمون بقتالهم وهم أقل من العشر لشق عليهم (٣) .

و تطبيقاً لتنفيذ فكرة المقاومة السلبية كانت الآيات تأمر في هذه المرحلة بالمصابرة والتحمل وعدم إطاعة الحاقدين .

يقول الله تعالى ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (4) .

ويقول تعالى ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِوَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِيرَ ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآيات من ٣٩حتى ٤١ وهذه الأيات مكية .

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي حـــ۷۷ صـــ۱۷۹ ط دار الفكر

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل الآية ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٩٩.

ومن المعلوم أن الأمر الموجه للربينول ﷺ هو أمر لأمته .

وحتى يكون التحمل أمراً مسليهاً به وسهلاً عرف الله المؤمنين بأنه يدافع عنهم فقال ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا شُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (١).

ويجب أن يكون واضحاً أن سلبية هذه المرحلة كانت فى ترك المقاتلة ، وتحمل الأذى منعاً لضرر أعلى، وما عدا ذلك فالإيجابية ثابتة موجودة ، والجهاد بالكلمة تشريع مقرر ، يقول الله تعالى فى سورة الفرقان ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَافِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عَمَادًا كَبِيرًا ﴾ (٢) وسورة الفرقان سورة مكية ، وفى هذه الآية أمر بعدم طاعة الكفار وهم يعارضون القرآن الكريم ، وفيها كذلك الجهاد بآيات القرآن لأن الضمير في " به " يعود عليه .

فهذه آية مكية أمر الله فيها بالجهاد ، ولذلك استمرت الدعوة في كافة صورها ، وفقى بحال إبلاغ الدعوة وتبيينها وشرح أهدافها لم يحدث أبداً توقف ، وفي مقابلة شبه القوم كانت الحجج المقنعة والمواجهة الفكرية ، وأمام اتمامات المعاندين للرسول وتشككهم في الوحي كان التصدي بالرد والحوار وإثبات ضلال المعاندين ، وخطإهم ، وكان الوحي خير نصير في المواجهة .

ويجب أن يتضح كذلك أن هذه السلبية فى المقاتلة لم تكن مبدأ ، وإنما كانت ضرورة عاشها المسلمون ، وعليهم أن يتذكروا حقوقهم خلالها ، ويترقبوا لأنفسهم وينتظروا الوقت الذى يتمكنون فيه من استرجاعها ، عساهم يأخذون حقهم الذى سوف ينتصر حتماً .

وكان النبي على في حلال هذه المرحلة يشير لأصحابه إلى الفرج ، والمحرج حيث قال للمسلمين قبيل الهجرة إلى الحبشة : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بما ملكاً لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحج أية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سيرة النبي حــ١ صـ٣٢٣

# . ها المؤهلة الثانية صوبة بالاراد والمارية .

# سبه وعلد من ويتعبد أن مرحلة الإذن بالقتال أو محدد ويني ويسو

بدأ الإذن بالقتال بعد الهجرة مباشرة التنهى مرحلة المقاومة السلبية وذلك بترول قوله تعالى ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنِعَلُونَ عِلَّاتُهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (١)

فالله سبحانه وتعالى خين أذن لهم في الذي كفهم عنه بين السبب في الإذن ، وهو ألهم ظلموا حلال المرحلة المكية التي انتهت بإخراحهم ، والاستيلاء على أموالهم ، يقول الزعشرى : هم أصحاب رسول الله على كان يؤذيهم المشركون أذى شديداً ، فيأتون الرسول على ما بين مضروب ، ومشجوج ، يتظلمون إليه ، فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومر بقتال حتى هاجر (١).

وقد بدأت ملامح هذا الإذن خلال بيعة العقبة الثانية حيث بايع رسول الله الأنصار على حمايته بما يحمون به أنفسهم وذراريهم وحرت خلال مفاوضات البيعة كلمات تشير إلى ضرورة الاستعداد للتصدى لعدوان من يعتدى على رسول الله وعلى دينه إذا قصدوا المدينة المنورة .

ولما تمت الهجرة بدت القوة الإسلامية وأصبح المسلموت مستعدين لملاقاة أعدائهم وفي إطار هذا الوضع نزل الإذن للمهاجرين بالقتال لاسترداد بعض حقهم.

وهكذا أذن الله لهم بالقتال بعد الهجرة ، وبدأت مرحلة المواحهة الإيجابية ، وهي المرحلة الثانية ، وفيها نرى المهاجرين يتصرفون خلالها على أساس ألهم أصحاب حق مهان يجب أن يهاب ، ومن حقهم أخذه بالظفر إن تمكنوا منه ، ولذلك قاموا بعدد من السرايا والغزوات عقب الهجرة لإرهاب من ظلموهم ، واستولوا على أموالهم ، وحرموهم من ديارهم ، وقد صحبهم رسول الله "على أله بعض هذه الحملات الصغيرة التي حدثت بعد الهجرة ، وقبل غزوة بدر الكبرى .

ولعل ما يؤكد ارتباط الإذن بالقتال بالمهاجرين وحدهم أن تجميع المشتركين في هذه

والإراج المجارة المجارة والمرازا

والمراشية المراش المراس

(7) mgs ling + 1 = - 479

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٣٩ .

السراية كاتوا من المهاجرين فقط ، يؤكد ابن إسحاق أهم جيعاً من المهاجرين فيذكر عقب جديثه عند كل سرية قوله : وليس من الأنصار معهم أحد ، ويبين أن رسول الله على حرج مع أصحابه من المهاجرين في أربع غزوات قبل بدر (1)

وما ذكره ابن إسحق يؤكد أن سلبية المرجلة الأولى كانت ضرورة ، فلما زال سببها أذن الله للمسلمين بالقتال ، لاسترداد حقوقهم ، في إطار المحافظة على حقوق الآخرين ,

وإنما كان الإذن لازماً فى بداية المرحلة الثانية ليكون المسلمون في حل من الدفاع القتالى ، وحتى لا يتخيلوا أن أوامر المصابرة وحدها هي أوامر هذه المرحلة أيضاً إن الإذن بالقتال لم ينسخ العفو والمصابرة حيث لا مناقضة بينهما ، لأن الصر

طَرْيَقُ إِعَانَةً ، والقثال يحتاج إلية ، والعفو أسلوَّب دعوة ، وتُبليغ دين الله يقوم عليه .

والإذن بالقتال غير الأمرجه ، ولذا لم يشعر المؤمنون بفرضية القتال بعد هذا الإذن فكان حروجهم في بدر احتيارياً ، بعدما علموا أن من حرج للقتال أنس ، ومن تخلف لم يحاسبه رسول الله في وهذا ملاحظ في قلة عدد المسلمين الذين حرجوا مع رسول الله في إلى بدر .

ولما كان الخروج اختيارياً في " بدر " وكان الإذن خاصاً بالمهاجرين فقد اهتم النبي المنافذ والمناف المناف الم

وكان القرشيون في بدر يعلمون أن المهاجرين وحدهم هم غرماؤهم ، امتداداً للحوادث القديمة ، ولذلك حينما بذأت الحرب بالمبارزة عرج من المسلمين أنصار فأبي الكفار مقاتلتهم ، وطلبوا أن يكون المبارزون من بني عمومتهم .

وقد استمرت هذه المرحلة الثانية مدة عاش المسلمون خلالها فترة التمهيد للمرجلة الثالثة

(١) انظر سيرة النبي لابن هشام حـــ١ صـــ١ ٥٩ وما بعدها بتصرف .

ومن هذا التمهيد أن الله حثهم على الثبات في الحرب وأخبرهم بذلك ضمنياً في قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ (١) فلقد شبه لهم الفرار بصورة مؤلمة وكأن من يفر من القتال يسلم دبره إلى أعدائه الزاحفين .

ومن هذا التمهيد أن الله تعالى أمرهم أمراً صريحاً بالثبات حين المواجهة في قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِقَةً فَاتَبْتُواْ وَالْذَكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ (٢) كما أمرهم بضرورة إحكام الصرب والترال وتقبيد الأسرى وحبسهم حتى ينتهى اللقاء ، وعلى المؤمنين أن يثقوا في نصر الله تعالى ومعونته ما داموا على الحق سائرين فقال الله تعالى ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرْبَ الرِقَابِ حَتَى إِذَا أَنْخَنتُمُوهُمُ فَشُدُّواْ الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَى تَضَعَ الجُرْبُ أَوْزَارَهَا أَ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ فَشُدُّواْ الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَى تَضَعَ الجُرْبُ أَوْزَارَهَا أَ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَلْمَ عَلَى اللّهُ فَلَن يُضِلَ لَكُونَ مِنْهُمْ وَلَوْكِنَ لِيَبْلُواْ بَعْضَحُم بِبَعْضِ وَاللّذِينَ قُبِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنَ لِيَبْلُواْ بَعْضَحُم بَبِعْضِ وَاللّذِينَ قُبِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَ لَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ يَعْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَالُهُمْ فَي سَبِيلِ اللّهُ يَنصُرُواْ اللّهُ يَنصُرُواْ اللّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبَتَ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٢) .

ومن هذا التمهيد قوله تعالى ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَوْلِ تُرَهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ ( أ ) لأن الإعداد المسبق ، وتجهيز شئون الخَوْف الأعداء ، ويدخل الرعب في قلوهم ، الأمر الذي يكفهم عن القتال ,

ومن التمهيد كذلك قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّي حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْهِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعِرُونَ يَغْلِبُوا مِائْتَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا ٱلْفًا مِنَ يَكُن مِنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا ٱلْفًا مِنَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ٱللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ه ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآيات من ٤ إلى ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية . ٦ .

ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِأْفَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْنَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ (١)

وفى هذه الآية أمر الله المسلمين بالتحريض على القتال ، والثبات أمام العدو ، ولو كان الأعداء أكثر عدداً منهم ، لأن الله يؤيد القلة المؤمنة الصابرة على عدوها الكافر ، كما هو واضح من الآيات .

# المرحلة الثالثة مرحلة القتال القيد

احتاج المسلمون إلى الأمر بالقتال بعد الإذن به ، لأن منهم من أسلم حديثاً و لم يقع إيذاء عليه ، ومنهم من طبع على ضعف فطرى ، ومنهم من بينه وبين أهل مكة قرابة وصلة وهؤلاء لا يكفى معهم الإذن بالقتال ، وإنما لابد لهم من الأمر به ليشعروا بوجوبه ، ويقيموه مخافة الإثم من ترك فرض .

وهذه المرحلة لم تخرج هي الأخرى عن النزام الحق ومقاومة الباطل ورد العدوان كما يستفاد من آيات تشريعها .

يقول الله تعالى ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ (٢).

ويقول سبحانه ﴿ وَقَنتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ قَانِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِينَ ﴾ (٢)

وفى هذه الآيات أمر الله تعالى بالقتال المقيد وعرف بأنه موجه لقتال المعتدين الذين قاتلون المسلمين وحدهم ، مع الالتزام بعدم العدوان ، وعلى المسلمين أن يعرفوا حيداً أنه لا عدوان إلا على الظالمين .

وقد بدأت هذه المرحلة الثالثة بعد بدر مباشرة حيث بدأت قريش تعمل للحرب

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٢٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٩٣

وأخذت فستعد للإنتقام من هزيمتهم في بدواء حاء في أسباب البرول للنيشابوري أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ، ورجعوا إلى مكة ، مشى عبد الله بن أبي ربيعة ، وعكرمة بين أبي حهل ، وصفوان بن أمية ، في رحال من قريش ، أصيب آباؤهم ، وأبناؤهم ، وإحواهم في بدر فقابلوا أبا سفيان، ومن كان له في ذلكم العير من قريش تجارة ، فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم ، وقتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه ، لعلنا ندرك منه ثَاراً بمن أصيب منا ففعلوا (1) فأنزل الله قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أُمُّوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ 

وكان الله منع المؤمنين فوجههم بعد بدر مباشرة إلى وجوب الاستعداد للحرب ولزوم الثبات فيها ، ثم كانت قمة المعيّة الإلهية أنْ وَجه المسلمين إلى أنْ مرحلة الإذن المحرد قد انتهت ، لتبدأ مرحلة أوسع منها هي مرحلة فرضية القتال فقال الله تعالى ﴿ قُلْ لِّلَّذِينَ كُفُرُواْ إِنْ يَنتَهُواْ يُغُفُرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وَفَيْتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِن ٱنتَهَوْ أَ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٣).

والآية تؤكد خاصية المرحلة الثالثة ، وهي الأمر بقتال من يقاتل المسلمين من أهل مكة ، ومن ظاهرهم وقصر العدوان على من يعتدى . 

روي هذه الإياث الرائد فعل الكيال القيد و فرائد بأنه موجه القطال للعناسي التبري الماليان المستشين و سياحي - مع الأنفراج عصام سحتم الداء وعلي المستشمل أن يعودوا حياك أنه Your Koff at William

رقال بالمات هذه المراحمة الطالعة بعد بدر مباشرة حسن بدات قريش تعمل للحسر ب

<sup>(</sup>١) أسباب الترول صــ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال أية ٣٨ ، ٣٩ .

Compatibile Beritz

My Land Balling Fr.

العالم الميان والمالية المالية المالية

# المرحلة الرابعة مرحلة الأمر بالقتال العام

وأخيراً كان تشريع المرحلة الرابعة حيث أمر الله المسلمين بالحرب العامة ضد كل المشركين أيا كان نوعهم ، وحنسهم ، ومكالهم ،وزمالهم ، فقال الله تعالى ﴿ وَقَنتِلُوا اللهُ عَالَى اللهُ تعالى ﴿ وَقَنتِلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ تعالى ﴿ وَقَنتِلُوا اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ تَقِينَ ﴾ (١) ودلالة الآية ظاهر ، لأن المشركين في مكة ، وفي قبائل العرب ، وفي البوادي أجمعوا أمرهم على محاربة المسلمين للقضاء عليهم ، وأخذوا في الإعداد لتحقيق غاياتهم قبل غزوة الأحزاب ، فكان أن نزل تشريع الجهاد العام للتصدي لكافة المشركين .

و يقو ل سبحانه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ أَوْبُئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (٢).

والأمر واضح في قتال أعداء الله لأنهم بسبب كفرهم ونفاقهم تمكنت العداوة منهم فأصبحوا خطراً يجب الخلاص منه بالجهاد .

وقد أمر الله تعالى بالقتال العام لأعداء الله بعدما اتضح إصرار أحزاب الكفر على إطفاء نور الله فى الأرض باذلين كل ما يمكنهم لتحقيق ذلك ، ولهذا كان الأمر بالجهاد العام مناسباً للوضع الموجود الذى يقول الله تعالى عنه ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَٱللهُ مُمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (٢).

ومع هذا التعميم في الحرب لا نسخ في أوامر المرحلة الثالثة لاندراجها في سعة هذا العموم من باب أولى .

والحرب في المرحلة الرابعة لا تعارض مبدأ مقاومة الباطل ، ورد العدوان ، لأن الأمر فيه (كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةً ﴾ فقتالهم لكم هو المشبه ، به وهو السبب ، لأن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف آية ٨.

الكاف زادت هنا عن بحرد التشبير فتضمنت معنى المقابلة والعقوبة ، وقتالكم يجب أن يشبهه ، وذلك يستلزم أن وحد الشبه في قتالهم أوضح واسبق.

وأيضاً فإن المشركين هم اللذين بدأوا في العام الخامس الهجري بالمقاتلة العامة ساعة أن تجمعوا في عدد هائل ، ضم قريشاً وأحابيشها ، ومن تبعها من بني كنانة وأهل تحامة ، ومعهم غطفان ومن تبعهم من أهل نجد ، يعاولهم يهود بنو قريظة .

يقول ابن إسخاق في حديثة عن هذا التجمع ؛ فخرجت قريش وقائدها أبو سقيان بن حرب ، وحرحت غطفان وقائدها عيينه بن حصن بن حديفة بن بدر في بن فرارة ، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المرى في مرة ، وسعد بن رخيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعة من قومه بني أشجع .

وقد بلغ تحميم المشركين في الأحراب عشرة آلاف ، وكان أملهم القضاء على المسلمين أجمعين كما يوضحه قول حيى بن أحطب لكعب بن أسد القرظي : عاهدي القوم وعاقدون على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه (1).

فكان لزاماً أمام اتجاهات هذا التجمع الشامل أن يأمر الله المسلمين بالمقاتلة العامة لتبدأ المرحلة الرابعة قبيل غزوة الأحزاب التي وقعت في الخامس من شوال في العام الخامس الهجري ، ومن يومها والمسلمون مكلفون بقتال من قاتلهم من سائر الفئات المشركة ومن ظاهرهم من بقية الناس .

وإذا نظرنا إلى وقائع الجهاد، وأعمال المجاهدين، والترامهم بأحلاق الإسلام لظهر حلياً براءة الجهاد الإسلامي من أي الهام يوجه إليه ، لأنه في كل ضورة يعقق الحريث، ويضمن المكرامة ، ويحفظ للإنسنان حقوقة وكل ما كمو ضروري له به كما سيتضح عند دراسة الغزوات .

و الحرب في المرحنة الرابعة لا تعارض مساً مقاومه المعامل ، ورد العدوان ، لأن الأمر فيه أ كما يُقْتِيلُو تَكُمْ كُما فَكَافَةً إِنْ فَتَنَاهُم لِكُمْ هُو النَّمَاءِ ، به وهو السبب ، لأن

١١) سرة شية تع ٢٦

<sup>(1) -1 ( 10- 2 1 2 1 .</sup> 

رج سرزة العبد العالم .

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حــ ٢ صــ ٢١٥ ، ٢١٥ .

# المبحث الثالث السرايا والغزوات قبل بدر

استقر المسلمون في المدينة ، وأخذوا يحيون الإسلام المترل عليهم قولاً وعملاً، وظهرت قوتهم في دولة للإسلام ، واحتهدوا بقيادة رسول الله ﷺ في تبليغ الإسلام ، والدعوة لدين الله تعالى .

ولم يتوقف القرشيون عن محاولاتهم في صد الناس عن دين الله ، وإعداد العدة للقضاء على المسلمين في المدينة ، فأخذوا في تحريض أعراب البوادي ، وتأليّب قبائل العرب، وتمييج اليهود ليكونوا جميعاً معهم فيما يعملون له .

وشعر المسلمون أن قريشاً تتعامل مع القبائل المحيطة بالمدينة ، والتي تسكن الطريق الى مكة ، لتتحرك في أمان ويسر ، وتنتقل بقوافلها التجارية في طمأنينة واستقرار ، وفي نفس الوقت تحرم المسلمين من الخروج من المدينة ، ودعوة هؤلاء الناس . واستفادت قريش بما أشاعته كذباً في أن محمداً وأصحابه فروا من مكة حوفاً ، وضعفاً ، وبذلك تعاون الأعراب معها ، وتصوروا الأمر كما زعم القرشيون .

وأحدًا القرشيون يتفاخرون بالأستيلاء على أموال المهاجرين، بلا رادع يردعهم أو أناس يخافون منهم ، ويعلنون أن قوقهم غالبة ، ودينهم صحيح .

وهذه أمور تؤثر في نفوس العرب ، وتدفعهم بعيداً عَن تصور الحق ، أو البحث عندما دام الوضع كما معمول وتصور والسحاري الله ، وسال عاملة والمسادية

ولم يغب هذا الأمرعن وسول الله المنظمة والمنافرة في هذه الظروف تحتاج إلى تصرف عملى ، يصحح مفاهيم الناس ، ويظهر المقوة الإسلامية ، ويبعد الأعراب والقبائل الخيطة بالمدينة عن أكاذيب قريش، ويبين لقريش أن حقوق المهاجرين لن تضيع ، وأن قوة المدينة ثابتة بموقعها ، وبرحالها المؤمنين ، وبصدق ما تدعو إليه ، وفوق ذلك بمعية الله لها .

وصار من الضرورى إظهار الإسلام بصفائه ، ونقائه ، وإنقاذه من غبش الطغاة ،

وقد اقتضى هذا الوضع حتمية القيام بما عرف بــ " السرايا والغزوات " وهى عبارة عن دوريات ، أو مفارز مكونة من عدد من الرجال ، ومعهم سلاحهم البسيط للقيام بعمليات الاستطلاع ، والتعرف على الطرق ، و اكتشاف المسالك المؤدية إلى اللدينة ، وإلى مكة ، والتعرض للقوافل المكية الذاهبة إلى الشام ، أو إلى اليمن ، وعقد المعاهدات مع من يقبل من العرب وسكان البوادى ، وإبراز قوة المسلمين أمام مشركى العرب ، ويهود المدينة ، والأعراب ، ليعلموا جميعاً أن المسلمين أقوياء ، وأهم تخلصوا من الضعف الذى عاشوه في مكة .... وأيضاً لإنذار أهل مكة ليفيقوا من غفلتهم ، وليدعوا إيذاء المسلمين ، ويتركوا العدوان عليهم ، وينتهوا عن صد الناس عن دين الله وليدعوا عن نشر الأكاذيب و تضليا الناس .

والغزو : هو السير إلى القتال فى عدد قليل أو كثير ، والغزوة المرة الواحدة ، وجمعها غزوات <sup>(۱)</sup> .

والسرية: عدد مسلح من الرجال لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن أربعمائة، يسبقون الجيش للحصول على معلومات، وأخبار، وسميت السرية بالسرية لتحركها خفية وسراً، أما الغزوة فإنما تخرج ظاهرة غالباً (٢٠).

يقول ابن الإثير: السرية من الجيش الطائفة يبلغ أقصاها أربعمائة من المقاتلين الأشداء وتخرج خفية وسراً (<sup>٣)</sup>.

وقد غزا النبي ﷺ غزوات عدة منها :

غزوة الأبواء ، ويقال لها " ودان " ، ثم غزوة بواط ، ثم غزوة سفوان ، وهي بدر

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة غزا ، سرا .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة غزا ، سرا .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن الإثير حـــ ٢ صـــ ٩ ٥ وعدد الخارجين إن كان أقل من عشرة يسمى "بعثا" وإن كان أقل من أربعين يسمى "حضيرة "و "عصبة " والأربعمائة " سرية " فإن زاد فهو " كثيبة " والخمسمائة " منسر " والثمانمائة " حيش والآلاف " ححفل " وقد تنوب الأسماء عن بعضها بحازاً .

الأولى ، ثم غزوة العشيرة ، ثم غزوة بدر الكبرى ، ثم غزوة بنى سليم ، ويقال لها قرقرة الكدر ، ثم غزوة السويق ، ثم غزوة غطفان ، وهى غزوة ذى أمر ، ثم غزوة الفرع ، ثم غزوة بنى قينقاع ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حمراء الأسد ، ثم غزوة بنى النضير ، ثم غزوة بدر الأحيرة ، وهى غزوة بدر الموعد ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة بنى المصطلق وهى المريسيع ، ثم غزوة الجندق ، ثم غزوة بنى قريظة ، ثم غزوة بنى لحيان ، ثم غزوة الحديبية ، ثم غزوة ذى قرد ، ثم غزوة حيير ، ثم غزوة ذات الرقاع ، وهى غزوة محارب وبنى ثعلبه ، ثم غزوة عمرة القضاء ، ثم غزوة فتح مكة ، ثم غزوة حنين ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تبوك وفي بعض ذلك تقديم وتأخير عند الرواة والمحدثين .

# والغزوات الكبار الأمهات ثمان هي :

بدر ، وأحد ، والخندق ، وخيبر ، والحديبية ، والفتح ، وحنين ، وتبوك .

وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن ، ففي بدر نزل قرآن كثير من سورة الأنفال

وفى " أحد " نزل آخر آل عمران من قوله تعالى ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَّئُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ) (١) إلى قبيل آخرها بيسير .

وفي قصة الخندق وقريظة نزل صدر سورة الأحزاب.

وفي بني النضير نزلت سورة الحشر .

وفي قصة الحديبية وخيبر نزلت سورة الفتح ، وأشير فيها إلى الفتح وهو الحديبية .

وفي فتح مكة نزلت سورة النصر .

وذكرت تبوك في سورة براءة .

وجرح رسول الله ﷺ في غزوة "أحد" فقط.

وقاتلت معه الملائكة في بدر ، وحنين ، وأحد على خلاف في الثالثة .

ونزلت الملائكة يوم الخندق ، فزلزلوا المشركين ، وهزموهم ، ورمى 囊 بالحصباء في وجوه المشركين فهربوا ، وكان الفتح في غزوتين : بدر ، وحنين .

(١) سورة آل عمران الآية ١٢١

وقاتل المسلمون بالمنحنيق في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن المحاهـــدون بالجندق في واحدة هي الأجزاب؛ وهو الجندق الذي أشار به سلمان الفارسي عليه (١٠) - 24

# المعارية والأسباب وقوع السرايا والغزوات والمعادلة المعادلة

# قبل بدر

أَذَنَ الله تَعَالَى للمَسْلَمَينَ بالقَتَالُ بَعَدُ الهُجَرَةُ ، وشرعَ لهم القَبَامُ بالسرايا والعَسروات عَلَى مُحُو مَا ذَكُرَتَ ، وَكَانَ ذَلَكَ مَنْ صَمِيمَ حَرَكَةِ النِّي ﷺ بِالْدَعُوةِ إِلَى اللَّهُ تُعَالَى .

وبيان ذلك أن أهل مكة تشطوا بعد الهجرة في صدّ الناس عن سبيل الله تعسّالي ، واستغلوا وضعيتهم عند العرب في عداوهم ، وعُدواهم عليَّ الإسلامُ والمسلمينُ .

وقد ألف العرب في كل الجزيرة تقدير أهل مكة ، لأهم حماة البيت وأصل العرب، وإلى بلدهم (أم القري) يساتي الحميسة خجاجاً ومعتمسرين، وزواراً، ومَعْاجَرِينَ إِنَّا الْأَمْرِ اللَّذِي مَكُن لَمْ فَيْ قَلْوْبُ العَرْبُ ، وَمَكُنَّهُمْ فَي الْوَقْتُ تَفْسَهُ مُسَن الاتصال هم ، وكثرة مقابلتهم في الإسواق ، والمناسبات ، والأحداث . . . ولقد رأينسا مدى تقدير العرب لأهل مكة أثناء بجيئ أبرهة بجيشه قبل الإسلام بريد هدم الكعبة حيث وقف العرب ضد حملة أبرهة ، وتمنوا لها البوار والهزيمة . عنه مساريو ري

استغل أهل مكة هذا الوضع وأجذوا يشيعون بين الناس أن محمداً على وصحبه فروا هاربين من مكة ، وتركوا وراءهم كل شئ ليستمر ضعفهم ، وهوالهم الذي كان معهم في مكة .

إن المسلمين وهم في مكة كانوا عدداً قليلاً ضعيفاً خِائفاً من طغِيانِ المكتينِ وظلمهم يقول الله تعالى واصفاً هذا الحال ﴿ وَٱذْبِكُرُوۤا إِذْ أَيْتُمْ قَلِيلٌ مُّ مِنْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْض تَخَافُون أَن يَتَخَطَّقَتُكُمُ النَّاسُ فَعَاوَنكُمْ وَأَيَّدَكُم بِتَطْمِيفَ ﴿ وَرُزُقَكُم مِنَ الطَّيَبَتِ و نولت الملائكة يوم الحندى ، فزلولوا المشر كين ، وهزمو وهم ولاير مريح المختصار

ف وحوه المشركين فهر بوا ، وكان الفتح في غزوتين : بدر ، وحنين .

<sup>(</sup>١) أو صل الحاكم النيسابوري عدد غزوات رسول الله و سراياه إلى ما <del>فوق المائة . - - -</del>

<sup>(1)</sup> my is the way the 18 pt 191 (٢) سورة الأنفال الآية ٢٦.

ومن هنا تمكن أهل مكة من عقول الناس ، واستمروا في إذاعة إفكهم ، و محتاهم وفي هذا صدف للناس عن استماع الدعوة ، وعدم إقباطم على رسول الله والله على على مسول الله والله على على مسول الله والله على مسول الله على مسوله ، ولذا كان تشريع الجهاد ، والإذن بالسرايا والغزوات ، بعد الهجرة مباشرة لتصحيح بعض المفاهيم التي يجب أن تصحح ، وإحاطة الناس بالحقيقة المحردة بعيداً عسن غوغائية أهل مكة ، ورد البهتان الذي أذاعوه بين الناس .

لقد أدى تشريع الجهاد إلى نفى كل ما قبل عن ضعف المسلمين وهوالهم ، وبين ألهم بعد الهجرة صاروا قوة ترد الظلم ، وتعيد الحق ، وتحمى الدين ، ولللك أذن الله لهم بالقتال والحرب، وحقق بالجهاد ما عجز عنه الحوار الطيب ، والجدال الحسن . ولنا أن نتصور الحال إذا استمر على ما كان فيه ، وبقى القرشيون على عتسوهم ، وعدوالهم .

إن الضعيف لا يتعامل مع الجبابرة ، والعاجز لا يقدر على المواجهة !!

و الحائف لا يمكنه أمساك الزمخ والسيف الما و الكرامة المسلك المساك المساكم المساكم

ويَتَرَكُوا دُعُوهَ عَيْرِهُمْ إِلَىٰ الإسلام، ويَسْتَمَرُوا مُقَيْمِينَ فَيَهُا كُمّا فَعُلَ إِخْوَاهُمُ اللّينَ وَيَتَرَكُوا دُعُوهَ عَيْرِهُمْ إِلَىٰ الإسلام، ويَسْتَمَرُوا مُقَيْمِينَ فَيَهُا كُمّا فَعُلَ إِخْوَاهُمُ اللّينَ هَا خَرُوا إِلَىٰ الجَبَشُةُ ، وَلُو تَحَقّفت هَذَهُ الأمنيةُ لَلْقَرِشِينَ لَسْعَدُوا هَا ، وَعَاشُوا فَى خَيَاهُمُ الجَاهِلَةِ آمنين .

ولكن الله تعالى قضى لدينه أن يُشَكَّر ، وقضى للناس أن يسعدوا بالإسلام ، ولذا كان ضرورياً أن يتحرّ له الإسلام أوسله المنافق المنافق المناسب لهم ، ويتعامل مع النواقع بما يكافعه أنه . ولذا كانتِ السّوافيا والعروات المناسب على مناه على مناه على المناسب المناسبة على مناه المناسبة المنا

و لم يقف أمر الإسلام عند التعاليم المجردة ، وإنما باشرها المسلمون عملياً حَلَّالًا الغزوات والسرايا ، فتحركوا بأعداد مسلحة لملاقاة القوافل المكية التي كانت تفر منهم، ولما رأى العرب التحرك السريع والمتكرر من السرايا الإسلامية سالموهم ، ووادعوهم ،

وبعدوا عن دعايات أهل مكة ، وانتظروا تغيير الحال ، وتبدل الوضع ، ليقرروا ما يرونه حينئذ ، وكان رسول الله ﷺ خير معلم ، وأعظم مرب ، وهو يقود الجماعة المسلمة بعد الهجرة ، إذ رأيناه ﷺ يقود أكثر هذه السرايا ، ويخرج لملاقاة القرشيين ، ويعاهد العسرب على السلم والإسلام ، حتى لا يتصور أحد من أعدائه أنه سكن المدينة ، ورضى بالمكث فيها ، معتمداً على حركة أصحابة وحدهم .

وحتى فى السرايا التى لم يخرج فيها كان الله يرسل عمه " حمزة " أو أبناء عمومته ليكونوا فى مقدمة الخارجين ... وبذلك كان الله القدوة الحسنة ، والسراج المنير للناس أجمعين إن المسلمين الذين خرجوا فى السرايا والغزوات كانوا يؤدون مناسكهم ، ويحافظون على شعائر دينهم ، ويقيمون الصلاة ، ويلتزمون بالعدل والخلق الكريم ، مع البعد التام عن كل ما نحى الله عنه ، وبذلك قدموا دعوة عملية ، ظهر أثرها بعد غزوة بدر الكبرى ، حيث حدل الناس فى الإسلام وهم عارفون بنسكه وتكاليفه ، التى رأوها تطبيقاً عملياً أمامهم .

ومن أثار هذه السرايا في الدعوة إلى الله تعالى فتح العقول لسماع الحق ، وتخليصها من استبداد الطغاة ، وتحقيق الحرية أمام الأعراب بعيداً عن أى إكراه ، لتكــون عقيـــدهم مرتبطة بالرشد الصادق ، والبيان الأمين .

كما أدت السرايا إلى تفرق العرب عن أهل مكة بعدما علموا أكاذيبهم ، وفقد دوا التقة فيهم ، وبذلك فشل المكيون في تكوين كتلة واسعة معادية لرسول الله 義، تشمل قبائل العرب في البوادي ، وفي القبائل التي تقيم على حوانب الطريق بين مكة والمدينة ومعهم اليهود والمنافقون ، وبذلك كان الجهاد ... وكانت السرايا تحركا في خدمة الدعوة لدين الله تعالى .

#### - ثانیا-

# السرايا والغزوات قبل "بدر "

وقد بلغ عدد السرايا والغزوات قبل بدر ثمان منها أربع غزوات ، وأربع سرايا بيانما كالآتى :

#### ١) سرية سيف البحر :

كافت في ومضاف على رأس شبعة أشهر من الهخوة وقد أمرسوسيول الله الله على هذه السرية عمه حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في ثلاثين رحلاً من المهاجرين، يعترض عيراً لقريش حاءت من الشام، و فيها أبو خهل بن هشام في ثلاثمائة رجل، فبلغوا سيف البحر (١) من ناحية العيص (١) ، والتقوا بقافلة المشركين ، فلما شعر هم القرشيون دافعوا عن تجارقم، واصطفوا للقتال، فمشى " مجى بن عمرة الجهني " وكان حليفاً للفريقين جيعاً، بين هؤلاء وهؤلاء، حتى حجز بينهم، فلم يقتتلوا.

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله ﷺ ، وكان أبيضاً ، وحمله أبو مرثد كناز بن الحصين الغنوى(<sup>۲)</sup> .

يقول ابن هشام: إن سرية حمزة هذه كانت في وقت واحد مع سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ ، ولذلك اختلف المؤرخون في أيهما كان أولاً ... والحقيقة ألهما كانا معاً في وقت واحد .

## ٢) سرية رابغ :

حدثت في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ، حيث بعث رسول الله على عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكباً من المهاجرين ، فلقى أبا سفيان وهو في ماتتين عند يطن رابغ (3) ، وقد ترامى الفريقان بالنبل، ولم يقع قتال، ولم تسل السيوف وفي هذه السرية انضم رجلان من حيش مكة إلى المسلمين ، وهما المقداد بن عمرو البهرائي حليف يني زهرة ، وعتبة بن غزوان المازي ، وكانا مسلمين ، حرجا مع الكفار ، ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين ، وكان لواء عبيدة أبيضاً ، وحامله مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف (٥).

which & has your to be the Hola thorn & they

<sup>(</sup>١) سيف البحر مكان في بلاد بني سليم قرب العيص.

<sup>(</sup>٢) العيص بالكسر فسكون موضع ببلاد بن سليم به ماء على ساحل البحر ، وفيه عسكر أبو بصير .

<sup>(</sup>٣) سيرة النبي جــــ ١ صـــ ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٤)رابغ بعد الألف باء مكسورة واد من يقع بين الحجفة وودان .

<sup>(</sup>٥) سيرة النبي جـــ١ صـــ١٩٥، ٩٩٢.

# ٣) سرية الخرار :

#### ٤) غزوة ودان :

وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمرى ، وكان سيد بني ضمرة في زمانه على أن لا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا عليه جميعاً ، ولا يعينوا عليه عدواً وكتب معهم كتاباً ، وهاك نص المعاهدة :

هذا كتاب من محمد رسول الله الله الله على صمرة، فإهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم التصوعلى من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله، ما بل بحر صوفه، وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه، عليهم بذلك دّمة الله، ودْمة رسوله، ولهم النصر على من بر منهم واتقى .

وهذه أول غروة غراها رسول الله الله على على على المدينة عمس عشرة ليلة وكان اللواء أبيضاً ، وحامله حمرة بن عبد المطلب على (3).

## ٥) غزوة بواط:

حدثت في شهر ربيع الأول في العام الهجري الفائي على راس ثلاثة عشر شهراً من

<sup>(</sup>١) الحرار بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة موضع بالحجاز قريبة من الجحفة .

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي لابن هشام حــــ صـــــ ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) ودان بواد مفتوحة ودال مشتقة من الود والمحبة وهي قرية حامعة قريبة من نواحي الفرع تقع بين الأبواء والجحفة

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي حـــ ١ صــ ١ ٥٩ .

الهجرة ، حيث خرج رسول الله ﷺ في مائتين من أصحابه المهاجرين ، يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف الجمحى ، ومعه مائة رجل من قريش ، وألفان و خمسمائة بعير تحمل تجارة المكيين إلى الشام ، فبلغ ﷺ بواطاً (١) من ناحية رضوى ، و لم يلق كيداً و لم يقع قتال فأقام فيها ﷺ مدة ثم رجع بعدها إلى المدينة .

واستخلف ﷺ في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ ﷺ ، وكان اللواء أبيضاً وجمله سعد بن أبي وقاص ﷺ (٢).

## ٦) غزوة سفوان :

حدثت فى شهر ربيع الأول سنة فى العام الثانى الهجرى على رأس ثلاثة عشر شهراً من الهجرة ، حيث أغار " كرز بن جابر الفهرى " فى قوات حفيفة من المشركين على مراعى المدينة ولهب بعض المواشى ، فخرج رسول الله فى سبعين رجلا من أصحابه لمطاردته ، حتى بلغ وادياً يقال له " سفوان "(") من ناحية بدر ، ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه ، فرجع من دون حرب ، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى لقرها من بدر .

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة " زيد بن حارثة " وكان اللواء أبيضاً ، وحمله على بن أبي طالب ﷺ (<sup>4)</sup> .

# ٧) غزوة ذي العشيرة °:

حدثت في جمادى الأولى وجمادى الآخرة سنة في العام الثاني الهجرى على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة، حيث خرج رسول الله و خسين ومائة، ويقال: في مائتين، من المهاجرين، ولم يكره أحداً على الخروج، وخرجوا على ثلاثين بعيراً يتعقبونها، ليعترضوا عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بخروجها من مكة، وفيها أموال كثيرة لقريش، فبلغ و ذا العشيرة، فوجد العير قد فاتتة بأيام، وهذه العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سبباً لغزوة بدر الكبرى.

<sup>(</sup>١) بواط بفتح الباء وضم الواو حبل في جهينة من ناحية رضوي .

<sup>(</sup>۲)سيرة النبي حــــ ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سفوان بفتح أوله وثانية وأخره نون واد في ناحية بدر .

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي حـــ ا صـــ ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) العشيرة : بضم العين وفتح الشين تصغير عشرة مكان قرب ينبع .

كمنا جاء في السيرة ابن السلطاق ، ولعل هذا هو سبب المعتلاف أهوا السير في تعيين شهر هذه العروة (أي لأن بعضهم يراها في جادى الأولى ، والبعض يراها في جادى الأحرة المستووق هذه العزوة عقد رسول الله على معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج و حلفاتهم من بني ضمرة ، وادعه رئيسهم بحدى بن عمرو الضمرى ، ورجع إلى المدينة بغير قتال (٢)

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء في هذه الغزوة أبيضاً ، وحامله حمزة بن عبد المطلب عبد المثالث الم

وفي هذه الغزوة كني رسول الله علياً بأبي تراب، وقصة ذلك أنه أرسله وعمار .

يقول عمار : فانطلقت أنا وعلى حتى اضطحيتا في صور، من النخل، وفي دقعاء من التراب قمنا، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله الله يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك المدقعاء التي نمنا فيها فيومنذ قال رسول الله العلى بن طالب: ما لك يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب

سانة عشر شهرا من الحجران حيث حرج ر

وري ۾ ان الدين الياء وجريم الدي المنال في العيمية من الحجر وصواف

(7) mgs has and come not a

#### ٨) سرية نظة :

وقعت في رجب سنة في العام الثاني الهجري على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة حث يعث رسول الله على عبد الله بن حجش الأسدى إلى نخلة (٥) في النبي عشر رجلاً من المهاجرين كل اثنين يعتقبان على بعير في السياسة والمساعلة والمساع

<sup>(</sup>١) سيرة النبي ﷺ حـــ١ صــ٩٩٥

<sup>(</sup>۲)فتع الباری حــ۷ صــ۹۷۵

<sup>(</sup>٣) منع الماري حسلا صدالا عن الماري الماري

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي حـــ ١ صــ ٩٩هـ - ١٠٠ مستد السعد السعد السعد السعد السعد الماسيد الماسي

<sup>(</sup>٥) تخلة بفتح النون وسكون الخاء موضع بالحجاز قريب من مكة فيه نخل وكزوم الله وساء بعد بعد المستدارة و

وسار عبد الله بن ححق حتى نزل بنحلة ، فمرت عير لقريش تحمل زبيباً ، وأدماً وتحارة ، وفيها عمرو بن الحضرمى ، وعثمان ، ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة ، والحكم بن كيسان ، مولى بني المغيرة ، فتشاور المسلمون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب ، الشهر الحرام ، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام ، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ، ثم اجتمعوا على اللقاء ، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمى فقتله ، وأسروا عثمان ، والحكم وأفلت نوفل ثم قدموا بالعير ، والأسيرين ، إلى المدينة ، وقد عزلوا من غنيمتهم الخمس ، وهو أول خمس كان في الإسلام ، ويعد عمرو الحضرمى أول قتيل في الإسلام ، وعثمان والحكم أول أسيرين في الإسلام ، وعثمان والحكم

من وقد أنكر رسول الله على ما فعلوه لأهم اعتدوا في شهر حرام ، وقال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، ومنع التصرف في العير والأسيرين ثم ردها لأصحابها (١)

إن توجه هذه السرايا كال لجهات متعددة ولقبائل محتلفة ، ولأماكن تنوعت بين البداؤة ، والعمل الدعوب لحدمة البداؤة ، والعمل الدعوب لحدمة الإملام والمسلمين في المفاجه في المحال المدعوم والمفاؤ القيادة ، والعمل الدعوب لحدمة الإملام والمسلمين في المفاجه في المحال المدعوم والمفاؤ المناطقة والمعالمين في المفاجه في المعالمين في المعالمين

# - ثالثاً -السرايا وحركة الدعوة

أدت السرايا والغزوات إلى تغيير كثير من المفاهيم التي سارت بين العرب قبلها ، لقد تصور العرب أن المسلمين خرجوا من مكة فارين لا شأن لهم ، وأن أمر الإسلام سيبقى حبيساً في المدينة ، وأن سلطان المكيين سيبقى عالياً ، ولذلك لم يدخل أحد من العرب في الإسلام بعدما صدقوا ما يشيعه أهل مكة عن الإسلام والمسلمين ، وبخاصة أن المكيين يفاخرون بأبجادهم ، ويظهرون قوقم وسلطالهم .

وقد أدت السرايا إلى تغيير كل هذه الأفكار لأنها تمت بطريقة سديدة ، فقد تحركت السرايا إلى سائر القبائل المنتشرة في البوادى ، وتعددت النواحي التي قصدتها حيث اتجهت كل واحدة منها لجهة ما ، ولقوم معينين .

كما أن كل واحدة منها قصدت في توجهها أهل هذه النواحي أولاً مع محاولة الإمساك بأموال تجارة قريش التي تمر في هذه الناحية ثانياً ، لأنما في الحقيقة أموالهم ، وذلك لإحداث تأثير مزدوج في نفوس القبائل ، وعند أهل مكة .

وهذا الأمر يمثل ما عرف حديثاً بالحرب الاقتصادية التي يقصد بها تحقيق النصر بلا قتال ، كما تعرف بالحرب النفسية لإدخال الرعب والهزيمة في نفس الأعداء أيضاً .

وحين نعلم أن السرايا والغزوات بدأت بعد الهجرة بسبعة أشهر ، واستغرقت عشرة أشهر تقريباً يظهر لنا ولكل عاقل مدى شجاعة المسلمين ، ومدى استعدادهم للبذل من أجل نيل حقوقهم ، ومدى طاعتهم لرسول الله على .

إن هجرة الرسول وقعت السرية الأولى في عجرم من العام الأولى للهجرة ، ووقعت السرية الأولى في شهر رحب من العام الأولى في شهر رمضان من السنة الأولى ، ووقعت السرية الأخيرة في شهر رحب من العام الثانى .. حين نعلم ذلك ( وهو حق ) ندرك مدى حيوية المسلمين ومدى نشاطهم ، وحركتهم التي أذهلت قبائل العرب في الجزيرة كلها ، وأظهرت قوة المسلمين واستعدادهم لمواجهة أهل مكة ومن يشايعهم بعد أشهر قليلة من الهجرة ، مما جعل أهل مكة لا يهنأون بما اغتصبوا من أموال وديار ، فبدأوا يعيشون الواقع الجديد وبعدما كانت قوافلهم تسافر بعدد قليل من الحرس والرعاة أصبحت تسافر بمئات من الرحال المسلحين .

وقد أفصحت هذه السرايا عن شجاعة المسلمين ، لأهُم خرجوا بأعداد قليلة للتصدى للقوافل المكية ، وهي في حراسة مئات من الرجال المسلحين .

و لم يحدث قتال فى هذه السرايا ، ومع ذلك فقد قامت بدروها فى الاستطلاع ، والمعرفة ، وإرهاب كفار مكة ، وتحييد سكان البوادى والأعراب ، واحتيار المكان المناسب للترال والحرب ... الأمر الذى جعل المسلمين يخرجون لبدر حيث وقع القتال بينهم وبين وأهل مكة وحدهم ، من غير أن يساعد المكيين أحد .

وأيضاً فقلد أدت هذه السرايا إلى تفتح أذهان الناس ، وتطلعهم لمعرفة شئ عن الله الذى يدعو محمد ﷺ إلى الإيمان به ، بعدما كانوا عنه منصرفين ، وقد أدى ذلك إلى دخول كثير من الناس في الإسلام عقب غزوة بدر ، لسابق علمهم به .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بظفر صاحب المال المغصوب إن تمكن منه ، وبخاصة إن كان المغتصب متمرداً على الشرع ، والقانون ، مستدلاً بخروج المسلمين لأخذ أموالهم المغصوبة من القوافل حين يظفرون بها ، وقد أباحها الله تعالى لهم .

ويرى المعارضون للظفر أن هذا الخروج كان فى إطار سلطة شرعية ، وكان استثناء للرسول ﷺ وصحابته .

ولقد اشترك فى هذه السرايا المهاجرون وحدهم لأنهم أصحاب الحق ، وعليهم وحدهم أن يعملوا لاسترداده ، والظفر به ، أما غيرهم فلا حق لهم ، ولو قاموا به لعد عدواناً منهم ، الأمر الذي يأباه الله ورسوله ﷺ .

( 4) hannen als the light continues of the of our daste dist

ي ويسلسان المغزوة يدر الكبرى مع ويدال اله بغنا وعدمنا ويعملا والمعال المعال وعدمنا ويعملا والمعالم عن عزوة " بدر " ( ) بأفيا الغزوة الكبرى في الإسلام مع أفيل كانت قليلة العدد

وقعت غزوة " بدر " هذه في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة . . لقد تصور العرب وغيرهم أن المسلمين ضعاف لا يقدرون على المواجهة ، وألهم خرجوا من مكة هرباً من قوة المكين ، وأن الإسلام سيقى معزولاً مع أصحابه في المدينة المنورة .. و لم تغير السرايا والغزوات التي وقعت قبل غزوة بدر هذا التصور تماماً لانتهائها جمعاً بلا قتال ، واستمر الأمر على ذلك حتى وقعت الغزوة ، وتغير كل شئ ، تغيرت

جميعاً بلا قتال ، واستمر الأمر على ذلك حتى وقعت الغزوة ، وتغير كل شي ، تغيرت المفاهيم ، وتغير كل شي ، تغيرت المفاهيم ، وتغيرت التصورات ، وانحت كل الآمال التي صنعها الكفار افتراء وكذباً ، وبدأ عهد حديد للدعوة إلى الله تعالى ... وهذا كانت بدر هي الغزوة الكبرى ... وهذا كانت بدر هي الغزوة الكبرى ... في المنابعة المنابعة



<sup>(</sup>۱) "بدر" اسم بتر حفرها رجل من غفار اسمه بدر ، وقبل هو بدر بن قریش الذی سمیت قریش به ، وهی علی بعد مائة میل جنوب المدینة فی طریق الذاهب إلى مكة وهی قریبة من ساحل البحر وسمیت بدراً لتمامها و كمالها (معجم البلدان جـــ ۱ صـــ ۲۵۷).

### أولاً أسماب الغزوة

ترك المسلمون مكة ، وتركوا فيها أموالهم ، وديارهم ، ليحافظوا على دينهم ، ويتحركوا به للناس فى أمن واستقرار .. و لم يرتض القرشيون ذلك ، فاستولوا على الأموال واغتصبوا الدور ، وحرموا المهاجرين من اصطحاب نسائهم ، وذراريهم ، ومنعوهم من دخول المسجد الحرام .

وحاولوا قتل رسول الله ﷺ وتعقبوه أثناء هجرته ، وأخذوا يؤلبون أعراب البوادى ضد رسول الله ﷺ حتى أن " كرز بن جابر الفهرى " أغار على المدينة (١) واستاق بعض إبلها استهانة بقوة المسلمين

وحاول القرشيون تأليب غير المسلمين من سكان المدينة فأخذ اليهود وعبدة الأصنام، والمنافقون يجاهرون بعداوتهم لرسول الشي

ووجد المسلمون أنفسهم أمام عداوة ظاهرة ، وحرب موجهة إليهم من كل حانب ، ورأوا أن قريشاً تعمل بلا كلل في تكثير أعداء الإسلام ، وتوحيد أنشطتهم ، وأعمالهم للحاصرة المسلمين في المدينة ، والقضاء عليهم .

رأى المسلمون ذلك ، فتيقنوا من ضرورة العمل لحماية دينهم ، وموطنهم ، وأنفسهم ، وتأكدوا من أهمية التأهب ، والاستعداد لمواجهة هذا الإجرام المتنامى من أعداء الله تعالى .

إن للمسلمين حقوقاً تركوها في مكة ، فعملوا للوصول إليها وأخذها ليفيت المكيون من غيهم ، ويتعلموا أن الأمن لن يتحقق لهم إلا بأداء حقوق الآخرين ، وليعرفوا أن المهاجرين ليسوا هملاً لا حقوق لهم ، وليسوا جماعة خائفة لا تقدر على المواجهة .

وكان الله تعالى مع حق المسلمين العادل ، فأمرهم بالاستعداد ، والتهيؤ ، للتصدى لأعدائهم ، وأنزل قوله تعالى ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن

(۱) فتح الباري حــ٧ صــ٠٥٨

رِبَاطِ ٱلْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَلَّوُّكُمْ وَءَا خَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأُنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ )(1) وقوله تعالى ﴿ فَقَيتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَلَّهُ مَن اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ (1) عَنى اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ (1)

والآيات واضحة الدلالة فى أن إعداد القوة ، والتهيئة للقتال ، وقبول التضحية ، يضمن الحقوق ، ويمنع الحرب ، لأن العدو المعتدى إذا رأى أمامه قوة تخيفه ، وترهب عسك عن الظلم ، ويخشى عاقبة عدوانه على غيره .

وإعداد القوة يرهب عدو المسلمين الظاهر ، وهم أهل مكة ، ويرهب كذلك العدو المستتر وهم المنافقون ، واليهود ، ومن على شاكالتهم من الأعراب والرعاة .

وكانت السرايا والغزوات قبل بدر جزءا من هذا الاستعداد ، والمواجهة ، وقد اشترك في هذه السرايا المهاجرون وحدهم لأنهم أصحاب حق مسلوب يبحثون عنه ، ولذلك قصدوا القوافل التجارية لأهل مكة الذاهبة إلى الشام ، أو العائدة منها ... وفي نفس الوقت لإظهار قوقم وعزيمتهم ، وشجاعتهم أمام أعدائهم .

و نلاحظ حكمة التوجيه النبوى لأصحابه في هذه السرايا والغزوات ، فلقد تم توجيهها إلى أماكن عديدة ، وإلى قبائل مختلفة تقطن الطرق بين مكة والمدينة .

كما نلاحظ أن السرايا كما قصدت القوافل المتحهة إلى الشام قصدت القوافل المتحهة إلى الشام قصدت القوافل المتحهة إلى اليمن أيضاً في مكان وزمن لم يتوقعه القرشيون ، ذلك أن سرية عبد الله بن ححش اتجهت إلى "نخلة " وهي مكان بين مكة والطائف في الطرق المتحهة إلى الجنوب وكان هدف هذه السرية هو المراقبة والاستطلاع .

وقضى الله تعالى بنجاة كل قوافل قريش ، وعدم وقوع إحداها فى يد المهاجرين ولذلك بقى الأمر على ما كان عليه ، واستمر الإذن بالقتال للمظلومين الذين أخرجوا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٨٤

من ديارهم ، وسلبت أموالهم .

وفى غزوة العشيرة خرج عدد من المسلمين بقيادة رسول الله ﷺ للتصدى لقافلة قرشية أثناء ذها هما إلى الشام ، ولكنها أفلتت منهم ، فأخذ المسلمون يترقبون رجوعها ، وأرسل النبي ﷺ طلحة بن عبيد الله ، وسعد بن زيد ، إلى شمال المدينة لاكتشاف القافلة حين رجوعها ، فقبعا في " الحوراء "(١) حتى مرت هم راجعة ، فأسرعا إلى المدينة ، وأخبرا رسول الله ﷺ برجوعها (٢).

كانت القافلة مكونة من ألف بعير محملة بثروات ضخمة ، وكان يحرسها أربعون قرشياً بقيادة أبي سفيان بن حرب (؟).

إن الاستيلاء على هذه القافلة فرصة طيبة للمهاجرين ، وضربة قاصمة لأهل مكة ، وإعلان واضح يظهر قوة المسلمين ، ويبين حرصهم على نيل حقوقهم ، ومدى عزقم وشجاعتهم .

أحدت الأحداث تحرى بقدر الله إلى حيث يشاء وقال رسول الله الله الصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها (٤)

فخرج عدد قليل بأسلحة عادية ظناً منهم ألها واحدة من السرايا السابقة ، وبخاصة أن الرسول لم يأمر بقتال ، و لم يكلفهم به ، وكانت الحالة التي تصورها المسلمون أن الحروج خاص بالمهاجرين ليأخذوا أموال القافلة عوضاً عن أموالهم ، والذين خرجوا من الأنصار خرجوا لمساعدة إخوالهم ، نظراً لضخامة القافلة ، ومصاحبة لرسول الله على المنافذة إخوالهم ، نظراً لشخامة القافلة ، ومصاحبة لرسول الله على المنافذة ال

#### **مواقف الفريقين قبل المغركة** يعيب مريين بالعربين

م يفهم القرشيون غلية المسلمين عن مجلولة التعريض لقوافلهم التجارية ي فأحذوا حذرهم للإفلات والهرب، وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد، يؤكد ذلك ما أشار

<sup>(</sup>١) الحوراء بفتح الحاء وسكون الواو مكان يقع شمال المدينة .

<sup>(</sup>٢) اللغازي حجومت المحالة بهاي خيرة من المراجع المعاونية في أنه أنه عالم إلى المواقع المدارك الماركة المراجع إ

<sup>(</sup>٣)سيرة الني حدا صد١٠٠ (٢٠ ساء عليه بالمال بديمة يايل ويود الدين المالية الني عدا المالية الما

<sup>(</sup>٤) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٦ صـــ٧٦ .

أبوجهل به لأبي سفيان قبل رحيله من مكة قائلاً له:" يا معشر قريش إن محمداً قد نزل بيثرب وأرسل طلائعه وإنما يريد أن ينال منكم شيئاً، فاحذروا أن تمروا طريقه أو أن تقاربوه (1) وكانت آخر محاولات المسلمين خروجهم للاستيلاء على قافلة أبي سفيان بعد أن جاء خبر رجوعها من الشام وهي التي فرت منهم حين ذهابها إلى الشام ، وأراد الله تعالى أن تقع غزوة " بدر " هذه المرة حيث نشب القتال ، وكان ما كان من أحداث ، وأحكام ويمكن توضيح موقف كل من المسلمين والقرشيين قبيل المعركة فيما يلى :

#### • j.

#### موقف السلمين

بعدما علم رسول الله ﷺ بعودة القافلة من الشام ، وفيها ألف بعير محملة بتحارات قبائل مكة ، تحت حراسة ثلاثين أو أربعين رجلاً ، أخبر رسول الله أصحابه وندهـــم للخروج وهو يقول لهم : "هذه عير قريش فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها".

انتدب الرسول أصحابه للخروج و لم يأمرهم ، وترك الأمر لاختيارهم فخف بعضهم ، وقعد الأكثرون ، ظناً منهم ألها واحدة من الغزوات السابقة التي أفلتت فيها القوافل ، وتمكنت من الهرب ، وعادوا بعدها إلى المدينة المنورة .

وقد استعمل النبي ﷺ على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ولما بلغ "الروحاء" (٢)رد أبالبابة إلى المدينة وولاه أمرها (٤).

وقد بلغت قوات المسلمين ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً ، معهم فرسان ، وسبعون

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حــ١ صــ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي حـــ صــ ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) الروحاء بفتح الراء مشددة وسكون الواو و آخرها ألف ممدودة تقع جنوب للدينة وهي تابعة لإقليم الفرع سميت بذلك
 لاتحاذها مكاناً للراحة والسكون (معجم البلدان حـــ٢ صــــ٢)

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي حـــ ا صــ ٦١٢ .

بعيراً ، فأخذ الرحال يتعاقبون على الإبل " كل ثلاثة على جمل (١) وكان النبي ﷺ يتعاقب معهم (٢) وساروا للقاء القافلة قرب " بدر " التي تبعد عن المدينة بمائة ميل تقريباً في الجهة الجنوبية ، في الطريق الذاهب إلى مكة .

وكان خروج النبي الله من المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهراً من مهاجره ، وضرب النبي الله عسكره في بئر أبي عنبة (٢) وهي على ميل جنوب المدينة ، فعرض أصحابه ورد الصغار منهم ، وبعدها واصل السير نحو بدر (٤).

وعندما اقترب الركب الإسلامي من " الذفراء "وهي قرية قريبة من " بدر " أرسل المسلمون عيونهم لمعرفة أخبار القافلة فجاءهم الخبر بما لم يتوقعوه .

جاءهم الخبر بأن أبا سفيان بن حرب اكتشف خروج المسلمين لملاقاة القافلة ، فغير طريقه إلى الساحل ، تاركاً بدراً إلى يساره ، وأسرع في سيره حتى بعدت القافلة عن المسلمين ، وفي نفس الوقت أرسل أبو سفيان لأهل مكة يستنجد بهم لإنقاذ تجارتهم من محاولة استيلاء المسلمين عليها .

وصل المسلمون إلى " بدر " وعسكروا فيها يومين ليستريحوا من وعثاء السفر ، وليرى الأعراب وغيرهم من تواجدهم فى بدر مدى شجاعتهم وقوتهم، ويعسرفوا استعدادهم للقتال من أجل حماية الحقوق ، وصيانة المبادئ والخلق الكريم .

ولما استقر رسول الله ﷺ وجنده في "بدر" علم أن أهل مكة خرجوا لملاقاة المسلمين في تحد سافر ، واستعداد تام للقضاء على المسلمين والإسلام .

وبرغم علم القرشيين أن القافلة التجارية نجت إلا ألهم أصروا على الحرب آملين تلقين المسلمين درساً يمنعهم من التصدى لقوافلهم بعد ذلك ، وحتى يعلم أهل الجزيرة قوة أهل مكة وشدهم في الحرب واللقاء ، وكان رأس الداعين إلى ضرورة محاربة المسلمين أبا جهل لعنه الله .

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري كتاب المناقب باب عدة أصحاب بدر حـــ صــ ٢٣٩.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد حـــ ٢ صـــ ١٢ وقد رد رسول الله يوم بدر (إمتاع الأسماع حـــ ١ صــ ٦٢)

<sup>(</sup>٣) بئر في جنوب المدينة على بعد ميل واحد .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد حـــ ٢ صــ ٢٠ .

و حد رسول الله ﷺ نفسه والمسلمين معه أنهم أمام حرب فرضت عليهم بلا استعداد لها ، ورأوا أن القتال أصبح ضرورة ، وبخاصة أن الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين العير أو النفير ، وما دامت العير قد فرت ، فإن النفير أصبح قدر الله فيهم .

نظر الرسول ﷺ إلى الموقف العام وتأمل فى موقف أصحابه الذين خرجوا معه من المهاجرين والأنصار ، ورأى أن المهاجرين أصحاب حق ، ولذلك أذن الله لهم بالقتال .... ورأى ﷺ أن الأنصار لم يبايعوه يوم العقبة على القتال خارج المدينة ، وإنما بايعوه على حمايته داخل المدينة وها هو القتال قد أتى وهم خارجها .

رأى النبي ﷺ ذلك فبدأ يستشير أصحابه ، ويأخذ رأيهم ، فأدلى أبو بكر وعمر برأيهما ، ثم قام المقداد بن عمر الأسود فقال : يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه (۱)

وسكت الناس بعد مقالة المقداد فقال رسول الله ﷺ : أشيروا على أيها الناس ، وكان ﷺ يريد بكلمته هذه الأنصار .

فلما أحس الأنصار أن الرسول يريد سماع رأيهم ، قام سعد بن معاذ وقال : كأنك تريدنا يا رسول الله ؟

فقال ﷺ: أجل.

قال سعد: لقد آمنا بك ، وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ، ومواثيقنا ، على السمع ، والطاعة ، فامض لما أردت فنحن معك ، فوالذى بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، وما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً : إنا لصبر فى الحرب ، صدق فى اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله (٢).

<sup>(</sup>١) الدرر جـــ٣ صـــ١٦٣ وعزاه إلى ابن أبي شيبه ، وبرك الغماد موضع في هجر يكني به عن المكان البعيد .

<sup>(</sup>٢) بلوغ الأماني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني حـــ ٢١ صـــ ٢٩ ، ٣٠ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم حـــ ١٢ صـــ ١٢ .

وبعد أن اطمأن رسول الله ﷺ إلى رأى الأنصار أخذ في التأهب للقتال الذي أصرت عليه قريش ، واستعد جميع من معه ﷺ من المهاجرين والأنصار على قدر استطاعتهم ، لهذا اللقاء الذي فرض عليهم ، وكان أملهم أن لا يقع قتال .

وقدر الله أن يتم اللقاء ، وتقع هذه الحرب لتكون فارقة بين الحق والباطل ، وقد سبق أن وعدهم سبحانه وتعالى بتحقيق أحد أمرين " الغنيمة بعد القتال ، أو الظفر بما تحمله القافلة من مال ومتاع وفى ذلك يقول الله تعالى ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْنِ أَنِّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُويدُ ٱللّهُ أَن يَحِقُ ٱلصَّقَ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَلفِرِينَ ﴾ (١) فلما نحت القافلة وسقط الخيار الأول لم يبق إلا القتال الذي وعدوا بالنصر فيه والغنيمة منه .

وقد رحب الجميع بالقتال ، وساروا مع رسول الله ﷺ نحو بدر ، وأخذوا يستعدون للقاء .

ومن أهم أعمال الاستعداد للقتال في المعسكر الإسلامي ما يلي :

## ١) معرفة مكان القرشيين:

بدأ النبي الله وأبو بكر الصديق الله في البحث عن المكان الذي نزل فيه حيش قريش وأخذا يتجولان في منطقة " بدر " فإذا هما بشيخ من العرب ، فسأله رسول الله الله عن مكان حيث مكان حيث مكان حيث مكان عمد وأصحابه ( وإنما سأله عن مكان المسلمين حتى لا يعرف من هما ) .

قال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما ؟

فقال له رسول الله ﷺ : إذا أخبرتنا أخبرناك .

قال: أو ذاك بذلك؟

قال ﷺ: نعم

قال الشيخ : فإنه قد بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٧ .

كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذى به جيش المدينة - وبلغنى أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذى به جيش مكة .

ولما فرغ من خبره قال : ممن أنتما ؟

فقال له رسول الله ﷺ : نحن من ماء ، ثم انصرفا عنه .

وبقى الشيخ يتفوه ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ أم ماذا ؟ (١)

وبذلك علم النبي ﷺ مكان جيش قريش فنظم جيشه ، وأخذ يعده للقاء .

## ٢) معرفة قوة العدو :

كلف النبي البحة من قادة المهاجرين على رأس نفر من أصحابه ، لتحرى عدد العدو ، ومدى قوهم ، والأربعة هم : على بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وسعيد بن العاص ، وبَسْبسَ بن عمرو ، فذهبوا إلى ماء بدر ، فوجدوا سقاة قريش عنده فلما اقتربوا منهم حاولوا الفرار ، فقبض الصحابة على ثلاثة هم : أبو يسار غلام أبي العاص بن سعيد ، وأسلم غلام منبه بن الحجاج ، وأبو رافع غلام أمية بن خلف ، وجاءوا بهم إلى الرسول وهو في الصلاة ، فاستخبرهم القوم فقالوا : نحن سقاة قريش ، بعثونا نسقيهم من الماء ، فكره القوم قولهم ، ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان ، فضربوهم ضرباً موجعاً ، حتى اضطر الغلمان أن يقولا : نحن لأبي سفيان ، فتركوهم .

ولما فرغ رسول الله ﷺ من الصلاة قال لهم كالعاتب : إذا صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبوكم تركتموهم ، صدقوا والله إلهم لقريش .

ثم خاطبهم قائلاً : أخبروبي عن قريش .

قالوا : هم وراء الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوي .

فقال لهم ﷺ: كم القوم ؟

قالوا : كثير .

قال ﷺ: ما عدقم ؟

<sup>(</sup>١) سيرة النبي ﷺ حـــ١ صــــــــ ٦١٦ .

قالوا: لا ندرى.

قال ﷺ: كم ينحرون كل يوم ؟

قالوا : يوماً تسعاً ويوماً عشراً .

قال ﷺ : القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف .

ثم قال لهم ﷺ: فمن فيهم من أشراف قريش ؟

قالوا: عتبة ، وشيبة ، ابنا ربيعة ، وأبو البحترى بن هشام ، وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد ، والحارث بن عامر ، وطعيمة بن عدى ، والنضر بن الحارث ، وزمعة ابن الأسود ، وأبو جهل عمرو بن هشام ، وأمية بن خلف فى رجال سمياهم .

فأقبل رسول الله ﷺ على الناس ، فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها(١)

#### ٣) النزول في مكان حيوى:

تحرك النبي بحيشه نحو بدر ، ونزل ليلاً عند أدبى مياه فى بدر مما يلى جهة المدينة ، وهنا قال الحباب بن المنذر لرسول الله ﷺ : يا رسول الله أرأيت هذا المترل ، أمترلاً أنزلكه الله ، ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

قال ﷺ : بل هو الرأى والحرب والمكيدة .

قال الحباب: يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمترل ، فالهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فنترله ونغور – أى نخرب ما وراءه من القلب – ثم نبنى عليه حوضاً فنملأه ماء ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون .

فقال رسول الله ﷺ : لقد أشرت بالرأى .

فنهض رسول الله ﷺ بالجيش ، حتى وصل عند أقرب ماء من العدو ، فترل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض ، وغوروا ما عداها من القلب (٢).

### ٤) تحديد المهام القتالية :

جهز الرسول ﷺ حيش المسلمين للقتال وصف الصفوف ، وعقد الألوية ، وحدد لكل لواء شعاره .

<sup>(</sup>١) بلوغ الأمان لترتيب مسند الإمام أحمد الشيبان حــ ٢١ صــ ٣٤ تاريخ الطبرى حــ ١ صــ ٣٦٠

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حــــ صــــ ٦٢٠ .

يقول ابن سعد: وعقد رسول الله على يومئذ الألوية ، وكان لواء رسول الله على يومئذ الأعظم ، ولواء المهاجرين مع مصعب بن عمير ، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر ولواء الأوس مع سعد بن معاذ ، وجعل رسول الله على شعار المهاجرين : يابني عبد الله ، وشعار الأوس : يابني عبيد الله ، ويقال: بل كان شعار وشعار الخزرج : يابني عبد الله ، وشعار الأوس : يابني عبيد الله ، ويقال: بل كان شعار المسلمين جميعاً يومئذ : يا منصور أمت ، ومن الممكن أن يكون هناك شعار حاص لكل فريق ، وشعار واحد لهم جميعاً .

وبنى لرسول الله على عريشاً ، وقام سعد بن معاذ على بابه يحرسه ، ونزل النبى الله الصفوف ، فلما رأى القرشيين يتجهون إلى وادى بدر قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها ، وفخرها ، تحاربك ، وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتنى اللهم احنهم الغداة " أى أمتهم "(۱).

ولما قرب اللقاء وقف النبي الله عليه ، وألها كم عما لها كم عنه ، فإن الله عليه : أما بعد فإن أحثكم على ما حثكم الله عليه ، وألها كم عما لها كم عنه ، فإن الله عظيم شأنه ، يأمر بالحق ، ويحب الصدق ، ويعطى على الخير أهله ، على منازلهم عنده ، به يذكرون ، وبه يتفاضلون ، وإنكم قد أصبحتم بمثرل الحق ، لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه ، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم ، وينجى به من الغم ، وتدركون النجاة في الآخرة ، فيكم نبى الله يحذركم ، ويأمركم ، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شئ من أمركم يمقتكم عليه ، فإن الله يقول ﴿ لَمَقَتُ اللهِ أَنْ يَطِلُوا اللهِ عَنْ وَجُلُ عَلَى شَى من أمركم يمقتكم عليه ، فإن الله يقول ﴿ لَمَقَتُ اللهِ أَنْ يَطِلُوا اللهِ عَنْ وَجُلُ اللهِ عَنْ مَنْ أَنْ وَعَدْ وَاللهِ وَاعْزُكُم به من كتابه ، وأراكم من آياته ، وأعزكم به بعد ذلة ، فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم ، وأبلوا ربكم في هذه وأعزكم به بعد ذلة ، فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم ، وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبون الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته ، فإن وعده حق ، وقوله صدق ، وعقابه شديد ، وإنما أنا وأنتم نستعين بالله الحي القيوم ، إليه الجأنا ظهورنا ، صدق ، وعقابه شديد ، وإنما أنا وأنتم نستعين بالله الحي القيوم ، إليه الجأنا ظهورنا ، وبه اعتصمنا ، وعليه توكلنا ، وإليه المصير ، يغفر الله لي وللمسلمين (٢) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣ صــ١٧٦

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حد صد ١

وقد بلغ عدد الذين خرجوا مع رسول الله ثلاثمائة وخمسة عشر رحلاً ، أغلبهم من الأنصار مع أنهم كانوا يعلمون أن الإذن بالقتال لم يكن لهم (١) .

وجملة من خرج من المهاجرين أربع وثمانون صحابياً ، ومن الأوس واحد وستون ومن الخزرج مائة وسبعون .

# ٥) الجيش الإسلامي في رعاية الله :

أرض وادى بدر رملية ناعمة ، تؤذى من يسير عليها ، ويتحرك فوقها ، وقد شعر المسلمون بالتعب لطول السفر ، وعدم النوم ، وسيطر عليهم قلق الانتظار والترقب .. وهنا تحوطهم رعاية الله تعالى فيترل عليهم المطر ، وتتلبد الأرض ، ويسهل عليهم السير ويغشاهم نعاس ألقاه الله عليهم لتهدأ حواطرهم، ويذهب تعبهم وذلك من فضل الله عليهم يقول الله تعالى ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمنَةٌ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِرَكُم بِهِ وَيُدْهِبُ عَنكُر رِجْزَ ٱلشَّيطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ (٢).

وقد احتلم عدد من الصحابة فلما أصبحوا وحدوا الماء فاغتسلوا وتطهروا ، وبذلك دخلوا المعركة أطهاراً ، ناجين من رجس الشيطان ، ثابتي الأقدام ، مطمئني القلوب .

ومكث الرسول ﷺ هذه الليلة في صلواته ، ودعائه ليصبح على يوم اللقاء والمعركة وهو يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة حيث كان نصر الله تعالى .

وفى صباح يوم الجمعة تراءى الجمعان فقال رسول الله على: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ، تحادك ، وتكذب رسولك ، اللهم نصرك الذى وعدتنى ، اللهم أحنهم الغداة (٢٠).

وعدل رسول الله ﷺ صفوف المسلمين ، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب ، فقد كان في يده قدح يعدل به ، وكان " سواد بن غزية " خارجاً عن الصف فدفع النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المناقب باب عدة أصحاب بدر حـــ مــــ ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ١١

<sup>(</sup>٣) سيرة النبي حـــ ١ صـــ ٦٢١ ، زاد المعاد حـــ صـــ ١٧٦

القدح في بطنه ليتساوى مع الصف ، فاشتكى سواد وجع القدح إلى رسول الله ﷺ .

فقال له ﷺ : استقد مني .

وهنا اعتنق سواد النبي ﷺ وقبل بطنه .

فقال ﷺ : ما حملك على هذا يا سواد ؟

قال سواد: يا رسول الله قد حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك ، فدعا له رسول الله ﷺ بخير (١).

ولما أتم ﷺ تعديل الصفوف ، أصدر أوامره إلى حيشه ، بأن لا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة ، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص فى أمر الحرب فقال : " إذا أكثبوكم ، يعنى كثروكم — فارموهم ، واستبقوا نبلكم ، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم " (٢) ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر ، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش .

وبعد أن سوى ﷺ الصفوف ، و قمياً الجميع للقتال أرسل إلى القرشيين عمر بن الخطاب ﷺ في فرصة أخيرة يقول لهم : ارجعوا فإنه إن يل هذا الأمر منى غيركم أحب إلى من أن تلوه منى ، وأن آليه من غيركم أحب إلى من أن آليه منكم .

فقال حكيم بن حزام : قد عرض نصحاً فاقبلوه ، فوالله لا تنتصرون عليه بعدما عرض من النصح ، فأبوا النصيحة ، وأصروا على القتال (٣) .

وهكذا يبدو الخلق الإسلامي من توجيهات رسول الله ﷺ بعدم البدء في القتال ، وعدم استعمال سلاح إلا إذا استعمله الأعداء أولاً ، فإن كان الرمي بالنبال يكون الرد بالنبال ، وإن سلوا السيوف فلا مانع من الرد بها ، وفي إرسال عمر لهم بيان تام لرغبة المسلمين في السلام الكريم الذي لا يضيع الحقوق .

<sup>(</sup>١) سيرة النبي جــ١ صــ٣٢٦

#### - ب -موقف القرشيين

أرسلت قريش عيرها إلى الشام ، فى قافلة ضخمة ، بقيادة أبى سفيان بن حرب ، وكانت القافلة مكونة من ألف بعير ، فيها أموال عظام ، و لم يبق بمكة قرشى ، ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به فى هذه العير ، فأدركهم رجل من حذام بر"الرزقاء "(۱) من ناحية " معان "(۲) و هم منحدرون إلى مكة - فأخبر أبا سفيان أن محمداً كل كان قد عرض لعيرهم فى بدأتهم ، وأنه تركه مقيماً ينتظر رجعتهم، وقد حالف أهل الطريق ، ووادعهم ، فخرجوا خائفين الرصد ، وبعثوا "ضمضم بن عمرو" عين فصلوا من الشام، وأمره أبوسفيان صخر بن حرب بن أمية أن يخبر قريشاً أن محمداً قد عرض لعيرهم ، وأمره أن يجدع بعيره إذا دخل مكة ، ويحول رحله ، ويشق قميصه من قبله ودبره ، ويصيح الغوث ... الغوث ...

فلم يرع أهل مكة إلا وضمضم يقول: يا معشر قريش ، يا آل لؤى بن غالب اللطيمة ... اللطيمة ... اللطيمة ، قد عرض لها محمد فى أصحابه ، الغوث ... الغوث ، والله ما أرى أن تدركوها ، وقد جدع أذنى بعيره ، وشق قميصه ، وحول رحله ، فلم تملك قريش من أمرها شيئاً حتى نفروا على الصعب والذلول ، وتجهزوا للحرب فى ثلاثة أيام ، وأعان قويهم ضعيفهم ، وقام سهيل بن عمرو ، وزمعة بن الأسود ، وطعيمة بن عدى ، وحنظلة بن أبى سفيان ، وعمرو بن أبى سفيان ، يحضون الناس على الخروج .

فقال سهيل: يا آل غالب ، أتاركون أنتم محمداً والصباة من أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأموالكم ؟ من أراد مالاً فهذا مالى ، ومن أراد قوة فهذه قوتى ، فمدحه أمية بن أبي ، وأيده في قبيج أهل مكة .

ومشى نوفل بن معاوية الديلمى إلى أهل القوة من قريش ، فكلمهم فى بذل النفقة والحملان ، لمن خرج ، فقال عبد الله بن أبى ربيعة : هذه خسمائة دينار فضعها حيث رأيت

<sup>(</sup>١) الزرقاء تأنيث الأزرق موضع جنوب الشام جهة معان .

<sup>(</sup>٢) معان بفتح الميم أو ضمها وهي مدينة في طرف بلاد الشام الدنيا .

و همل طعيمة بن عدى على عشرين بعيراً ، وقواهم ، وخلفهم فى أهله بمعونة ومال. ولم يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعيثاً ، فلما مشوا إلى أبى لهب أبى أن يخرج ، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان مديناً له بأربعة آلاف درهم .

قال أبولهب للعاص : أخرج ، وديني لك فخرج عنه وتحمل أبو لهب ما وعد به .

واستقسم أمية بن خلف ، وعتبة ، وشيبة ، عند هبل بالآمر بالخروج والناهي عنه فنحرج القدح الناهي ، وأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل واستقسم زمعة بن الأسود فخرج الناهي أيضاً ، وكذلك خرج لعمير بن وهب ، وخرج حكيم بن حزام وهو كاره لمسيره ، بعدما خرج له القدح الناهي مثل غيره ، فلما نزلوا مر الظهران نحر أبو جهل جزرا وزعها عليهم ، فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها وأخذ عداس يخذل شيبة، وعتبة ابنى ربيعة ، والعاصى بن منبه بن الحجاج، وأبا أمية بن خلف فأتاه عقبة بن أبي معيط ، وأبو جهل فعنفاه .

فقال: ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى ، فابتاعوا له جملاً بثلاثمائة درهم من نعم بنى قشير ، فخرج بها مع الجيش ، أملاً فى أن يفر بها حين الهزيمة التى يتوقعها ، وأقبل القرشيون فى تجمل عظيم ، وحنق زائد ، على رسول الله على وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وتحرؤهم على قوافلهم ورجالهم (١).

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت رؤيا قبل مجئ ضمضم بثلاث ليال ، رأت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ، ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا يالغدر لمصارعكم فى ثلاث ، فأرى الناس احتمعوا إليه ، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه ، فبينما هم حوله قام به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ بمثلها ، ثم قام به على رأس حبل أبى قبيس فصرخ بمثلها ، ثم أحذت صخرة فرماها فتفتت و دخلت كل بيوت مكة ... وشاعت الرؤيا فى مكة ... وخاف منها الكثير غير ابى حهل فإنه سخر منها (٢).

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ١ صــ٣٦

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي جـــ۱ صـــ٧

فكان عمرو بن العاص يحدث فيقول: لقد رأيت كل هذا ، ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس ، فلقد كان ذلك عبرة ، ولكن الله لم يرد أن نسلم يومئذ فأخر إسلامنا إلى ما أراد .

و لم يدخل داراً ولا بيتاً من دور بني هاشم ولا بني زهرة من تلك الصخرة شئ (١٠).

وم يه المسلمين للإستيلاء عليها تمكن أبو سفيان من الإفلات بالقافلة ، لأنه علم بخروج المسلمين للإستيلاء عليها فلما اقترب من بدر أخذ طريق الساحل ، بعد أن علم بوصول المسلمين إليها، ذلك أنه كان يسير على الطريق الرئيسي حذراً متيقظاً ، وقد ضاعف حركاته الاستكشافية .

ولما اقترب من بدر تقدم عيره ، حتى لقى " مجدى بن عمرو " وسأله عن حيش المدينة ، فقال : ما رأيت أحداً أنكره ، إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ، ثم الستقيا في شن لهما ، ثم انطلقا .

فبادر أبو سفيان إلى مناحهما ، فأخذ من أبعار بعيرهما ، ففته ، فإذا فيه النوى ، فقال : هذه والله علائف يثرب ، فرجع إلى عيره سريعاً ، وضرب وجهها محولاً اتجاهها نحو الساحل غرباً ، تاركاً الطريق الرئيسي الذى يمر ببدر على اليسار ، وبهذا نجا أبو سفيان بالقافلة من الوقوع فى قبضة جيش المدينة ، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التى تلقاها القرشيون عند وصولهم إلى الجحفة (٢).

وخرج الجيش القرشى ، بعدته ، وعتاده ، وقد بلغ عدده تسعمائة وخمسون رجلاً ، بقيادة عدد من صناديد مكة ، وكان معهم مائتا فرس ، وعدد كبير من الإبل لركوبهم، وحمل أمتعتهم ومئونة طعامهم ، وليتاجروا فيها ، وفى أحمالها ، بعد تحقيق النصر الذي تصوروه مؤكداً .

وقبل أن يتحرك حيش الشرك أخذ القرشيون لأنفسهم الأمان من "كنانة " بعدما قال لهم مالك بن حشعم المدلجى ، وهو من أشراف كنانة : " أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشئ تكرهونه ".

<sup>(</sup>۱) المغازى جــ ١ صــ ٢٩

<sup>(</sup>۲) المغازى حـــ ا صــ۳۰

وقد كره أهل الرأى أن يخرجوا للقتال بعد نجاة القافلة ، ومشى بعضهم لبعض فى ذلك إلا أن دعاة الحرب ، وعلى رأسهم أبو جهل (عمرو بن هشام ) جعلوا يحرضون على القتال ، حتى تمكنوا من غايتهم ، و لم يخالفهم إلا بنو زهرة وبنوعدى ونفر من بني هاشم .

أما بنو زهرة فقد قال لهم الأخنس بن شريف حليفهم : يا بنى زهرة قد نجى الله أموالكم ، وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل ، وأنما نفرتم لتمنعوه وماله ، فاجعلوا بى جبنها وارجعوا فإنه لا حاجة لكم أن تخرجوا فى غير منفعة ، لا كما يقول هؤلاء فرجعوا ، وكانوا نحو المائة ، ويقال ثلاثمائة ، فما شهدها زهرى إلا رجلين هما عما مسلم بن شهاب الزهرى ، وقتلا كافرين ببدر .

واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس ، فلم يزل فيهم مطاعاً معظماً .

وأما بنو عدى بن كعب فقد خرجوا مع الجيش حتى وصلوا إلى ثنية " لفت "(١) وهى مكان بين مكة والمدينة ، فعدلوا فى السحر إلى الساحل منصرفين إلى مكة ، فقابلهم أبوجهل فقال لهم : يا بنى عدى كيف رجعتم ؟ لا فى العير ولا فى النفير ؟؟

قالوا : أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع ، فرجعنا .

وأما بنو هاشم : فإنهم لما أزمعوا التخلف قال لهم أبوجهل : لا تفارقنا هذه العصابة منكم حتى نرجع .

و لم يترك أبو حهل شخصاً فى مكة ، كارهاً للخروج ، أو مسلماً يعلمون إسلامه ولا أحداً من بنى هاشم إلا وأشخصوه معهم بما بذلوه من جهد وحيلة ، وكان على رأس من أخذوهم معهم : العباس بن عبد المطلب ، ونوفل بن الحارث ، وطالب بن أبى طالب وعقيل بن أبى طالب ، وأبو العاص بن الربيع .

وقد حاول أبو سفيان صرف قريش عن الخروج ، فأرسل إليهم رسالة حملها قيس بن أمرؤ القيس ، وجاء فيها : إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا "(٢) .

<sup>(</sup>١) لفت بفتح أوله وسكون ثانية موضع بين مكة والمدينة

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ۱ صـــ٣

فلما علم أبو جهل بالرسالة قال: والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقيم ثلاثاً فننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها.

وواصل حيش قريش مسيرته نحو بدر حتى وصل إلى العدوة القصوى فبات عندها. وقد قام القرشيون بعدد من العمليات عند بدر استعداداً للقتال ، إلا أن الله تعالى أخزاهم ، وجعل تخطيطهم وسعيهم وبالاً عليهم ، يتضح ذلك من أعمالهم التالية :

#### ١ اختيار الكان:

اختار القرشيون لأنفسهم مكانً حيوياً نزلوا فيه عند العدوة القصوى في بطن الوادى حيث قربه من الماء ، وأرضه صخرية لا تسيح فيه الأقدام ، بينما نزل المسلمون في أرض رملية ، بعيداً عن الماء وذلك يمنعهم من الحركة ، ويوقع بهم الظمأ .

اشتد الأمر بالمسلمين وأصابهم التعب والظمأ ، بينما كان الماء وفيراً لدى القرشيين ، والأرض تحت أقدامهم صلبة وأراد الله تعالى بقدرته وحكمته أن يبدل الأمر ويغير الحال فأنزل في ليلة المعركة مطراً كثيراً ألحق الأذى بالكفار ، ومنعهم من التقدم ، وشق عليهم أن يتحركوا فوق الصخر المبلل بالماء أما المسلمون فقد تطهروا ، وتصلب الرمل تحت أقدامهم وسهل المشى ، وثبتت الأقدام ، وملأوا أسقيتهم وشربوا ، وسقوا إبلهم

وهكذا تحولت مزية المكان الذي اختاره القرشيون إلى سوأة ألمت بهم .

#### ٢ محاولة تخريب معسكر المسلمين:

نظر القرشيون إلى معسكر المسلمين فوجدوا أن المسلمين قد بنو حوضاً وملاوه ماء وخربوا ما عداه فأرسلوا نفراً منهم لهدم الحوض ، وإسالة مائه فحاول المسلمون طردهم ، ومنعهم من الاقتراب ، فقال ﷺ: دعوهم يشربون ، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام ، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك ، وحسن إسلامه ، وكان إذا اجتهد فى اليمين فيما بعد يقول : لا والذى نجابى من يوم بدر وهكذا ضلت محاولة القرشيين في تخريب حوض المسلمين .

## ٣ معرفة عدد السلمين:

اطمأنت قريش لمترلتها في بدر فبعثت "عمير بن وهب الجمحي" للتعرف على مدى

قوة حيش المدينة ، فدار عمير بفرسه حول المعسكر ، ثم رجع إليهم فقال : ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون ، ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين ، أو مدد ؟

فضرب فى الوادى حتى أبعد ، فلم ير شيئاً فرجع إليهم ، فقال : ما وجدت شيئاً ، ولكنى قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا ، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع ، قوم ليس معهم منعة ، ولا ملجاً ، إلا سيوفهم ،والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادكم ، فما خير العيش بعد ذلك ، فروا رأيكم ... وأنى لهؤلاء القوم لهم أن يفكروا ويتدبروا ، ودعاة الحرب فيهم تنذر وتحرض وتحول بينهم وبين التعقل والفهم السليم !!

#### ٤) مقاومة معارضي القتال:

قامت معارضة ضد أبي حهل - المصمم على المعركة - تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دونما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس، وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها ، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟

قال : وما ذاك يا حكيم ؟

قال : ترجع بالناس وتحمل دية حليفك عمرو بن الحضرمي – المقتول في سرية النخلة .

فقال عتبة : قد فعلت ، أنت ضامن على بذلك ، إنما هو حليفي فعلى عقله ، وديته وما أصيب من ماله .

ثم قال عتبة لحكيم بن حزام : فأت ابن الحنظلية (أبا جهل) فإبى لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره .

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباً فقال : يا معشر قريش ، إنكم والله ما تصنعون بأن تقتلوا محمداً وأصحابه شيئاً ، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه ، أو ابن خاله ، أو رجلاً من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب ، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون .

وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل - وهو يهيئ درعاً له - فقال له : يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني بكذا وكذا .

فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه ، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ، وما بعتبة ما قال ، ولكنه رأى أن محمداً وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه (وهو أبو حذيفة بن عتبة ، كان قد أسلم قديماً ، وهاجر ) فتخوفكم عليه .

ولما بلغ عتبة قول أبى جهل " انتفخ والله سحره " ، قال عتبة : سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره ، أنا أم هو  $?^{(1)}$ 

وتعجل أبو جهل الحرب مخافة أن تقوى هذه المعارضة ، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي – أخى عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش – فقال : هذا حليفك ( أى عتبة ) يريد أن يرجع بالناس ، وقد رأيت ثأرك بعينك ، فقم فانشد خفرتك ، ومقتل أخيك ، فقام عامر ، فكشف عن أسته، وصرخ: واعمراه ... واعمراه فحمى القوم ، واشتد أمرهم وانفعلوا لثأرهم ، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر(۲) .

وبذلك أفسد أبو جهل على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة ، وتغلب الطيش على الحكمة ، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى .

#### - ثالثا -

#### أحداث المعركة

التقى الجمعان وجهاً لوجه ، وفي صباح يوم الجمعة السابع عشو من شهر رمضان في العام الثاني من هجرة النبي ﷺ بدأ القتال وكان الجو حاراً .

وكانت بدايته عدواناً قرشياً ضد المسلمين ، فلقد جاء الأسود بن عبد الأسد المخزومي ، ودنا من حوض ماء المسلمين ، وقال : أعاهد الله لآشربن من حوضهم ، أو

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ١ صــ٨٣ بتصرف

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ ٨٣

لأهدمنه ، أو لأموتن دونه ، فاستقبله حمزة بن عبد المطلب ، فضربه فقطع قدمه ، فزحف الأسود حتى وقع فى الحوض ، فهدمة برجله الصحيحة ، وشرب منه ، وحمـــزة يتبعه فضربه فى الحوض ، فقتله (١) .

و جاء عمير بن و هب فناوش المسلمين ، فثبتوا على حقهم ، و لم يزولوا ، وشد عليهم عامر بن الحضرمي ، ونشبت الحرب ، فكان أول من خرج من المسلمين مهجع بن عائش بن عريف مولى عمر بن الخطاب ، فقلته عامر بن الحضرمي ، ومهجع هو أول شهيد قتل من المهاجرين (۲).

وكان أول قتيل قتل من الأنصار حارثة بن سراقة ، ويقال قتله حبان بن عرقة ويقال عمير بن الحمام قتله خالد بن الأعلم العقيلي (٣).

دنا الجيشان بعضهم من بعض ، وخرج عتبة ، وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ودعوا إلى المبارزة ، فخرج إليهم ثلاثة فتيان من الأنصار وهم ، معوذ ، وعوف ابنا عفراء ، ثالثهم عبد الله بن رواحة ، فاستحيا رسول الله على أو كره أن يكون أول قتال لقى فيه المسلمون المشركين في الأنصار ، وأحب أن تكون الشوكة بين بني عمه وقومه ، فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم ، وقال لهم خيراً .

ثم نادى منادى المشركين : يا محمد أخرج إلينا الأكفاء من قومنا .

فقال ﷺ : يا بنى هاشم قوموا فقاتلوا بحقكم الذى بعث نبيكم به ، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله .

فقام على ، وحمزة ، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، فمشوا إليهم ، وكان على رضى الله عنه معلماً بصوفة بيضاء .

فقال عتبة لابنه : قم يا وليد ، فقام فقتله على .

ثم قام عتبة فقتله حمزة .

ثم قام شيبة فقام إليه عبيدة فضربه شيبة ضربة فقطع ساقة ، فكر حمزة وعلى فقتلا

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع جــ١ صــ٨٣

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى جـــ ۲ صــ ۱۷.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق حــ ٢ صــ ١٨

شيبة واحتملا عبيدة إلى الصف فترلت فيهما هذه الآية ﴿ هَنذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّومٌ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِن نَّارِيُصَبُ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ (١) (٢) . واستفتح أبو جهل يومئذ فقال: اللهم اقطعنا للرحم، وآتانا بما لا يعلم، فأحنه الغداة اللهم أينا كان أحب إليك، وأرضى عندك فانصره اليوم (٣) فأنزل الله تعالى ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَوَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِيْقَدُمْ شَيَّا وَلَوْ كَثَرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤)

وبذلك حكم أبو جهل على نفسه .

وأحذ أبو جهل يصيح في قومه ويقول: لنا العزى ولا عزى لكم .

فنادى منادى رسول الله ﷺ: الله مولانا ولا مولى لكم ، قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار (°).

وتصور إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يذمر المشركين، ويخبرهم أنه لا غالب لهم من الناس، فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبية وقال ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَىلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَىلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا لَهُ مُ الشَّامِ وَهِ اللهُ تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ اللهُ عَلَيْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ "مِنكُمْ إِنِي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ اللهُ قَالَمُ اللهُ عَلَيْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ " مِنهام وهو يظنه سراقة ، فضرب الله قول المر وقع في البحر (٧) .

وأقبل أبو جهل يحض المشركين على القتال بكلام كثير ، ويهون عليهم ما شاهدوه

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى كتاب المناقب باب غزوة بدر حــ ٣ صــ ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد حسه صــ١٨٤

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال آية ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال آية ١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال آية ٤٨.

<sup>(</sup>٧) زاد المعاد حـــ٣ صـــ١٨

من صورة سراقة بن مالك وقال لهم : يا معشر الناس لا يهمنكم خذلان سراقة فإنه كان على ميعاد من محمد ، ولا يهمنكم قتل عتبة ، وشيبة ، فإلهم قد عجلوا ، فواللات والعزى لا نرجع حتى نقيد محمداً وأصحابه ونربطهم بالحبال ، ولا ألفين رجلاً منكم قتل رجلاً واحداً منهم فقط ، ولكن خذوهم أخذاً حتى نعرفهم سوء صنيعهم (1).

اتسع نطاق المعركة ، وأجهد المسلمون أعداءهم ، والنبى فى العريش يدعو على أعداء الله ، ويحرض المسلمين على القتال ، يقول لهم ﷺ : والذى نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل ، فيقتل صابراً محتسباً ، مقبلاً غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنة .

تعلق أمل المسلمون في معونة الله وبذلوا للنصر كل طاقتهم ، وأخذوا في الاستغاثة والدعاء حتى أتاهم المسدد الإلهي العظيم ، وعنه يقول الله تعالى ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَلِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (٢).

وهكذا جاءت الملائكة في صورة متتابعة استجابة لاستغاثة المحاهدين في بدر .

يقول ابن إسحاق : خفق النبي الله خفقة في العريش فقال : أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله ، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده ثنايا النقع (٣) .

وأحذ ﷺ ينادى ربه ويقول: اللهم إن قلك هذه العصابة اليوم لا تعبد فى الأرض فما زال ﷺ يهتف بربه ، ماداً يديه ، مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه وأبو بكر ﷺ يقول له: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك ، فإن الله منجز لك ما وعدك (٤٠).

يقول ﷺ: إن الملائكة قد ســومت فسوموا ، فأعلموا بالصــوف في مغازهم وقلانسهم، وكان أربعة يعلمون في الزحوف، فكان حمزة معلماً بريشة نعامة، وعلى معلماً بصوفة بيضاء، والزبير معلماً بعصابة صفراء ، وأبو دجانة معلماً بعصابة حمراء (٥)

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حـ٣ صـ١٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٩

<sup>(</sup>٣) سيرة النبي حــ١ صــ٣٢

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي باب الأمداد بالملائكة في بدر حـــــ ١٢ صـــــ ٨٥ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) المغازى حــ١ صــ٧٦

يقول سهيل بن عمرو: ولقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاً ، على خيــــل بلق ، بين السماء والأرض ، معلمين ، يقتلون ، ويأسرون (١) .

ويقول أبو أسيد الساعدى ، ( بعد أن ذهب بصره ) : لو كنت معكم الآن ببدر (ومعى بصرى ) لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى (٢)

وكان ابن عباس يحدث أن أبا رهم الغفارى قال : أقبلت أنا وابن عم لى يوم بدر حتى أصعدنا فى جبل ( ونحن مشركان ) ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة، فننتهب مع من ينتهب ( فبينا نحن فى الجبل ) إذ رأيت سحابة دنت منا ، فسمعت فيها همه الخيل وقعقعة الحديد ، وسمعت قائلاً يقول : أقدم حيزوم، فأما ابن عمى فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ، وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت ، وأتبعت البصر حيث تذهب السحابة ، فجاءت إلى النبي على وأصحابه ، ثم رجعت وليس فيها شئ مما كنت أسمع (٣)

يقول رسول الله ﷺ : ما رؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ، ولا أحقر ، ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفه وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة ، وتجاوز الله عن الذنوب العظام ، إلا ما رؤى يوم بدر .

قیل: وما رأی یوم بدر ؟

قال ﷺ : أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة .

وقال ﷺ يومئذ: هذا جبريل يسوق الريح كأنه دحية الكلبي ، إنى نصرت بالصبا وأهكلت عاد بالدبور ('').

وقال عبد الرحمن بن عوف ﷺ: رأيت يوم بدر رجلين ، عن يمين النبي ﷺ أحدهما وعن يساره أحدهما ، يقاتلان أشد القتال ، ثم يليهما ثالث من خلفه ، ثم رابعهما رابع أمامه (°) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حده صـ١٨٣

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حــ١ صــ٣٣٣

<sup>(</sup>٤) المغازى جــ١ صــ٧٧ ، ٧٨

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق حــ١ صــ٧٨

وعن صهیب ﷺ : ما أدرى كم يد مقطوع ، أو ضربة جائفة لم يدم كلمها يوم يدر قد رأيتها (١) .

فقال ﷺ: ذاك فلان من الملائكة .

وعن ابن عباس : كان الملك يتصور فى صورة من يعرفون من الناس تثبيتاً للمسلمين فيقول : إنى قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو هملوا علينا ما ثبتنا، ليسوا بشئ ، وذلك قول الله تعالى ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنَى مَعَكُمْ فَنَتْتِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَآضَرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَآضَرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ (٢).

وعن حكيم بن حزام: لقد رأيتنا يوم بدر ، وقد وقع بوادى خَلْص بِجَادٌ من السماء قد سد الأفق ، فإذا الوادى يسيل نملاً، فوقع فى نفسى أن هذا شئ من السماء أيد الله به محمداً على فما كانت إلا الهزيمة لحقت بجيش الكفر ، وما كان النمل إلا الملائكة (٢٠).

وعن ابن عباس ﷺ يقول : إن رسول الله ﷺ قال يوم بدر : هذا جبريل آخذ بعنان فرسه وعليه أداة الحرب (<sup>4)</sup> .

وعن ابن عباس 數 قال: بينما رجل من المسلمين يومنذ يشتد فى إثر رجل من المشركين أمامه فإذا به يسمع ضربة السوط، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فينظر إلى المشرك أمامه مستلقياً وقد خطم أنفه، وشق وجهه، من ضربة السوط ويخضر ذلك الموضع أجمع، فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله 藏 فقال 議: صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة (6).

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ ٨٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ١٢

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع حــــ ا صـــــ ٨٩ وخلص واد بين مكة والمدينة ، والبحاد الكساء .

<sup>(</sup>٤) المغازى حـــ ١ صـــ ٨٠

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي باب الإمداد بالملائكة جـــ١٢ صـــ ٨٧، ٨٧،

وروى البيهقى عن السائب بن أبى حبيش ﷺ وكان مع المشركين فى بدر أنه كان يقول : والله ما أسرىي أحد من الناس .

فيقال له: فمن ؟

فيقول: لما الهزمت قريش الهزمت معها، فيدركني رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السماء والأرض، فأوثقني رباطاً (١).

وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدى مربوطاً ، فنادى فى العسكر : من أسر هذا ؟ فليس أحد يزعم أنه أسرى ، حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فقال : يا ابن أبى حبيش من أسرك ؟

فقلت : لا أعرفه ، وكرهت أن أخبره بالذي رأيت .

وهنا قال ﷺ: أسرك ملك من الملائكة (٢).

وروى ابن سعد وأبو الشيخ عن عطية بن قيس قال : لما فرغ رسول الله للله من قتال بدر جاء جبريل على فرس أنشى أحمر ، عليه درعه ، ومعه رمحه ، فقال : يا محمد ، إن الله بعثنى إليك وأمرى ألا أفارقك حتى ترضى ، هل رضيت ؟

قال ﷺ : نعم ، رضیت فانصرف (٣) .

وروى أبو يعلى عن جابر قال: كنا نصلى مع رسول الله ﷺ فى غزوة بدر إذ تبسم فى صلاته، فلما قضى صلاته قلنا يا رسول الله: رأيناك تبسمت، قال مر بى ميكائيل وعلى جناحه أثر الغبار، وهو راجع من طلب القوم، فضحك إلى فتبسمت إليه (<sup>4)</sup>.

وروى البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال : جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟

قلنا: من أفضل المسلمين ، أو كلمة نحوها .

قال جبريل : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة (<sup>٥)</sup>.

وروى ابن سعد عن عكرمة قال : كنا يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من

<sup>(</sup>١) مسند أحمد حـــ ٢ صـــ ١٩٤ تحقيق أحمد شاكر .

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ صـــ٧٩

ضربه ، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربه <sup>(١)</sup>.

ونهى رسول الله ﷺ يومئذ عن قتل بنى هاشم ، فقال : من لقى منكم أحداً من بنى هاشم فلا يقتله (٢٠).

ونمى عن قتل العباس بن عبد المطلب .

ونادى مناديه : من أسر أم حكيم بنت حزام فليخل سبيلها فإن رسول الله قد أمنها وكان قد أسرها رجل من الأنصار ، وكتفها بذؤابتها فلما سمع المنادى خلى سبيلها .

ونحى ﷺ أيضاً عن قتل أبى البخترى فقتله أبو داود المازين ، ويقال قتله المجذربن زياد ولهى عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل فقتله خبيب بن يساف ولا يعرفه. ولهى عن قتل زمعة بن الأسود فقتله ثابت بن الجذع ولا يعرفه (٣).

ولما التحم القتال كان رسول الله ﷺ رافعاً يديه يسأل الله النصر ، وما وعده ، وأمر ﷺ فأخذ من الحصاكفاً فرماهم بها وقال : " شاهت الوجوه ، اللهم أرعب قلوبهم ، وزلزل أقدامهم " (أ) فالهزم أعداء الله لا يلوون على شئ ، والقوا دروعهم ، والمسلمون يقتلون ، ويأسرون ، وما بقى منهم أحد إلا امتلاً وجهه وعيناه ، ما يدرى أين يتوجه والملائكة يقتلو هم وذلك قوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَبَّ اللهَ قَتَلَهُمْ أَوما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِرَبَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (٥)

وجمح بعقبة بن أبى معيط فرسه ، فأخذه عبد الله بن سلمه العجلانى ، فأمر النبى ﷺ عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح فضرب عنقه صبراً ، وصدق الله رسوله ﷺ فى قوله لعقبة : إن وحدتك خارج حبال مكة قتلتك صبراً .

وبينا عبد الرحمن بن عوف ﷺ يجمع أدرعاً ، بعد أن ولى الناس ، إذا هو بأمية

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى حـــ ٢٠٦ صــ ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٨٨

 <sup>(</sup>٣) وسبب قتل من نحى النبي في عن قتلهم عدم وصول النهى إلى الصحابي القاتل ، أو أنه لم يعرف الشخص الذي
 نحى النبي ﷺ (عن قتله إمتاع الأسماع جـــ ١ صـــ ٨)

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد حسه صده ١٨٥

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال آية ١٧

بن خلف ، وابنه على ، فأخذ يسوقهما أمامه فأبصره بلال فنادى : يا معشر الأنصار ، أمية بن خلف رأس الكفر ، لا نجوت إن نجا ! فأقبلوا حتى طرح أمية على ظهره ، وقطع الحباب بن المنذر أرنبة أنفه ، وضربه خبيب بن يساف حتى قتله (۱) .

وقتل عمار بن ياسر ﷺ على بن أمية بن خلف .

وقتل الزبير بن العوام ﷺ عبيدة بن سعيد بن العاص .

وقتل أبو دجانة راك عاصم بن أبي عوف بن ضبيرة السهمي .

وقتل على ﷺ عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة، وحرملة بن عمرو وهو يراهما أبا جهل . وقتل حمزة ﷺ أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة ، وهو يراه أبا جهل .

وكان أبو حهل فى مثل الحرجة (هى الشجر الملتف) والمشركون يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه ، فصمد معاذ بن الجموح إلى أبى جهل فضربه ضربة ، وطرح رجله من الساق ، فأقبل عليه عكرمة بن أبى جهل فضربه على عاتقة فطرح يده من العاتق ، وبقيت الجلدة ، فوضع معاذ عليها رجله ، وتمطى بما عليها حتى قطعها ، وضربه مع معاذ ، ومعوذ وعوف ابنا العفراء فنفل رسول الله على معاذا سيف أبى جهل ودرعه وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم والأموال ، ويأخذون الأسرى ، فرحين بنصر الله تعالى .

(۱) زاد المعاد حــ٣ صــ ١٨٥

# دابعاً –نتائج المعركة

لم تغرب شمس يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من العام الثاني للهجرة إلا وقد تم النصر لجند الله في بدر ، وتأكد المسلمون المجاهدون من نصر الله تعالى ، بعدما رأوا الملائكة تترل عليهم في صورة بشرية ، معونة ، وتثبيتاً ، وأسفرت المعركة عن هزيمة ساحقة لكفار مكة ، وانتصار كبير للمسلمين ، وكان لهذا النصر صدى واسع في الجزيرة العربية كلها .

وقد لقى سبعون من صناديد مكة مصرعهم فى بدر ، وعلى رأسهم أبو جهل ، وأمية بن خلف ، وحنظلة بن أبى سفيان ، وعبيدة ، والعاص ابنا سعيد بن العاص ، وعقبة بن أبى معيط ... وغيرهم من القادة والزعماء كما أسر منهم سبعون آخرون(١) .

وفر الباقون إلى مكة تاركين وراءهم الأموال وكثيراً من الإبل ، والخيل التي كانت في صحبتهم .

وقد حفر المسلمون قليباً ، دفنوا فيه قتلى المشركين ، بعدما أمرهم ﷺ بإلقائهم فيه دفعة واحدة .

وقد أمر النبي على بإلقاء القتلى جميعاً في القليب بأحسادهم ، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها ، فذهبوا ليحركوه ، فتزايل حسده وتقطع ، فأهالوا عليه التراب حيث هو ، ووقف الرسول على على القليب ثم قال: يا عتبة بن ربيعة ، يا شيبة بن ربيعة ، يا أبا جهل بن هشام ، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني ربيعة ، يا أمية بن خلف ، يا أبا جهل بن هشام ، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني

<sup>(</sup>١) أنظر صحيح البخاري . كتاب المناقب . باب في غزوة بدر حـــ٦ صـــ٢٥٠ .

قد وجدت ما وعدبي ربي حقاً ؟

بئس القوم كنتم لنبيكم ، كذبتمونى وصدقنى الناس ، وأخرجتمونى وآوانى الناس ، وقاتلتمونى ونصرى الناس .

قال المسلمون: يا رسول الله تنادى قوماً قد ماتوا؟ قال عليه : قد علموا أن ما وعدهم ربحم حق (1).

وقال السدى عن مقسم عن ابن عباس: وقف رسول الله رسي على قتلى بدر فقال: جزاكم الله عنى من عصابة شراً فقد خونتمونى أميناً ، وكذبتمونى صادقاً ، ثم التفت إلى أبي جهل فقال: هذا أعتى على الله من فرعون ، إن فرعون لما أيقن بالهلكة وحد الله ، وإن هذا لما أيقن بالهلكة دعا باللات والعزى .

يقول أخو مصعب: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر ، فكانوا إذا قدموا غذاءهم ، وعشاءهم خصوني بالخبز ، وأكلوا التمر لوصية رسول الله على إياهم بنا ، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها ، فأستحي فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها .

## وقد استشهد من المسلمين أربعة عشر شهيداً وهم 🚓 :

- ١) عبيدة بن الحارث ﷺ .
- ٢) عمير بن أبي وقاص ﷺ .
- ٣) عمير بن الحمام من بني سلمة رهي .
- ٤) سعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف من الأوس ﷺ .
- ٥) ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة رهي ٠
  - ٦) مبشر بن عبد المنذر من بني عمرو بن عوف ﷺ .

(١) انظر صحيح البخاري كتاب المناقب باب غزوة بدر حــ ٦ صــ ٢٤٩ .

- ٧) عاقل بن البكير الليثي عليه .
- ٨) مهجع مولي عمر حليف بني عدى د ٨
  - ٩) صفوان بن بيضاء الفهرى عليه .
    - ١٠) بيضاء الفهرى عليه.
- ۱۱) يزيد بن الحارث من بني الحارث بن الخزرج ﷺ .
  - ١٢) رافع بن المعلى ﷺ.
- ۱۳) حارثة بن سراقى وهو ابن عمة أنس بن مالك خرج نظاراً ، وهو غلام ، فأصابة سهم فقتله الله .
- 18) عوف ، ومعوذ ابنا العفراء وكان سنهما أربعة عشرة سنة (1) رضى الله عنهما وهؤلاء الشهداء منهم ستة من المهاجرين ، وستة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس . وقد أحاط الله شهداء المسلمين بالخير، وميزهم بالفضل ، وأحاطهم بالنعيم .

يروى البخارى عن رفاعة ابن رافع الزرقى ﷺ ، وكان من أهل بدر قال : جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟

قال ﷺ: من أفضل المسلمين ، أو كلمة نحوها .

قال جبريل: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة (٢) .

وفي الصحيح عن على الله في قصة كتاب حاطب : وأن عمر بن الخطاب قال : يا رسول

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام حــ١ صــ٦ ٧٠٨ ، ٧٠٨

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري . كتاب المناقب باب شهود الملائكة بدراً حـــ مـــــ٢٥٦

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري باب شهود الملائكة بدراً حـــ مـــ٧٥٧

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم باب فضائل حاطب حـــ ١٩ صــ٥٦ .

الله أضرب عنقه ، فقال رسول الله ﷺ أليس من أهل بدر ؟ ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، أو قال فقد وجبت لكم الجنة (¹).

وروى البخارى عن أنس ﷺ قال : أصيب حارثة بن زيد ببدر فجاءت أمه إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة منى فإن يك فى الجنة أصبر وأحتسب ، وإن تكن الأخرى فترى ما أصنع ؟

فقال ﷺ: ویجك أو هبلت أو جنة واحدة هی ؟ إنها جنان كثیرة ، وإنه فى الفردوس (۲٪).

وإنما استحق أهل بدر كل هذا الفضل ، لأنهم قدموا أنفسهم لنصر دين الله تعالى ، فحعل الله ذنوبهم بعد ذلك تقع مغفورة ، كما أنهم لصفاء أرواحهم ، وصدق إيمالهم لا يقع الذنب منهم إلا خطأ ، وبصورة نادرة .

والمغفرة المذكورة تتعلق بأحكام الآخرة ، وبحقوق الله تعالى ، أما أحكام الدنيا وحقوق الناس فلابد من استيفائها ، وأدائها لأصحابهها بعد أحدثت .

ومن مواقف المسلمين في بدر ما حدث من عمير بن الحمام الأنصاري فلقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه رضا الله المحالية يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض.

فقال عمير بن الحمام الأنصارى : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ فقال ﷺ : نعم .

فقال عمير: بخ بخ .

فقال ﷺ : ما يحملك على قولك بخ بخ ؟

قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها .

قال ﷺ: فإنك من أهلها .

فأخرج تمرات من قرته ، فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة ، ثم رمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المناقب باب غزوة بدر حــ ٦ صــ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المناقب باب غزوة بدر حـــ صــ ٢٤٨.

#### ـ خامساً ــ قريش والهزيمة

تقهقرت فلول جيش مكة ، وولوا الأدبار فى الظلام وأسرعوا فارين إلى مكة ، وشربوا من الكأس التي أذاقوه لغيرهم كثيراً .

وقد أخذ المتخلفون في مكة يتحسسون أخبار المعركة ، وكان أول خبر أتاهم من "الحيسمان بن إياس الخزاعي " الذي وصل إلى مكة .

فقالوا له: ما وراءك ؟

فقال لهم : قتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأمية بن خلف ، وزمعة بن الأسود ، ونبيه ، ومنبه ابنا الحجاج ، وأبو البحترى بن هشام .

فلما جعل يعدد أشراف قريش ، قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر ، والله إن يعقل هذا لقد طار قلبه ، فسلوه عني .

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية ؟

قال : ها هو ذاك قاعد في الحجر ، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا .

فقال أبو لهب : هلم إلى يا ابن أحى فعندك لعمرى الخبر .

فجلس إليه والناس قيام عليه فقال: يا ابن أخبى أخبرنى كيف كان أمر الناس، فقال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا ، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس ، لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض ، والله ما تليق شيئاً ، ولا يقوم لها شئ .

قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ، ثم قلت : تلك والله الملائكة .

فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة، وثاورته فاحتملنى، وضرب بى الأرض ثم برك على يضربنى، وكنت رجلاً ضعيفاً، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة، فأحذته فضربته به ضربة فلقت فى رأسه شجة منكرة، وقالت، استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام مولياً ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله تعالى بالعدسة فقتلته (١)

وكانت نهاية أبي لهب على نحو يعادل جريمته لأن العدسة قرحة كانت العرب تتشاءم هما ويرون أنها تعدى أشد العدوى ، فلما أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه ، وبقى بعد موته ثلاثة أيام ، لا يقترب أحد من جثته ، ولا يحاول أحد دفنه ، فلما خاف بنوه السبة في تركهم له دفعوه بعصا في حفرته ، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى تغطت جثته (٢) .

يروى بن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: ناحت قريش على قتلاها بمكة شهراً ، وجز النساء شعورهن ، وما أن يؤتى براحلة الرجل منهم ، أو بفرسه ، إلا وتوقف بين أظهر النساء ، ويسترنها بالستور حولها ، وينحن حولها ، ويخرجن إلى الأزقة صائحين ثم قالوا: لا تفعلوا ذلك فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا فيكم ، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم ، حتى لا يتعالى عليكم محمد وأصحابه في الفداء .

وشعر القرشيون بعد هزيمتهم فى بدر بموان شديد عملوا على التخلص منه ، فلما عادوا إلى مكة وجدوا أن أبا سفيان أوقف عير القافلة والأموال التى عاد بما من الشام فى دار الندوة ، و لم يحركها ، و لم يوزعها على أصحابها ، فاتفق كبراؤهم على أن يجهزوا بما جيشاً كثيفاً لقتال محمد والأحذ بثأر هزيمتهم فى بدر ، فباعوا الإبل التى بلغت ألف بعير ، وضموها إلى الأموال التى بلغت لحسين ألف دينار ، بعد أن أخذوا أرباحهم ، وكان الدينار يربح مثله (٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق حـــ ٢ صـــ ٤٦٣

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ١١٣

كما قاموا بتشكيل مجموعة من رجالهم ، لتدور على العرب في البوادى ، تؤلبهم على رسول الله ﷺ وتحضهم على قتال المسلمين في المدينة ، وقد تكونت هذه المجموعة من عمرو بن العاص ، وهبيرة بن أبي وهب ، وابن الزبعرى ، وأبي غرة عمرو بن عبدالله الجمحى ، وقد استمع العرب لهؤلاء ونفروا مع قريش في غزو أحد (١).

وبذلك أشعلت قريش نار الحرب في الجزيرة كلها ، وأخذت تعد عدتما لحرب شاملة وكان من الضروري أن يكلف المسلمون بقتال من يعتدى عليهم ، وهنا كان فرض الجهاد مقيداً بقتال المعتدى ، وهو المرحلة الثانية في تشريع الجهاد .

# - سادساً -المسلمون في إطار انتصار بدر

تحقق النصر للملسمين في بدر ، وقد استشهد منهم أربعة عشر شهيداً ، وغنموا ما كان مع القرشيين من عتاد ، وأموال ، وقد أقام النبي الله والمسلمون بعد المعركة في بدر ثلاثة أيام ، وفي اليوم الرابع أخذوا في الرجوع إلى المدينة بعد أن انتهوا من دفن الشهداء ووضع قتلى المشركين في القليب .

وقد عاش المسلمون بعد النصر الحقائق التالية :-

#### \_1\_

#### الاختلاف في توزيع الغنائم

عندما أتم النبي ﷺ تسوية الصفوف قال للمجاهدين: من قتل قتيلاً فله سلبه ، من أسر أسيراً فهو له ، فلما الهزم المشركون تفرق المجاهدون إلى أعمال متعددة ... فمنهم من وقف عند خيمة النبي ﷺ يحرسه ، ومنهم من أغار على الأعداء ليهزمهم ، ويقتلهم ، ومنهم من أتجه للأسر والغنيمة .

وقد غنم المسلمون ماثة وخمسين بعيراً ، وعشرة أفراس ، وأداما كثيرا حمله القرشيون معهم للتحارة بعد النصر الذي أملوا فيه .

وقد اختلف المسلمون في الغنائم، لأن الذين كانوا حول النبي ﷺ لم يأخذوا شيئاً، وقالوا: ما منعنا أن نطلب العدو زهادة في الأجر، ولا جبنا عن لقاء العدو، ولكنن

خفنا على رسول الله على من أن يميل عليه خيل المشركين ، ورجالهم ، وقد أقام عند رسول الله على وجوه المهاجرين والأنصار ولم يغنم أحد منهم شيئاً ... ومتى أعطى الشباب لا يبقى للشيوخ شئ ، وبخاصة أن الغنيمة قليلة ، فترل قول الله تعالى الشباب لا يبقى للشيوخ شئ ، وبخاصة أن الغنيمة قليلة ، فترل قول الله تعالى في يَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ مُ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ مَا قَالَّقُواْ ٱللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ مُ وَعِينِينَ ﴾ (١) .

وهكذا لم يترك الله أمر الغنائم لعقولهم واجتهادهم ، وإنما جعلها لحكم الله ورسوله جاء فى تفسير ابن كثير عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله شخ فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو ، فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ، ويقتلون ، وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ، ويجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله الله يحتى العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل ، وفاء الناس بعضهم إلى بعض .

قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب .

وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به منا نحن منعنا عنه العدو، وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله ﷺ: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به (٢) فأمر رسول الله ﷺ برد الغنائم حتى يقضى الله فيها ، فرد أصحابه ﷺ الغنائم التي جمعوها من أعدائهم ، أما ما أخذ بغير قتال فقسمه ﷺ بينهم .

وجمعت الغنائم ، واستعمل عليها رسول الله على عبد الله بن كعب بن عمرو المازيي وسار بها حتى وصل إلى " سير " وهناك قسمها على المحاهدين ، وقيل بل استعمل عليها خباب بن الأرت ، وكان فيها إبل ، ومتاع ، وأنطاع ، وثياب (") .

وأنزل الله تعالى قوله في شأن الغنيمة ﴿ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْفُرْيَىٰ وَٱلْيَتَنَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْرِبِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع جـــ ١ صـــ ٩٣ .

أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(١).

وقد جعل النبي الغنيمة أسهماً ، بعد أن أخذ الخمس منها ، فأعطى للراجل سهماً ، وللفارس سهمين ، وضرب لثمانية من الصحابة ، تخلفوا عن الغزوة لعذر ألم بحم وهم :

#### من المهاجرين:

- ١) عثمان بن عفان ، خلفه رسول الله ﷺ على ابنته رقية ، ليعودها فى مرضها ، وقد ماتت يوم قدوم زيد بن حارثة بنبأ النصر ، وعند عودة النبى ﷺ إلى المدينة كانوا عائدين من دفنها فى البقيع .
  - ٢) طلحة بن عبيد الله عليه .
- ٣) وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، بعثه رسول الله رسول الله على مع طلحه بن عبيد الله يتحسسان العير تلقاء "الحوراء" فلم يلحقا بالجيش .

#### ومن الأنصار:

- ٤) أبو لبابة بن عبد الله ﷺ، خلفه على المدينة .
- ٥) عاصم بن عدى ﷺ ، خلفه رسول الله ﷺ على قباء ، وأهل العالية .
  - ٦) الحارث بن حاطب ﷺ ، أمره ﷺ بأمر في بني عمرو بن عوف .
    - ٧) خوات بن جبير ﷺ ، كسر بالروحاء .
    - ٨) الحارث بن الصمة ، كسر بالروحاء (٢).

وضرب النبي ﷺ كذلك لمن استشهد ببدر ، وسلم غنائمهم لأبنائهم ، واصطفى النبي ﷺ لنفسه من الغنيمة جمل أبى جهل ، فجعل يغزو ﷺ عليه حتى ساقه هدياً في الحديبية

#### الاختلاف في مصير الأسرى

لما وصل رسول الله ﷺ وأصحابه إلى المدينة اهتم بأمر الأسرى ، فبدأ يأخذ رأى أصحابه في كيفية التعامل معهم، يروى أبو الحسن النيسابورى بسنده إلى عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ لما حئ إليه بالأسرى يوم بدر ، جمع أصحابه وقال لهم : ما تقولون في

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ ٩٤ .

هؤلاء الأسرى ؟

فقال أبو بكر ﷺ : يا رسول الله قومك وأصلك ، استبقهم ، وأستأن بمم ، لعل الله عز وجل يتوب عليهم .

وقال عمر : كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم .

وقال عبد الله بن رواحة : يه رسول الله أنظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ، ثم أضرم عليهم ناراً .

فقال العباس: قطعت رحمك.

فسكت رسول الله ﷺ ولم يجبهم ، ثم دخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر .

وقال ناس : يأخذ بقول عمر .

وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله .

ثم خرج عليهم ﷺ فقال : إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال ﴿ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ عَمُن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .

وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَالِهُمْ عَبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

ومثلك يا عمر كمثل موسى قال ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰۤ أُمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﴾ (٢) .

ومثلك يا عمر كمثل نوح قال ﴿ رَّبِّ لَا تَذَرّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٤) مثلك يا عمر كمثل نوح قال ﴿ رَّبِّ لَا تَذَرّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٤) منهم عال رسول الله ﷺ : أنتم اليوم عالة ...! فلا ينقلبن منهم

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة نوح الآية ٢٦ .

### أحد إلا بفداء أو ضرب عنق؟

وهكذا أخذ رسول الله ﷺ برأى أبى بكر ، وأخذ منهم الفداء ، فلما كان الغد جاء عمر إلى رسول الله ﷺ وأبى بكر ، فوجدهما فى حزن وألم ، لما نزل فى شأن الأسرى من عتاب لرسول الله ﷺ .

يقول عمر : فغدوت إلى النبي ﷺ وأبى بكر ، وهما يبكيان ، فقلت : يا رسول الله أحبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وحدت بكاء بكيت ، وإن لم أحد بكاء تباكيت لبكائكما .

فقال رسول الله على " أبكى للذى عرض على أصحابك : من أخذهم الفداء ، فقد عرض على على عدائهم أدنى من هذه الشجرة (١) شجرة قريبة ، وعندها أنزل الله قوله تعالى عرض على عذائهم أدنى من هذه الشجرة وأله تعالى هَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُوَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِرِ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ اللهِ عَرِيدُ وَكَا يَشْخِرِ فِي الْأَرْضِ تُريدُ وَاللهُ عَرِيدُ عَرَضَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا الدُّنيْا وَاللهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فِي لَوْلا كِتَنبٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

والكتاب الذي سبق من الله هو قوله تعالى ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ (٣) .

ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارى ، ولذلك لم يعذبوا ، وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يتخنوا فى الأرض ، وكان على المجاهدين أن يجهزوا على أعدائهم فى ميدان المعركة ، حزاءً وفاقاً لما جاءوا من أجله ..

وكان على الله يقول: أتى حبريل إلى النبى الله بعد انتهاء القتال يوم بدر فخيره في الأسرى، بين أن تضرب أعناقهم، أو يؤخذ منهم الفداء، أو يستشهد منهم في قابل عدهم واستقر الرأى على رأى الصديق مع العتاب، والعفو، فأخذ الله منهم الفداء، وكان الفداء من أربعة آلاف درهم ، إلى ثلاثة آلاف درهم ، إلى ألف درهم ، وكان بعض الأسرى يكتبون فجعل رسول الله الله في فداء من يكتب تعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة

<sup>(</sup>١) أسباب الترول للنيسابوري صــــ٧٦٧ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآيتان ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٤.

والكتابة، فإذا حذقوها فهو فداء لهم ، وممن تعلم في بدر زيد بن حارثة عليه.

ومنَّ رسول ﷺ على عدد من الأسارى ، فأطلقهم بغير فداء منهم : المطلب بــن حنطب ، وصيفى بن أبي رفاعة ، وأبو عزة الجمحى .

ومنَّ على ختنه أبي العاص بشرط أن يخلى سبيل زينب ، وكانت قد بعثت في فدائه بقلادة لها كانت عند خديجة رضى الله عنها ، أهدتها لها حين أدخلتها به على أبي العاص فلما رآها رسول الله على رق لها رقة شديدة ، واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوا ، واشترط رسول الله على أبي العاص أن يخلى سبيل زينب ، فخلاها ، فهاجرت إلى أبيها في المدينة بعد ذلك ، وقد بعث رسول الله اليها في الدينة بعد ذلك ، وقد بعث رسول الله اليها في نحرجا حتى رجعا كما .

وكان فى الأسرى سهيل بن عمرو ، وكان خطيباً مصقعاً ، قال عمر : يا رسول الله ، انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه ، فلا يقوم خطيباً عليك فى موطن أبداً ، بيد أن رسول الله على رفض هذا الطلب ، احترازاً عن المثلة ، وعن بطش الله يوم القيامة .

ومن أحداث الأسرى ما روى أنه بعد أسر عمرو بن أبي سفيان بن حرب ، قيل لأبي سفيان : ألا تفدى عمروا ؟

فقال أبو سفيان : حنظلة قتل ، وأفتدى عمروا ! فأصاب بمالى وولدى ؟ لا أفعل ولكن أنتظر حتى أصيب منهم رجلاً فأفديه ، فأصاب سعد بن النعمان بن زيد بن أكال أحد بنى عمرو بن عوف ، جاء معتمراً مع المنذر بن عمرو ، فلما قضيا عمر تمما طلبهما أبو سفيان ، فأدرك سعداً فأسره ، وفاته المنذر ، ففى ذلك يقول ضرار بن الخطاب :

تداركت سعداً عنوة فأسرته وكان شفاء لو تداركت منذراً

وهنا تمكن أبو سفيان من بغيته وتبادل مع المسلمين في الأسر ، فأفدى ابنه عمرو بسعد بن النعمان .

# ـ٣ـ الابتهاج بنصر الله تعالى

أشاع اليهود والمنافقون في المدينة أكاذيب وتحدثوا عن هزيمة المسلمين ، ولذلك عجل رسول الله على برد هذا الافتراء ، وإخبار أهل المدينة بانتصار المسلمين في بدر ،

فأرسل رسولين هما عبد الله بن رواحه بشيراً لأهل العالية ، وزيد بن حارثة بشيراً لأهل السافلة فنادى عبد الله : يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله ، وقتل المشركين وأسرهم ، ثم أتبع دور الأنصار فبشرهم .

وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله ﷺ القصواء يبشر أهل المدينة ، فلم يصدق المنافقون ذلك ، وشنعوا ، وقدم شقران بالأسرى وهم سبعون رجلاً ، وتلقى الناس رسول الله ﷺ بالروحاء يهنئونه بفتح الله ، فقدم المدينة ﷺ مؤيداً ، مظفراً ، منصوراً قد أعلى الله كلمته ، ومكن له وأعز نصره ، ودخلها من ثنية الوداع في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رمضان ، فتلقاه الولائد بالدفوف وهن يقلن :

طلع البــــدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعــا الله داع

فأذل الله بوقعة بذر رقاب المشركين والمنافقين واليهود ، و لم يبق بالمدينة بمودى ولا منافق إلا وشعر بالخزى ، وأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة ، ومن ثم دخل عبدالله بن أبي سلول وجماعته من المنافقين في دين الإسلام تقية .

وقد عم السرور ، والفرح قلوب المسلمين جميعاً ، وشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم من نصر ، حتى أن النجاشي ملك الحبشة لما جاءه خبر انتصار رسول الله على وهو في الحبشة أرسل إلى جعفر وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت قديم عليه ثياب رثه ، جالس على التراب فأخذ يبشرهم بالنصر ، ويهنئهم بالفوز والفلاح .

يقول جعفر عنى : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال ، فلما أن رأى ما في وجوهنًا قال : إن أبشركم بما يسركم ، إنه جاءن من نحو أرضكم عين لى فأخبرني أن الله قد نصر نبيه على ، وأهلك عدوه ، وأسر فلان ، وفلان ، وقتل فلان ، وفلان ، التقوا بواد يقال له " بدر " كثير الأراك كأني أنظر إليه ، كنت أرعى لسيدى رجل من بنى ضمره إبله .

فقال له جعفر: ما بالك حالس على التراب ليس تحتك بساط، وعليك هذه الأخلاط؟ قال له النجاشي : إنا نجد فيما أنزل الله على عيسي أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمة ، فلما أحدث الله لى نصر نبيه ﷺ أحدثت له هذا التواضع (١) .

#### ـ\$ـ تشريع زكاة وعيد الفطر

كان من تمام نصر الله للمسلمين في شهر رمضان أن فرض الله عليهم زكاة الفطر يتعاطونها فيما بينهم جميعاً ، غنيهم وفقيرهم ، من يملك ، ومن لا يملك فقام على فيهم قبل نماية رمضان بيومين ، وعلمهم زكاة الفطر ، وعرفهم بتشريع صلاة العيد في نماية رمضان وخرج الله إلى المصلى صباح يوم عيد الفطر فصلى بالناس أول صلاة في يوم العيد .

فلما كان شهر ذى الحجة من نفس العام ضحى ﷺ وصلى صلاة عيد الأضحى وأخذ ﷺ يضحى كل عام بكبشين حتى لقى ربه .

وهكذا عاش المسلمون فى المدينة فرحة النصر ، وفرحة الصوم ، وفرحة العيد فى ترابط وائتلاف وفى تميز ورفعة .

### ـ سابعاً ـ بدر فى رحاب القرآن الكريم

وجه القرآن الكريم المسلمين نحو الجهاد ، وأذن لهم فيه قبل بدر ، وصاحبهم في مسيرهم تعليماً ، وتوجيهاً قبل المعركة ، وأثناءها ، وبعد الانتهاء منها ، ليستمروا في معية الله تعالى عباداً طائعين مستسلمين وقد أنزل الله سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر ، وتشمل أحداثها ، ولذلك سماها ابن عباس بسورة " بدر " (٢) وقال عنها تلك سورة بدر وقد كان حديث السورة شاملاً لكل أحداث بدر ، أذكر منها ما يلى :-

#### ١) حديث ما قبل المعركة:

أخذ القرآن الكريم يُوجه المسلمين إلى أهمية الاستعداد للمعركة وتميئة أنفسهم بالعتاد والتدريب فقال تعالى ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِر ِ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تَرْهُبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حـــ٣ صــ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير حـــ ٢ صـــ ٢٨٢ .

تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ آللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُدَ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ (1) لأن الإعداد الجاد يحقق العزة ، ويرهب الأعداء ، وأمر المسلمين أن يجنحوا للسلم إذا رغبه أعداء الله فقال تعالى ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَآجْنَحْ هَا وَتَوَكَّلْ عَلَى آللَهُ ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ ﴾ (٢)

ووجه القرآن الكريم المسلمين إلى حوانب الضعف فيهم ، وبين لهم عوامل التغلب عليها فقال الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ مَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا صَيْرُونَ يَغْلِبُوا مَاثَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ فَي ٱلْكُن مِنكُمْ أَلْفَ عَنكُمْ وَعَلِمَ أُنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِاثَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفَ يُعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّيمِينَ ﴾ (٣) .

فهم ضعفاء ، يحتاجون إلى تقوية أنفسهم ، وإيمانهم ، وذلك يكون بالصبر ، والتوكل على الله والثقة في نصره سبحانه وتعالى .

ووجه القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية معرفة ما فى ذواقم من نقص ليعملوا على المامه ، وإكماله ، وذلك فى قوله سبحانه ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأُنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَبَّا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَ ٱلْحَقَ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (أن المُقطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (أن المُقطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (أن اللهُ ال

وحذر القرآن الكريم المسلمين من الفرار أمام الأعداء ، فقال تعالى ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَعْدُواْ فَقُو خَيْرٌ لَّكُمْ أَوْإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِئَتُكُمْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَقْحُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِئِيْتُكُمْ أَوْإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِئِينَ فَي يَتَأَيُّنَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا شَيْعًا وَلَوْ كَثْرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآيتان ٦٥ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآيات من ٦ إلى ٨ .

تَوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ (١).

# ٢) حديث القرآن الكريم عن المعركة:

وأنزل المطر، ورزقهم النعاس ليستريحوا ، ويطمئنوا ، يقول الله تعالى ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُمَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهَرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَن وَليَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ ﴾ (٣).

وكان تأييد الله للمسلمين في القتال ، يقول الله تعالى ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِح َ اللَّهُ قَتَلُهُمْ ۚ وَلَكِح َ اللَّهُ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِح َ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (أ) .

وملا الله عز وحل قلوب المؤمنين بالثقة ، يقول الله تعالى ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الدُّنيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ القُصْوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لاَ خَتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ لاَ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلكَ مَنْ هَلكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِنَةٍ وَلِكِن لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلكَ مَنْ هَلكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِنَةٍ وَلِكِن لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلكَ مَنْ هَلكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةٍ وَاللهِ اللهُ وَلَوْ أَرَائكَهُم كَثِيرًا وَإِنْ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَائكَهُم كَثِيرًا وَلَوْ أَرَائكُهُم كَثِيرًا لَقَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ عَلَيْمُ وَلَاكِنَ اللهُ مَنْ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَليمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا فِي اللهُ اللهُ عَلَيمًا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا فِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيتان ١٩ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآيتان ٩ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآيتان ١٧ ، ١٨ .

يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيَ أَغَيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَارَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ (١).

### ٣ حديث ما بعد المعركة :

عاش القرآن الكريم مع المسلمين في قضية الغنيمة والأسرى ووضح حكم الله فيها فقال تعالى تعليقاً على اختلافهم في توزيع الغنائم ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ تَعليقاً على اختلافهم في توزيع الغنائم ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولُهِ أَلَّا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَ لُكُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى فى شأن الأسرى ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥۤ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ تُرِيدُ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللّهُ لَوْلَا كِتَنبٌ مِنَ الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْاَجْرَةُ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ سَبَقَ لَمَسّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيّبًا وَاتّقُوا اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَفُورٌ رّحِيدٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلْم اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رّحِيدٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رّحِيدٌ ﴿ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رّحِيدٌ ﴿ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَرَا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رّحِيدٌ ﴾ (٢)

### ٤) توجيهات قرآنية تربوية :

تحدثت سورة الأنفال عن غزوة بدر ، وعن مواقف كل أطرافها ، وقدمت وصفا متكاملاً لأهم أحداثها .

ويلاحظ أن الأحداث لم تذكر في السورة متنابعة وفق ترتيب وقوعها ، لأن القرآن الكريم لا يقصد إيراد قصة ، أو مجرد سرد الأخبار ... وإنما يقصد التربية والتوجيه ، وإبراز القضايا التي يحتاجها المسلمون ، وهذا القصد لا يحتاج إلى ترتيب الأحداث وإنما يعتمد على التركيز على الحدث ، وإبراز مناط التأثير فيه .

لقد بدأت السورة تعرض مواقف المجاهدين من الأنفال ، ومجيئهم لرسول الله ﷺ ليحكم بينهم بعدما اختلفوا وهو موقف حدث بعد انتهاء المعركة ، فكـــان أن نزلت

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيات من ٤٢ حتى ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآيات من ٦٧ حتى ٧٠ .

الآيات بأن الحكم في الغنائم لله ورسوله ، وعلى المسلمين أن يحافظوا على تقوى الله تعالى ، ويصلحوا ذات بينهم ، ويستمروا على طاعة الله ورسوله فيما يقضيان به ، ويحافظوا على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ويقبلوا على آيات الله تذكيراً وعبرة .

وهكذا لم تكتف السورة بعرض أحداث بدر ، وإنما جعلت أحداثها منطلقاً للتذكير ، والتوجيه ، والتربية ، وأن الأمر كله لله يقول الله تعالى ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ وَالتوجيه ، والتربية ، وأن الأمر كله لله يقول الله تعالى ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ اللهِ وَالرَّسُولِ فَا اللهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فِي إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْمُ ءَايَنتُهُ ، وَادَنهُمْ إِيمَننا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَي ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْتُنهُمْ يُنفِقُونَ وَادَنْهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (أ) .

وجهت السورة المسلمين إلى أن الأمر كله لله ، يقع بقدرته حسب ما يريد سبحانه وتعالى ، وعرفهم أهم خرجوا للعير ، حائفين من الحرب لكن الله أراد لهم غير ذلك لتحقيق غايات عليا ، يقول الله تعالى ﴿ كَمَآ أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ كُمَآ أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ لَكُمْ اللهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْنِ أَبُّا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ يَعْدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْنِ أَبُّا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُرْ وَيُرِيدُ اللهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللهُ لِيُحَقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ وَلُو كُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (٢).

وعرفت السورة المسلمين بضرورة الدعاء والاستغاثة لتحقيق النصر الذي هو بيد الله تعالى في الله تعالى ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ اللهُ تعالى ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ اللهَ عَلَى مُعِدُّكُم وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللهِ اللهِ أَلَيْ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمُ فَي إِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ أُمَنةً مِنْهُ وَيُنْزَلُ عَلَيْكُم مِن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيات من ١ إلى ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآيات من ٥ إلى ٨ .

ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثْنِتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِبِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنْبَتُوا ٱلَّذِيرَ ءَامَتُوا سَأَلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ (أ) . اللَّذِيرَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَرُبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ (أ) .

وتتابع التوحيهات الإلهية لعباده المؤمنين ليكونوا مجتمع الصفوة والنصر ، فيقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن لَكُونِهُمْ يَوْمَبِلُو دُبُرُهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِقَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّرَى ٱللّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِفْسَ ٱلصِيرُ ﴾ (٢) .

- ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (٢).
- ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَحِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا نُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ عَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْ
- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَننَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِئنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ عَظِيرٌ ﴾ (°)
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِقَةً فَٱثْبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۚ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَآصْبِرُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيات من ٩ إلى ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآيتان ١٦،١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآيتان ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآيتان ٢٤ ، ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآيتان ٢٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال الآيتان ٥٥ ، ٢٦ .

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِومْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَئِتِوم وَاوَا وَنَصَرُوا أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَئِتِوم مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا أَوَانِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢).

- ﴿ وَٱلَّذِيرَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا مَعَكُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (آ) . فَأُولَتِكَ مِنكُدٌ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتنبِ ٱللَّهِ أِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (آ) .

وعاشوا الحياة الإسلامية متميزة ، صورة ، ومعنى ، بعيدة عن أى لبس ، وبخاصة بعد أن شرع الله الآذان شعيرة خاصة بالمسلمين ، وأصبحت الكعبة قبلتهم ، وهم يتصلون بالله وبذلك التميز سقطت دعاوى أهل الكتاب .

لقد كان رسول الله عَلَيْ يتحه في صلاته إلى بيت المقدس بعد الهجرة ، واستمر على ذلك سنة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً، وكان يحب أن يتحه إلى الكعبة، بيت الله تعالى يقول الله تعالى ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلْنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنها أَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَهُ وَمَنْ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجتُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَوْوا ٱلْكِتَنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَرَّامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجتُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَوْدا ٱلْكِتَنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَبِهِمْ قَمَا الله بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (أ) .

فاستجاب الله لرسوله ﷺ ، وحقق له ما كان يتمنى ويرضى قبيل بدر .

وفي البخارى أنه على حلى على بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأن أول صلاة صلاها متحهاً إلى الكعبة في مكة كانت

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآيتان ٧٤ ، ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٤٤.

صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد المسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله الله قبل مكة ، فداروا كماهم قبل البيت وقد تساءل بعض الصحابة عن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة ، وكان صلاقم إلى بيت المقدس فأنزل الله قوله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَىنَكُمْ أَلِنَ اللهُ وَله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَىنَكُمْ أَلِنَ اللهُ وَله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَىنَكُمْ أَلِنَ اللَّهُ وَله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَىنَكُمْ أَلِنَ اللَّهُ وَله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَىنَكُمْ أَلِنَ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢)

وبتحويل القبلة ، وتوجه المسلمين إلى بيت الله بمكة ، تمت المفاصلة التامة بين المسلمين واليهود ، وتميز المسلمون بقبلتهم ، فأخذ اليهود فى إثارة الشبه والحقد على رسول الله على ودينه يصور القرآن الكريم ذلك فيقول سبحانه وتعالى ( سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّلَهُمْ عَن قِبْلَتِهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلَةِ ٱلشَّرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٢).

وبدأ المسلمون يتجهون في صلواقم إلى مكة المكرمة ، فتحركت شجوهم وتيقنوا بمدى ارتباط الإسلام بمكة ، وبالمكيين .

يقول ﷺ : إن اليهود لا يحسدوننا على شئ كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين .

وجاء انتصار بدر لتبدأ مرحلة جديدة ، اتضحت خلالها خفايا القلوب ، وتوجيهات سائر الطوائف ، وشعر الجميع أن المواجهة الحاسمة قريبة ، بعد أن اتضحت الحقائق ، وبانت السبل ، وأخذ كل طريقه نحو ما يأمله ، ويرجوه .

وهكذا جاء انتصار بدر قمة النصر ، وقمة الوضوح ، وقمة المفاصلة بين الحق والباطل ، ولذلك سماه الله تعالى يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان .

<sup>(</sup>١) والمسجد الذي تحول الصحابة فيه بعدما أخبرهم أخوهم هو مسجد القبلتين وهو مسجد مشهور بالمدينة المنورة ، وقد اشتهر بحذا الاسم لأن المسلمين صلوا صلاة العصر متجهين إلى قبلتين .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٤٢

# البحث الخامس أحداث ما بين بدر وأحد

انتصر المسلمون في " بدر " انتصاراً باهراً ، تحدث به أبناء الجزيرة العربية جميعاً ، مما جعلهم يخططون لمستقبلهم إزاء هذه القوة الإسلامية التي ظهرت في المدينة المنورة .

وأهم هذه القوى التي تأثرت بانتصار بدر ، وسارعت إلى اتخاذ مواقف تتناسب مع هذا الوضع الجديد هي :

#### ١) القرشيون في مكة :

وهم الذين تحملوا مذلة الهزيمة ، وفقدوا قادهم ، وأئمتهم فى بدر ، وأجبروا على فداء أسراهم ، وقد أخذوا يستعدون للثأر بعد " بدر " مباشرة وحاولوا إيذاء المسلمين ، وعلى رأسهم رسول الله على فاحتفظوا بمال القافلة التي كانت سبباً فى حرب "بدر" ليشتروا به السلاح ، ويعدوا العدة ، وكونوا جماعات منهم تقوم بتحريض المشركين على ضرورة الثأر لهزيمتهم، وتطهير الطريق التجارى إلى الشام، حتى لا تنقطع تجارهم التي هي حياهم .

#### ٢) اليهود في المدينة:

وهم القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة ، وحولها لأنهم رأوا أن انتصار المسلمين في بدر جعلهم يزدادون قوة ، ويؤكدون سيطرهم على سائر شيئون المدينة ، وازدياد نفوذهم الاقتصادى ، وبخاصة بعدما شاهدوا المسلمين ينشطون في السعى والعمل ويعيشون كافة حاجات الحياة ، ويحرمون الربا ، ويمنعون الاستغلال ، ويحققون التعاون التام بينهم .. الأمر الذي أضعف قوهم ، وأفقدهم صور الكيد التي كانوا يعيشون بحا بسين المسلمين وغيرهم ، وشعروا أن الأحداث تتحرك في غير ما يأملون .

### **3 المنافقون :**

وهؤلاء أفراد من الأوس والخزرج ومن غيرهم كانوا يسكنون المدينة ، و لم يدخلوا في الإسلام ، وبقوا على الشرك ، إلا أن هؤلاء الأفراد بعد انتصار المسلمين في "بدر " دخلوا في الإسلام تقية ، وهم يبطنون العداوة ، ويتعاونون مع أعداء الإسلام سراً ليتحقق ما يتمنون .

# <u>٤) أعراب البوادي:</u>

وهم الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، وعلى الطرق التحارية بين مكة والمدينة وهؤلاء الأعراب كانوا يعيشون على السلب والنهب، والقسنص والإغسارة، وفسرض الإتاوات على المارة، فلما ظهرت قوة المسلمين في بدر رأوا دولة قوية سوف تتحكم في كل الخارجين على النظام والعدل، ولذلك وحدوا أنفسهم في مواجهة عدائية مسع المسلمين في المدينة المنورة.

وأخذت هذه القوى على اختلاف مقاصدها تعمل لإضعاف المسلمين، وإسقاط ما تحقق لهم بنصر بدر، بكل ما أمكنهم من مؤامرات خفية ، وتحرشات ظاهرة ، وعقد تحالفات من أجل تكوين قوة واحدة في مواجهة المسلمين في المدينة .

واستمر عون الله تعالى للحق وأهله ، فأمد المسلمين بالرشاد والهـــدى ،وأضـــل أعداءهم ، وأخزاهم فى كل ما خططوا له ، وعملوا من أجله وفى هذا المبحث ســــأورد (بإذن الله تعالى ) أهم الأحداث التى وقعت بين غزوتى بدر ، وأحد وكيف تعامل معها رسول الله ﷺ وذلك فيما يلى :-

# ۔ أولاً۔ محاولة قتل النبى ﷺ

عمرو بن وهب الجمحى من تجار مكة ، وقادتها المعدودين ، وكان شديد الأذى لرسول الله على قبل الهجرة ، اشترك مع ابنه " وهب " مع المشركين في بدر ، ووقع ابنه " وهب " في الأسر فشعر بالذل لأسر ابنه ، وقتل أصحابه .

جلس عمير مع صاحبه صفوان بن أمية فى حجر إسماعيل ، وتذاكرا بدراً ، فقال صفوان : والله ما فى العيش بعدهم خير .

فرد عليه عمير : صدقت ، أما والله لولا دين على ليس له قضاء عندى ، وعيـــال أخشى عليهم الضيعة بعدى ، لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فإن لى قبلهم علة ، ابني أسير عندهم .

فقال له صفوان : على دينك ، أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالي أواسيهم مـــا عاشوا ، لا يسعني شئ ، وأعجز عنهم .

فقال له عمير : فاكتم عني شأبي وشأنك .

قال صفوان: أفعل.

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له ، وسم ، ثم انطلق حتى قدم به المدينة ، فبينما هـو على باب المسحد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب ﷺ – وهو فى نفر مـن المسلمين يتحدثون بما أكرمهم الله به يوم بدر – فقال عمر : هذا عدو الله عمير ما جاء إلا لشر .

ثم دخل على النبي ﷺ فقال : يا نبى الله هذا عدو الله عمير قد حاء متوحشاً سيفه قال ﷺ : فأدخله على .

فلما أقبل عمير لببه عمر بحمالة سيفه ، وقال لرجال من الأنصار : ادخلوا علمي رسول الله ﷺ فاجلسوا عنده ، واحذروا عليه من هذا الخبيث ، فإنه غمير ممامون ، ثم دخل به ، فلما رآه رسول الله ﷺ – وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه .

قال ﷺ أرسله يا عمر أدن يا عمير ، فدنا وقال : أنعموا صباحاً .

فقال النبي ﷺ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام، تحية أهل الجنة

ثم قال ﷺ: ما جاء بك يا عمير ؟

قال عمير : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه .

قال ﷺ: فما بال السيف في عنقك؟

قال عمير : قبحها الله من سيوف ، وهل أغنت عنا شيئاً ؟

قال ﷺ : أصدقني ما الذي جئت له ؟

قال عمير: ما جئت إلا لذلك.

قال ﷺ: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر ، فذكرتما أصحاب القليب من قريش ، ثم قلت لو لا دين على ، وعيال عندى ، لخرجت حتى أقتل محمداً ، فتحمل صفوان بدينك ، وعيالك على أن تقتلنى والله حائل بينك وبين ذلك .

قال عمير : أشهد أنك رسول الله ، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء ، وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذى هدائى للإسلام ، وساقنى هذا المساق

ثم تشهد شهادة الحق.

فقال رسول الله ﷺ: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن ، وأطلقوا له أسيره ، ففعلوا ثم قال عمير : يا رسول الله : إنى كنت جاهدا في إطفاء نور الله ، شديد الأذى لمن كان على دين الله ، وإلى الإسلام ، على دين الله ، وإلى الإسلام ، لعل الله أن يهديهم ! وإلى آذيتهم في دينهم ، كما كنت أوذى أصحابك في دينهم .

# ـ ثانیاًـ غزوة بنی سلیم <sup>۲۰</sup>

بلغ رسول الله 囊 أن جمعاً من ( بني سليم ، وغطفان ) يوجد عند ماء يقال له "قرقرة الكدر " (٢) ويقع في وسط الطريق بين مكة والشام جهة نجد ، وأن هذا الجمع يريد مهاجمة المسلمين في المدينة ، فبادر رسول الله 囊 بالخروج إليهم قبل أن يستفحل أمرهم.

وكان خروج رسول ﷺ إلى بنى سليم فى مائتين من أصحابه فى أوائـــل شـــوال عقب " بدر " بسبعة أيام فقط وحمل اللواء على بن أبى طالب ﷺ (<sup>4)</sup> .

وقد فر بنو سليم عندما علموا بخروج المسلمين إليهم ، وتركوا خلفهم خمسمائة بعير ، غنمها المسلمون ، وقسمها رسول الله على المشتركين وفق حكم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حــ٣ صـــ٩٠٩

<sup>(</sup>٢) سليم بضم السين وفتح اللام مصغرة سُلَم

<sup>(</sup>٣) قرقرة الكدر قرقرة بفتح القاف وسكون الراء الأرض الملساء ، والكدر بضم الكاف وسكون الدال لون .

<sup>(</sup>٤) وقيل أن غزوة بنى سليم كانت فى منتصف المحرم من العام الثالث للهجرة والرأى المذكور أعلاه أو لى لتسلسل الغزوات بعده .

ووجد الرسول ﷺ في الديار غلاماً اسمه " يسار " فسأله ﷺ عن النساس فقسال يسار: لا علم لي بمم ، فأخذه النبي ﷺ وأعتقه حينما رآه يصلي .

وقد خلف الرسول على المدينة سباً ع بن عُرفطُة الغفارى ، وقيل عبد الله بن أم مكتوم ، وأقام الرسول في في ديار بني سليم ثلاثة أيام ، ثم عاد إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة عشر يوماً (1).

### ـ ثالثاً ـ غزوة السويق

امتلأ قلب أبي سفيان حقداً ، وغيظاً بسبب هزيمة قريش في بدر ، ونذر أن لا يمس رأسة من جنابة حتى يغزو محمداً ، ويثأر لهزيمة المكيين ، فجمع رجالاً ، وخرج في مائتين راكب وفاء لنذره ، وشفاء لمرض نفسه ، وسار برجاله حتى نزل عند قناة قرب حبل "نيب" قريباً من المدينة ، وعسكر في هذا المكان حتى جاء الليل ، ودخل المدينة مستخفياً تحت جنح الظلام ، فأتى حيى بن أخطب ، فاستفتح بابه ، فأبي .

ثم أتى إلى سلام بن مشكم " سيد بني النضير " وصاحب كترهم أنذاك ، فاستأذن عليه فأذن له ، وقراه وسقاه الخمر ، وبطن له من حبر الناس .

ثم خرج أبو سفيان فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه ، فبعث مفرزة منهم ، فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها " العريض "(٢) فقطعوا أشجاراً ، وأحرقوا أسواراً من النخل ، ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له معه فى حرث لهما فقتلوهما ، وفروا راجعين إلى مكة .

وبلغ رسول الله ﷺ الخبر ، فجمع أصحابه ، وسارع لمطاردة أبي سفيان ومن معه ولكن رجال أبي سفيان فروا سراعاً ، وطرحوا سويقاً كثيراً من أزوادهم وتمويناتهم على الطريق يتخففون به منه وتمكنوا من الإفلات ، وبلغ رسول الله ﷺ إلى " قرقرة الكدر " ثم انصرف راجعاً ، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم ، وسموا هذا الخروج بغزوة السويق نسبة إلى الغنائم التي طرحها أبو سفيان ورجاله ، وقد وقعت الغزوة في ذي الحجة

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى حــ ٢ صــ ٢

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ صـــ ۱۹۲

بعد بدر بشهرين، واستعمل الرسول ﷺ خلالها على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ﷺ (١٠).

#### ـ رابعاًـ غزوة غطفان

كانت غطفان تسكن ناحية نجد ، حول ماء يعرف بــ " ذى أمر " (بفتح الهمزة والميم) وقد غزاها النبي من شهر المحرم في العام الثالث الهجرى ، وسبب هذه الغزوة أن بطنين من غطفان ، وهما بطنا ثعلبة ومحارب ، تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة بقيادة "دعثور بن الحارث المحاربي " الذي تميز في قومه بالشجاعة، وحب الإغارة علم النبي من علم النبي من من عد له " دعثور " بواسطة عيونه ، فندب المسلمين ، وحرج معهم إلى بطني ثعلبة ومحارب في أربعمائة و خمسين مقاتلاً ، ما بين راكب وراجل ، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان .

فوحئ دعثور وجنوده بمقدم رسول الله ﷺ ففروا فى رؤوس الجبال ، ووصل المسلمون إلى مكان الماء ، وعسكروا به ، وأخذوا يبحثون عن دعثور ورجاله ، فأصابوا رجلاً منهم يقال له " جبار بن تعلبة " فجاءوا به إلى رسول الله ﷺ ، فلما دعاه إلى الإسلام أسلم فضمه الرسول ﷺ إلى بلال .. وجعله دليلاً للمسلمين فى أرض غطفان .

ويقال أن السماء أمطرت فابتل ثوب رسول الله هي فترل ﷺ تحت شــجرة هناك ونشر ثيابه لتجف ، واضطجع بمرأى من المشركين ، واشــتغل المســلمون فى شئوهم ، وأعمالهم ، فبعث المشركون " دعثور بن الحارث " ومعه سيف متقلد بــه ، فبادر "دعثور" وأقبل نحو رسول الله ﷺ فبادر "دعثور" وأقبل نحو رسول الله ﷺ بسلاحه ، حتى قام على رأس رسول الله ﷺ بالسيف مشهوراً ، فقال : يامحمد ، من يمنعك منى اليوم ؟

فقال رسول الله ﷺ : الله .

ودفع جبريل الطِّينين في صدر " دعثور " فوقع السيف من يده .

فأخذ رسول الله ﷺ السيف ، وقال له : يا دعثور من يمنعك مني ؟

فقال دعثور : لا أحد ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ،

<sup>(</sup>۱) المغازى حـــ صـــ ۱۸۱

والله لا أكثر عليك جمعاً أبداً ، فأعطاه رسول الله ﷺ سيفه .

ثم أتى " دعثور " قومه فقالوا : مالك ؟ ويلك !!

فقال لهم: نظرت إلى رجل طويل، فدفع فى صدرى، فوقعت لظهرى، فعرفت أنه ملك، وشهدت بأن محمداً رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعاً، وجعل يدعو قومه إلى الإسلام وأنزل الله تعالى قوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ وَقَرَمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ أَوْاللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ وَقَرَمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ أَوْاللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْدَى اللهِ فَلْمَتَوْلُونَ ﴾ (١)

وقد تكررت هذه الحادثة في غزوة "ذات الرقاع" وكان الذي حمل السيف فيها "غورى بن الحارث " وقد بقى على شركه ، وعاهد النبي على عدم مقاتلته أبداً .

وقد أقام الرسول الله وحيش المسلمين في غطفان قريباً من شهر ليعلم الناس قوة المسلمين ، وشجاعتهم ، وحسن أخلاقهم ، وبخاصة ألهم انسحبوا من غطفان بلا عدوان على إنسان ، أو مال ، أو بغير ذلك من صور الظلم والعدوان (٢).

### \_ خامساً ـ غزوة بحران <sup>(۲)</sup>

وتسمى غزوة بنى سليم نسبة إلى جماعة من بنى سليم كانت تقطن ناحية الفرع (بضم الفاء والراء) وهى قرية قرب المدينة في طريق الذاهب إلى مكة على بعد عشرين ميلاً تقريباً وسببها أن رسول الله على بلغه أن بها جمعاً يريد مهاجمة المدينة ، فخرج إليهم رسول الله في في شهر ربيع الأول من العام الثالث الهجرى ، في ثلاثمائة مقاتل ... فلما وصل إلى مكافحم وحدهم قد تفرقوا في واديهم فأقام بينهم عشرة أيام ، عاد بعدها إلى المدينة وكان قد ولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم هيئة (أ).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١١

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ ۱ صــ ۱۹۵

<sup>(</sup>٣)بحران بباء مضمومة ، وقيل بفتحها ، وسكون الحاء .

<sup>(</sup>٤) المغازى حــ ١ صـ ١٩٦

### ـ سادساًـ سرية زيد بن حارثة

توقفت تجارة قريش إلى الشام بعد " بدر " وتملك القرشيون الخوف على تجارةم فلما جاء الصيف ، وحان موعد خروج القوافل اختارت قريش "صفوان بن أمية " لقيادة قافلتها إلى الشام فقال لهم : إن محمداً وصحبه عوروا علينا متجرنا ، فما ندرى كيف نصنع بأصحابه ؟ ... وهم لا يبرحون الساحل ؟ ... وأهل الساحل قد وادعهم ، ودخل عامتهم معه ، فما ندرى أين نسلك ؟ ..... وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا ، فلم يكن لها من بقاء ، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف ، وإلى اليمن في الشتاء .

فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان: تنكب الطريق على الساحل ، وخذ طريق العراق ، وهي طريق طويلة جداً تخترق نجداً إلى الشام ، وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها ، وكانت قريش تجهل هذه الطرق كل الجهل ، فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان – من بني بكر بن وائل – دليلاً له ، يكون رائده في هذه الرحلة .

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية ، آخذة الطريق الجديد ، إلا أن أنباء هذه القافلة ، وخطة سيرها طارت إلى المدينة ، وذلك أن سليط بن النعمان ، وكان قد أسلم ، اجتمع في مجلس شرب ، وذلك قبل تحريم الخمر ، مع نعيم بن مسعود الأشجعي و لم يكن أسلم إذ ذاك ، فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير ، وخطة سيرها ، فأسر ع سليط إلى النبي على وروى له القصة .

جهز رسول الله ﷺ لوقته حملة قوامها مائة راكب بقيادة زيد بن حارثة الكلبي فأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة ، وهي تترل على ماء في أرض نجد يقال له قردة – بالفتح فالسكون – فاستولى عليها كلها ، و لم يكن مع صفوان ورجاله من يحرس القافلة فلاذ بالفرار دون أي مقاومة .

وأسر المسلمون دليل القافلة ، فرات بن حيان ورجلين غيره ، وحملوا غنيمة كبيرة من الأوانى ، والفضة ، كانت تحملها القافلة ، قدرت قيمتها بمائة ألف ، فقسم رسول الله ﷺ

هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس ، ثم جاء فرات بن حيان إلى رسول الله ﷺ وأسلم على يديه .

وقد مثلت هذه الغزوة مأساة شديدة ، ونكبة كبيرة أصابت القرشيين بعد بدر ، اشتد لها قلقهم وزاد تهم هما وحزنا ، ولم يبق أمامهم إلا طريقين ، إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها ، وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين ، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها محدها التليد ، وعزها القديم ، وتقضى على قوات المسلمين ، بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك ، وقد اختارت مكة الطريق الثانية ، فأخذت تعد العدة ، وتضاعف الأعمال التي بدأتها بعد بدر وازداد إصرارها على المطالبة بالثأر ، والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة ، وتصميم على الغزو ، فكان ذلك وما سبق من أحداث مقدمات واضحة لمعركة أحد .

وقد كان لسرية زيد أثرها الكبير على القرشيين، فقد فقدوا كثيراً من أموالهم ، وشعروا بأن المسلمين قد أحكموا حصارهم، ولذلك نشطوا في إعداد العدة لمهاجمة المسلمين ، وحصارهم في المدينة ، وتلقينهم درساً يعوضهم عن كل ما فقدوه في " بدر " وفيما بعدها وكانت سرية زيد بن حارثة على في جمادي الآخرة من العام الثالث الهجري (١).

### ۔ سابعاً۔ غروۃ بنی قینقاع

بنو قينقاع بطن من يهود المدينة ، وهم قوم عبد الله بن سلام ، عاهدهم رسول الله بعد تمام الهجرة مع سائر اليهود ، وحدد لهم الحقوق التي لهم ، والواجبات التي يلتزمون كما ، في إطار واضح أساسه " لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين " .

لكن اليهود و بخاصة يهود بنى قينقاع هالهم توحد الأوس والخزرج فى إطار الإسلام فازدادوا حقداً وحاولوا الإيقاع بينهم ليعودوا لجاهليتهم ، وتعول السيادة لهم مرة أخرى ، يروى ابن إسحاق أن شاس بن قيس ، وكان شيخاً ( يهودياً ) عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، مر على نفر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم ، يتحدثون فيه ، فغاظه ما رأى من ألفتهم ، وجماعتهم ،

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي حـــ ۲ صـــ ۵ ، ۱ ه

وصلاح ذات بينهم بالإسلام وعلى الإسلام ، بعد الذى كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد ، لا والله مالنا معهم حياة إذا اجتمع ملؤهم واتحدوا ، وتماسكوا ، فأمر فتي شاباً يهودياً كان معه، وقال له: إعمد إليهم ، فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث ، وما كان قبله ، وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار .

ففعل الغلام ، وتأثر القوم ، وعاودتهم ذكريات الماضى عند ذلك ، وتنازعوا ، وتفاخروا ، حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا ، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة ، وغضب الفريقان جميعاً ، وقالوا : قد فعلنا ، موعدكم الظاهرة ، السلاح ، السلاح ، فخرجوا إليها ( وكادت أن تنشب الحرب ) .

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين ، حتى جاءهم فقال : يا معشر المسلمين ، الله الله ، أبدعوى الجاهلية ، وأنا بين أظهركم ، بعد أن هداكم الله للإسلام ، وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وألف بين قلوبكم ؟ .

فعرف القوم أنها نزغة شيطان ، وكيد من عدوهم ، فبكوا ،وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً ، ثم انصرفوا مع رسول الله على سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس (١).

وكان بنو قينقاع من أشد اليهود عداوة الله ورسوله ، وكانوا يسكنون وسط المدينة ويشتغلون بصناعة الذهب والحديد ، فلما انتصر المسلمون في " بدر " بدأوا يظهرون حقدهم ، ويثيرون المشاحنات مع المسلمين، فذهب إليهم ﷺ في سوقهم وقال لهم: يا معشر يهود ، أسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أبي رسول الله ﷺ ، يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة فأسلموا ، فإنكم قد عرفتم أبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم ، وعهد الله إليكم قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً .

قالوا : يا محمد ، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش ، كانوا أغماراً لا يعرفون القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله تعالى

<sup>(</sup>١) سيرة النبي جـــ ٢ صـــ ٤٩ ، ٩٩

قوله ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِغْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِقَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۗ فِعَةٌ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِقَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۗ فِعَةٌ تُقْتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْمُعَرِقِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ (١)

و لم ينته بنو قينقاع بعد هذا اللقاء ، فأخذوا يتحرشون بالمسلمين في حسرأة ، واستهتار ، حتى ألهم أخذوا في التعدي على نساء المسلمين .

يروى ابن هشام أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها ، فباعته في سوق بني قينقاع ، وحلست إلى صائغ ، فجعلوا يريدو لها على كشف وجهها فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة - فلما قامت انكشفت سوأتها ، فضحكوا بها فصاحت ، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله - وكان يهودياً - فشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ، فوقع الشر بينهم وبين بن قينقاع .

وَأَنزِلَ الله سبحانه وتعالى قولــه ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن فَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحُرِّبُ ٱلْخَامِينِينَ ﴾ (٢) .

قال ابن سعد: ولم تكن الرايات يومئذ قد حدثت ، ولذلك لم تكن هناك راية للمسلمين ، واستخلف رسول الله على المدينة أبا لبابه بن عبد المنذر فتحصنوا في حصنهم فحاصرهم أشد الحصار ، فأقاموا على ذلك خمس عشرة ليلة ، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب ، فترلوا على حكم رسول الله على على أن لرسول الله المساقية أموالهم ، وأن لهم النساء والذرية ، فأمر بهم فكتفوا ، واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السلمى ، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله على ، وكان لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي سلول ، فحعلهم إلى رسول الله على وتبرأ إلى الله تعالى ورسوله من حلفهم ، وقال : يا رسول الله :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان ١٢ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٥٨ .

أتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ من حلف هؤلاء الرجال .

فقام إلى رسول الله ﷺ عبد الله بن أبى سلول حين أمكنه الله منهم ، فقال : يا محمد أحسن في موالى ، وكانوا حلفاء الخزرج ، فأبطأ عليه رسول الله ﷺ .

فقال ابن أبى : يا محمد أحسن فى موالى ، فأعرض عنه ، فأدخل يده فى جيب درع رسول الله ﷺ من خلفه ، وكان يقال لها ذات الفضول .

فقال له رسول الله ﷺ : ويحك أرسلني ،وغضب رسول الله ﷺ حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال : ويحك أرسلني .

قال : والله لا أرسلك حنى تحسن فى موالى : أربعمائة حاسر ، وثلاثمائة دارع ، قد منعونى من الأحمر والأسود ، تحصدهم فى غداة واحدة ، إنى والله امرؤ أخشى الدوائر .

فقال ﷺ: خلوهم لعنهم الله ، ولعنه معهم ، وتركهم من القتل ، وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة ، فخرجوا بعد ثلاث ، وولى إخراجهم منها عبادة بن الصامت ، وقيل : محمد بن مسلمة ، فلحقوا " بأذرعات " (١) فما كان أقل بقاءهم بما (٢) .

ووجد المسلمون في منازهم سلاحاً كثيراً ، وآلة للصباغة ، فأخذ رسول الله وصفيه والخمس ، وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ، فكان أول خمس وزع بعد " بدر " وكان الذي قبض أموالهم محمد بن مسلمة ، وأنزل الله تعالى في شأن عبد الله بن أبي ، وفي شان عبددة بن الصامت قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنّصَوْرَى أَوْلِياآء وَعَنْهُمْ أَوْلِيَاء بُعْضٍ وَمَن يَتَوَهّم مِنكُمْ فَإِنّهُ مِهُمْ إِنَّ ٱللّه لَا يَهْدِي ٱلْقَوْم ٱلظّبِلمِينَ ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بُعْضٍ وَمَن يَتَوَهّم مِنكُمْ فَإِنّهُ مِهُمْ إِنَّ ٱللّه لَا يَهْدِي ٱلْقَوْم ٱلظّبِلمِينَ فَتَرى ٱللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرض ﴾ (٢) أي عبد الله بن أبي وقوله: إني أحشى الدوائر ، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى ﴿ يُسْرِعُونَ فِيمْ يَقُولُونَ خَنْشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللهُأَن ما أشار إليه قوله تعالى ﴿ يُسْرِعُونَ فِيمْ يَقُولُونَ خَنْشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللهُأَن مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِومْ نَندِمِينَ ﴾ أما المؤمنسون ولاية الله ورسوله على أي ولاية سواها ، وفي ذلك الصادقون فهم أولياء المؤمنين ، يفضلون ولاية الله ورسوله على أي ولاية سواها ، وفي ذلك

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى جت ٢ صــ ٢٩

<sup>(</sup>۲) المغازى حــ ۱ صــ ۱۷۹

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيتان ٥١ ، ٥٢

نزل قول عسالى ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١) وذلك لتولى عبادة بن الصامت الله تعالى ، ورسوله والذين آمنوا وتبرؤه من بني قينقاع ، وحلفهم ، وولايتهم يقول تعالى ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾

#### \_ ثامناً \_

### قتل النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبى معيط

رجع المسلمون بالأسرى حتى وصلوا إلى " الصفراء "(٢) قرب المدينة ، فاستراحوا كما ، فأمر رسول الله على بقتل النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط من بين الأسرى ، جزاء وفاقاً لما ارتكبوه من جنايات ضد رسول الله على والمسلمين والإسلام ، يقول ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله على ابن أبي طالب على أبن أبي طالب على غرج حتى كان بعرق الطبية فأمر على بقتل عقبة بن أبي معيط . فقال عقبة حين أمر رسول الله على ففتله : فمن للصبية يا محمد؟

قال ﷺ: " النار " وكان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح .

ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت : قال يا معشو قريش علام أقتل من بين من ههنا ؟ فرد عليه عاصم وقال : على عداوتك الله ورسوله .

وقال للرسول ﷺ : أتقتلني يا محمد من بين قريش ؟

قال ﷺ: نعم ! أتدرون ما صنع هذا بى ؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقى ، وغمزها ، فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران ، وجاء مسرة أخرى بسلا شاة على رأسى وأنا ساجد ، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى(٣).

كان هذان الرجلان من شر عباد الله ، وأكثرهم كفراً ، وعناداً ، وبغياً ، وحسداً وهجاء للإسلام، وأهله ، وأقواهم عداوة لرسول الله ﷺ لعنهما الله ( وقد وقع ) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٥٥

<sup>(</sup>٢) الصفراء واد قرب المدينة كثير الماء والزرع والخير .

<sup>(</sup>٣) سيرة النبي حــ ١ صــ ٢٤٤

### ـ تاسعاً ـ قتل كعب بن الأشرف

انتصر المسلمون فى بدر ، وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ، وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية ، يبشران بالنصر ، ويوضحان مدى توفيق الله تعالى ، فذكروا رؤوس القرشيين الذين وضعوا فى القليب ، فلما سمع كعب بن الأشرف بنبأ الهزام قريش ، وقتل رءوسهم قال : أحق هذا ؟ أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يذكرهم هذان الرجلان ؟ هؤلاء أشراف العرب ، وملوك الناس ، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها (۱).

فلما أيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة ، فترل على المطلب بن أبي وداعة السهمى ، وجعل يحرض على رسول الله الله وينشد الأشعار ، ويبكى على أصحاب القليب ، ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم .

فقال له أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأى ديننا أهدى في رأيك ، وأقرب إلى الحق؟

فقال كعب لأبي سفيان : أنتم أهدى منهم سبيلاً ، وأفضل .

فقال رسول الله ﷺ: ما لنا بابن الأشرف ، فقد استعلن بعداوتنا ، وهجائنا ، وقد خوج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا ، وقد أخبرين الله بذلك (٢) ، ثم قرأ على المسلمين ما أنزل الله فيه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ َ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِيئُومِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّنْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَا اللهُ عَنِي مَنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حــ١ صــ١٥

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حـــ ۲ صـــ ۱۹۷

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٥

يروى البخارى فى الصحيح عن حابر بن عبد الله قصة كعب بن الأشرف وفيها يقول قال رسول الله على : من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله ؟

فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟

قال ﷺ : نعم .

قال : فأذن لي أن أقول شيئاً .

قال ﷺ : قل .

فأتاه محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وقال له : إن هذا الرجل يعني محمداً قد سألنا الصدقة ، وإنه قد عنانا وإبي قد أتيتك أستسلفك .

قال كعب : وأيضاً لتملنه .

قال : فإنا قد أتبعناه فلا نحب أن ندعه ، حتى ننظر إلى أى شئ يصير شأنه ، وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين (١) .

فقال كعب: نعم ، ارهنويي .

فقالوا: أى شئ تريد ؟

قال كعب: ارهنويي نساءكم .

قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟

قال كعب: فارهنوبي أبناءكم .

قالوا: نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال له: رهن بوسق أو وسقين ؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - يعنى السلاح - فواعداه أن يأتياه، فجاءاه ليلاً ومعه أبو نائله، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فترل إليهم.

فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة ؟

قال كعب : إنما هو محمد بن مسلمة ، وأخى ورضيعى أبو نائلة ،إن الكريم إذا دعى إلى طعنة بليل لأجاب .

فدخل محمد بن مسلمة برجال معه هم : أبو عبس بن جبر ، والحارث بن أوس ،

<sup>(</sup>١) الوسق ستون صاعاً ، والصاع قدح وثلث بالكيل المصرى.

وعبادة بن بشر وقال لهم: إذا ما جاء فإنى قائم بشعره (أى آخذه) فأشمه ، فإذا رأيتمونى استمكنت من رأسه ، فدونكم فاضربوه ، فترل إليهم متوشحاً وهو ينفح ربح الطيب فقال لهم: ما رأيت كاليوم ريحاً ، أى أطيب ، عندى أعطر من نساء العرب ، وأكمل العرب .

فقال محمد بن مسلمة : أتأذن لي أن أشم رأسك ؟

قال: نعم.

فشمه ثم أشم أصحابه.

فلما استمكن منه قال : دونكم ، فاقتلوه ، فلما قتلوه ساروا إلى النبي ﷺ ، وحينما بلغوا بقيع الغرقد كبروا ، وقد قام عليه السلام تلك الليلة يصلى فلما سمع تكبيرهم كبر ، وعرف أن قد قتلوه فلما انتهوا إليه قال : أفلحت الوجوه .

قالوا: ووجهك يا رسول الله ، ورموا برأسه بين يدية فحمد الله على قتله (١) ويقال إن الذي قام على شعره أبو نائلة على .

### ـ عاشراً ـ أهم أحداث المجتمع الإسلامي

وقعت أحداث عديدة ، عاشها المجتمع الإسلامي في المدة ما بين بدر وأحد ومن أهمها :-

- ١) زيدت صلاة الحضر ركعتين ، وكانت قبل ذلك كصلاة السفر ركعتان .
  - ٢) شرع صوم رمضان.
  - ٣) شرعت زكاة الفطر في نهاية شهر رمضان .
- ٤) شرع عيد الفطر بصلاته في آخر شهر رمضان وشرع عيد الأضحى كذلك
- ه) بنى النبى على بعائشة في شهر شوال من السنة الأولى ، وكان قد عقد عليها في
   مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات .
- ٦) تزوج على بن أبى طالب ، الله عنها .
   الحجة من السنة الأولى رضى الله عنها .

(١) صحيح البخاري كتاب المغازي ، باب قتل كعب بن الأشرف حــــ٦ صـــ٧٧ - ٢٧٩ .

- النوج عثمان بن عفان الله الم كلثوم بنت رسول الله الله الله الآخرة من السنة الثالثة بعد موت رقية رضى الله عنها ودفنها بالبقيع أثناء غزوة بدر .
- ٨) تزوج رسول الله ﷺ حفصة بنت عمر بن الخطاب ﷺ في شهر شعبان من السنة الثالثة .
- ٩) وفي شهر رمضان من السنة الثالثة تزوج رسول الله ﷺ زينب أم المساكين
   وكان ذلك قبل "أحد " بشهر واحد .
  - . ١) في منتصف رمضان من السنة الثالثة ولد الحسن بن على رهيد .
- ١١) ولد عبد الله بن الزبير فى شوال من السنة الثانية ، وهو أول مولود للمهاجرين كما ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر ، وهو أول مولود للأنصار ، وكان لهذين المولودين فرح بين المسلمين ، لأن اليهود أشاعوا ألهم سحروا المسلمين ، حتى لا تكون لهم ذرية .
- ١٢) وفيها شرعت عقوبة الجنايات ، وحدد رسول الله ﷺ المعاقل ، والديات ، وكتب كتابابها ، وعلمه للمسلمين وبدأ تطبيق أحكام الجنايات كما شرعها الله تعالى .

تلك أهم أحداث المجتمع الإسلامي التي حدثت بين بدر وأحد (١).

### ـ حادى عشر ـ حركة الدعوة بين بدر وأحد

تحركت سائر القوى بعد انتصار بدر ، وشعر أعداء الإسلام أن الدائرة آتية عليهم لا محالة ، فنشطوا في عدوالهم عساهم يحققون لأنفسهم شيئاً من المهابة والقوة .

وأدرك رسول الله على كل ما يحيط به ، وبالمسلمين ، فارسل عيونه إلى كل الجهات الله على الله على الله عند بدء ظهوره .

<sup>(</sup>١) انظر إمتاع الأسماع والبداية والنهاية وسيرة النبي ﷺ في مواضع متعددة .

وكان من أهداف القرشيين ضم كافة الأعراب إلى صفهم وتحويل كافة اليهود ليتحركوا معهم بعد بدر ، لكنهم لم يحققوا كل ما يأملون بسبب ما قام به الرسول رضي المناعد بدر .

وكان الرسول ﷺ خلال هذه المدة يهتم بنشر الدعوة ،وتعليم أصحابه ما يترل عليه من وحى الله تعالى ، ومن أهم ما عرفهم به ، وعاشه معهم صوم رمضان ، والفرحة بعيد الفطر ، وصلاة السفر والحضر ، وما يتصل بكل ذلك من أحكام ، كما شرع للمسلمين في هذه المدة أحكام المعاقل والديات حيث دعت الحاجة لمعرفة حكم الله تعالى فيها .

وكان ﷺ يدعو من يلقاه إلى الإسلام ويهتم بتعليم من يدخل الإسلام ، ويكله إلى بعض إخوانه ليفقهه في الدين .

وبرغم قصر المدة بين بدر وأحد فإنها امتلأت بالنشاط والحيوية ، والعمل لخدمة الدعوة ، وتطبيق شرع الله في الحياة الشخصية ، والاجتماعية .

ومع كل هذه الأحداث باشر الرسول ﷺ والمسلمون معه حياتهم ،ومعاشهم بصورة طبيعية فدخل رسول الله ﷺ بعائشة رضى الله عنها ، وتزوج حفصة بنت عمر رضى الله عنها كما تزوج ﷺ زينب أم المساكين خلال هذه المدة مما يدل على أن الزواج كان لغايات سامية تخدم الدعوة ، وتنشر القيم والأخلاق .

كما زوج ابنتيه فاطمة وأم كلثوم لعلى بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، وبذلك قرب إليه أربعة من مستشاريه الكبار ، وهم : أبو بكر والد عائشة ، وعمر والد حفصة ، وعثمان زوج أم كلثوم ، ورقية من قبلها ، وعلى بن أبي طالب زوج فاطمة رضى الله عنهم أجمعين .

ولقد ساهمت هذه الغزوات في تعريف المسلمين بأعدائهم وأماكن تواجدهم ، وطريقتهم في الكر والفر ، كما أكدت لهم أن الأعداء لم يهدأوا بعد بدر ،وإنما أخذوا في العمل للتغلب على القوة الإسلامية بكل ما أمكنهم من حيلة وعمل .... ولذلك لم يتمكن الأعداء من نيل غرة في المسلمين ، يفاجئو لهم خلالها بالعدوان وبخاصة أن القضاء على الإسلام والمسلمين في المدينة أصبح هدفاً أساسياً لسائر الأعداء ، الأمر الذي جمع بينهم ، وجعلهم يأتون إلى المدينة محاربين حيث كانت غزوة أحد .

# المبحث السادس غـــــزوة أحـــــد

وقعت غزوة " أحد "(1) في شهر شوال من السنة الثالثة : بعد هجرة النبي المواحد وثلاثين شهراً ، وبعد غزوة " بدر " بثلاثة عشر شهراً ، وقد استخلف النبي على على المدينة عبد الله بن أم مكتوم الله ، ونسبة الغزوة إلى " أحد " نسبة للمكان الذي حدثت فيه ، وهي من الغزوات المليئة بالدروس ، والعبر ، التي لابد منها لحركة الحياة السليمة ، وكان عدوان قريش على المسلمين في المدينة سبباً لفرض الجهاد لمقاتلة المعتدى ، وصده عن العدوان ، وهي المرحلة الثالثة في تشريع الجهاد .

وقد وقعت غزوة " أحد " فى شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة بالإجماع إلا أهم اختلفوا فى يومها فذكر البعض إنها كانت فى اليوم السابع ، والبعض ذكر إنها كانت فى اليوم الحادى عشر وآخرون ذكروا إنها كانت فى اليوم الحامس عشر .





<sup>(</sup>١) " أحد " جبل مشهور يقع على بعد خمسة أميال من المدينة ، وسمى بذلك لظهوره جبلاً واحداً ، منقطعاً عن جبال أخر موجودة قريباً منه ، ويقال له : ذو عينين بكسر العين وفتحها ، مثني عين .

# أولاً أسباب الغزوة

عاد أهل مكة إلى موطنهم من غزوة " بدر " بعدما رأوا ذل الهزيمة ، وعار الإنكسار وعز عليهم أن يحدث ذلك لهم من جماعة خرجت فارة من بينهم منذ أقل من عام ، فأخذوا يعدون العدة للثأر ، وهزيمة المسلمين .

كما ألهم رأوا أن المسلمين أخذوا يسدون منافذ كل طرقهم إلى الشام ، المارة في الحجاز ، أو في نجـــد ، وهذا بوار لهــم ، ولتجارقهم التي هي أهم أسباب حياقهم ... وتصوروا أن استمرار هذا الحال يمثل موتاً بطيئاً لمكة كلها .

وقف صفوان بن أمية في قريش بعد بدر ، وقال لهم: إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا فما ندرى كيف نصنع بأصحابه ، وهم لا يبرحون الساحل ، وأهل الساحل قد وادعهم ، و دخل عامتهم معه ، فما ندرى أين نسكن ؟.... وإن أقمنا في درانا هذه أكلنا رؤوس أموالنا .. فلم يكن لها من بقاء ، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء .

قال له الأسود بن المطلب: تنكب طريق الساحل ، وخذ طريق العراق ، فخرج منهم تجار ، فيهم أبو سفيان بن حرب ، ومعه فضة كثيرة ، وهي أعظم تجارتهم ، واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل ، يقال له فرات بن حيان ، يدلهم على ذلك الطريق الجديد الذي دلهم عليه الأسود .

وبعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ، فلقيهم ، فأصاب تلك العير وما فيها ، وأعجزه الرجال ، فقدم بها على رسول الله ﷺ (١) .

و هذا فقدت قريش طريق العراق كما فقدوا من قبله طريق الساحل .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المغازي حــ ۱ صــ ۲۰۲

على حمايتهم وبدأت تشك في قوتهم وصمودهم .

ورأى المكيون كذلك أن الوثنيين ، وأعراب البوادى ، واليهود يشاركوهم في كراهية الإسلام ، والعداوة لرسول الله على فاتصلوا بهم ، وتصوروا أن اتحادهم في الهدف سبب رئيسي لتوحيد صفوفهم أمام المسلمين ، الأمر الذي يؤدي إلى قهر المسلمين ، والقضاء عليهم وعلى دعوهم .... ولذلك نشطوا في الإعداد للحرب ، وأسرعوا في مهاجمة المسلمين .... وجمعوا ما أمكنهم من العتاد والعدة وتحركوا لحرب المسلمين فكانت وقعة " أحد " .

# ثانياً موقف أطراف معركة أحد قبل القتال

علم رسول الله بنوايا القرشيين ، فأخذ يعد للأمر عدته ، واجتهد القرشيون في تحقيق غاياقم في محاربة المسلمين ، والقضاء عليهم ، وعلى دينهم ، وتأمين حركته التحارية ، وتأديب أي خارج عليهم ، وانطلقوا بجمعهم إلى المدينة ، فوقعت الوقعة المعروفة في " أحد " ... وكان لكل فريق موقفه ، وخطته ، ولذلك لزم معرفة موقف كل طرف قبل المعركة .

# • ١ • موقف المشركين

اتخذ القرشيون صوراً عملية عديدة بعد هزيمة "بدر" مباشرة ، واستمرت جهودهم على نشاطها حتى وقعت المعركة ، فلقد نشطوا في جمع الأموال ، وتكثير الجنود والتأثير على القبائل ، وخططوا لتحركهم بدقة عالية ، لكن الله غالب على أمره ومن أهم مواقفهم مايلي :-

# ۔أ۔ الإعسداد المسالی

بدأ القرشيون يعدون للحرب عقب " بدر " مباشرة ، وبدأوا في جمع أموال يستعدون بها ، فلما رجعوا إلى مكة من " بدر " وحدوا العير التي عاد بها أبو سفيان موقوفه عند دار الندوة ، لم توزع لأصحابها بعد ، فمشى إلى أبى سفيان مجموعة من أشراف مكة هم : الأسود بن المطلب بن أسد ، وجبير بن مطعم ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبى جهل والحراث بن هشام ، وعبد الله بن أبى ربيعة ، وحويطب بن عبد العزى ، وحجير بن أبى إهاب ، فقالوا : يا أبا سفيان ، انظر هذه العير التي قدمت بها فاحتبسها ، فقد عرفت ألها أموال أهل مكة ، ولطيمة قريش ، وهم طيبو الأنفس ، يجهزون بهذه العير جيشاً كثيفاً إلى محمد ، وأنت ترى من قتل من آبائنا وأبنائنا وعشائرنا وأهلنا .

قال أبو سفيان : وهل طابت أنفس قريش بذلك ؟

قالوا: نعم .

قال: فأنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى ، فأنا والله الموتور الثائر قد قتل ابنى حنظلة وأشراف قومى ببدر فلم تزل العير موقوفة حتى تجهزوا ، واقترب موعد الخروج إلى أحد .

قالوا: يا أبا سفيان ، بع العير ثم اعزل أرباحها ، وكانت العير ألف بعير ، وكان المال خمسين ألف دينار ، وكانوا يربجون في تجارتهم للدينار ديناراً ، وكان متجرهم من الشام غزة لا يعدونها إلى غيرها ، وكان أبو سفيان قد حبس عير بني زهرة لأقهم رجعوا من طريق بدر و لم يقاتلوا ، وسلم ما كان لمخرمة بن نوفل ، ولبني أبيه ، وبني عبد مناف بن زهرة ، فأبي مخرمة أن يقبل عيره حتى يسلم إلى بني زهرة جميعاً .

وتكلم الأخنس فقال : ما لعير بني زهرة من بين عيرات قريش ؟

قال أبو سفيان : لأنهم رجعوا عن قريش .

قال الأخنس: أنت أرسلت إلى قريش أن ارجعوا فقد أحرزنا العير، لا تخرجوا في غير شيئ ، فرجعنا ، فأخذت زهرة عيرها ، وأخذ أقوام من أهل مكة كل ما كان لهم في العير (1).

وهكذا اجتمعت قريش على حرب رسول الله ﷺ ، ودفعــوا أموالهم للإعــداد

<sup>(</sup>۱) المغازي حــ ۱ صــ ۱۹۹، ۲۰۰ .

وجلب العدد ، وأخذوا يحرضون غيرهم معهم ، فوافقهم الأحباش وهم أقوام من غـــير العرب ، وقبائل كندة ، وأهل تمامة ، وغيرهم .

#### -4

# التعبئة العامة للمشركين

نشط المكيون في جمع أكبر عدد لقتال المسلمين ، فأخذوا يمرون على القبائسل ويدورون على سائر المجتمعات العربية ، مستفيدين في ذلك بشعرائهم ومشاهيرهم ، وخطبائهم فاجتمعوا على أن يبعثوا أربعة من قريش لهذه المهمة ، فبعثوا عمسرو بسن العاص وهبيرة بن أبي وهب ، وابن الزبعرى ، وأبا عزة الجمحى .

وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحى من الشعراء المشهورين ، المعروفين عند الناس ، وكان رسول الله الله قلة قد منَّ عليه يوم " بدر" وأطلق سراحه بلا فداء لأنه كان فقيراً ذا عيال وحاجة ، فلما عرضوا عليه أن يشترك معهم في التحريض على قتال المسلمين عرفهم بأنه مدين لرسول الله على حين من عليه ، وأطلق سراحه يوم "بدر" ، بلا فداء بسبب عوزه وبنيه ، ورفض أن يشترك معهم .

فقال له صفوان بن أمية : يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر ، فأعنا بلسانك ، فاخرج معنا فقال له أبو عزة : إن محمداً على قد منَّ على فلا أريد أن أظاهر عليه .

قال صفوان : فأعنا بنفسك ، فلك الله إن رجعت أن أغنيك ، وإن أصـــبت أن أجعل بناتك مع بناتى ، يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر ، وما زال به حتى وافق على الخروج معهم .

فخرج أبو عزة في تمامة يحرضهم ويهيجهم بشعره وخطبه .

وخرج مسافح بن عبد مناف بن وهب إلى بني مالـــك بـــن كنانـــة يحرضـــهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله ﷺ .

ودعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشياً يقال له : وحشى ، يقذف بحربة له قـــذف الحبشة ، قلما يخطئ بها ، فقال له : اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق .

وقصد المكيون كل من أصيب ببدر في ماله وأهله ، ودفعوهم إلى المشاركة بالمال أو بالنفس ، أو بالتحريض لقتال المسلمين ، ورحبوا بكل قادم غريب ليكون معهم في حرهم ضد المسلمين .

ولحق أبو عامر الفاسق بالمكيين وخرج إليهم في خمسة عشر رجلاً من الأوس، وتابع قريشاً وسار معها، وهو يعدها أن قومه يؤازرونهم.

واسم أبي عامر هذا : عبد عمرو بن صيفي الراهب ، وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهباً ، فلما حاء الإسلام خذل ، فلم يدخل فيه ، وجاهر رسول الله رسل الله العداوة فدعا عليه وخرج من المدينة إلى مكة و لم يرجع إليها إلا مع حيش المكيين يوم أحد .

وقد احتمع العرب على ما دعتهم إلى قريش ، غير ألهم رفضوا الخروج بالنسوة ، وقالوا : إننا نخشى أن تكون الدائرة علينا ، ونعيش العار والفضيحة (١).

## -ج-اصطحاب قريش للنسوة

خرجت قريش بحدها ، وجدها ، وحديدها ، وأحابيشها ، ومن تابعها من بنى كنانة ، وأهل تمامة ، ثم أمر أبو سفيان باصطحاب عدد من النسوة ليباشرن عملية التحريض ، ويقمن بشحن المقاتلين ، ومنعهم من الفرار حرصاً على الكرامة وحماية للعرض ، فلما وجه أبوسفيان قومه لذلك خرج كبارهم بالظعن معهم التماس الحفيظة والحماسة ، وبذل أقصى الجهد لحماية العرض والشرف ، وقد بلغ عدد الخارجات لحمس عشرة امرأة كلهن من قريش بعد أن رفض الأعراب والأحابيش خروج النساء .

وقد خرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس بهند بنت عتية زوجته . وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة . وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة .

وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية ، وهسى أم عبد الله بن صفوان بن أمية .

(۱) المغازي حـــ ا صـــ ۲۰۲، ۲۰۲

وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج ، وهي أم عبد الله بن عمرو وخرج طلحة بن أبي طلحة ، وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بسلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية وهي أم بني طلحة مسافع ، والجلاس ، وكلاب وقد قتلوا يومئذ مع أبيهم .

وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزيز بن عمير ، وهي أم مصعب بن عمير .

وحرحت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة .

و کانت هند بنت عتبة کلما مرت بوحشی أو مر بها قالت : ویها أبا دسمة اشف واستشف ، و کان وحشی یکنی بایی دسمة (۱) .

وكان لهؤلاء النسوة دور بارز خلال المعركة ، فكن ينشدن الشعر ، ويحمسن الرجال ويخوفونهم من عار الهزيمة وذل الإنكسار ، الأمر الذي ظهر أثره في سير القتال يوم " أحد " .

# \_3\_

### التحرك نعه المدينة

تابع حيش مكة سيره على الطرق الغربية الرئيسية المعتادة ، ولما وصل إلى "الأبواء" (٢) اقترحت هند بنت عتبة — زوج أبي سفيان — أن ينبش القرشيون قبر أم رسول الله ﷺ آمنة رضى الله عنها ، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب ، وحذروا من العواقب الوحيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب ، فلعل الدائرة تكون عليهم ، ولأنه عمل يجلب الخيزى والعار لفاعله (٣).

واصل حيش مكة سيرة حتى اقترب من المدينة فاستراح عند مدينة تسمى "الصمغة" وأطلق الإبل والخيل ترعى ، وبعدها تابع الجيش مسيرته ، فسلك وادى العقيق ، ثم انحرف منه إلى ذات اليمين ، حتى نزل قريباً من حبل " أحد " في مكان يقال له عينين (<sup>4)</sup>، في بطن السبخة ، من قناة على شفير الوادى ، الذى يقع شمالي المدينة ، فعسكر هناك يوم الجمعـــة

<sup>(</sup>٢) الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء قرية صغيرة قرب المدينة .

<sup>(</sup>٣) المغازي حــ١ صــ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) عينين (بفتح العين تثنية عين) اسم من أسماء حبل أحد ، أو اسم جزء منه .

السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة (١).

#### - ---التعبئة النفسية

أدى اصطحاب النسوة إلى بعث روح الحماس في جيش قريش ، فقد كن يولـــولن ويذكرن بقتلي "بدر" ، ويدرن على المقاتلين محرضات حتى لا يضعفون .

وقد أخذ أبو سفيان يحرض رحاله كذلك على الثبات والقتال بوسائل ماكرة ، فقال لأصحاب اللواء من بني عبد الدار : يا بني عبد الدار ، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر ، فأصابنا ما قد رأيتم ، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم ، إذا زالت زالوا ، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فهموا به وتواعدوه وقالوا : نحن نسلم إليك لواءنا ، ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع ! وذلك الذي أراده أبو سفيان .

وشاركت هند زوجها أبا سفيان في هذه المهمة مع باقى النسوة ، فإنه لما التقى الناس ، ودنا بعضهم من بعض ، قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها ، وأخذن الدفوف يضربن بما خلف الرجال ، ويحرضنهم على القتال ، فقالت هند فيما تقول :

> ويها بنى عبد الدار ويها حماة الأدبار ضرباً بكل بتار

> > وتقول :

إن تقبلسوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

### ـ و ـ الحرب المعنوية

قبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والتراع داخل صفوف المسلمين فأرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم : خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم ، فلا حاجة لنا إلى قتالكم ، ولكن أين هذه المحاولة أمام إيمان الأنصار الراسخ ، ولذا رد عليه الأنصار ردًا عنيفاً ، وأسمعوه ما يكره .

(۱) المغازى حــ ۱ صــ ۲۰۷

واقتربت ساعة الصفر ، وتدانت الفئتان ، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض ، فقد خرج إليهم عميل خائن يسمى أبو عامر الفاسق ، واسمه عبد عمرو بن صيفى ، وكان يسمى الراهب ، فسماه رسول الله الله الفاسق ، وكان رأس الأوس فى الجاهلية ، فلما جاء الإسلام شرق به ، وجاهر رسول الله الله العداوة ، فخرج من المدينة ، وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله الله ، ويحضهم على قتاله ، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ، ومالوا معه ، فكان أول من خرج إلى المسلمين فى الأحابيش وعبدان أهل مكة ، فنادى قومه وتعرف عليهم ، وقال : يا معشر الأوس ، أنا أبو عامر فقالوا : لا أنعم الله بك عينا يا فاسق .

فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر وقاتلهم قتالاً شديداً ورماهم بالحجارة .

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان مما جعلهم يزدادون خوفاً من المسلمين ، ويمتلئون هيبة من لقائهم (١).

# -ز-عدة الجيش الكي وتنظيمه

بَحمع مشركو مكة ، والأحباش ، وأعراب البوادى ، وبنو ثقيف لحرب رسول الله ﷺ وحصار المدينة حتى بلغ عددهم ألفين وتسعمائة مقاتل ، منهم سبعمائة دارع ، والباقون رماة وكان مع الجيش مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير بالإضافة إلى ما كان معهم من نساء.

سار الجيش المكى حتى قرب من المدينة وعند " أحد " نظم القرشيون حيشهم للقتال فاصطفوا صفاً واحداً، وأمنوا الميمنة، والميسرة ، فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل، وحمل اللواء طلحة بن أبى طلحة من بنى عبد الدار ، وولوا قيادة الخيل لـ "صفوان بن أمية " وجعلوا قيادة الرماة لـ "عبد الله بن أبي ربيعة " (٢).

وتولى القيادة العامة أبو سفيان بن حرب لهلاك أكابرهم في " بدر " .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية حــــ صــــــ ٦٧

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حــــ مـــــ ۲

## ـ7\_ موقف المسلمين

تأهبت قريش لقتال المسلمين ، وأخذت عدتما لتثأر لهزيمتها في " بدر " وسارت نحو المدينة في قوات ضخمة ، وأسلحة عديدة ، دفعت المحبين لرسول الله ﷺ أن يرسلوا له بخبر القوم حتى لا يؤخذ والمسلمون معه على غرة .

وسارت الأمور على نحو يحتم ضرورة القتال والمواجهة كما يتضح من النقاط التالية :

\_أ\_

# العلم بموقف العدو

أول من أرسل إلى رسول الله ﷺ يخبره بما عزم عليه القرشيون العباس عم النبي ﷺ حيث كتب كتاباً إلى رسول الله ﷺ مع رجل من بني غفار ، يخبره بذلك ، فقدم عليه الرجل وهو في قباء ، فقرأه عليه أبي بن كعب ، فطلب النبي ﷺ من أبي أن يكتم الخبر . وقال له : لا تطلع عليه أحداً .

-ونزل رسول الله ﷺ على سعد بن الربيع فأخبره بكتاب العباس . فقال : والله إن لأرجوا أن يكون في ذلك خبر <sup>(١)</sup> .

وقدم عمرو بن سالم الخزاعي في نفر وقد فارقوا قريشاً من ذي طوى، فأخبر النبي على الخرر النبي على المحتمد وانصرفوا (٢٠).

وبعث رسول الله ﷺ أنساً ومؤنساً ابني فضالة ليلة الخميس عينين ، فاعترضا لقريش بالعقيق ، وعادا إلى النبي ﷺ فأخبراه بما رأوا (٣).

وطلب رسول الله ﷺ من أصحابه الإستعداد لملاقاة الكفار، بعدما أشار إليهم وعرفهم .

<sup>(</sup>۱) المغازي حــ ۱ صــ ۲۰۶

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حدا صدا ١١٤

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ١٥

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي حـــ ٢ صــ ٦٣

وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة لست مضين من شوال ، عليهم السلاح في المسجد ، بباب النبي على ، حوفاً من بيات المشركين، وحرست المدينة حتى أصبحوا .

### ۔ ب۔ رویا رسول اللہ ﷺ

رأى رسول الله على أرؤيا ، فلما أصبح يوم الجمعة ، واجتمع الناس خطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إنى رأيت فى منامى رؤيا رأيت كانى فى درع حصينة ، ورأيت كان سيفى ذا الفقار انقصم ، من عند ظبته (أى انكسر وتتلم من عند طرفه) ورأيت بقراً تذبح ، ورأيت كانى مردف كبشاً .

فقال الناس يا رسول الله ، فما أولتها ؟

قال ﷺ: أما الدرع الحصينة فالمدينة، فامكنوا فيها، وأما انقصام سيفى من عند ظبته فمصيبة فى نفسى، أو قتل رجل من أهل بيتى وأما البقر المذبح فقتلى فى أصحابى وأما أنى مردف كبشاً فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله ، ويراد به طلحة بن أبى طلحة ، وقد حدث (١)

### - 5 -المشاورة في خطة المواجهة

جمع رسول الله ﷺ أهل الرأى من الصحابة ليشتركوا معه فى وضع خطة للجهاد ، والمقاومة ، فقال ﷺ : أشيروا على أيها الناس .

فتكلم الصحابة ،واختلفوا فى الرأى ، حيث رأى أغلبهم الخروج لملاقاة الكفسار خارج المدينة ورأى القليل غير ذلك .

وكان رأى رسول الله ﷺ ألا يخرج من المدينة ، ووافقه عبد الله بن أبي ، والأكابر من الصحابة مهاجرهم ، وأنصارهم .

وقال ﷺ: امكثوا في المدينة ، واجعلوا النساء والذراري في الآطام فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة ، فنحن أعلم بها منهم ، ونرميهم من فوق الصياصي والآطام ، وكان هذا هو الرأى وبخاصة أن الصحابة قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية حتى صارت كالحصن .

<sup>(</sup>۱) فتح البارى حـــ٧ صـــ٣٤٦.

وقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء العدو: اخرج بنا إلى عدونا .

وقال حمزة ، وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك بن ثعلبه ، في طائفة من الأنصار : إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم ، حبنا عن لقائهم ، فيكون هذا حرأة منهم علينا ، وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل فظفرك الله عليهم ، ونحن اليوم بشر كثير ، قد كنا نتمني هذا اليوم وندعو الله به ، فساقه الله إلينا في ساحتنا .

وقال حمزة : والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً ، حتى أجالدهم بسيفي خارجاً من المدينة .

وتكلم مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدرى ، والنعمان بن مالك بن تعلبه ، وإياس بن أوس بن عتيك ورأوا الخروج للقتال .

فلما رأى ﷺ ذلك ، وأشار الكثيرون بالخروج من المدينة ، و لم يترل وحى محدد في هذا الأمر صلى رسول الله ﷺ الجمعة بالناس فوعظهم ، وأمرهم بالجد والجهاد ، وأخيرهم أن النصر لهم ما صبروا ، ففرح الناس بالخروج من المدينة لقتال عدوهم ، وكرره ﷺ ذلك المخرج إلا أنه وافقهم ونزل على رأيهم ما دام لم يترل فيه وحى من الله تعالى () .

صلى رسول الله ﷺ العصر بالناس وقد حشدوا ، وحضر أهل العوالى ، ورفعوا النساء في الآطام ، ودخل ﷺ بيته ، ومعه أبوبكر وعمر بن الخطاب ﷺ فعمماه ولبساه ، واصطف الناس له ما بين حجرته إلى منبره ، فجاء سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير فقالا للناس : قلتم لرسول الله ﷺ ما قلتم ، واستكرهتموه على الخروج ، والأمر يترل عليه من السماء فردوا الأمر إليه ، فما أمركم فافعلوه ، وما رأيتم فيه له هوى أو رأى فأطيعوه .

فبينا هم على ذلك إذ خرج رسول الله ﷺ قد لبس لأمته ولبس الدرع فأظهرها ، وحزم وسطها بمنطقه من حمائل سيف ، واعتم وتقلد السيف .

فقال الذين يلحون : يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك .

فقال ﷺ: قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم ، ولا ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ، انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ، امضوا على اسم الله

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية حــــ صـــ٣٣ ، ٦٤

فلكم النصر ما صبرتم (١).

## ۔ د۔ رد الغلمان

عسكر الجيش الإسلامي بالشيخين ، وفيها طلب النبي الشروية صغار من خوج مسع الجيش للحهاد ، فعرضوا جميعاً عليه الهوهم : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأسامة بن زيد بن ثابت ، والنعمان بن بشير ، وزيد بن أرقم ، والبراء بن عازب ، وعمرو بن حزم ، وأسيد بن ظهير ، وعرابة بن أوس ، وأبو سعيد الخدري ، وسعد بن حبتة الأنصاري ، وسمرة بن جندب ، ورافع بن خديج ، فردهم ، ثم أجاز رافع بن خديج لأنه رام ، فقال سعرة بن جندب لزوج أمه مرى بن سنان : أجاز رسول الله الله الفع بن خديج وردن وأنا أصرعه ، فأعلم بذلك رسول الله الله فقال : تصارعا ، فصرع سمرة رافعاً فأجازه (٢) .

#### \_\_&

# تنظيم الحراسة الليلية

لما فرغ العرض ، وغربت الشمس ، أذن بلال بالمغرب فصلى رسول الله 囊 بأصحابه ثم أذن بالعشاء فصلى بمم ، واستعمل على الحرس محمد بن مسلمة في خمسين رجلاً يطوفون بالعسكر ، وقال 囊 حين صلى العشاء : من يحفظنا الليلة ؟

فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله .

فقال رسول الله ﷺ : من أنت ؟

قال : ذكوان بن عبد قيس .

قال ﷺ : اجلس ثم قال ﷺ : من رجل يحفظنا هذه الليلة ؟

فقام رجل فقال: أنا.

فقال ﷺ: من أنت ؟

قال : أنا أبو سبع .

قال ﷺ : اجلس ، ثم قال ﷺ : من رجل يحفظنا الليلة ؟

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حـــ٢ صـــ٦

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى حـــ ٢ صـــ ٣٩

فقام رجل فقال: أنا.

فقال ﷺ: من أنت ؟

قال: ابن عبد قيس.

قال ﷺ : اجلس ، ومكث رسول الله ﷺ ساعة .

ثم قال : قوموا ثلاثتكم .

فقام ذكوان بن عبد قيس.

فقال رسول الله على: أين صاحباك ؟

فقال ذكوان بن عبد القيس: أنا الذي كنت أجبتك الليلة.

قال ﷺ: فاذهب ، حفظك الله .

فقام ذكوان بن عبد قيس فلبس درعه ، وأخذ درقته ، فكان يطيف بالعسكر ليلته ويقال بل كان يحرس رسول الله على ولم يفارقه ، وبذلك نام المسلمون ليلتهم آمنين استعداداً للقاء عدو الله وعدوهم (1).

# ـ و ـ تنظيم الجيش الإسلامى فى أحد

نام ﷺ حتى إذا كان السحر قال: أين الأدلاء؟

فلما جاءوا إليه قال لهم ﷺ : من رجل يدلنا على طريق يخرجنا على القوم من كثب ؟ فقام أبو حثمة الحارثي فقال : أنا يا رسول الله .

فخرج ﷺ فركب فرسه ، فسلك به فى حرة بنى حارثة ، فذب فرس أبى بردة بن نيار بذنبه فأصاب كلاب سيفه فسل سيفه ، فقال رسول الله ﷺ : يا صاحب السيف ، شم سيفك ، فإنى إخال السيوف ستسل فيكثر سلها (٢) .

عارسول الله ﷺ بثلاثة أرماح لعقد ثلاثة ألوية ، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير ، ولواء الخزرج إلى حباب بن المنذر بن الجموح ، ويقال إلى سعد بن عبادة

<sup>(</sup>۱) المغازى جــ ۱ صــ ۲۱۷

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حـــ ا صـــ ١٢٠

ودفع لواء المهاجرين إلى مصعب بن عمير 🐞 (١).

ثم ركب فرسه ، وتقلد القوس ، وأخذ قناة بيده ، والمسلمون عليهم السلاح فيهم مائة دارع .

وخرج سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ الله أمامه يعدوان والناس عن يمينه ، وشماله حتى انتهى إلى رأس الثنية ، عند مكان يقال له الشيخان ، نسبة إلى شيخ وشيخة عمياوان كانا يجلسان في الجاهلية فوقه يتناجيان .

وهناك رأى ﷺ كتيبة خشناء لها جلبة وضحيج فقال ﷺ : ما هذه ؟

فقالوا : هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي ابن سلول من اليهود .

فقال ﷺ: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك وردهم (٢).

ومضى فعسكر بالشيخين قريباً من أحد ، ولبس درعه الأول ، وبعد استراحة الحيش أخذ سيره إلى أحد .

وفى الطريق عند " الحائط " رجع عبد الله بن أبي ومن معه من أهل النفاق ، وهم ثلاثمائة رجل وهو يقول : عصانى وأطاع الولدان ، ومن لا رأى له ، ما ندرى علام نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا أيها الناس ، فرجعوا .

فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام ( وكان خزرجياً كابن أبي ) .

فقال ﷺ : أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ، ونبيكم بعدما حضر عدوهم .

قالوا : لو نعلم قتالا ما أسلمناكم ، ولكنا لا نرى أن يكون قتال .

فلما أبوا قال : أبعدكم الله ، فسيغني الله عنكم نبيه .

ولما رأى بنو سلمة من الأوس ، وبنو حارث من الخزرج عبد الله بن أبي قد خذل ، هموا بالإنصراف، وكانوا جناحين من المعسكر، ثم عصمهما الله، وفيهم نزل قوله تعالى ﴿ إِذْ هَمَّت طَاآيِهُمَا أُوعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الطبقات حــ٢ صــ٣٩ ، ٤٠

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حــــ صـــــ ٦٤

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٢٢

فعن حابر الله قال: نزلت هذه الآية فينا ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا ﴾ والطائفتان هما بنو سلمه وبنو حارثة ، وقد عصمهما الله فثبتا ﴿ وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ ﴾ .

وقالت طائفة من الأوس لرسول الله ﷺ لما رجع ابن أبى : يا رسول الله ألا تستعين بحلفائنا من يهود بنى قريظة ، وذلك لأن بنى قريظة من حلفاء سعد بن معاذ ، وهو سيد الأوس ؟!

فقال ﷺ: لا حاجة لنا فيهم.

وتحرك الجيش الإسلامي إلى أحد ، فبلغها عند صلاة الفحر يوم الخامس عشر من شوال ، وهو (يوم المعركة ) فأذن بلال وأقام ، وصلى ﷺ بأصحابه الصبح صفوفاً .

وهكذا أراد الله تعالى للمسلمين أن يكونوا وحدهم حماة دينهم ، ليعيشوا المسئولية كاملة ، ولينتفعوا بما في الجهاد من خير في الدنيا والآخرة ، ولذا تطهر الصف الإسلامي من المنافقين وغيرهم ، ورفض رسول الله على أن يستعين بغير المسلمين .

ونزل رسول الله ﷺ الشعب من " أحد " ونظم جيشه فى عدوة الوادى إلى الجبل ، وجعل ظهره وعسكره إلى " أحد " ، ولبس درعه الثانية فوق الأولى ، ومغفراً فوقها ، وبيضة فوق المغفر ، ثم قال : لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال .

وقد سخرت قريش الظهر والكراع ، في زروع كانت بالصمغة ، من قناة المسلمين ، فقال رحل من الأنصار حين نهى رسول الله عن القتال : أترعى زروع بني قبيلة ، ولما نضارب (١) .

وتعبأ رسول الله على للقتال ، وسبعمائة رجل ، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير ، وهو معلم يومئذ بثياب بيضاء ، وكان الرماة خمسين رجلاً ، فقال لهم على : انضحوا عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا ، فاثبتوا مكانكم لا نؤتين مسن قبلكم ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ، آخى بني عبد الدار .

وكان المسلمون سبعمائة مقاتل فيهم مائة دارع ، وفرسان أحدهما لرسول الله ﷺ والآخر لأبي برد بن نيار .

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ١١٥

وصف رسول الله ﷺ أصحابه ، وجعل على إحدى المحنبتين الزبير بـــن العـــوام ، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو الغنوى .

ثم قام الله فخطب الناس فقال: (يا أيها الناس: أوصيكم بما أوصانى به الله فى كتابه من العمل بطاعته ، والتناهى عن محارمه ، ثم إنكم بمترل أجر وذخر لمن ذكر الذى عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين ، والجد ، والنشاط ، فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله له رشده ، فإن الله مع من أطاعه ، وإن الشيطان مع من عصاه ، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد ، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله ، وعليكم بالذى أمركم به فإني حريص على رشدكم ، وإن الاختلاف ، والتنازع ، والتثبيط ، من أمر العجز ، والضعف ، وهو ممالا يحب الله ،

يا أيها الناس : حدد ( تأكد ) في صدرى أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ورغب له عنه غفر الله له ذنبه ، ومن صلى على صلاة صلى الله عليه وملائكته عشراً ، ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو آجل آخرته ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا صبياً ، أو امرأة ، أو مريضاً أو عبداً مملوكاً ، ومن استغنى عنها استغنى الله عنه ، والله غنى حميد .

ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نميتكم عنه .

وإنه نفث فى روعى الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها ، لا ينقص منه شئ وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله ربكم ، وأجملوا فى طلب الرزق ، ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم ، فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته .

إن الله تعالى قد بين لكم الحلال والحرام ، غير أن بينهما شبهاً من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله ، فمن تركها حفظ عرضه ودينه ومن وقع فيها كان كثير من الناس إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه ، وليس ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله محارمة ، والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده ،

والسلام عليكم (١).

وهكذا وحه رسول الله ﷺ أصحابه إلى عوامل النصر ، والغلبة ، وأساسها إعداد العدة ، والصبر ، واللجوء إلى الله وحسن الطاعة والانقياد ، وأداء الواجبات ، وصدق التوكل ، وإخلاص التقوى ، وتقدير محارم الله تعالى ، والإيمان التام بقدره سبحانه وتعالى .

### ثالثاً ـ أحداث المعركة

بدأت قريش بالهجوم حيث قام أبوعامر عبد عمرو بن ضيفي الأوسى مع مجموعة بلغ عددها خمسين مقاتلاً بالهجوم على المسلمين ، فنشبت الحرب بعدها

وكان أبو عامر قد ترك المدينة ، ورحل إلى مكة بعد " بدر " واصطحب معه خمسة عشر رحلاً من الأوس ، وكون بهم قوات خاصة ، بعدما انضم إليهم خمسة وثلاثون رحلاً من عبيد أهل مكة .

وكان أبو عامر يزعم لأهل مكة أنه إذا نادى الأوس جميعاً ، وهم يحاربون في صف المسلمين يستحيبون له وينحازون لقريش .

فلما بدأ القتال نادى قومه وقال : يا معشر الأوس أنا أبو عامر .

فأجابه الأوس: لا مرحباً بك ، ولا أهلاً ، يا فاسق .

فقال أبو عامر: لقد أصاب قومي بعدي شر (٢).

وتراموا بالحجارة ساعة حتى ولى .

وقد مرت المعركة بثلاث مراحل ، كانت الأولى مرحلة انتصار كاسح للمسلمين وكانت الثانية حسارة للمسلمين ، وكانت الثالثة مرحلة صمود المسلمين ومقاومتهم ، وبيان هذه المراحل فيما يلى :

# المرحلة الأولى للقتال انتصار السلمين

اشتد وطيس المعركة ، وكان أول البشائر فيها مقتل حامل لواء قريش طلحة بن أبي

(١) إمتاع الأسماع حــ ا صــ ١٢٢، ١٢٢،

(۲) سيرة النبي حـــ ۲ صـــ ۲۲

طلحة بعدما نادى بالمبارزة ، فخرج إليه الزبير بن العوام ﴿ ووثب على جمله ، وأمسك به وأنزله على الأرض ، وذبحه بسيفه ، فكبر المسلمون ، وسر رسول الله ﷺ لمقتل طلحة الذي كان يعرف بـــ "كبش الكتيبة " لشجاعته ، وقوته (١).

واندلع القتال بعد مقتل طلحة فى كل أرض المعركة ، وشد المسلمون على لواء المشركين لأهميته فى هزيمتهم .... وقد تمكن المسلمون من حملة اللواء حتى أفنوهم جميعاً ، لأنه بعد مقتل طلحة حمل اللواء أخوه عثمان بن طلحة فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته ، فبانت رئته .

ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبى طلحة ، فرماه سعد بن أبى وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه ، وقيل : بل خرج أبو سعد يدعو إلى المبارزة ، فتقدم إليه على بن أبى طالب فاختلفا ضربتين فضربه على فقتله .

فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبى طلحة ، فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله .

ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة ، فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته ، وقيل : بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بسهم فقضي عليه .

ثم حمله من بنى عبد الدار أرطأة بن شرحبيل ، فقتله على بن أبي طالب ، وقيل حمزة بـــن عبد المطلب .

ثم حمله شريح بن قارظ فقتله قزمان ، وكان منافقاً قاتل مع المسلمين حمية ، لا عن الإسلام ثم حمله أبو زيد بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضاً .

ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضاً .

فتقدم غلام حبشى — اسمه صُوّاب — فحمل اللواء ، وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ، ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله ، فقد قاتل حتى قطعت يداه ، فبرك على اللواء بصدره وعنقه ، لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول : اللهم هل أعسذرت ،

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ١٢٥

يعنى هل أعذرت ؟ أمام سادته المكيين .

وبعد أن قتل هذا الغلام - صواب - سقط اللواء على الأرض ، و لم يبق أحد يحمله فبقى ساقطاً (¹) .

وأخذ المسلمون يهتفون بشعار يوم أحد (أمت ، أمت ) ، ويترلون بأعدائهم الضرب والقتل ، ويشدون عليهم فى كل ناحية ، ويبرزون من ضروب الفداء والتضحية ما يعده المؤرخون أمثلة خالدة فى إطار الجهاد ، وحب الله ورسوله ومن هذه الأمثلة :

### ١) قتال أبي دجانة را الله الله

يقول الزبير بن العوام ﷺ: وحدت فى نفسى حين سألت رسول الله ﷺ السيف فمنعنيه ، وأعطاه أبا دجانة ، وقلت فى نفسى : أنا ابن صفية عمته ، ومن قريش ، وقد قمت إليه ، فسألته إياه قبله ، فآتاه إياه ، وتركنى ، والله لأنظرن ما يصنع ؟

فاتبعته فرأيته قد أخرج من جيبه عصابة له حمراء ، فعصب بما رأسه .

فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت ، فلبسها وخرج وهو يقول :

أنا الذى عاهـــدى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول

فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله ، وكان فى المشركين رجل لا يدع لنا جريحاً إلا أجهز عليه ، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه ، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا ، فاختلفا ضربتين ، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه أبو دجانة بدرقته ، فعضه بسيفه ، فضربه أبو دجانة فقتله .

ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف ، حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهــو لا يدرى بها .

<sup>(</sup>۱) المغازى جــ ۱ صــ ۲۲۸-۲۲۸ بتصرف

قال أبو دجانة : رأيت إنساناً يخمش الناس خمشاً شديداً فصمدت له ، فلما حملت عليه السيف ولول فإذا هو امرأة ، فأكرمت سيف رسول الله ﷺ أن اضرب به امرأة ، وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة .

يقول الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ، ثم عدل السيف عنها ، فقلت: الله ورسوله أعلم (١).

#### ٢) قتال حمزة بن عبد المطلب ﷺ:

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث الأبطال ، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين في شجاعة منقطعة النظير ، ففر من أمامه أبطال قريش ، وتطايروا كما تتطاير الأوراق أمام الرياح العاتية، واستمر في اندفاعه ﷺ حتى صرعه وحشى، وهو مختبئ في مكنه، أملاً في الحرية التي وعده كما سيده جبير بن مطعم، ولينال رضى هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان .

يروى البخارى بسنده قصة استشهاد حمزة كما رواها وحشى بعدما أسلم فيقول: إن حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الخيار ببدر ، فقال لى مولاى جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر .

فلما خرج الناس عام عينين خرجت مع الناس ، إلى القتال ، فلما اصطفوا للقتال ، خرج سباع فقال : هل من مبارز ؟

فخرج إليه همزة بن عبد المطلب فقال : يا سباع يا ابن أم أنمار ، مقطعة البظور أتحاد الله ورسوله ﷺ ؟

ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب ، وكمنت لحمزة تحت صخرة ، فلما دنا منى رميته بحربتى ، فوضعتها فى ثنيته ، حتى خرجت من بين وركيه ، فكان ذاك العهد به .

فلما رجع الناس رجعت معهم ، فأقمت بمكة ، حتى فشا فيها الإسلام ، ثم خرجت إلى الطائف ، فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ رسولاً ، فقيل لى : إنه لا يهيج الرسل ، فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حــع صــ١٦،١٦،

فلما رآبي قال ﷺ : آنت وحشى ؟

قلت : نعم .

قال ﷺ: أنت قتلت حمزة ؟

قلت: قد كان من الأمر ما بلغك.

قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ؟

قال : فخرجت <sup>(١)</sup> .

وبهذه الطريقة استشهد حمزة الله يوم " أحد " ، وجاءت هند إلى حسده فمثلت به ، وأخرجت كبده ، ولاكته في فمها لغلها الدفين ، وحقدها الكامن ، ولكنها لم تتمكن من أكله ، فلفظته، وقد حزن النبي الله كثيراً لموت حمزة الله ولذلك أبعد وجهه عسن رؤية وحشى رغم أن وحشياً كان قد أسلم ، وحسن إسلامه .

وقد غســـلت الملائكة حمـــزة بعدما احتلم فى نومه ، أثناء النعاس الذى رزقه الله للمؤمنين أثناء المعركة .

ومن العجيب أن وحشياً لم يشترك فى القتال ولم يقتل غير حمزة يوم أحد لأنه لم يأت مع الجيش إلا لهذه الغاية ، ولما أسلم اشترك فى حرب الردة بعد وفاة رسول الله ﷺ وقتل مسيلمة الكذاب وحاهد فى الله حق الجهاد ، ولله فى حلقه شئون (٢) .

### ٣) تعدد البطولات:

برغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين بقتل أسد الله ، وأسد رسوله على المسلمون مسيطرين على الموقف كله ، فقد قاتل يومئذ أبو بكر ، وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، ومصعب بن عمير ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الله بن ححش ، وسعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، وسعد بن الربيع ، وأنس بن النضر ، وأمثالهم في قتالاً فل عزائم المشركين ، وفتت أعضادهم ، وفرق جمعهم ، ودفعهم إلى ترك ميدان المعركة ففروا إلى قمم الجبل (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى . ك المغازى باب قتل حمزة حــــ صـــ٣٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المغازي باب قتل حمزة جــــ صحيح البخاري

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية حـــ٤ صـــ٢١

### ٤) بطولة حنظلة الغسيل:

وكان من أبطال الجهاد يومئذ حنظلة الغسيل - وهو حنظلة بن أبي عامر ، وأبو عامر هذا هو الذى سمى بالفاسق ، كان حنظلة حديث عهد بالعرس ، فلما سمع هواتف الحرب ، وهو على امرأته ، انخلع من أحضاها ، وقام من فوره إلى الجهاد ، فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال ، أخذ يشق الصفوف ، حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان ابن حرب ، وكاد يقضى عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة ، فقد شد على أبي سفيان ، فلما استعلاه ، وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه بالسيف حتى قتله ، فغسلته الملائكة ولذلك سمى بجنظله الغسيل (١) .

### ٥) جهاد الرماة :

وكان للفصيلة التي عينها الرسول على على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي ، فقد هجم فرسان من حيش مكة بقيادة خالد بن الوليد ، يساندهم أبو عامر الفاسق ، ثلاث مرات على الرماة ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر ، و يتسربوا إلى ظهور المسلمين ، فيحدثوا البلبلة والارتباك في صفوفهم ، ويترلوا عليهم هزيمة ساحقة ، ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماقم (٢).

وهكذا ظهرت البطولات الإسلامية ، والهارت مقاومة المكيين فولوا الأدبار ، وفروا هاربين فوق الجبل ، وكادت أن تنتهى المعركة بهذا النصر الحاسم ، لولا خطأ وقع فيه الرماة ، أدى إلى تغير الوضع ، وتحول النصر إلى هزيمة وانكسار ، وهو ما حدث في المرحلة الثانية .

# المرحلة الثانية للقتال هزيمة السلمين

لما الهزم المشركون ، وولوا الأدبار ، أقبل المسلمون على الغنائم والأسلاب ، وهنا جاء خطأ الرماة حين تركوا الجبل ، وخالفوا أمر رسول الله ﷺ الذى ذكره لهم وهو ينظم المعركة ، وغرقم الأسلاب والغنائم ، وقال بعضهم لبعض : تقيمون ها هنا في غير شئ ؟

<sup>(</sup>١) المرجع السابق حــ ٤ صــ ٢٢

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني حـــ ٢١ صــ٥٠ ، ٥٥

قد هزم الله العدو ، وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم! فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم!!

فقال بعضهم : ألم تعلموا أن رسول الله ﷺ قال لكم : احموا ظهورنا ، ولا تبرحوا مكانكم ، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ، وإن غنمنا فلا تشركونا .

فقال الآخرون: لم يود رسول الله هذا ، وانطلقوا ، فلم يبق منهم مع أميرهم عبد الله بن جبير إلا دون العشرة ، وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون (١٠).

انتهز خالد بن الوليد فرصة ترك الرماة لمكانهم ، وكان قريباً منه على ميمنة خيل المشركين ، فهجم على موضع الرماة ، واحتله بفرسانه ، وتمكن وجنوده من قتل قائد الرماة عبد الله بن جبير الله و حرح من بقى معه ، و لم يفطن المسلمون لهذه المباغته .

وصاح خالد فى قريش ليعودوا إلى الميدان مرة أخرى ، ويلتفوا وراء المسلمين ، فعادت قوات قريش المهزومة للقيام بهجوم جديد ، بينما خالد وفرسانه يحكمون قبضتهم على جبل الرماة ، الموجود خلف المسلمين ، وبذلك أصبح المسلمون محاطين من كافة جوانبهم ، وتحرج موقفهم وصاروا عرضة للسهام تأتيهم من كل جانب ، فالهارت مقاومتهم ، وبخاصة أن صفوفهم لم تكن ثابتة فى مواضعها ، لتستطيع الصمود بعد تبعثر أفرادها لجمع الغنائم .

تفككت صفوف المسلمين وقام إبليس بمهمته فنادى عند جبل عينين وظهر للناس في صورة جعال بن سراقة وصرخ في الناس إن محمداً قد قتل ، ثلاث صرحات دوت في الوادى (7).

وبهذه الصورة تحول الموقف بسرعة كبيرة ، وعاد المشركون من هزيمتهم إلى انتصار يتحقق ، وبعدما كان المسلمون يعيشون فرحة الانتصار صاروا إلى هزيمة مؤلمة ، وتخبط حالهم ، واختلط توجههم ، وتداخل المسلمون ، وصاروا يقتتلون فيما بينهم ، ويضرب بعضهم بعضاً ولا يشعرون بسبب ما هم فيه من العجلة ، والدهشة ، والمفاحأة .

وجرح أسيد بن حضير حرحين ، ضربه أحدهما أبو بردة بن نيار وهو لا يدرى .

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري كتاب المغازي حـــ حــ مـــ ٢٨٧

<sup>(</sup>٢) المغازى جــــ ١ صـــ ٢٣٢ وهذا ابتلاء نزل بجعال لأنه كان يقاتل في صفوف المسلمين فظن المسلمون أنه ارتد حين صاح إبليس فيهم .

وضرب أبو زعنة أبا بردة ضربتين وما يشعر .

والتقت أسياف المسلمين على اليمان حسيل بن جابر وهم لا يعرفونه حين اختلطوا، وحذيفة يقول أبى ، أبى حتى قتل ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين ، فزادته مقالته هذه عند رسول الله على خيراً ، وأمر رسول الله على بديته أن تخرج ، فتصدق حذيفة بن اليمان بديته على المسلمين ، ويقال إن الذي أصابه عتبة بن مسعود .

وأقبل الحباب بن المنذر بن الجموح يصيح: يا آل سلمة!! فأقبلوا إليه جماعة واحدة: لبيك داعى الله ! فيضوب يومئذ جبار بن صخر فى رأسه وما يدرى (١).

و لم ينقذهم من هذا الاضطراب إلا ظهور صيحتهم التي تميز المسلم من المشرك فأظهروا الشعار بينهم ، فجعلوا يصيحون : أمت أمت ! .... فكف بعضهم عن بعض . وأصاب الوهن المسلمين ، وتصوروا أن دولتهم قد زالت ، وأن كياهم تحدم ، وبخاصة بعدما سمعوا صيحة إبليس المؤذنة بقتل رسول الله على .

لقد زعزعت صيحة إبليس المعسكر الإسلامي كله ، وفي نفس الوقت قوت عزيمة المشركين لشعورهم بقرب تحقيق أمانيهم ، و لم يدم ذلك الحال طويلاً ، فلقد جاء الخبر بسلامة رسول الله ونجاته .

فقال ابن قميئة : أنا قتلته .

قال أبو سفيان: نسورك كما تفعل الأعاجم بأبطالها.

وأخذ أبو سفيان يطوف بأبي عامر في أرض المعركة عساه يرى محمداً ويتأكد من قتله ؟

<sup>(</sup>١) المغازى جــ١ صــ٢٣٤

ولما تصفح أبو سفيان القتلى قال: ما نرى مصرع محمد؟ كذب ابن قميئة. ولقى أبو سفيان خالد بن الوليد فقال: هل تبين عندك قتل محمد؟ قال خالد: رأيته قبل قليل في نفر من أصحابه، مصعدين في الجبل. قال أبو سفيان: هذا حق، كذب ابن قميئة، زعم أنه قتله (١).

# المرحلة الثالثة للقتال الصمود الإسلامي

أدت مخالفة الرماة للأوامر التي تلقوها من رسول الله ﷺ إلى انكسار الجيش الإسلامي وتفكك صفوفه ، وفرار المسلمين إلى الجبل ف كل حوانبه .

ولما انكشف المسلمون عن رسول الله هي لم يبق منهم معه هي إلا نفر يسير ، ولم يبق للمسلمين لواء قائم ولا فئة ثابتة ، وأخذت خيل المشركين تجوسهم مقبلة ومدبرة ، فى جنبات الوادى ، وتجمع المشركون ، يلتقون ولا يتفرقون ، ما يرون أحداً من الناس يردهم بعدما فر المسلمون ، وصعدوا إلى الجبل ، وقد استشهد من المسلمين من أكرمه الله تعالى بالشهادة ولولا ثبات النبي في وشجاعته لكانت النكسة الماحقة ، ولوقعت الهزيمة التي لا انتصار بعدها .

روى البيهقى عن المقداد بن عمرو شه قال : أوجع المشركون والله فينا قتلاً ذريعاً ، ونالوا من رسول الله ﷺ ما نالوا ، ألا والذى بعثه بالحق ما زال رسول الله ﷺ شبراً واحداً ، وإنه لفى وجه العدو ، ويفئ إليه طائفة من أصحابه مرة ، وتفترق عنه مرة ، فربما رأيته قائماً يرمى عن قوسه ويرمى بالحجر حتى تحاجزوا ، وثبت رسول الله ﷺ فى عصابة ثبتت معه (٢) .

وقال محمد بن عمر : ثبت رسول الله ﷺ مكانه ، ما يزول قدماً واحداً ، بل وقف في

<sup>(</sup>۱) المغازي حــ ۱ صــ ۲۳۲ ، ۲۳۷

<sup>(</sup>۲) المغازى جــ ا صــ ۲۰۶

وجه العدو ، وما يزال يرمى عن قوسه ،حتى تقطع وتره ، وبقيت فى يده منه قطعة تكون شبراً فى سية القوس ، فأخذ القوس عكاشة بن محصن ليوتره له .

فقال عكاشة ﷺ : يا رسول الله لا يبلغ الوتر .

فقال ﷺ: مده فيبلغ .

قال عكاشة ﷺ : فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ ، وطويت منه لبتين أو ثلاثاً على سية القوس (١) .

ثم أخذ رسول الله ﷺ قوسه ، فما زال يرمى به ، وأبو طلحة يستره متترساً عنه ، حتى تحطمت القوس وصارت شظايا ، وفنيت نبله ، فأخذ القوس قتادة بن النعمان فلم تزل عنده ، ورمى رسول الله ﷺ بالحجارة وكان أقرب الناس إلى العدو .

وثبت معه هم خمسة عشر رجلاً ، ثمانية من المهاجرين هم : أبو بكر ، وعمر ، وعلى ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسبعة من الأنصار هم : الحباب بن المنذر ، وأبو دجانة ، وعاصم بن ثابت ، والحارث بن الصمة ، وسهل بن حنيف ، وسعد بن معاذ ، وقيل : سعد بن عبادة ، ومحمد بن مسلمة ، ويقال : ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلاً كلهم يقول : وجهى دون وجهك ، ونفسى دون نفسك ، وعليك السلام غير مودع إلا)

وصان الله رسوله من كيد أعدائه في هذه المحنة القياسية فشتت رميهم ، وأفسد سهامهم وأرسل ملائكته لحفظ رسوله ﷺ .

روى الطبران عن ابن عباس: أن ابن مسعود ثبت يومئذ مـع رسـول الله ﷺ ، وحعل رسول الله ﷺ ، يـدعوهم فى أخراهم ويقول: إلى يا فلان ، أنا رسول الله ، فما يعرج عليه أحد ، هذا و النبل يأتيه ﷺ من كل ناحية ، والله تعالى يصرف ذلك عنه (٣).

وروى محمد بن عمر الأسلمي عن نافع بن جبير قال : سمعت رجلاً من المهاجرين

<sup>(</sup>١) المغازي حـــ ١ صـــ ٢٤٢ ، بلوغ الأماني حـــ ٢٢ صـــ ٣٢٧

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ ۱ صــ ۲٤۲ ، ۲٤۲

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية حــ ٤ صــ ٣٠ ، المغازى حــ ١ صــ ٢٣٨

يقول: شهدت أحداً فنظرت إلى النبل من كل ناحية ، ورسول الله 囊 وسطها ، كل ذلك يصرفه الله عنه ، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى يقول يومئذ: دلونى على محمد ، لا نجوت إن نجا ، ورسول الله 囊 إلى جنبه ما معه أحد ، ثم جاوزه ولم يره فعاتبه صفوان بن أمية في ذلك ، فقال له : والله ما رأيته ، أحلف بالله أنه منا ممنوع أما والله لقد خرجنا فتعاهدنا ، وتعاقدنا على قتله ، فلم نخلص إليه (١).

وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا ، وتعاقدوا على قتل رسول الله ﷺ ، وعرفوا المشركين بذلك ، وهم : عبد الله بن شهاب ، وعتبة بن أبى وقاص ، وعمرو بن قميئة ، وأبى بن خلف ، وزاد بعضهم عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد عبد العزى ابن قصى .

وروى عبد الرازق عن الزهرى قال : ضرب وجه رسول الله ﷺ يوم " أحد " سبعين ضربة بالسيف ، وقاه الله شرها كلها .

وبايعه يومتذ على الموت ثمانية: ثلاثة من المهاجرين وهم: على ، والزبير ، وطلحة وخسة من الأنصار: أبو دجانة ، والحارث بن الصمة ، والحباب بن المنذر ، وعاصم بن ثابت ، وسهل بن حنيف ، فلم يقتل منهم أحد (٢).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حـــ ٤ صــ٣٠

<sup>(</sup>٢) الطبقات حــ٢ صــ٤٢

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية حـــ ٤ صـــ ٢٩

الله ﷺ بينهم أي يقاتلهم ﷺ (١).

وتكاثر المشركون على رسول الله ﷺ، وأرادوا قتله، رمى عتبة بن أبي وقاص لعنه الله رسول الله ﷺ بأربعة أحجار فكسر حجر منها رباعيته اليمني السفلي ، وجرح شفته السفلي (٢٠) .

وشجه عبد الله بن شهاب الزهرى في وجهه ، وسال الدم من الشجة حتى أخضل الدم لحيته الشريفة (٣).

ورماه عبد الله بن قميئة ( بفتح القاف وكسر الميم وبعدها همزة ) فشج وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وعلاه بالسيف ، وكان عليه درعان ، فوقع في حفرة أمامه على جنبه ، وهي من الحفر التي عملها أبو عامر الفاسق ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون ، فأغمى عليه في ، فأخذه على بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماً فححشت ركبتاه ، و لم يصنع سيف ابن قميئة شيئاً إلا وهن الضربة بثقل السيف ، ومكث في يجد وهن الضربة على عاتقة شهراً أو أكثر من شهر ، ورمته جماعة كثيرة بالحجارة حتى وقع لشقه (3).

لقد دبت روح الإيمان في نفوس المسلمين ودفعتهم إلى قــوة المجابحة ، وطلب الشهادة في سبيل الله صادقين ، مخلصين عندما رأوا الأعداء يقصدون رسول الله ﷺ .

وقد أدى ثبات رسول الله ﷺ أمام هاتيك الضربات الموجعة ، وهذا الحصار المحكم وتلك الرميان المتتابعة ، أدى إلى عودة الروح إلى قلوب المؤمنين ، فاندفعوا لحماية دينهم الذى تحملوا مسئوليته مع رسول الله ﷺ و لم يرتضوا الأنفسهم الحياة الذليلة المهينة وبخاصة أن استشهادهم في سبيل الله يحقق لهم الحياة عند الله فرحين مستبشرين .

ذلك أن فريقاً من الصحابة حينما سمعوا صائحاً يقول: قتل محمد طار صوابهم ، والهارت عزيمتهم ، فمر هجم أنس بن النضر ، وقال لهم : ما تنظرون ؟

<sup>(</sup>۱) المغازي جــ ۱ صــ ۱٦١ ، ١٦١

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المغازي باب ما أصاب النبي على يوم أحد حـــ ٢٠٣ صـــ ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق حت٦ صـ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية جــ٤ صــ ٢٩ ، ٣٠

قالوا : قتل رسول الله ﷺ .

قال: ما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ﷺ ثم قال: اللهم إلى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعنى المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعنى المشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال أين يا أبا عمر ؟

فقال أنس: واها لريح الجنة يا سعد، إنى أجده دون أحد، ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نماية المعركة ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم (١).

ونادى ثابت بن الدحداح أنس بن النضر ، وهو يتشحط فى دمه فقال له : يا فلان أشعرت أن محمداً قد قتل ؟!!

فقال أنس : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ ، فقاتلوا عن دينكم (٢).

وبمثل هذا الاستبسال والفداء عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية ، ورجع اليهم رشدهم وصوابهم ، وأخذوا سلاحهم ، وانطلقوا يهاجمون تيارات المشركين ، الذين يحاولون الوصول إلى رسول الله بعدما بلغهم أن خبر مقتل النبي الله كذب مختلق .

ولما تأكد المسلمون من حياة رسول الله ﷺ ازدادوا قوة ، وتمكنوا من الإفلات من التطويق ، وتجمعوا حول رسول الله ﷺ بعد أن باشروا القتال المرير، وجالدوا بضراوة بالغة ، وثبتوا ثبوت الجبال الرواسي، و لم يتمكن المشركون من زحزحتهم ، وإبعادهم عن رسول الله ﷺ .

۱) سعد بن أبي وقاص : فقد نثل له رسول الله ﷺ كنانته ، وقال: إرم فداك أبي وأمى
 و لم يجمع النبي ﷺ أبويه فداء لأحد في يوم أحد لغير سعد ﷺ

٢) طلحة بن عبيد الله يروى النسائي بسنده عن جابر بن عبد الله يقرول : أدرك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جــ٤ صــ٣٢

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية حـــ عـــ ٣١

٣) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد جـــ٦ صـــ٢٩٣

المشركون رسول الله ﷺ فقال ﷺ : من للقوم ؟

فقال طلحة: أنا.

فلما قتل الأنصار كلهم ، تقدم طلحة فقاتلهم كقتال الأحد عشر ، حتى ضربت يده وقطعت أصابعه ، فقال : حس .

فقال النبي ﷺ لو قلت : بسم الله لرفعتك الملائكة ، والناس ينظرون .

وقد جرح طلحة يوم " أحد " تسعاً وثلاثين جرحاً ، أو خمساً وثلاثين ، وشلت إصبعه السبابه والتي تليها (١) .

وروى الترمذى أن النبي ﷺ قال فيه يومئذ : " من نظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله (٢).

وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم " أحد " قال: هذا يوم طلحة .

وكان ﷺ يقول إذا رأى طلحة ﷺ : هذا سلفى فى الدنيا وسلفى فى الآخرة (<sup>٣)</sup> . وقال فيه أبو بكر أيضاً :

يا طلحة بن عبيد الله قد وحبت لك الجنان وبوأت المها العينا

يقول أبو بكر الصديق: لما كان يوم " أحد " انصرف الناس كلهم عن النبي 激 فكنت أول من فاء إلى النبي 激 فرأيت بين يديه رجلاً يقاتل عنه ، ويحميه ، قلت : كن طلحه ، فداك أبي وأمي ، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح ، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني ، فدفعنا إلى النبي 激 ، فإذا طلحة بين يديه صريعاً ، فقال النبي 激 " دونكم أخاكم فقد أوجب " .

وقد رمى النبي ﷺ فى جبهته ووجنته ، حتى غابت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته فذهبت لأنزعهما عن النبي ﷺ فقال أبو عبيدة : نشدتك بالله يا أبا بكر ألا تركتني .

فأخذ بفيه ، فجعل ينضضه كراهية أن يؤذي رسول الله ﷺ ثم استل السهم بفيه

<sup>(</sup>١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان حــ١ صــ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب طلحة حــه صــ ٦٤٤

<sup>(</sup>۳) فتح البارى حــ٧ صــ ٣٦١

فندرت ثنية أبي عبيدة ، قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر ، فقال أبو عبيدة : نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فأخذ بفيه ، فجعل ينضضه حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ، ثم قال رسول الله ﷺ " دونكم أخاكم ، فقد أوجب .

يقول أبو بكر : فأقبلنا على طلحة نعالجه ، وقد أصابته بضع وثلاثون بين ضـــربة وطعنة ورمية .

وهذا أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم وتفانيه في الكفاح والنضال (١)

٣) ومن المسلمين الذين ثبتوا مع رسول الله الله الله المحداءه عنه أبو دجانة ،
ومصعب بن عمير ، وعلى بن أبي طالب ، وسهيل بن حنيف ، ومالك بن سنان والد أبي
سعيد الخدرى ، وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية ، وقتادة بن النعمان ، وعمر بن
الخطاب ، وحاطب بن أبي بلتعة ، وسهل بن حنيف ، وأبو طلحة .

يقول أنس : كان أبو طلحة يتترس مع النبي ﷺ بترس واحد ، وكان أبــو طلحــة حسن الرمي ، فكان إذا رمي تشرف النبي ﷺ فينظر إلى موقع نبله .

o) حاطب بن أبي بلتعة الله تعقب حاطب على عقبة بن أبي وقاص -الذى كسر الرباعية الشريفة لرسول الله على فضربة بالسيف حتى طرح رأسه ، ثم أخذ فرسه وسيفه ، وكان سعد بن أبي وقاص في شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا إلا أنه لم يظفر به ، بل ظف به حاطب .

٦) وكان سهل بن حنيف ﷺ أحد الرماة الأبطال ، بايع رسول ﷺ على الموت ،

<sup>(</sup>١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان حــ٦ صــ٢٨٦

ثم قام بدور فعال فی رد المشركين .

٧) وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم ، وحرح عشرين
 حراحة أو أكثر ، بعضها في رحله فعرج .

٨) وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدرى الدم من و جنته ﷺ حتى أنقاه ،
 فقال : " بحه " .

فقال ﷺ : والله لا أمجه أبداً ، ثم أدبر يقاتل .

فقال النبى ﷺ "من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقتل شهيداً

9) وكانت أم عمارة ( نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف ) قد شهدت أحداً
هى وزوجها وابنها ، ومعها شن تسقى به الجرحى ، فقاتلت وأبلت بلاء حسناً يومئذ ،
وهى حاجزة ثوبها على وسطها ، حتى جرحت اثنى عشر جرحاً ، بين طعنة برمح ، أو
ضربة بسيف : وذلك ألها كانت بين يدى رسول ﷺ هى وابناها عبد الله ، وحبيب ابنا
زيد بن عاصم ، وزوجها غزية بن عمرو ، يذبون عنه .

فلما الهزم المسلمون أخذت أم عمارة تباشر القتال ، وتذب عن رسول الله ﷺ بالسيف ، وترمى بالقوس ، ولما أقبل ابن قميئة –لعنه الله– يريد النبي ﷺ كانت فيمن اعترض له ، فضر بها على عاتقها ضربة صار لها فيما بعد ذلك غور أجوف ، وضربته هي ضربات فقال رسول الله ﷺ : لمقام نسيبه بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان .

وقال ﷺ : ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوين .

وقال ﷺ: لابنها عبد الله بن زید : بارك الله علیكم من أهل بیت ، مقام أمك خیر من مقام فلان ، خیر من مقام فلان ، وفلان ، وفلان ، وفلان ، ومقامك خیر من مقام فلان وفلان ، رحمكم الله أهل بیت .

قالت أم عمارة : ادع الله أن نرافقك في الجنة .

قال ﷺ : اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة .

قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا (١).

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع جــــ صــــــ ١ عــــــ ١ والمغازى حــــ ١ صــــ ٢٧٣ ، ٢٧٣

1) وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة ، يدافع عن النبي ﷺ هجوم ابن قميئة وأصحابه ، وكان اللواء بيده ، فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت ، فأخذ اللواء بيده اليسرى ، وصمد فى وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى ، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل ، وكان الذى قتله هو ابن قميئة ، وهو يظنه رسول الله ﷺ - لشبهه به - فانصرف ابن قميئة إلى المشركين وصاح : إن محمداً قد قتل (1) .

1) وخرج محمد بن مسلمة يطلب من النساء ماء ، وكن قد حثن أربع عشرة امرأة مسلمة منهن فاطمة وأم سليم بنت ملحان ، وعائشة أم المؤمنين وحمنة بنت جحش ومنهن أم أيمن رضى الله عنهن ، وكن يسقين العطشى ، ويداوين الجرحى ، ويناولن الطعام ، ويحملن على ظهورهن ما يحتاج إليه المقاتلون من طعام ، وشراب ، وسلاح .

خرج إليهم محمد بن مسلمة فلم يجد عندهم ماء ، وكان رسول الله ﷺ قد عطش عطشًا شديدًا ، فذهب محمد إلى قناة كها ماء حتى استقى وأتى بماء عذب ، فشرب رسول الله ﷺ ودعا له بخير ، وجعل الدم لا ينقطع .

فلما رأت فاطمة الدم لا يرفأ ، وهي تغسله وعلى يصب الماء عليها بالجن ، أحذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً ، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم ، ويقال إن فاطمة رضى الله عنها داوته بصوفه محترقة ، وكان و الله عنها داوته بصوفه محترقة ، وكان الله عنها على عاتقه شهراً أو أكثر من شهر (7)

١٢) وكان شماس بن عثمان بن الشويد المخزومي لا يرمى رسول الله 素 ببصره يميناً وشمالاً إلا رآه في ذلك الوجه يذب بسيفه ، حتى غشى رسول الله 素 فترس بنفسه دونه حتى قتل رحمه الله ، فذلك قول النبي 素: ما وجدت لشماس شبهاً إلا الجنة (٣).

۱۳) ولقى رشيد الفارسى مولى بنى معاوية رجلاً من المشركين قد ضرب سعداً مولى حاطب، فضربه على عاتقه فقتله ، فاعترض له أخوه فقتله أيضاً فقال رسول الله ﷺ : أحسنت يا أبا عبد الله وكناه يومئذ ولا ولد له (<sup>6)</sup> .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد حــ ٦ صــ ٢٨٨

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية حـــ عـــ ٣٠

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع -- ١٤٤

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق حــ١ صــ١٤٦

١٤) وقال مخبريق من أحبار يهود ، لقومه : يا معشر يهود ! والله إنكم لتعلمون أن محمداً لنبى ، وأن نصره عليكم لحق ! ثم أخذ سلاحه ، وحضر أحداً مع النبى على فقتل ، وقال حين خرج : إن أصبت فأموالى لمحمد يضعها حيث أراد الله ، فهى عامة صدقات رسول الله على وقال فيه على : مخيريق خير يهود (١).

ق ذلك الظرف الدقيق ، والساعة الحرجة ، أنزل الله نصره على رسول 素 وأرسل ملائكته لحمايته والدفاع عنه ، وتخذيل المشركين وصرفهم من أن ينالوه 業 بسوء ، وقد كان هدفهم الأول قتل رسول الله 義 ففي الصحيحين عن سعد قال : رأيت رسول الله 裁 يوم " أحد " ، ومعه رجلان يقاتلان عنه ، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد ، يعنى جبريل وميكائيل (٢) .

وقد نزلت الملائكة يوم أحد ، إلا أنها لم تقاتل لعدم صبر المؤمنين ، الذي جعله الله تعالى شرطاً لاشتراك الملائكة في القتال ، وقيل بل نزلوا فرادى دفاعاً عن رسول الله ﷺ .

ومن الله على المجاهدين ، الذين أحاطوا برسول الله ﷺ وتكاتفوا في الدفاع والصمود من عليهم سبحانه وتعالى بنعاس ، فناموا وذهب ما بمم من حزن وتعب .

يقول طلحة بن عبيد الله : غشينا النعاس حتى كان ححف القوم تتناطح .

ويقول الزبير بن العوام: غشينا النعاس فما منا رجل إلا و دَقنه في صدره من النوم فأسمع متعب بن قشير يقول، وإن لكالحالم ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنَى مُمَّا قُتِلْنَا هَمْهُنا ﴾ (٢) فأنزل الله تعالى فيه ﴿ قُل لَّو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِينَتَنِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُ مَلِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ (٤) يقول أبو اليسر: لقد رأيتني يومئذ في أربعة عشر رجلاً من قومي إلى حنب رسول الله على وقد أصابنا النعاس أمنة منه ، ما منهم رجل إلا يغط غطيطاً حتى إن الحجف لتتناطح ولقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور يسقط من يده وما يشعر به ، وأخذه بعدما تثلم وإن

<sup>(</sup>۱) المغازي حــ ۱ صــ ۲۶۳ ، ۲۶۳

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري كتاب المغازي باب غزوة أحد حـــ صــ ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٥٤.

المشركين لتحتنا <sup>(١)</sup> .

ويقول أبو طلحة : ألقى علينا النعاس ، فكنت أنعس حتى سقط سيفى من يدى ، ويقول أبو طلحة : ألقى علينا النفاق والشك يومئذ ، فكل منافق يتكلم بما فى نفسه ، وإنما أصاب النعاس أهل اليقين والإيمان (٢) .

وقعت هذه الأحداث كلها بسرعة هائلة ، في لحظات خاطفة ، وأدرك المصطفون الأخيار من صحابته 難 الذين كانوا في مقدمة المسلمين عند بدء القتال خطورة الموقف ، وضرورة الصمود ، والتصدى لأعداء الله ، وأعداء رسوله ، وزاد حماسهم لما سمعوا صوته 難 فأسرعوا إليه ، لئلا يصل إليه شئ يكرهونه ، إلا ألهم وصلوا وقد لقى رسول الله 難 ما لقى من الجراحات ، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح ، فلما وصلوا أقاموا حوله سياجاً من أحسادهم وسلاحهم ، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماتهم .

وانتهت الجولة الثالثة بتكافؤ الفريقين ، بعدما أصابهما التعب والإرهاق ، فلقد عاشوا اليوم كله بين الكر والفر ، وكثرت الجراحات ، وتكسرت الرماح وقل النبل ، وعقرت الخيل ، ورأت قريش ضرورة الانسحاب والرجوع إلى مكة قبل أن يتغير الأمر ....

سئل عمرو بن العاص عن كيفية افتراق المشركين والمسلمين يوم أحد وكان وقتها في معسكر المشركين .. فقال : لما كررنا عليهم أصبنا من أصبنا منهم ، وتفرقوا في كل وجه وفاءت لهم فئة بعد ، فتشاورت قريش فقالوا : لنا الغلبة ، فلو انصرفنا فإنه بلغنا أن ابن أبي انصرف بثلث الناس وقد تخلف ناس من الأوس والخزرج ، ولا نأمن أن يكروا علينا ، وفينا حراح ، وخلينا عامتها قد عقرت منا النبل فمضوا (٣).

وبدأ القرشيون فى الانسحاب ، والرجوع إلى مكة ، وأقبل أبو سفيان يفاخر بانتصار المشركين ، وسار حتى أشرف على المسلمين ، وهم فى عرض الجبل ، فأخذ يصيح بأعلى صوته : أعل هبل ... أين ابن أبى كبشه ؟ .... أين ابن أبى قحافة ؟ .... أين ابن الخطاب ؟ .... يوم بيوم ببدر ، ألا إن الأيام دول ، وإن الحرب سجال

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع - ١ ص-١٥٩

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ ا صــ ۲۹٦ .

<sup>(</sup>٣) المغازي حـــ ا صـــ ٢٩٩ .

وحنظلة بحنظلة .

فقال عمر ﷺ : ألا أجيبه يا رسول الله ؟

فقال ﷺ: بلى فأجبه .

فقال أبو سفيان : أعل هبل !

فقال عمر ﷺ : الله أعلى وأجل !

قال أبو سفيان : إنما قد أنعمت فعلا ، أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟

أين ابن الخطاب ؟

فقال عمر ﷺ : هذا رسول الله ، وهذا أبو بكر ، وهذا عمر .

فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، ألا إن الأيام دول ، وإن الحرب سجال .

فقال عمر : لا سواء ! قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار .

قال أبو سفيان : إنكم لتقولون ذلك ، لقد خبنا إذا وخسرنا ! لنا العزى ولا عزى لكم .

فقال عمر : الله مولانا ، ولا مولى لكم .

قال أبو سفيان: إنما قد أنعمت يا ابن الخطاب علينا، قم إلى يا ابن الخطاب أكلمك

فقام عمر فقال أبو سفيان : أنشدتك بدينك هل قتلنا محمداً ؟

قال عمر : اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامك الآن .

قال أبو سفيان : أنت أصدق عندى من ابن قميئة .

ثم قال أبو سفيان ورفع صوته : إنكم واجدون فى قتلاكم عنتاً ومثلاً ، ألا إن ذلك لم يكن عن رأى سراتنا ، أما إذا كان ذاك فلم نكرهه ثم نادى : ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول .

فقال رسول الله ﷺ : قل نعم !

فقال عمر ﷺ : نعم .

وانصرف أبو سفيان إلى أصحابه ، وأخذوا في الرحيل (١) .

(١) صحيح البخارى . ك المغازى باب غزوة أحد حـــ٦ صــ٧٨٧.

فأشفق رسول الله ﷺ والمسلمون من أن يغير المشركون على المدينة فتهلك الذرارى والنساء ، فبعث رسول الله ﷺ سعد بن أبى وقاص لينظر وقال له : إن ركبوا الإبل ، وحنبوا الخيل فهى الغارة .

ثم قال ﷺ : والذي نفسي بيده لئن ساروا إليها لأسيرن إليهم ، ثم لأناجزنهم .

فذهب سعد يسعى إلى العقيق ، فإذا هم قد ركبوا الإبل ، وحنبوا الخيل بعدما تشاوروا حول نهب المدينة ، فأشار عليهم صفوان بن أمية ألا يفعلوا ، فإنهم لا يدرون ما يغشاهم ، فعاد فأخبر النبي ﷺ (١).

وقدم أبو سفيان مكة فلم يصل إلى بيته حتى أتى هبل فقال : قد أنعمت ونصرتني وشفيت نفسي من محمد وأصحابه ، وحلق رأسه .

وكان أول من قدم مكة بخبر أحد ، وانصراف المشركين عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فكره أن يأتيهم بهزيمة أهلهم ، فقدم الطائف وأخبر أن أصحاب محمد قد ظفروا والهزمنا .

ثم قدم وحشى مكة فأخبرهم بمصاب المسلمين ، ووقف على الثنية التي تشرف على الحجون فنادى : يا معشر قريش ! أبشروا ، قد قتلنا أصحاب محمد مقتلة لم يقتل مثلها في زحف قط ، وجرحنا محمداً فأثبتناه بالجراح ، وقتل حمزة ، فسروا بذلك .

وبعد انتهاء القتال أخذ المسلمون يتفقدون قتلاهم ، ليقفوا على مدى مصاهم يقول زيد بن ثابت الله على دسول الله على يوم أحد أطلب سعد بن الربيع ، فقال لى : إن رأيته فأقر ثه منى السلام ، وقل له : يقول لك رسول الله على : كيف تجدك ؟

فجعلت أطوف بين القتلى ، فأتيته وهو بآخر رمق ، وفيه سبعون ضربة ، ما بين طعنة برمح ، وضربة بسيف ، ورمية بسهم ، فقلت : يا سعد ، إن رسول الله على يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : أخبرين كيف تجدك ؟

فقال سعد : وعلى رسول الله السلام ، قل له : يا رسول الله أجد ريح الجنة ، وقل لقومى الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص عدوكم إلى رسول الله 義 وفيكم عين تطرف، وفاضت نفسه من وقته فجاء زيد إلى رسول الله 義 وأخبره خبره (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري حــ٧ صــ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) المغازي جــ ۱ صــ ۲۹۳ ، ۲۹۳

يقول ابن إسحاق: وخرج رسول الله ﷺ فيما بلغنى – يلتمس همزة بن عبد المطلب وجعل يقول: ما فعل عمى ؟ ويكرر ذلك ، فخرج الحارث بن الصمة يلتمسه فأبطأ، فخرج على فوجد همزة ببطن الوادى مقتولاً، فأخبر النبي ﷺ فخرج يمشى حتى وقف عليه فوجده قد بقر بطنه عن كبده ، ومثل به ، فجدع أنفه ، وأذناه ، فنظر إلى شئ لم ينظر إلى شئ قط كان أوجع لقلبه منه ، ونظر وقد مثل به .

فقال ﷺ: أحتسبك عند الله رحمة الله عليك يا عمى ، فإنك كنت كما علمتك فعولاً للخير ، وصولاً للرحم ، ولولا حزن من بعدى عليك ، وتكون سبة من بعدى لتركتك ، حتى تحشر في بطون السباع ، وحواصل الطير (١).

ثم قال ﷺ لمن حوله: أبشروا جاءبى جبريل فأخبرى أن حمزة مكتوب في أهــــل السموات السبع، حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وأسد رسوله ﷺ.

وقال ﷺ : لئن أظهر بى الله تعالى على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن ثلاثين رجلاً منهم <sup>(۲)</sup> .

فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ﷺ، وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا: والله لئن ظفرنا الله تعالى بهم يوماً من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. وفى توعده ﷺ وتوعد أصحابه لكفار مكة مخالفة للعقوبة الشرعية المقررة، ولذلك نزل جبريل والنبي ﷺ واقف عند أحد بعد مقالته بخواتيم سورة النحل وفيها يقول الله تعالى ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِم ۖ وَلَمِن صَبَرَتُم لَهُوَ خَرُر لِلصَّيمِين ﴾ (٣). فكفر النبي ﷺ عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر ، وفعل أصحابه مثل ما فعل (٤) يقول ابن إسحاق أيضاً: وأقبلت صفيه بنت عبد المطلب رضى الله عنها لتنظر إلى حزة وكان أخاها لأمها وأبيها، فكره رسول الله ﷺ أن تراه، فقال ﷺ: المرأة . المرأة . المرأة .

<sup>(</sup>١) أسباب الترول للنيسابوري صـــ١٦٤

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي حـــ ٢ صـــ ٩٦ ، بغية الرائد حــ ٦ صــ ١٧٣ وفيه سبعون بدل ثلاثين .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٢٦

<sup>(</sup>٤) أسباب الترول صـــ١٦٤

فقال الزبير بن العوام: فتوسمت أنها أمي صفية .

فقال ﷺ له: ألقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها ، فخرج الزبير يسعى فأدركها ، قبل أن تنتهى إلى القتلى ، فردها فلكمت صدره ، وكانت امرأة جلدة وقالت : إليك عنى لا أرض لك (1).

فقال الزبير لها: يا أمة إن رسول الله يأمرك أن ترجعي .

قالت : ولم ؟ وقد بلغنى أنه قد مثل بأخى ؟ وذلك فى الله ، فما أرضانا بما كان من ذلك فلأصبرن ، وأحتسبن إن شاء الله .

فجاء الزبير إلى رسول الله ﷺ فأخبره .

فقال ﷺ: خل سبيلها .

فأتته فنظرت إليه ، واسترجعت ، واستغفرت له (٢) .

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار عن الزبير والطبرانى بسند رجاله ثقات ، عن ابن عباس : أن صفيه رضى الله عنها أتت بثوبين معها فقالت : هذان ثوبان جئت هما لأخى حمزة ، فقد بلغنى مقتله فكفنوه فيهما .

يقول ابن عباس شه : فجئنا بالثوبين لنلفه فيهما ، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار ، فعل به مثل ما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين ، والأنصارى لا كفن له .

فقلنا : لحمزة ثوب ، وللأنصارى ثوب ، فكان أحدهما أكبر من الآخر ، فأقرعنا بينهما فكفنا كلاً منهما في الثوب الذي صار (٣) .

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حــــ صـــ ۹۷

<sup>(</sup>٣) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ صـــ ١٧٠

إن طالت بك حياة أن تحقر عملك مع أعمالهم ، وفعالك مع فعالهم ، ولولا أن تبطر قريش لأخبرتما بما لها عند الله تعالى (١) .

فقال أبو قتادة : يا رسول الله ، ما غضبت إلا لله عز وجل ، ولرسوله ﷺ ، حين نالوا من حمزة ما نالوا .

فقال رسول الله ﷺ : صدقت ، بئس القوم كانوا لنبيهم .

ووجد المسلمون فى الجرحى الأصيرم — عمرو بن ثابت — وبه رمق يسير ، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه ، فقالوا : إن هذا الأصيرم ما جاء به ؟

لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر ، ثم سألوه : ما الذي جاء بك ؟ أحرباً على قومك أم رغبة في الإسلام ؟

فقال: بل رغبة فى الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم أخذت سيفى فغدوت إلى رسول الله ﷺ ثم قاتلت مــن وقتـــه، فذكروه لرسول الله ﷺ ققال: هو من أهل الجنة (٢٠)

ووجدوا فى الجرحى قزمان – وكان قد قاتل قتال الأبطال، قتل وحده سبعه، أو ثمانية من المشركين – وجدوه قد أثخنته الجراح، فاحتملوه إلى دار بنى ظفر، وبشره المسلمون فقال: والله ما قاتلت ، فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، وكان رسول الله تلا يقول إذا ذكر له : إنه من أهل النار (٣).

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني حــــ٢٢ صــــ٢٠

<sup>(</sup>٣) المغازى حــ١ صــ٢٢٤

# ـ رابعاًـ نتائج المعركة

اختلفت نتيجة معركة " أحد " عن نتيجة معركة " بدر " فقد استشهد من المسلمين عدد كبير ما بين السبعين إلى خمسة وسبعين شهيداً ، ولحقت الجراح بسائر أفراد الجيش الإسلامي ، و لم يقتل من المشركين إلا أربعة وعشرون رجلاً ، و لم يؤسر منهم أحد مع قلة الجرحي منهم .

يروى الأمام أحمد والشيخان والنسائى عن البراء بن عازب الله قال : أصاب المشركون منا يوم أحد سبعين (١).

وروى ابن حبان والحاكم والبيهقى عن أبى بن كعب شه قال: أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة وستون ومن المهاجرين ستة يقول الحافظ: وكان الخامس سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة ، والسادس ثقف بن عمرو الأسلمى حليف بني عبد شمس (٢) .

ونقل الحافظ محب الدين الطبرى عن الإمام مالك رحمه الله : أن شهداء " أحد : خمسة وسبعون من الأنصار ، أو أحد وسبعون .

وعن الإمام الشافعي رحمه الله ألهم اثنان وسبعون شهيداً (٣) .

وقد دفن الشهداء بملابسهم التي كانوا يلبسونها ، بلا غسل ما عدا حمزة وأبا حنظلة فقد غسلتهم الملائكة .

وأما الصلاة عليهم فقد روى ابن إسحاق عن من لايتهم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله الله المربعمه حمزة فسجى ببردة ، ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ، ثم أتى بالقتلى ووضعهم بجوار حمزة وصلى عليهم واحداً بعد واحد ، فصلى عليه وهو مع كل منهم ثنتين وسبعين صلاة (1).

<sup>(</sup>١) الفتح الربابي لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني حــ ٢١ صـ٥٣

<sup>(</sup>۲) فتع البارى حــ٧ صــ١ ٣٥

<sup>(</sup>٣) يرجع المفسرون أن عدد الشهداء سبعون شهيداً ويستدلون بقوله ( أَوَلَمَّا ٓ أَصَنِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبُمُ مِّلَلَيّاً ) لأن المسلمين أصابوا المشركين يوم " بدر " بمائة وأربعين مابين قتيل وأسير ، والآية تشير إلى أن إصابة المشركين في " بدر " ضعف إصابة المسلمين في " أحد " .

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي جـــ ٢ صـــ ٩٨

و لم يأخذ بهذا الحديث فقهاء الحجاز ولا الأوزاعي ، وذكروا أن النبي ﷺ لم يصل على أحد من الشهداء ، واستدلوا على رأيهم بوجوه :

### الوجه الأول :

ضعف إسناد هذا الحديث ، لأن ابن إسحاق قال : حدثنى من لا يتهم ، يعنى : الحسين بن عمارة - فيما ذكروا - ولا خلاف فى ضعف الحسين بن عمارة عند أهل الحديث ، وأكثرهم لا يرونه شيئاً ، وإن كان الذى عناه ابن إسحاق فى قوله : حدثنى من لا أتمم غير الحسين ، فهو مجهول ، والجهل يضعف الحديث ، وكل الروايات الواردة فى هذا الموضوع تعتمد على رواية ابن إسحاق وبذلك تكون كل الروايات ضعيفة .

### الوجه الثانى :

حدیث الصلاة علی شهداء أحد لم یصحبه العمل بما دل علیـــه ، لأن الثابـــت أن رسول الله ﷺ لم یصل علی شهید فی شئ من مغازیه كلها و لم ترد روایة فی هذا الشأن إلا هذه الروایة التی رواها ابن إسحاق فی شهداء أحد .

وكذلك لم يثبت و لم يرو أن الخليفتين أبا بكر وعمر شه صليا على شهداء أبداً وحكمة عدم الصلاة على الشهداء والله أعلم ، تحقيق حياة الشهداء ، ومعاملته معاملة الأحياء تصديقاً لقوله سبحانه ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُبِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَ تَا اللهِ معاملة الأحياء التي ذكرها الآية . أحْيَا أَعْ عند رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (1) فالتعامل معهم على اعتبار هذه الحياة التي ذكرها الآية .

والقائلون بأن رسول الله ﷺ لم يصل على الشهداء يؤولون ما رواه الشيخان من أنه ﷺ صلى على قتلى أحد ، ويذكرون أن ذلك كان بعد ثمانى سنوات حيث صلى عليهم ﷺ كالمودع للأحياء والأموات ، فيكون المراد بالصلاة حينئذ الدعاء ، وكان النبى ﷺ يدعو للموتى عموماً بلا تكبير ، ولا نية (٢) .

يروى البخارى بسنده عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ : صلى على قتلى "أحد " بعد ثمانى سنين ، كالمودع للأحياء والأموات ، ثم طلع المنبر ، فقال : إنى بين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف جــ٣ صــ١٧٨.

أيديكم فرط ، وأنا عليكم شهيد ، وإن موعدكم الحوض ، وإنى لأنظر إليه من مقامى هذا، وإنى لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها (١).

#### الوجه الثالث :

إن المسلمين حملوا قتلاهم إلى المدينة ، ودفنوهم بالبقيع ، و لم يتمكنوا من إعدادهم إلى "أحد" .... ولو كان النبي على صلى عليهم لدفنهم عقب الصلاة كما رغب .

ومما يذكر هنا أن الناس ، أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة ، ودفنوهم بالبقيع ، فلما أمر الرسول رحلاً واحداً واحداً واحداً المنادى قبل أن يدفن ، وهو شماس بن عثمان المخزومي لله ، الذي حمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة رضى الله عنها زوج النبي رقي الله .

فقالت أم سلمة زوج النبي ﷺ : إبن عمى يدخل على غيرى !

فقال رسول الله ﷺ: إحملوه إلى أم سلمة ، فحمل إليها فمات عندها .

فأمر رسول الله ﷺ برده إلى " أحد " ، فرد إليها ، ودفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها بلا غسل ولا صلاة ، وكان قد مكث يوماً وليلة في المدينة ولكنه لم يذق شيئاً .

وما ذهب إليه فقهاء الحجاز أقرب للفضل لأن ترك الصلاة عليهم إقرار باستمرار حياتهم ، وفى ترك الغسل محافظة على أثر عبادة قاموا بما لأن الشهيد يأتى يوم القيامة وجرحه يثغب دماً اللون لون الدم ، والريح ريح المسك فكيف نزيل عنه هذا الطيب ، وغرمه من أثر العبادة المشرق .

ولما فرغ رسول الله الله من دفن الشهداء جمع أصحابه ، وقال لهم : تعالوا نثني على الله ، وصفهم صفين ، وجعل النساء خلفهم، ثم دعا الله ، وصفهم صفين ، وجعل النساء خلفهم، ثم دعا الله عليه الله ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد حـــ٦ صـــ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد حـــ صــ ٣٠٦

اللهم لك الحمد كله.

اللهم لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما قبضت ، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا هادى لمن أضللت ، ولا مضل لمن هديت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت !

اللهم ابسط علينا من بركاتك ، ورحمتك ، وفضلك ، وعافيتك ، ورزقك !

اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول !

اللهم إنى أسألك العون يوم العيلة ، والأمن يوم الخوف ، والغناء يوم الفاقة .

اللهم إبي أعوذ بك من شر ما أعطيتنا ، ومن شر ما منعت منا !

اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ! اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين !

اللهم عذب الكفرة الذين يكذبون رسولك ، ويصدون عن سبيلك ! اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك! اللهم اقتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق! آمين (١).

وبعدها أخذ رسول الله ﷺ سيره إلى المدينة في جو من الألم والأسف .

وامتلأت بيوت الأنصار والمهاجرين بالحزن على قتلاهم ، فلما رجع الرسول ﷺ إلى المدينة سالمًا وحد الجميع العزاء في سلامته ﷺ فواساهم رسول الله ﷺ ، وبشرهم بأن ذويهم في الجنة وألهم سيشفعون لهم ، فرضوا بما قدر لهم ، وصبروا على ما أصابهم ، وهو أليم شديد

لقد قتل من بنى عبد الأشهل اثنا عشر رجلاً ، وجاءت أم سعد بن معاذ فعزاها رسول الله على في ابنها عمرو بن معاذ ، وقال لها : يا أم سعد أبشرى ، وبشرى أهليهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً ، وقد شفعوا في أهليهم .

قالت : رضينا برسول الله 囊 ، ومن يبكى عليهم بعد هذا .

ثم قالت : ادع يا رسول الله لمن خلفوا .

قال 🎉 : اللهم أذهب حـــزن قلوبمم ، وأجبر مصيبتهم ، وأحسن الخلف على

من خلفوا <sup>(1)</sup>.

ثم قال ﷺ: لأبي عمرو سعد بن معاذ: يا أبا عمرو ، إن الجراح فى أهــل دارك فاشية ، وليس منهم مجروح ، إلا يأتى يوم القيامة وجرحه كأغرز ما كان ، اللـون لون الله ، والريح ريح المسك ، فمن كان مجروحاً ، فليقــر فى داره ، وليــداوى جرحه ، ولا يبلغ معى بيتى، عزمة منى ، وكان فى بنى عبد الأشهل وحدهم ثلاثــون جريحاً يوم " أحد" .

فنادى فيهم سعد : عزمة من رسول الله ألا يتبعه جريح من بني عبد الأشهل .

فتخلف الجرحى ، وباتوا يوقدون النيران، ويداوون الجراح ، ومضى سعد مع رسول الله 對 حتى جاء بيته ، فما نزل 對 عن فرسه إلا هملاً ، واتكاً على سعد بسن عبادة ، وسعد بن معاذ، حتى دخل بيته، فلما أذن بلال 由 بصلاة المغرب خرج 對 على مثل تلك الحال، يتوكاً على السعدين فصلى ، ثم عاد إلى بيته .

وسمع رضي البكاء فقال: ما هذا ؟

فقيل: نساء الأنصار يبكين على حمزة.

فقال ﷺ : رضى الله عنكن ، وعن أولادكن ، وأمر أن ترد النسوة إلى منازلهن ، فرجعن بعد ليل مع رجالهن ، وقد صف فرجعن بعد ليل مع رجالهن ، وقد صف

<sup>(</sup>۱) المغازى حدا صـ ٣١٦

<sup>(</sup>٢) بغية الرائد بتحقيق مجمع الزوائد حـــ٦ صـــ٧٥

له الرجال ما بين بيته إلى مصلاه ، يمشى وحده حتى دخل ، وباتت وجوه الأوس والخزرج على بابه في المسجد يحرسونه ، فرقاً من قريش أن تكر .

وبادر الصحابة 🐞 فأحضروا نساءهم ليبكين حمزة 👛 فجاء معاذ بن جبل 🚓 بنساء بني سلمه : وجاء عبد الله بن رواحة الله بنساء بلحارث بن الخوزج ولم يرض بذلك رسول الله ﷺ فقال ﷺ لهم : ما أردت هذا ولهاهن الغد عن النوح أشد النهي (١) وكان لنجاة رسول الله ﷺ أثر كبير في تسلية أهل الشهداء ، لأنهم رضوان الله عليهم

رأوا في نحاة رسولهم خير عوض عما فقدوه .

مر ﷺ بامرأة من بني دينار ، وقد أصيب زوجها ، وأخوها ، وأبوها بأحد ، فلما نعوا لها أقاربها قالت : فما فعل رسول الله ﷺ؟

قالوا : خيراً يا أم فلان ، هو بحمد الله كما تحبين .

قالت : أرونيه حتى أنظر إليه ، فأشير إليها ، حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله <sup>(٢)</sup> .

ومن ابتلاءات يوم " أحد " ، وتغلب روح الإيمان على المصائب ما حدث من حمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير ﷺ فإلها أصيبت بعدد من أهلها ، وأقبلت على رسول الله ﷺ فقال لها : يا حمنة احتسبي .

قالت : من يا رسول الله ؟

قال: خالك هزة.

قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، غفر الله له ورحمه هنيئاً له الشهادة .

ثم قال لها : احتسبي .

قالت : من يا رسول الله ؟

قال : أخوك .

قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، غفر الله له ورحمه هنيئاً له الشهادة .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع جــــ صــــ١٦٥

ثم قال : لها احتسبي .

قالت : من يا رسول الله ؟

قال: مصعب بن عمير.

قالت : واحزناه !! وفي رواية ألها قالت : واعقراه .

فقال ﷺ : إن للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحد .

ثم قال لها: لم قلت هذا ؟

قالت: يا رسول الله ذكرت يتم بنيه فراعني (١).

فدعا رسول الله ﷺ لولده أن يحسن الله عليهم الخلف، فتزوجت طلحة فولدت له محمد بن طلحة، وكان أوصل الناس لولدها (٢).

وقد قتل من المشركين في أحد أربعة وعشرون قتيلاً ، وأسر منهم رجل واحد هو أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب من بني جمح وكان أسره في اليوم الثاني للمعركة والمسلمون في طريقهم إلى حمراء الأسد .

وفى الوقت الذي عاد فيه المسلمون إلى المدينة يداوون حرحاهم ، ويعزى بعضهم بعضاً في القتلى والجرحي ... نرى الكفار وقد عادوا منتصرين ، وقتلاهم أقل عدداً من قتلى المسلمين ، وقد أخذوهم معهم إلى مكة حتى لا يحفر لهم قليب آخر .

لقد عاد المكيون من " أحد " منتصرين ، وقد تصوروه نصراً دائماً يحقق لهم ما يبغون لكن الأيام أثبتت أنهم لم يحققوا شيئاً من الأهداف التي حاربوا لتحقيقها ... لأن روج الإيمان في قلوب المسلمين لم تهن ، ولم تضعف .... ولذلك بادر المسلمون باتخاذ عدد من الأعمال بعد أحد أحهضت كل أحلام أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والأعراب وأهل مكة كما سيتضح من أحداث ما بعد " أحد " .

<sup>(</sup>۱) المغازى حــ ١ صــ ٢٩١

<sup>(</sup>۲) المغازى حــ١ صــ٢٩٢

# ـ خامساً\_ الآيات الربانية الخارقة في (أحد)

استمر عون الله تعالى لرسوله ﷺ والمسلمين معه خلال معركة " أحد " وظهرت آيات بينات ، خارقة للعادة ، تبرز هذه المعونة ، وتؤكدها للناس وقد سبق إيرادها في سياق ذكر أحداث غزوة أحد ، وإني هنا أشير إلى أهم هذه الآيات للتذكير بشألها ، والاعتبار بها ومن أهمها :

# ١) إمداد المسلمين بالملائكة :

يروى البخارى بسنده عن سعد بن أبى وقاص في قال: رأيت رسول الله ي يوم " أحد " ومعه رجلان يقاتلان عنه ، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ، ما رأيتهما قبل ولا بعد (١) وروى أحمد بسنده عن سعد بن أبى وقاص في قال: رأيت عن يمين رسول الله وعن شماله يوم " أحد " رجلين عليهما ثياب بيض ، ما رأيتهما قبل ولا بعد ، يعنى جبريل وميكائيل يقاتلان عنه كأشد القتال (٢).

وروى الطبراني وابن منده أنه ﷺ سأل الحارث بن الصمة عن مكان عبد الوحمن بن عوف فقال: هو بجنب الجبل .

فقال ﷺ: إن الملائكة تقاتل معه .

قال الحارث :فذهبت إليه فوجدت بين يديه سبعة فقلت له: ظفرت يمينك أكل هؤلاء قتلت ؟ فقال : أما هذا وهذا فأنا قتلتهما ، وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره .

فقلت : صدق الله ورسوله ﷺ (٣).

وروى ابن سعد أن مصعباً لما قتل أخذ اللواء ملك في صورته ، فحعل ﷺ يقول : تقدم يسا مصعب ، فالتفت الملك إليه وقال : لست بمصعب فعرف ﷺ أنه ملك أيده الله به (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري حـــ مـــ ۲۹۲

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيبابي حت ٢١ صـــ٧٥ ، ٥٨

<sup>(</sup>٤) المغازى حــ ١ صــ ٢٤٥

وروى ابن إسحاق أن سعد بن أبي وقاص قال : كنت أرمى السهم يومئذ ، فرده على رجل أبيض ، حسن الوجه ، ما كنت أعرفه فظننت أنه ملك (1) .

وهناك من ذهب إلى أن الملائكة لم تقاتل يوم " أحد " عن المسلمين .

ولا تعارض بين هؤلاء الذين قالوا بأن الملائكة لم تقاتل ، وهؤلاء الذين قالوا: إن الملائكة قاتلت حول النبي الله ومع عبد الرحمن بن عوف الله الأن من قال بالمدد بالملائكي ، واشتراك الملائكة في القتال يريد نزول أفراد قلائل منهم ، للدفاع عن رسول الله الله أو عن أحد من الصحابة .... ومن ينفى المدد يقصد نزول الآلاف للقتال كما حدث في " أحد " وهذا لم يحدث لأن المسلمين لم يصبروا ، ولم يتقوا الله على النحو الذي وجب عليهم .

# ٢) مد عكاشة بقية وتر قوسه ﷺ بعدما انقطع :

وذلك أنه ما زال على يرمى عن قوسه حتى تقطع وتره ، وبقيت في يده منه قطعة صغيرة تكون شبراً في سية القوس فأخذ القوس عكاشة بن محصن الله ليوتره له فقال : يا رسول الله لا يبلغ الوتر .

فقال ﷺ: مده فيبلغ.

قال عكاشة : فوالذي بعثه بالحق ، لمددته حتى بلغ ، وطويت منه لفتين ، أو ثلاثاً على سية القوس (٢٠) .

### ٣) رد عين قتادة 🕸 :

عن قتادة هي قال: كنت أتقى السهام بوجهى دون وجه الني ي فكان آخرها سهماً ندرت منه حدقتى ، وسالت على حدى ، فأخذها بيدى ، وسعيت ها إلى رسول في فلما رآها في في كفى دمعت عيناه ، فقال اللهم ق عين قتادة كما وقيت وجه نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً ، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى ، وصارت لا تعرف ولا يدرى أيتهما التى سالت على خده (٣).

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي جـــ ٢ صــ ٩٠

<sup>(</sup>۲) المغازى حــ ۱ صــ ۲٤۲

<sup>(</sup>٣) المغازى حــ ١ صــ ٢٤٢

# ع) شفاء نحر أبي رهم ببصاقة النبي ﷺ:

رمي أبو رهم الغفاري بسهم فوقع في نحره ، فبصق ﷺ عليه فبرئ (١٠).

# ٥) انقلاب العرجون سيفاً في يد عبد الله بن جحش كه:

انقطع سيف عبد الله بن جحش ، فأعطاه على عرجوناً فعاد في يده سيفاً فقاتل به ، وكان ذلك السيف يسمى العرجون ، ولم يزل يتوارث حتى بيع لبغاء التركى من أمراء المعتصم بالله في بغداد بمائتى دينار ، وهذا السيف غير سيف عكاشة يوم " بدر " فسيف عكاشة أصله جذر من حطب، والجذر أصل الشحرة، وسيف عبد الله بن جحش أصله عرجون نخلة (٢).

### ٦) غسل الملائكة لحنظلة 🐗 :

التقى حنظلة وأبو سفيان فعلاه حنظلة ، فحاء شداد بن أوس وضرب حنظله فقتله .

فقال ﷺ : إن حنظلة لتغسله الملائكة بماء المزن ، في صحاف الفضة ، بين السماء والأرض

فسألوا امرأته جميلة أخت عبد الله بن أبي سلول ، وكان ابتنى بها تلك الليلة، وكانت عروساً عنده ، فرأت في المنام تلك الليلة كأن باباً من السماء قد فتح له فدخله ثم أغلق دونه فعلمت أنه ميت من غده ، فدعت رجالاً حين أصبحت من قومها ، فأشهدتهم على الدخول بها خشية أن يكون في ذلك نزاع ، فلما سألوها عن حالته وقت خروجه .

قالت : خرج وهو جنب ، حين سمع الهاتفة .

فقال ﷺ: لذلك غسلته الملائكة (٢).

وذكر السهيلي نقلاً عن الواقدي وغيره أنه شه التمس في القتلي فوحدوه يقطر رأسه ماء ، وليس بقربه ماء ، تصديقاً لقوله ﷺ (٤).

# ٧) إلقاء النعاس على المؤمنين :

<sup>(</sup>۱) المغازى حــ ۱ صــ ۲٤۳

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ٥٥١

<sup>(</sup>٣)البداية والنهاية حـــ ع صـــ ٢١

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف حــ٣ صــ١٦٤

الخوف وأرسل علينا النوم فما منا أحد إلا ذقنه في صدره (١).

وروى البخاري عن أبي طلحه قال : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم " أحد " ، حتى سقط سيفي من يدى مراراً يسقط و آخذه ويسقط و آخذه .

وروى البيهقي أن أبا طلحه قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم " أحد " فجعل سيفي يسقط من يدى وآخذه ، ويسقط وآخذه .

أما الطائفة الأخرى وهم المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قـــوم وأرعبـــهم ، وأتحذلهم للحق فلم يأتمم النعاس ، وبقوا يفكرون في الهزيمة والخسران .

والآيات كثيرة وقد ذكرت بعضها للدلالة على العون الإلهى الذي أمد الله به رسول الله ﷺ والمؤمنين معه وفي أثناء الحديث من الغزوة أشرت إلى كثير منها .

## ـ سادساً ـ أحـــــد فى رحاب القرآن الكريم

أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة " أحد " آيات عدة من سورة آل عمران ، بلغت تسعاً وخمسين آية وهي الآيات من رقم (١٢١) إلى رقم (١٧٩) .

وبالنظر فى هذا نرى أن الآيات من ١٢٩ إلى ١٣٦ تتناول موضوع نمى المسلمين عن القيام ببعض الأعمال المحرمة التى يقوم بها اليهود ، وهو أكل الربا ، والتعامل مع فاعليه والآيات من رقم (١٦٢) إلى الآية رقم (١٦٤) توجه المسلمين إلى ضرورة إتباع رضوان الله و إتباع النبى 紫 لما فى ذلك من خير فى الدنيا والآخرة .

وهذه الآيات التي جاءت في ثنايا آيات غزوة " أحد " تتصل بالغزوة بوجه ما فهي تتحدث عن سلوكيات اليهود السيئة التي لا يجوز للمسلمين فعلها وتوجههم إلى طريق الفوز والفلاح حتى يتم لهم النصر ، ويأتيهم عون الله تعالى .

يقول الشيخ محمد رشيد رضا : إعلم أن وضع هذه الآيات الواردة في الترغيب والترهيب ، والإنذار ، والتبشير في سياق الآيات الواردة في قصة " أحد " هو من سنة القرآن في مزج فنون الكلام ، وضروب الحكم ، والأحكام ، بعضها ببعض ، على أن هذه السنة لا تنافي

(۱) المغازى حــ ١ صــ ٢٩٦

أن يكون لكل آية أو لمجموع آيات اتصال بالآيات السابقة بوجه وحيه تتقبله البلاغة بقبول حسن .

تبدأ الآيات بالحديث عن مقدمات الغزوة فيقول تعالى ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذْ هَمَّت طَّآبِهَ تَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللّهُ وَلَيْهُمْ أَن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَا اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهُ يَبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَهُ فَا اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَهُ فَا اللّهَ لَعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ عِبْدَرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَهُ فَا اللّهَ لَلْهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَل

والحديث في الآيات واضح في أن المواجهة كانت صباحاً ، برغم أن المسلمين خرجوا من المدينة بعد صلاة الجمعة ، والمراد بالقتال الذي بوأ رسول الله المؤمنين مقاعد لهم فيه قتال يوم " أحد " يقول الطبرى : والآية تعنى يوم " أحد " لأن الله عز وجل يقول في الآية التي بعدها إذ هم مّت طَّآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشُلاً ﴾ ولا خلاف بين أهل السير أهل التأويل ، أنه عنى بالطائفتين بنو سلمه وبنو حارثة (٢) ، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله الله أن الذي ذكره الله من أمرهما في هذه الآيات إنما كان يوم "أحد " دون " يوم الأحزاب " (٣) .

وإنما ذكرهم بنصر يوم " بدر " ليعلموا أن الله تعالى ينصر الفئة القليلة الصابرة التقية ليسيروا على منهجها حتى يتحقق لهم النصر ، وعليهم ألا يغتروا بكثرتهم ، وأن يداوموا الصبر والتقوى ، والتوكل على الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيات من ١٢١ إلى ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول صـــ٩

يَكْيَتِهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآبِيِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَلِيَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالِمُونِ ﴾ (١) .

والآيات تشير إلى قول النبي على للمؤمنين أن الله كاف في نصرهم ، وأن مدد الملائكة موجود بشرط الصبر والتقوى، وعلى المؤمنين أن يعلموا أن الأمر كله بيد الله تعالى و تتحدث الآيات بعد ذلك عن علو مقام المؤمنين ، وتسفل مقام غيرهم فيقول الله تعالى ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِينِينَ ﴿ إِن يَمْسَمْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَيَلْكَ ٱلْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَيَتَحِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللّهُ لاَ يَحُبُ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَلِلْمَجْصَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَلَلّهُ لاَ يَحُبُ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَلَلّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ الصّيهِينَ ﴿ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والإشارة واضحة فى أن الإيمان يعلوا بصاحبه ، ويرضيه ، ويبعده عن اليأس ، والقنوط وعلى المسلمين الذى أصيبوا يوم " أحد " أن يدركوا أن الآلام قد أصابت عدوهم أيضاً ، وأن الأيام دول ، والنصر لا يدوم لفريق ، والرضا بما يقضى الله به ضرورة لازمة ... وعلى المؤمنين أن يعرفوا أن المصائب ابتلاء للمؤمن ، ليظهر على حقيقته ، وليسعد المؤمنون بالشهادة التي يرفعهم الله بها .

إن جنة الله غالية ولابد لها من البذل ، والتضحية ، والصدق ، والوفاء .... وعلى من يرجوها من المؤمنين أن يعمل لها ، وأن يصدق فيما كان يتمناه ، وليرض بما كتب الله له من بلاء فى نفسه ، أو ماله ، أو ولده .

وتتحدث الآيات عن قمة الابتلاء يوم " أحد " بعدما الهزم المسلمون وأوذى رسول الله على وأصاب المسلمين ما أصابهم بعدما أشيع أن رسول الله على قد قتل فيقول تعالى و وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَانِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اَنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيات من ١٢٨ إلى ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآيات من ١٣٩ إلى ١٤٣.

عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْءًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ كِتَبَا مُؤَجِّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْاَنْجَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْاَنْجَا مُقَالِمُ مِن يَبِي فَتَلَ مَعَهُ رِيَبُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَيُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ وَسَنَجْزِى الشَّيكِرِينَ ﴿ وَكَأَيْن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِيَبُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَيُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَمَا صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ مُحِبُ الصَّيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اعْفِرْ لَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُوبُ الصَّيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اعْفِرْ لَنَا وَمُورَنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُوبُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ثم يوجه الله المؤمنين بعد ذلك إلى ما يرفع معنوياتهم ، ويعلى من شأهم فيقول سبحانه وتعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَتُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ حَسِرِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَالَمُ مُوَلِينَ ﴾ مَنْ أَيْ فَلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ حَسِرِينَ ﴿ مَنْ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَلَمُ النَّائِ وَمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَلَمُ النَّالُ وَبِعْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَعَصَيْتُم مِنْ مَنْ مَنَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْبِهِ عَلَى الْمُنْ وَعَصَيْتُم مِنْ مَنْ مَن اللَّهُ مَا لَمُ يُرِيدُ ٱلدُّنيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلاَّحْرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُم بَعْدِ مَا أَرْنكُم مَّا تُحِبُونَ وَ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَوْمِنِينَ ﴿ وَعَصَيْتُم مِن اللَّهُ وَعِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ وَعِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَمْ لِللللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَا مَا أَصَابَكُمُ أَلَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْونَ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمُولِينَ وَاللَّهُ وَلَا مَا أَصَابَكُمُ أَوْلَا مَا أَصَابَكُمُ أَوْلَا مَا أَصَابَكُمُ أَوْلَا مَا أَصَابَكُمُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٠) .

والآيات توجه المؤمنين إلى عدم اتباع الكافرين لأنهم يعملون لخذلان المسلمين ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيات من ١٤٤ إلى ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآيات من ١٤٩ إلى ١٥٣.

وإضعافهم ، وعليهم أن يلحاوا إلى الله مولاهم ، وناصرهم ... والله سبحانه وتعالى كفيل بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء ،وإنزال العقوبات الماحقة هم في الدنيا وفي الآخرة ثم ذكر الله المؤمنين بما أصيبوا به من فزع ، وهلع ، وفرار ، وترك لرسول الله وهو يناديهم ... وعليهم أن يندموا على ما حدث منهم ، ويعودوا إلى ما يجب أن يقوموا به ثم بين الله سبحانه وتعالى مننه على المجاهدين ، إذ أصاهم النعاس ، فأمنت نفوسهم ، وهدات أصواهم فيقول تعالى ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمنَةً نُعاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مَنكُم مَنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمنَةً نُعاسًا يغْشَىٰ طَآبِفَةً مَنكُم مَنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمنَةً نُعاسًا يغْشَىٰ طَآبِفَةً مَنكُم مَنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمنَةً نُعاسًا يغْشَىٰ طَآبِفَةً مَنكُم مَن بَعْدِ ٱلْعَمِّ أَنفُسُهُم يَظُنُور بَ بِاللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَةٍ يُقُولُون مَن الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْر كُلَّهُ لِيَّةٍ مُخْتُفُونَ فِيَ أَنفُسِهم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ مَنكُم مَن أَلْمَ وَلَكُمُ مَن أَلْمَ كُلُهُ وَلَي اللهُ مَن الْأَمْر كُلَّهُ مِن اللهُ عَيْرَ ٱلْحَقِ طَنَّ ٱلْمَر كُلُهُم عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَنْمَ أَوْل الله عَنْور كُمْ اللهُ عَلُور كُمْ اللهُ عَلْم أَل اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَي اللهُ عَلَول إِنْ الله عَفُورُ حَلِيمٌ فَي اللهُ عَنُول اللهُ عَنْم وَاللهُ اللهُ عَنْور أَو اللهُ عَنْور أَل اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْم وَاللهُ اللهُ عَنْور أَل الله عَفُورُ وَلِيم وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْم وَاللهُ اللهُ عَنْور أَواللهُ اللهُ عَنْه وَاللهُ اللهُ عَنْور أَواللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَول اللهُ عَلْول اللهُ عَلُوا لِيجْعَل اللهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِم وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْول مَن المَاتُوا وَما قُتُوا وَقَالُوا لِيجْعَل اللهُ حَسِرةً فِي قُلُوبِم وَاللهُ اللهُ عَلْول مَن اللهُ عَلَه وَاللهُ اللهُ عَلْول اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْول اللهُ عَلْول اللهُ عَلْول اللهُ عَلْول اللهُ اللهُ عَلْول اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْول اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ

وفى الآيات بيان لما أنزل الله عليهم من نعاس أصاب المؤمنين دون غيرهم من المنافقين الذين أخذوا يشككون المؤمنين في إيمالهم ، وهم يظنون بالله ظناً سيئاً ، فرد الله عليهم بأن الأمر كله لله ، وأن الموت حق مقدر يأتي لصاحبه عند حلول أجله ، أياً كان مكانه وزمانه ، وقد أخفى الله الأجل عن الناس ليبتليهم ، ويختبرهم ... كما ابتلى المسلمين يوم "أحد ".

وتبين الآيات ما كان من المنافقين ، وتفصل في صفاقم ، وحيلتهم في توهين المسلمين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيات من ١٥٤ إلى ١٥٦.

وبث الذعر فى قلوهم وبخاصة حينما انسحبوا من ميدان المعركة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي متعللين بعدم وجود قتال زاعمين ألهم لو تأكدوا من تحقق القتال لبقوا ، وهذا كذب يقولونه بألسنتهم وليس منه فى قلوهم شئ يقول الله تعالى ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ هُمْ يَقُولُونه بألسنتهم وليس منه فى قلوهم شئ يقول الله تعالى ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ هُمْ يَقَالُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو آدفَعُوا أَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَّآتَبُعْنَكُم أَهُمْ لِلْكُفْرِيوْمَ بِإِنْ أَقْرَبُ مِنْ اللهِ يَعْدُوا فَي سَبِيلِ ٱللهِ وَاللهُ اللهِ عَنْ أَنْفُسِكُم أَلْمَوْتَ إِن كُنتُم قَالُوا لِإِخْوَرِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا أَقُلْ فَآدَرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُم صَعِيقِينَ ﴾ (١)

وقد كشف الله المنافقين ، وعرف هم وربطهم بمقالتهم فهم الذين قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم ، وهم الذين قالوا : لو أطاعونا ما قتلوا .

إن الأمر كله بيد الله ، والمنافقون لا يعلمون الغيب وأن كان فى مقدورهم منع القتل فليدرأوا الموت عن أنفسهم إن كانوا صادقين .

وأحيراً تتحدث الآيات عن الشهداء فيقول الله تعالى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلۡ أَحْيَآ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ويَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

ومترلة الشهداء عند الله عالية ، فهم أحياء عنده سبحانه وتعالى ، يجرى عليهم الرزق ويعيشون في بشر وسرور، ولا ينالهم خوف ولا حزن ، ويدومون في الخير ، والنعيم المقيم. يقول الشيخ محمد الغزالي معلقاً على حديث القرآن الكريم عن غزوة "أحد" : ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في "أحد " على عكس ما نزل في "بدر" من آيات ، ولا غرو فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر ، في المرة الأولى قال تعسالي ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ آلاَ خِرَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان ١٦٨ ، ١٦٨

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآيات من ١٦٩ إلى ١٧١.

كِتَنَا مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أُخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

أما في " أحد " فقال تعالى ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلاُنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (٢) .

حسب المخطفين ما أصابهم من أوضار الهزيمة ، وفى القصاص العاجل الذى حل بهم درس يذكر المخطئ بسوء ما وقع فيه .

ثم مضى الوحى يعلم المسلمين ما جهلوا من سنن الدين والحياة ، و يذكرهم بما نسوا من ذلك ، فبين أن المؤمن مهما عظمت بالله صلته فلا ينبغى له أن يغتر ، أو يحسب الدنيا قد دانت له ، أو يظن أن قوانينها الثابتة أصبحت طوع يديه .

كلا...كلا...فالحذر البالغ ، والعمل الدائم هما عدتا المسلم لبلوغ أهدافه المرسومة ويوم يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت له ، وأن شيئاً منها لن يكون عليه ،وأن أمجاد الدارين تنال دون بذل التكاليف الباهظة ، فقد سار في طريق الفشل الذريع يقول الله تعالى الدارين تنال دون بذل التكاليف الباهظة ، فقد سار في طريق الفشل الذريع يقول الله تعالى إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّلْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٤) .

ويقول سبحانه وتعالى ﴿ أَمْرَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيتان ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآيات من ١٣٧ إلى ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ١٤٢.

وفى هذه الآيات توضيح لمعالم طريق الدعوة ، فطريق الدعوة ملئ بالأشواك والصعاب ، والأعداء متربصون ، والأيام دول ، والجنة مهرها غال ثمين ، وأولو الألباب يستحيون أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن التافه أو يتصورون تحقق الأمل بلا عمل ، أو يحلمون بالنتيجة بلا سبق مقدماتها وهم لذلك يضحون بأنفسهم لقاء ما ينشدون ويبذلون أقصى ما يمكنهم لتحقيق المراد المنشود .

إن الاستعداد أيام الأمن يجب أن يستمر أيام الروع ، بل هو فى أيام الفزع أشد ، وعلى المسلم أن يداوم على مجاهدة نفسه ، والالتزام المستمر بما وحب عليه

إن الإنسان – في عافيته – قد يتصور الأمور سهلة مبسطة ، وقد يؤدى به ذلك إلى المجازفة ، والخداع ، وعدم تقدير الأمور على وجهها الصحيح ، وليس كذلك المسلم .

فليحذر المؤمن هذا الموقف ، وليستمع إلى تأنيب الله لمن تمنوا الموت قبل "أحد" ثم حادوا عنه لما جاءهم ، لأن ذلك ضعف في الوعد ، وخذلان في الإقدام .

يقسول الله تعسالي ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ

ثم عاتب الله عز وجل من سقط فى أيديهم ، وانكسرت همتهم ، حينما أشيع أن الرسول ﷺ قد مات ، لأن العقائد اتباع مبادئ لا اتباع أشخاص ، والمسلم عند الله خاضع له وحده .

ولو افترض أن الرسول ﷺ قتل وهو ينافح عن دين الله ، فحق على أصحابه أن يثبتوا فى مستنقع الموت ، وأن يردوا المصير نفسه ، الذى ورده قائدهم ، لا أن ينهاروا ويتخاذلوا ويضيعوا ما بايعوا الله عليه ، وهم يعلمون أن الموت حق على الجميع .

إن عمل محمد ﷺ في أصحابه ينحصر في إضاءة الجوانب المعتمة من فكر الإنسان وضميره ، وينيرها بنور الله تعالى ، فإذا أدى رسالته ومضى ، فهل يسوغ للمستنير أن يعود إلى ظلماته التي خرج منها .

لقد جمع محمد ﷺ الناس حوله على أنه عبد الله ورسوله ، والذين ارتبطوا به ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٤٣ .

عرفوه إماماً لهم فى الحق ، وصلة لهم بالله ، وهو أول المؤمنين ، وأول الصابرين . فابد فله فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بالحى الذى لا يموت باقية ثاقبة ، كما بين ذلك قوله تعالى ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَىدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَصُرُّ ٱللهَ شَيَّا أُوسَيَجْزِى ٱللهُ ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ ) (١)

وقد استطرد النظم الكريم يبصر المؤمنين بمواطن العبرة فيما نالهم ، ويعلمهم كيف يتقون في المستقبل هذه المآزق ، وكيف يستفيدون من هذه الكبوة العارضة بعد أن عزل عن جماعة المسلمين من خالطوهم على دخل ، وعاشروهم على نفاق .

ولئن أفادت وقعة " بدر " حذلان الكافرين فإن وقعة " أحـــد " أفـــادت فضـــح المنافقين ، ورب ضارة نافعة ، وربما صحت الأجسام بالعلل .

ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقعة ، درس عميق تعلم منه المسلمون قيمة الطاعة ، فالجماعة التي لا يحكمها أمر واحد ، أو التي تغلب على أفرادها ، وطوائفها الترعات الفردية النافرة لا تنجح في صدام ، بل لا تشرف نفسها في حرب أو سلام .

إن الحياة تحتاج من المسلمين أن يعيشوا أمة متكاملة تعرف طريقها ، وتحدد غاياتها وتلتزم بكل ما جاءها من عند الله تعالى ... وعليهم أن يبذلوا كل جهدهم كما أمروا ولا يستسلموا لأحلام النصر ... أو خطرات اليأس ... وليتيقنوا دائماً أن الدنيا هي دار السعى والعمل والصبر والتحمل ... وأن الآخرة هي دار الخير والسلام ... ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٤٤.

# ـ سابعاًـ أحد وحركة الدعوة

حين ننظر إلى معركة " أحد " نرى تقلب أحداثها ، وتبدل أحوالها في كل أطرافها فلقد عاش كل فريق الغلبة والانكسار ، مرة بعد أخرى ، إلا أن محصلة الخسائر في المسلمين كانت أكبر منها في معسكر المشركين ، وهذا ما جعل بعض المؤرخين يرى أن المسلمين قد الهزموا في أحد ، باعتبار عدد القتلى ، وكثرة الجرحى ، ورجوع المشركين بقتلاهم دون أن يؤسر منهم أحد ، رغم أن القتال كان بجوار المدينة بعيداً عن موطنهم مكة

والأمر بمقياس ذاك الزمان يشير إلى هزيمة المسلمين ، لأن المعارك كانت عبارة عن تشابك بالأيدى ، وتلاحم بالسيوف ، ومواجهة مباشرة بالدروع والنبال ... وكانت الحرب تستمر يوماً أو بعض يوم ، كما حدث في " بدر " وفي " أحد " وفي غيرهما من السرايا والغزوات وبعدها يقف القتال ، ويعود كل فريق لموطنه ، والنصر حينئذ يكون لمن ألحق بخصمه حسائر أكبر .

و هذا المقياس يظهر انتصار القرشيين كما فهمه معاصرو " أحد " ولذلك أتى أبو سفيان حين قدم مكة هبل وقال له : قد أنعمت على ونصرتنى ، وشفيت نفسى من محمد ، وأصحابه ، وحلق رأسه ... وما فعل أبو سفيان ذلك إلا لشعوره بانتصار المكيين على المسلمين .

لكن بعض العلماء ينظر لأحداث "أحد " من ناحية أخرى ، ويرى ألها كانت صقلاً للمسلمين ، وتقوية لإيماهم ، وتجلية لما يجب أن يلتزموا به فى إطار حركة السدعوة وهم يعملون للإسلام ، ويسلم هؤلاء العلماء بانتصار القرشيين ظاهراً ، ويرونه انتصاراً مؤقتاً لا يلبث أن يزول ، وأن خسائر المسلمين جزء من الإعداد والتدريب ، ويقولون : إن انكسار المسلمين يوم "أحد "كان عامل قوة لهم أدت هم إلى انتصارات لاحقة ، بعدما استفادوا من دروس "أحد " من عكنوا بالانتصارات اللاحقة من نشر الإسلام ، وإيصال السدعوة

إلى العالم كله ، وعملوا على إبراز ما فى دينهم من قوة ذاتية معنوية ، بحسوار استعدادهم لبذل أموالهم وأرواحهم لخدمة دين الله تعالى ، وهؤلاء المتفائلون يبنون نظرتهم تلك على معطيات واقعية أهمها ما يلى :

فلقد أقبل أبي بن خلف يركض بفرسه حتى إذا دنا من رسول الله ﷺ اعترض لـــه ناس من المسلمين ليقتلوه ، فقال ﷺ : استأخروا عنه .

وقام ﷺ وحربته في يده فرماه بها بين سابغة البيضة والدرع فطعنه ﷺ في هـــذا الموضع فوقع عن قوسه ، وكسر ضلعاً من أضلاعه ، فاحتملوه فمات لما ولـــوا قـــافلين بالطريق ... وتحقق بذلك ما أنبأ به ﷺ قبل " أحد " .

وقصة ذلك النبأ أن أبى بن خلف قدم المدينة فى فداء ابنه حين أسر يوم " بدر " ، فقال : يا محمد إن عندى فرساً أعلفها كمية كبيرة من ذرة كل يوم حتى أقتلك عليها . فقال رسول الله ﷺ : بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله .

وكان ﷺ فى القتال لا يلتفت وراءه وكان يقول لأصحابه : كأنى أخشى أن يأتى أبي بن خلف من خلفى ، فإذا رأيتموه فآذنونى ، فإذا بأبى يركض على فرسه ، وقد رأى رسول الله ﷺ فعرفه ، فجعل يصيح بأعلى صوته : يا محمد لا نجوت إن نجوت .

فأبي ﷺ ودنا أبي فتناول ﷺ الحربة من الحارث بن الصمة ، ويقال من الزبير بن

العوام ، ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير فتطاير عنه أصحابه و لم يكن أحـــد يشـــبه رسول الله إذا حد الجد ، ثم أخذ الحربة فطعن أبى بن خلف بها فى عنقه ، وهو على فرســـه فحعل يخور كما يخور الثور .

يقول له أصحابه : يا أبا عامر ! والله ما بك بأس ، ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره .

فيقول لهم : لا واللات والعزى، ولو كان هذا الذى بى بأهل " ذى الججاز " لمساتوا أحمه ن<sup>(1)</sup>.

وهكذا تحققت النبوءة المحمدية ، وقتل أبي ابن خلف ، وتأكدت شجاعة النبي ﷺ. وهذه الصورة الشجاعة لرسول الله ﷺ تعلمت الأمة ضرورة وجود القائد الشجاع الذي يقود الأمة نحو تحقيق شرع الله تعالى ، وحماية دينه في الأرض كلها ، وبخاصة في الأوقات الصعبة ، ووسط الظروف الحاسمة ، ويبين للمسلمين ولغيرهم أهليته ﷺ التحمل الرسالة وأعبائها ، وتفرده ليكون الأسوة والقدوة لكل عاقل أريب .

وقد استوعب المسلمون هذا الدرس ، وأحاطوا برسول الله ﷺ ، ولاموا أنفسهم على ما فرطوا فيه ، وبخاصة ما فعله الرماة منهم ، وحرصوا بعد رسول الله ﷺ على بيعة الراشدين من الخلفاء ، وتولية الرجال القادرين على حمل الأمانة ، وتقرير المسئولية .

التسليم بضرورة وقوع الابتلاء لتمييز الخبيث من الطيب، ولذلك كان ابتلاء الأنبياء
 والرسل، فلم يحدث لهم انتصار دائم، أو هزيمة دائمة، وإنما تفاوت أمرهم بين هذا وذاك .

يقول الحافظ بن حجر: والحكمة في ذلك ألهم لو انتصروا دائماً لدخل في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين، حتى يتميز الصادق من الكاذب وقد ظهر المنافقون، وعرفهم المؤمنون في "أحد" وذلك أن باطن المنافقين كان مخفياً عن المسلمين فلما جرت أحداث "أحد" وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول، عاد التلويع تصريحاً، وعرف المسلمون أن لهم عدواً في دورهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم (٢)

<sup>(</sup>۱) المغازي جــــ ۱ صـــ ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، زاد المعاد في هدي خير العباد جـــ ۳ صـــ ۲۱۰، ۲۰۹

<sup>(</sup>۲) فتح الباري حــ٧ صــ٧٢

ولذلك كانت هزيمة " أحد " بعد انتصار " بدر " ، وكانت " أحد " سبباً في إقبال المسلمين بعد ذلك ، والتزامهم بطاعة الله ورسوله حتى نصرهم الله تعالى .

إن الإبتلاء بصورة عامة يمحص الجبهة الإسلامية من عدة نواح .

فهو يطهر القلوب ، ويخلصها من شوائب المادة ، وثقل الغرائز ، لأن القلوب تخالطها الشهوات ، وتوذيها الخواطر النفسية ، وتحكمها العادات ، وتستولى عليها الغفلة ، ويلعب بها الشيطان ، وهي في حاجة مستمرة للمجاهدة والتوجيه والإنذار ،ولذلك اقتضت حكمة العزيز الرحيم أن يقيض لها من المحن والبلاء ما يكون كالدواء الكريه مذاقه وفيه الشفاء ، فكانت نعمته سبحانه وتعالى عليهم بحذه الكسرة والهزيمة ، وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم ، وظفرهم بعدوهم ، فله عليهم النعمة التامة في هذا وذاك .

كما أنه سبحانه لو نصرهم دائماً لطغت نفوسهم ، شأن طغيالها لو بسط لهم الرزق قال تعالى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مِنْ لَبَعْواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا الرزق قال تعالى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مَ لَبَعْواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيكِن يُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءً وَالسَراء والضراء ، والشدة والرخاء ، والقبض والبسط ، فإن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والعناء طغياناً وركوناً إلى العجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة ، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه ، فيكون ذلك البلاء وتلك المحنة ، بمترلة الطبيب يسقى العليل الدواء الكريه ، ويقطع العروق المؤلمة ، لاستخراج الأدواء منه ، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه .

كما أنه سبحانه قد هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ، و لم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة ، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه والمتحانه قال تعالى ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّيْرِينَ ﴿ ) (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٤٢.

كما أن فى هذه المحن استخراج عبودية أوليائه ، وبروز معدن حزبه فى أحوال يظهر فيها الإنسان على حقيقته فى السراء والضراء ، وفيما يحبون ويكرهون ، وفى حال ظفرهم ، وظفر عدوهم هم ، فإذا ثبتوا على العبودية فيما يحبون ويكرهون فهم عبيده حقاً ، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء ، والنعمة ، والعافية .

وهناك تمحيص خارجى للمؤمنين ، لتمحيص صفوفهم ممن كان يظن أنه منهم وهو عدو لهسم ، وقد أشار إليه الله تعالى بقوله ﴿ وَلِيُمَجِّصَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ تعالى بقوله ﴿ وَلِيُمَجِّصَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

إن من أخطر الأمور على بنيان أمة الإسلام أن يعيش بين صفوفها من لا يؤمن بمبادئها وأهدافها ، ومن يمالئ العدو ساعة الشدة عليها ، يعيش بينهم مجهولاً منهم فلا يأخذون حذرهم منه ، يظنونه معهم وهم عليهم ﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُ فَٱحْذَرُهُم ۗ قَنتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى لَا يَعْدُونَ ﴿ هُمُ ٱلْعَدُونَ ﴿ هُمُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَنَّى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

إن المنافقين حرثومة فساد في حسم الأمة ، وبؤرة خبيثة في كيانها ، يعيشون بين صفها الواهن ، ويبلبلون الأفكار ، ويشككون في المواقف ، وهم فوق هذا وذاك طابور خامس للعدو الخارجي، من هنا كان عذاكم أشد قال الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ اللهُ سَفَل مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ (٣)

وقد يتمنى البعض أن يُطلُّع الله تعالى المؤمنين على غيبه حتى يعلموا هؤلاء المنافقين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٤٥.

فيتقوا شرورهم بلا محن وابتلاء ؟ والله قادر على إظهار ما عليه المنافقون ، وإزهاق ما يقومون به من أباطيل ، لكل الحكمة الإلهية اقتضت غير ذلك .

إن هذه الأمنية لا تلتقى مع حكمة الله العليا ، يقول الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ ﴾ (1) ذلك أن المنافقين وإن كانوا متميزين فى علمه وغيبه، لكن ذلك شئ وتمييزهم تميزاً مشهوداً مطلب آخر، فيه تكمن حكمة الله تعالى، حتى يقع غيبه شهادة ، فيجازيهم على واقع مشهود ، لا على غيب معلوم له تعالى وحده .

وقد قدر سبحانه وتعالى للمسلمين محنة يوم " أحد" ليتحول الغيب المجهول إلى واقع معلوم ، وليعلم المسلمون درساً في سياسة الحياة ، وهي أن العدو يداجي خططه ، ويخفيها ويلبسها بلباس غيرها ، ليصل إلى ما يريد ، وعليهم أن يحذروا ، ويعملوا على تجنبه مهما تزين ، وتزخرف .

وبذلك فقد حصل للمسلمين تمحيصان: تمحيص داخلى ، وتمحيص خارجى ، وقى كل خير حليل ، ونفع للمسلمين عظيم ، وهذا كشف الله قناع الخير ، وأسفر ليل المحنة عن لهار النعمة ، وأشرقت النفوس بعد فيض الدروس ، وتمللت الأرواح بعد زوال الأشباح ، وخرجت نفوس المؤمنين من المحنة أنقى ما كانت ، وأصفى وأرضى بقضاء الله وأغبط ، بعد تجلية القرآن لما منحوهم من خير عميم ، خصوا به دون غيرهم من المنافقين الذين لا يحبهم الله ، ولذا حال بينهم وبين ما ابتلى به المؤمنين ، حتى لا يتخذ منهم شهداء مع عصياهم كما اتخذ من أوليائه شهداء ، يشير الله تعالى إلى إيثار المؤمنين بالشهادة دون المنافقين في قوله تعالى ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَاللّهُ لَا يَحُبُ الطّبلِمِينَ ﴿ ) (٢) وفي هذا دلالة صريحة على أن اتخاذ الشهداء نعمة يهبها الله لمن أحب من عباده المؤمنين .

٣) تلقى المسلمون درساً فى ضرورة دقة الطاعة ، وعدم الاجتهاد فيما فيه نــص ،
 فلقد أتى المسلمون من قبل الرماة الذى تركوا أماكنهم لجمع الغنائم ، وعصوا بذلك أمر
 رسول الله ﷺ الصريح بعدم ترك الجبل مهما كانت الظروف ، وقد أفاد هذا الــدرس

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٤٠ .

المسلمين في المعارك التي حدثت بعد ذلك ، وتأكدوا من نتائج المخالفة ، وآثارها السيئة فلم يقعوا فيها ، واستمروا يعملون بمقتضى الأمر الصريح ، والنص الفصيح ، والتزموا حدود الاتباع ودقة والطاعة .

لقد انتصر المسلمون في ابتداء المعركة حتى استطاعوا طرد المشركين من معسكرهم والإحاطة بنسائهم وأموالهم ، وتعفير لوائهم في التراب ، ولكن التفاف خالد بن الوليد وراء المسلمين ، وقطع خط رجعتهم ، وهجوم المشركين من الأمام جعل قوات المسلمين ، هذا الموقف في المعركة جعل المشركين تطبق من كافة الجوانب على قوات المسلمين ، هذا الموقف في المعركة جعل خسائر المسلمين تتكاثر ، ولكن بقى النصر بجانبهم إلى الوقت الأخير .

إن نتيجة كل معركة عسكرية لا تقاس علمياً، وواقعياً ، بعدد الخسائر فى الأرواح فقط بل تقاس بالحصول على هدف القتال الحيوى، وهو القضاء المبرم على العدو مادياً ومعنوياً ؟؟ فهل استطاع المشركون القضاء على المسلمين مادياً أو ومعنوياً ؟!!.

إن حركة خالد كانت مباغتة للمسلمين بلا شك ، وقيام المشركين بالهجوم المقابل وإطباقهم على قوات المسلمين من كافة الجوانب وهم متفوقون بالعدد إلى خمسة أمثال المسلمين ، كل ذلك كان يجب أن تكون نتائجه القضاء الأكيد على كافة قوات المسلمين ، كل ذلك لم يحدث ، ولا يمكن أن يعد التفاف قوة متفوقة تفوقاً ساحقاً على قوة صغيرة من جميع جوانبها، ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد حسائر العشر فقط من عددها هزيمة ، لا يعد ذلك إلا انتصاراً لتلك القوة الصغيرة ، ولا يمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة في القضاء على القوة الصغيرة مسادياً في مثل هذا المسوقف الحسرج للغاية ، انتصاراً بل هو الفشل

والإنكسار لهذه القوة الكبيرة.

ولم تستطع قريش أن تؤثر على معنويات المسلمين أيضاً ، وإلا لما استطاع المسلمون الخروج لمطاردتها بعد يوم فقط من يوم " أحد " دون أن تتجرأ قريش على لقائها بعيداً عن المدينة ، خاصة وأن الرسول قد خرج للقاء قريش بقوته التي اشتركت (فعلاً) بمعركة أحد ، دون أن يستعين بغيرهم من الناس .

إن نحاة المسلمين من موقفهم الحرج الذى كانوا فيه بأحد نصر عظيم لهم، لأن أول نتائج إطباق المشركين على المسلمين من كافة الجهات فى التصور العقلى هو الفناء التام، لكن ذلك لم يحدث (1).

إن المكيين لم يسيطروا على معسكر المسلمين ، ولم يتمكنوا من أسر مسلم واحد ولم يغنموا شيئاً ، ولو يقطعوا رابطة الإتصال بين المسلمين وقيادتهم ، وذلك يؤكد النظرة القائلة بأن ما حدث في "أحد " لم يكن هزيمة مطلقة .. وإن لا لما انسحب المشركون في نماية النهار خوفاً من ظلال الليل ... وشجاعة المؤمنين .

ه) تعلم المسلمون من معركة "أحد " دروساً استفادوا بها فى مواجهة أعداء الله بعد ذلك. ومن هذه الدروس ضرورة الطاعة ، وتنفيذ توجيهات القيادة ، وأهمية مفاجأة العدو وعدم تركه يتخير زمان ومكان وكيفية المعركة ... وعلموا كذلك ضرورة مطاردة العدو حين أنكساره، وعدم تركه لتجميع صفوفه مره أخرى، كما ظهر فى السرايا، والغزوات بعد "أحد ".

ولو قدر الله للمسلمين أن يطاردوا أعداءهم فى المرحلة الأولى التى الهزم فيها الكفار لقضوا عليهم، وألحقوا بجم الخسائر الكثيرة لكنهم لم يفعلوا ذلك، وانشغلوا بجمع الغنائم فكانت الجائرة عليهم.

٦) علم المسلمون ما يناله الشهداء من فوز ، وبذلك عد من قتل منهم فائزاً منتصراً
 فأسرعوا إلى الجهاد رجاء نيل الشهادة .

يروى البخاري بسنده عن حابر بن عبد الله 🚓 قال: جاء رجل للنبي ﷺ يوم "أحد"

<sup>(</sup>١) الرسول القائد صــ١٦ .

وقال له : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟

قال ﷺ : في الجنة .

فألقى تمرات كن في يده ، ثم قاتل حتى قتل (١) .

وروى الإمام مسلم بسنده من حديث أنس ( أن عمير بن الحمام أخسرج تمسرات فجعل يأكل منهن ، ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إلها لحياة طويلسة ) ثم قاتل حتى قتل .

والقصتان مختلفتان ، قد وقعتا لرجلين مختلفين ، حيث وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم " أحد " .

وهذان شيخان كبيران من الصحب الكرام رخص لهما رسول الله التخلف لسنهما ، غير أن الرغبة في الشهادة قد دفعتهما إلى اللحاق بالمسلمين ليحرزاها ، يروى ابن إسحاق بسنده قائلاً : كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين ، فتركهما رسول الله الله مع النساء والصبيان ، فتذاكرا بينهما ، ورغبا في الشهادة ، فأخذا سيفيهما ، ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة ، فلم يعرفوا بحما ، فأما ثابت فقتله المشركون ، وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه (٢) .

ويوضح لنا رسول الله 囊 ما أنعم الله به عليهم فيقول 囊 : لما أصيب إخوانكم "بأحد" جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ، ترد ألهار الجنة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ، ومشرهم ، وحسن مقيلهم ، قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا فى الجهاد ، ولا ينكلوا عن الحرب ، فقال الله : أنا أبلغهم عنكم (٢) فأنزل الله قوله تعالى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ لَيْنُواْ فِي سَبِيل اللهِ أُمْوَاتًا بَلَ أَحْيَا مُعِيد رَبّه مِنْ رُبّون ش ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب المغازي بأب غزوة أحد حـــ صـــ ٢٨٨

<sup>(</sup>٣) أسباب النرول صـــ٧

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٦٩.

وما لهم لا يفرحون بالشهادة ويستبشرون بها ، والمولى عز وحل يحدثنا عنهم ويبين ألهم أحياء في رحاب فضله وكرمه ومستقر رحمته وواسع جناته ، ينعمون بالنعيم الدائم في خير جوار ، قد أبيحت لهم ألهار الجنة و ثمارها ، طعام لا كالطعام ، وشراب لا كالشراب ، فشتان بين طعام الأرض وطعامهم ، وشراب الأرض وشرابهم ، وهيئت لهم مساكن لا في جبال الأرض ، وهجيرها وزمهريرها ، ولكن في ساق العرش ، قناديلها من ذهب وملاطها من فضة ، فطاب المثوى ، وكرم المأوى .

فجمع الله لهم بذلك إلى الحياة الدائمة ، منزلة القرب منه ، ومعيشة لهم، وجريان الرزق المستمر عليهم ، وفرحهم بما آتاهم من فضله إلهم يعيشون عنده بالرضا ، بل بما هو فوق الرضا ، بل هو كمال الرضا ، وفرحهم التام بإخوالهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم ، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته .

وعلى هذا فإن الآثار التي تركتها " أحد " في المسلمين ، محصت إيماهُم ، وجعلتهم يقبلون على الله دائماً ، ويتمنون الحياة لله والموت في سبيله سبحانه وتعالى (١) .

\* \* \*

(۱) انظر زاد المعاد في هدى خير العباد صـــ١٨-٢٤٢

# المبحث السابع أحداث ما بين أحد والأحراب

بدأت الأحداث تأخذ بحرى جديداً بعد " أحد " حيث اتخذ جميع الفرقاء مواقف عديدة بناء على نظر قم لأحداث " أحد ".

فمشركو مكة رأوا فيما حدث في " أحد " فرصة يصعب تكرارها ، وقد أفلتت منهم ، لعلمهم أن انكسار المسلمين جاء بسبب خطإ مجموعة الرماة ، وجرأة خالد ، وبراعته في الاستفادة من انسحاب الرماة من موقعهم ، ولذلك انسحبوا سريعاً إلى بلدهم ، ومكنوا فيها ، و لم يخرجوا لملاقاة المسلمين بعد ذلك وحدهم ، واكتفوا بالفخر الكاذب وإدعاء النصر ، ونشر الأكاذب ، وتحريض القبائل على رسول الله على .

ورأى الأعراب ، وأهل البادية أن انكسار المسلمين في " أحد " موقف لابد أن يستفيدوا به ، ولذلك فكروا في الإغارة على المدينة للسلب والنهب ، ولإظهار قوقم أمام المسلمين لتكون لهم مهابة ومترلة عندهم ، وتصوروا أن حالة المسلمين تمكنهم من ذلك .

ورأى اليهود أن المسلمين أصيبوا إصابة تؤدى إلى ضعف قوتهم وهمتهم ، وإلهم فى حاجة إلى وقت طويل لتعود لهم إرادتهم القوية ، وشجاعتهم الوثابة ، وقدرتهم على مواجهة خصومهم .

ورأى المنافقون إن وضعهم قد عرف بعودتهم من "أحد" وعدم اشتراكهم فى القتال ، وتأكدوا أن النفاق لم يعد خطة تحقق لهم الحياة ، وليس هناك ما يمنع حينئذ من إظهار العداوة ، والبغضاء لرسول الله على وللمسلمين .

لكل هذا كثرت التحركات ، وتعددت الأعمال فى المدة ما بين غزوتى " أحد " و "الأحزاب" و لم تقف أفكار الأعداء عند حد القول والأماني ، وإنما ظهرت فى خطط ، ومعاهدات ، ومواجهات .

يروى الواقدى حال اليهود ، والمنافقين بعد " أحد " فيقول " أخذ عبد الله بن أبى والمنافقون معه يشمتون بالمسلمين ، ويسرون بما أصابهم ، ويظهرون أقبح القول لهم ، فلما رجع الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى المدينة وهو حريح ، وبات

يكوى الجراحة بالنار حتى ذهب الليل ، جعل أبوه المنافق يقول له شامتاً : ما كان خروجك مع محمد إلى هذا الوجه برأي ! عصاني محمد وأطاع الولدان ، والله لكأني كنت أنظر إلى هذا !!!

فيقول له ابنه : الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير .

وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله : لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل ، حتى سمع عمر بن الخطاب ، ذلك في أماكن عدة ، فمشى إلى رسول الله ﷺ ليستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من اليهود ، والمنافقين ، فقال له رسول الله ، يا عمر: إن الله مظهر دينه ومعز نبيه ، ولليهود ذمة فلا أقتلهم .

قال عمر ﷺ : فهؤلاء المنافقون يا رسول الله ﷺ !

فقال رسول الله ﷺ : أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟

قال عمر على : بلى يا رسول الله ، وإنما يفعلون ذلك تعوذاً من السيف ، فقد بان لنا أمرهم ، وأبدى الله أضغالهم عند هذه النكبة .

فقال رسول الله ﷺ : نميت عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يا ابن الخطاب : إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن (١).

وحتى تستمر حركة الدعوة ، ويعيش المسلمون حياة العزة والكرامة ، ويحافظوا على حقوق الإنسان التي شرعها الله تعالى ، وحفظها للناس أجمعين ، كان لابد من مواجهة الواقع الذي عاشه أعداء الإسلام بعد " أحد " بما يليق به ، ولذلك وقعت أحداث عدة ، بدأت بعد " أحد " مباشرة ، واستمرت إلى قبيل غزوة " الأحزاب " أوردها هنا إتماماً لترتيب أحداث تاريخ الدعوة ، وإبرازاً للجهد الذي أداه المسلمون صادقين مخلصين .

<sup>(</sup>۱) المغازى حــ ۱ صــ ۳۱۷.

# ۔ أولاً۔ غزوة ر حمراء الأسد ر

انسحب القرشيون من ميدان معركة " أحد " وأخذوا طريقهم إلى مكة ، فلما وصلوا إلى " الروحاء " على بعد ست وثلاثين ميلاً من المدينة ، استراحوا كها ، وأخذ قادتهم يتأملون في نتائج معركة " أحد " وفي تدبير أمورهم بعدها ، فقال بعضهم لبعض : لا محمداً أصبتم ولا الكواعب أردفتم ، فبئس ما صنعتم .

وقال عكرمة بن أبي حهل: ما صنعنا شيئاً ، أصبنا أشرافهم ، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم وقبل أن يكون لهم وفر وقوة (١٠).

ولما رجع المسلمون إلى المدينة بجراحهم ومصابهم باتوا ليلتهم بين الحـــزن والألم، وبـــات رسول الله ﷺ يفكر في الأمر، ويتأمله ورأى ضرورة ملاحقة كفار مكة وطلبهم ومفاجأتهم حتى لا يفكروا في الرجوع إلى المدينة .

فلما صلى رسول الله ﷺ في اليوم التالى لـــ" أحد" ، أمر بلالاً ﷺ أن ينادى في النـــاس أن رسول الله ﷺ يأمركم بطلب عدوكم ، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس ، فهب المسلمون رغم ما بهم من حراح ، طاعة للنداء ، وطمعاً في الثأر ، وأملاً في إدخال الرعب في قلوب أعداء الله حتى لا يظنوا بالمسلمين ضعفاً وخوراً .

حاء سعد بن معاذ الله الله ومه بن عبد الأشهل ، والجراح في جميعهم فاشية ، فقال لهم : إن رسول الله الله المركم أن تطلبوا عدوكم فيجيبه أسيد بن حضير ، وبسه سبع حراحات تحتاج للعلاج : سمعاً وطاعة لله ورسوله ! فاخذ سلاحه ، ولم يعسر ج علسى دواء جراحه ، ولحق برسول الله الله .

وجاء سعد بن عبادة قومه بني ساعدة فأمرهم بالمسير ، فتلبسوا ولحقوا .

وجاء أبو قتادة أهل خربى ، وهم يداوون الجراح، فقال: هـــذا منـــادى رســـول الله ﷺ يأمركم بطلب عدوكم ، فوثبوا إلى سلاحهم ، وما عرجوا على جراحاتهم ، فخرج من بنى سلمه أربعون جريحاً ، بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاً ، وبقطبة بن عامر بـــن حديدة تسع جراحات ، حتى وافوا النبى ﷺ عند بئر أبى عنبة إلى رأس الثنية وهي على

<sup>(</sup>۱) المغازي حـــ ۱ صـــ ۳۳۸ .

الطريق الرئيسي بين مكة والمدينة ، وعليهم السلاح ، فاصطفوا لرسول الله 囊 ، فلما نظر رسول الله 囊 اليهم ، والجراح فيهم فاشية قال : اللهم ارحم بني سلمة (١) .

وكان حرص المسلمين على الخروج واضحاً ، لدرجة أن حابر بن عبد الله الله الله النبي و و الله و الله و عدم الحروج ل الله الله و الله

يقول حابر: فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال بالأمس غيرى (٢). وولى النبي ﷺ على المدينة الصحابي عبد الله بن أم مكتوم.

ومن نوادر الطاعة خروج عبد الله ، ورافع ابنى سهل بن عبد الأشهل ، فلقد رجعا من "أحد" وجراحهما ثقيلة، فلما سمعا النداء عزما على الخروج، وليس لهم دابة ولا يقدران على السير، فخرجا يزحفان على بطولهما ، فلما عجز رافع عن الزحف حمله أخوه عبد الله على ظهره ، حتى أتيا رسول الله الله عند العشاء، فلما علم أمرهما قال لهما يله: لو طالت لكم المدة كانت لكم مراكب من خيل ، وبغال ، وإبل ، وليس ذلك بخير لكم "ك وخرج مع رسول الله كل من خرج في أحد فبلغ عددهم ستمائة وسبعين رجلاً وخرج معهم حابر بن عبد الله بإذن رسول الله على ، وجاء رسول الله باللواء ، وهو على حاله يوم "أحد "لأنه لم يحل و لم يتغير ، وأعطاه لعلى بن أبي طالب ، وواصل الجيش الإسلامي سيره إلى "حمراء الأسد "على بعد ستة أميال من المدينة ، حتى بلغها ، وعسكر كما أف.

<sup>(</sup>۱) المغازي جــ ۱ صــ ۳۳۵ ، ۳۳۵

<sup>(</sup>٢) المغازى حــ ١ صــ ٣٣٦ سيرة النبي حــ ٢ صــ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) المغازى حــ ١ صــ ٣٣٥

<sup>(</sup>٤) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ ١٦٨

وأخذت الأحداث تتفاعل في كلاً المعسكرين.

المشركون يفكرون في الرجوع إلى المدينة ، ليدركوا ما فاتهم في القضاء على المسلمين والمسلمون يفكرون في إرهاب العدو ، وطرده ، وإبعاده عن المدينة حفاظاً على الذرارى والنساء ، وإعادة هيبتهم التي فقدوها في " أحد ".

## وهنا نجد دقة التحركات الإسلامية الرشيدة ، والتي من أهمها :-

١) أرسل رسول الله ﷺ ثلاثة نفر من أسلم ليأتوه بخبر القوم ، فلحق الثلاثة بالقوم عند "حمراء الأسد" فأبصرهم القرشيون وقتلوا اثنين منهم وهما سليط ، ونعمان ، ابنا سفيان بن خالد من بني سهم ، وأما الثالث فقد تخلف لبطئة في السير ونجا فلما وجدهما المسلمون في "حمراء الأسد" قبروهما في قبر واحد ، فعرفا بالقرينين (١) وقد أدى ذلك إلى زيادة خوف العدو لأنه علم ملاحقة المسلمين لهم .

٢) لما عسكر المسلمون فى "حمراء الأسد" أمرهم رسول الله ﷺ بجمع الحطب فى النهار على أن يوقد كل رجل منهم ناراً مستقلة ، فبلغت النيران خمسمائة ، تبدو عالية من البعد (٢) ، وتحدث الأعراب بهذا فأصيبوا بالذعر والخوف ، وتوقعوا أن القوة الإسلامية أضعاف ما هي عليه وأبلغوا رؤيتهم لأهل مكة .

٣) جاء معبد بن أبى معبد الخزاعى ، وكانت خزاعة سلما لرسول الله والمسلمين ، وقال : يا محمد لقد عز علينا ما أصابك فى أصحابك ، ولوددنا أن الله أعلى كعبك ، وأن المصيبة كانت بغيرك .... فطلب منه الله أن يخذل الأعداء ، فذهب إلى القرشيين وهم بالروحاء فقال له أبو سفيان : ما وراءك ؟

قال: تركت محمداً وأصحابه خلفى ، يتحرقون عليكم بمثل النيران ، وقد أجمع معه من تخلف عنه بالأمس ، من الأوس والخزرج ،وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاروا منكم وغضبوا لقومهم غضباً شديداً ، ولمن أصبتم من أشرافهم .

قالوا: ويلك! ما تقول؟!

قال : والله ما أرى إلا أن نرتحل حتى نوى نواصى الخيل .

<sup>(</sup>۱) المغازي حـــ ا صـــ ٣٣٨

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حـــ ۲ صـــ ۲ ۱۰۲

وأرسل معبد إلى رسول الله 國際 رجلاً من خزاعة يعلمه بانصراف القرشيين إلى مكة خائفين ، مذعورين (1).

وأدخل الله الرعب في قلوب القرشيين فأسرعوا بالرحيل إلى مكة ، وأراد أبو سفيان أن يخيف المسلمين ، فانتهز مرور نفر من عبد القيس يريدون المدينة ، فطلب منهم أن يخبروا محمداً وأصحابه بأن قريشاً اجتمعت على الرجعة إليهم ... فلما ذكر الوفد ذلك للمسلمين قال رسول الله على : حسبنا الله ونعم الوكيل ، وقويت عزائم المسلمين للقاء العدو ، ورغبوا في إلحاق الأذى بالمشركين ، رغم ما هم من جراح ، وفي ذلك نزل قول الله تعالى ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن لَ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أُجْرً عَظِيمٌ ﴿ اللَّذِينَ أَلْوَكِيلُ ﴾ (آ) .

ومكث النبي ﷺ والمسلمون في " حمراء الأسد " ثلاثة أيام عادوا بعدها إلى المدينة المنورة ، وقد استفاد المسلمون من غزوة " حمراء الأسد " عدة فوائد :-

أ) تحديد روح التضحية ، وإظهار حب المسلمين للجهاد، والاستشهاد في سبيل الله تعالى ، فلقد خرجوا مع رسول الله للجهاد بعد أقل من يوم من هزيمتهم في " أحد " رغم الجراح ، والآلام ، وكانوا على شوق للحرب ، والقتال .

ب إبراز القوة الإسلامية ، وإعلام الآخرين كها ، حتى يكونوا على حذر في عداوتهم

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي حـــ ٢ صـــ ١٠٤

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآيتان ١٧٢ ، ١٧٣ .

ولا يستهينوا بالقوة الإسلامية ، ولذلك أمرهم رسول الله ﷺ بإظهار ملامح القوة ، وإرهاب العدو ، وعمل على تخذيل الكفار وتخويفهم .

ج) ضرورة الاهتمام بالتخطيط ، والتنفيذ ، والالتزام بالطاعة ، ليبرز العمل فى وقته وزمانه ، وليعود بالفائدة المأمولة لدين الله تعالى ، وللمسلمين ، ولهذا كان الخروج بعد أقل من يوم ، مع الاستعداد للتضحية والفداء .

د) ضرورة أخذ الحذر ، وعدم تصديق من غدر وخان ، فلقد أسر المسلمون أباغرة ، الجمحى بــ "حمراء الأسد" فطلب أن يمن رسول الله على عليه، وقال له: لا تقتلنى ، فأبى النبى شي وقال له: لن تقول حدعت محمداً مرتين ، وكان قد من عليه وفك أسره فى "بدر " وقال ي : " إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين " .

# ـ ثانیاً ـ سریة أبی سلمه 🕾

يروى الواقدى حال بنى خزيمة وهم يستعدون ، ويتشاورون فى مهاجمة المسلمين ، فإن ويقول بعضهم لبعض : نسير إلى محمد فى عقر داره ، ونصيب من أطراف المسلمين ، فإن لهم سرحا يرعى حوانب المدينة ونخرج على متون الخيل ، ونخرج على النجائب المخبورة فقد أربعنا حيلنا وإبلنا فإن أصبنا لهباً لم ندرك ، وإن لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا للحرب عدمًا ، معنا حيل ولا حيل معهم ، ومعنا نجائب أمثال الخيل ، والقوم منكوبون قد أوقعت بحم قريش حديثاً ، فهم لا يستبلون دهراً ، ولا يثبتون على أمر .

فقام فيهم رحل منهم يقال له قيس بن الحارث بن عمير ، فقال : يا قوم ، والله ما هذا برأى ! ما لنا قبلهم وتر ، وما هم نهبة لمنتهب ، إن دارنا لبعيدة من يشرب ، وما لنا جمع كجمع قريش ، مكثت قريش دهراً تسير في العرب تستنصرها ، ولهم وتر يطلبونه ثم ساروا وقد امتطوا الإبل ، وقادوا الخيل ، وحملوا السلاح مع العدد الكثير – ثلاثة

آلاف مقاتل سوى أتباعهم - وإنما جهدكم أن تخرجوا فى ثلاثمائة رجل إن كملوا ، فتغررون بأنفسكم وتخرجون من بلدكم ، ولا آمن أن تكون الدائرة عليكم ، فكدا ذلك أن يشككهم فى السير (١) .

وقد سمع هذا النقاش رجل من طئ (٢) فقدم على صهره ، الذى هو من صحابة رسول الله ﷺ بالمدينة وأخبر بما عزم عليه بنو خزيمة فجاء الصحابي إلى رسول الله ، وأخبره خبر بنى خزيمة فأرسل رسول الله إلى أبي سلمة شهوه وهو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشى المخزومي وولاه على سرية قوامها مائة وخمسون رجلاً وأوصاه بتقوى الله وأمره بالإسراع في الخروج فخرج شه مع السرية، وكان معهم الطائى يدلهم على الطريق وواصلوا السير ليلاً ونحاراً ، في طريق غير مألوف ، حتى وصل بجيشه إلى أدنى ماء لبني أسد بن خزيمة ، فوجد عند الماء إبلاً ، وغنماً مع الرعاة ، فاستولوا عليها ، وهرب الرعاة إلا ثلاثة ، وحذروا بني أسد من جمع أبي سلمة، وكثروهم عندهم، ففروا في كل وجه هلماً، وخوفاً .

فلما ورد أبو سلمة مكان تجمع القوم لم يجد أحداً فعسكر فيه ، وفرق أصحابه في طلب النعم والشاه ، فجعلهم ثلاث فرق — فرقة أقامت معه ، وفرقتان أغارتا في ناحيتين مختلفتين ، وأوعز إليهما ألا يمنعوا في طلب ، وألا يبيتوا إلا عنده إن سلموا ، وأمرهم ألا يفترقوا ، واستعمل على كل فرقة عاملاً منهم ، فآبوا إليه جميعاً سالمين ، قد أصابوا إبلاً وشياه، ولم يلقوا أحداً ، فرجع أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة راجعاً ، ورجع معه الطائى فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة : اقتسموا غنائمكم ، فأعطى أبو سلمة الطائى الدليل رضاه من المغنم ، وأخرج صفياً لرسول الله على عبداً ، ثم أخرج الخمس ، ثم قسم ما بقى بين أصحابه ، فعرفوا سهمالهم ، وأقبلوا بالنعم والشاه يسوقولها حتى دخلوا المدينة (٢) .

<sup>(</sup>۱) المغازى حـــ۱ صـــ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) هو الوليد بن زهير بن طريف من بني طئ .

<sup>(</sup>٣) المغازي حـــ١ صــ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو سلمة من بنى مخزوم شهد " أحداً " وجرح كها ، وقد استمر فى مداواة الجرح شهراً حتى دمل على فساد ، واشترك فى " حمراء الأسد " فلما استعمله النبى 業 على السرية عاوده ألم الجرح ، واشتد عليه بعد رجوعه إلى المدينة ، فمات كها ، فهو من شهداء " أحد " وقد خلفه الرسول 業 على زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها.

# ـ ثالثاًـ بعث عبد الله بن أنيس

فى الخامس من شهر المحرم من العام الرابع للهجرة جاءت الأخبار إلى رسول الله ﷺ ويحرض على مهاجمة أن خالد بن سفيان الهذلى يحشد الجموع لحرب رسول الله ﷺ ويحرض على مهاجمة المدينة وقد نزل بـــ "عوانة" فأرسل رسول الله ﷺ عبد الله بن أنيس ﷺ إليه ليقضى عليه وينهى الفتنة التي يعمل لإشعالها .

قال عبد الله بن أنيس : يا رسول الله ! انعته لى حتى أعرفه .

قال ﷺ: إذا رأيته هبته ، وفرقت منه ، وذكرت الشيطان ، وآية ما بينك وبينه أن تحد له قشعريرة إذا رأيته ، وأذن له أن يقول ما بدا له .

وكان أنيس لا يهاب الرجال ، فأخذ سيفه وخرج ، حتى إذا كان ببطن عرنة لقى سفيان يمشى ، وراءه الأحابيش فهابه ، وعرفه بالنعت الذى نعت له رسول الله ﷺ ، وقد دخل وقت العصر فصلى وهو يمشى يومئ إيماء برأسه ، فلما دنا منه قال : من الرجل ؟

قال : رجل من خزاعة ، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك عجباً لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث ، فارق الآباء وسفه أحلامهم .

فصحبه سفیان معه و أكرم قراه ، فلما تفرق عنه أصحابه ، قال: هلم یا أخا خزاعة فدنا منه و جلس عنده حتی نام الناس فقتله ، وأخذ رأسه واختفی فی غار، والخیل تطلبه فی كل وجه ، ثم سار اللیل ، و تواری فی النهار إلی أن قدم المدینة (۱) ...الذی ظل غائباً عنها ثمانی عشرة لیلة بدءا من السبت لسبع بقین من الحرم وقد قتل خالداً ، وجاء برأسه فوضعه بین یدی رسول الله و الله الله علیه الله عصاه ، وقال له الله الله علیه و بینك یوم القیامة " فلما حضرت بن أنیس الوفاة أوصی أن تجعل معه فی اكفانه و كانت غیبته علیه عن المدینة ثمانیة عشر یوماً (۲) .

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٥٣

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد في هدى خير العباد حــ٣ صــ٢٤٤.

#### رابعاً۔ بعث الرجیع

والرجيع بفتح الراء المشددة وكسر الجيم اسم ماء لهذيل يقع بين مكة وعسفان بأرض الحجاز ، وسمى البعث به لحدوث الوقعة عنده .

وسبب هذه الوقعة أن نفراً من القارة ، وعضل (١) ، وهما بطنان من بطون الهون بن خزيمة ابن مدركة قدموا على رسول الله ﷺ ، وذكروا أن فيهم إسلاماً ، وطلبوا منه ﷺ أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن الكريم ، ويفهمهم الإسلام ، فبعث لهم الرسول ﷺ سرية مؤلفة من عشر رجال ، وأمر عليهم عاصم بن ثابت ﷺ فانطلقوا بمم حتى كانوا بين عسفان ومكة

وهنا غدر القوم بهم ، واستصرخوا عليهم النضر وحياً من هذيل ليغدروا بهم معهم فأتوهم بقريب من مائة رام ، تتبعوا آثار أفراد السرية حتى لحقوا بهم عند "فدفد" .. فلحأ عاصم ومن معه إليها ، وأقاموا بها حتى لحقوا بهم .

وجاء الرماة فأحاطوا بعاصم ومن معه وقالوا لهم : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاً .

فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ، اللهم أخبر عنا رسولك ، فقاتلوهم ولم يستسلموا واستمر الرمى حتى قتل عاصم مع سبعة نفر من أصحابه .

وبقى خبيب ، وزيد، ورجل آخر ، فأعطوهم العهد والميثاق ، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم وربطوهم بما .

فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر ، وأبي أن يصحبهم فجروه ، وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه .

وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة .

فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان خبيب هو الذى قتل أباهم الحارث يوم بدر ، فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال : دعونى أصلى ركعتين، فتركوه فصلاهما فلما سلم قال : والله لولا إن تقولوا أن ما بي جزع من الموت لزدت ، وكان أول من سن الركعتين عند القتل ، ثم قال : اللهم

<sup>(</sup>١) القارة بتخفيف الراء وعضل بضم العين وفتحها وفتح الضاد .

احصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تبق منهم أحداً ..... (١) وأخذ يقول :-

لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا وقد قربوا أبناءهم ونساءهم إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى فذا العرش صبّرن على ما يراد بى وقد خيرون الكفر والموت دونه وما بى حذار الموت إلى لميت ولست أبالى حين أقتل مسلماً وذلك فى ذات الإله وإن يشا فلست بمبد للعدو تخشعاً

قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقربت من جذع طويل ممنع وما أرصد الأحزاب لى عند مضجعى فقد بضّعوا لحمى وقد يأس مطعمى فقد ذرفت عيناى من غير مجزع وإنى إلى ربى إيابى ومرجعى على أى شق كان فى الله مضجعى يبارك على أوصال شلو ممزع ولا جزعاً إنى إلى الله مرجعى

ولما صلبوه ، وأرادوا قتله قال له أبو سفيان : أيسرك أن محمداً عندنا نضرب عنقه ، وأنك في أهلك ؟

فقال: لا والله ما يسونى أنى فى أهلى وأن محمداً فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس حثته ، فحاء عمرو بن أمية الضمرى ، فاحتمله بخدعة ليلاً فذهب به فدفنه ، وكان الذى تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث (٢).

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه أمية بن خلف<sup>(٣)</sup> .

وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشئ من حسده يعرفونه ، وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر ، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر (الزنابير) فحمته من رسلهم

<sup>(</sup>١) قال السهيلي : وإنما صارت سنة لأنما فعلت في زمنه ﷺ واستحسنت من صنيعه ، وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبي ﷺ ، كما صلاها حجر بن عدى بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق ، ومعه كتاب زياد ابن أبيه يشهه عليه أنه خرج عليه ، وأراد خلعه ، وفي الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم الحسن ، وابن سيرين ، فلما دخل حجر بن عدى على معاوية قال له : السلام عليك يا أمير المؤمنين .

قال معاوية : أو أنا للمؤمنين أمير ؟ ثم أمر بقتله ، فصلى ركعتين قبل قتله يرحمه الله وقد عاتبت عائشة معاوية في قتله ، فقال : إنما قتله من شهد عليه ، ثم قال : دعيني وحجراً ، فإني سألقاه على الجادة يوم القيامة .

قالت : فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان ؟ قال : حين غاب مثلك من قومي (الروض الأنف حـــ٣ صـــ٥٣٠)

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية حـــ ٢ صــ ١٧٣

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية جــــ صـــ ١٧٢

فلم يقدروا منه على شئ ، وكان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً ، وكان عمر لما بلغه خبره يقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه فى حياته (1).

## ـ خامساً ـ سرية عمروبن أمية الضمرى لقتل أبى سفيان

كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : أما أحد يغتال محمداً فإنه يمشى في الأسواق فندرك ثأرنا ؟!!

فأتاه رجل من العرب فدخل عليه مترله بمكة وقال له: يا أبا سفيان إن أنت وفيتني خرجت إليه حتى أغتاله ، فإنى هاد بالطريق ومعى خنجر مثل خافية النسر .

قال أبو سفيان : أنت صاحبنا ، وأعطاه بعيراً ، ونفقة ، وقال له : اطو أمرك ، فإنى لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد .

قال الرجل: العربي لا يعمله ، فخرج ليلاً على راحلته فسار خمساً ، ووصل المدينة في اليوم السادس ، ثم أقبل يسأل عن رسول الله الله على حتى أتى المصلى ، فعقل راحلته ، ثم أقبل يؤم رسول الله في فوحده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجده ، فلما دخل ورآه رسول الله في قال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد غدراً ، والله حائل بينه وبين ما يريده .

فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟

فقال له رسول الله ﷺ : أنا ابن عبد المطلب ، فذهب ينحنى على رسول الله ﷺ كأنه يساره ، فجبذه أسيد بن حضير وقال : تنح عن رسول الله ﷺ ، وجذبه بداخل إزاره ، فإذا الخنجر يظهر فقال : يا رسول الله هذا غادر .

فأسقط في يد الأعرابي وقال: دمى دمى يا محمد ، وأخذه أسيد بن حضير يلببه فقال له النبي 義 اصدقنى من أنت ، وما أقدمك ، فإن صدقتنى نفعك الصدق ، وإن كذبتنى فقد اطلعت على ما هممت به .

قال العربي: فأنا آمن ؟!!

(١) صحيح البخاري ك المغازي باب غزوة الرجيع حـــ حـــ ٥١٠ ٣١٣ ، زاد المعاد حــ٣ صــ ٢٤٦-٢٤٦

قال ﷺ: وأنت آمن .

فأحبره بخبر أبي سفيان ، وما جعل له فأمر به فحبس عند أسيد بن حضير ، ثم دعا به من الغد وقال له ﷺ : قد أمنتك فاذهب حيث شئت ، أو خير لك من ذلك ؟

قال : وما هو ؟

فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله .

فقال الرحل: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، والله يا محمد ما كنت أفرق بين الرجال ، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلى وضعفت ، ثم اطلعت على ما هممت به فما سبقت به الركبان ، ولم يطلع عليه أحد ، فعرفت أنك ممنوع ، وأنك على حق ، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان ، فجعل النبي الله يتسم، وأقام الرجل على حق ، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان ، فجعل النبي الله يتسم، وأقام الرجل أياماً بالمدينة ، ثم استأذن النبي الله فخرج من عنده ، ولم يسمع له ذكر بعد ذلك (١)

وقد أدى هذا التصرف العدواني من أبي سفيان أن أرسل رسول الله على عمرو بن أمية الضمرى مع رجل من الأنصار إلى مكة لقتل أبي سفيان إن أصابا فيه غرة ، فلما رأى أهل مكة ابن أمية عرفوه وأدركوا شراً وراءه ، وتجمعوا له ... فرجع مع صاحبه إلى المدينة ، يقول عمرو بن أمية : بعثنى رسول الله على وبعث معى حبّار بن ضمر الأنصارى إلى ابي سفيان بن حرب وقال : إن أصبتما فيه غرة فاقتلاه .

فخرجتا حتى قدمنا مكة وحبسنا جملينا بشعب من شعاب يأجج ثم دخلنا مكة ليلاً فقال حبار لعمرو: لو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتين .

فقال عمرو : إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم ، وإلهم إن رأوبي عوفوبي فإبي أعرف بمكة من الفرس الأبلق .

فقال حبار : كلا إن شاء الله فأبى أن يطيعنى فطفنا بالبيت وصلينا ثم خرجنا نريد أبا سفيان ، فوالله إنا لنمشى بمكة إذ نظر إلى معاوية بن أبى سفيان فعرفنى فقال معاوية : عمرو بن أمية فوالله ما قدمها إلا لشر ، فأخبر قريشاً بمكانى فخافونى وطلبونى وقالوا : لم يأت عمرو بخير ، فحشدوا وتجمعوا .

قال عمرو: فقلت لصاحبى: النجاء، فخرجنا نشتد حتى صعدنا فى جبل، وخرجوا فى طلبنا حتى إذا علونا الجبل يئسوا منا، فرجعنا فدخلنا كهفاً فى الجبل فبتنا فيه وقد أخذنا حجارة فرضمناها دوننا، فلما أصبحنا غذا عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمى يقود فرساً له فغشينا ونحن فى الغار وكان معى خنجر قد أعددته فخرجت إليه وضربته ضربة فصاح صيحة فأسمع أهل مكة وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر رمق فقالوا: من ضربك ؟

فقال: عمرو بن أمية وغلبه الموت فمات مكانه و لم يدلل على مكاننا، فاحتملوه فقلت لصاحبى لما أمسينا: النجاء، فخرجنا ليلاً من مكة نريد المدينة فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة خبيب بن عدى، فقال أحدهم: والله ما رأيت كالليلة أشبه بمشية عمرو بن أمية لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو ابن أمية فلما حاذينا الخشبة شددنا عليها وحملناها وحرجنا كما شداً حتى أتينا جرفاً بمهبط مسيل يأجج فدفناها في الجرف فغيبه الله تعالى عنهم فلم يقدروا عليه وعدنا بعدها إلى المدينة (1).

#### ـ سادساًـ وقعة بئر معونة

وبثر معونة موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان ، قريب من الرجيع ، وفيه حدثت الواقعة المشهورة ، التي استشهد فيها سبعون من القراء ، حفظة القرآن الكريم .

ويبدو أن أهل هذه المنطقة خططوا لخديعة المسلمين ، وعارضوا رسول الله ﷺ بسبب قريم من مكة ، وتأثرهم بأهلها .

يروى ابن إسحاق أن رسول الله ﷺ بعث أصحابه إلى بئر معونة في شهر صفر على رأس أربعة أشهر من " أحد " بعدما جاء أبو براء عامر بن مالك بن جعفر المعروف بـــ "ملاعب الأسنة " إلى المدينة فعرض عليه رسول الله ﷺ الإسلام ، ودعاه إلى دين الله تعالى فلم يسلم و لم يبعد عن الإسلام ، وقال : يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهدك ، فإنى أرجو أن يستجيبوا لك .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد حـــ٦ صـــ١٩٦، ١٩٦ بتصرف

فقال رسول الله ﷺ : إنى أخشى عليهم أهل نجد .

قال أبو براء : أنا لهم جار ، فابعثهم ، فليدعوا الناس إلى أمرك .

فبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو ، أخا بنى ساعدة فى سبعين رجلاً من الصحابة منهم : الحارث بن الصمة ، وحرام بن ملحان أخو بنى عدى بن النجار ، وعروة بن أسماء بن الصلت السلمى ، ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى ، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق ، فى رجال من خيار المسلمين الحفظة فساروا حتى نزلوا بـ "بئر معونة " وهى بين أرض بنى عامر ، وحرة بنى سليم ، كلا البلدين منها قريب ، وهى إلى حرة بنى سليم أقرب .

فلما نزلوا "بئر معونة" بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله الله الله على إلى عدو الله عامر ابن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب وعدا على الرجل فقتله ، ثم استصرخ عليهم بني عامر ، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه ، وقالوا : لن ننقض عهد أبي براء ، وقد عقد لهم عقداً وحواراً ، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم ، وهم : عُصيّة ، ورغل ، وذكوان (١) فأحابوه إلى ذلك ، فخر حوا حتى غشوا القوم ، فأحاطوا بهم في رحالهم ، فلما رآهم القراء أخذوا سيوفهم ، ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم ، "يرجهم الله " إلا كعب بن زيد ، أخا بني دينار بن النجار ، فإهم تركوه وبه رمق ، فحمل من بين القتلى فعاش رحق قتل يوم الخندق شهيداً ، رحمه الله (٢).

وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية الضمرى ، ورجل من الأنصار ، أحد بنى عمرو ابن عوف ، و هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح .

يقول ابن إسحاق: فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر فقالا : والله إن لهذه الطير لشأنا، فأقبلا لينظرا فإذا القوم فى دمائهم، وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة .

فقال الأنصاري لعمرو بن أمية : ما ترى ؟

<sup>(</sup>١) عُصَيَة بضم العين وفتح الصاد وتشديد الياء المفتوحة ورِعْل بكسر الراء وسكون العين ، وذَكُوان بفتح الذال وسكون الكاف أسماء قبائل .

قال عمرو : أرى أن نلحق بوسول الله ﷺ ، فنخبره الخبر .

فقال الأنصارى : لكنى ما كنت لأرغب بنفسى غن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لتخبرنى عنه الرجال ، ثم قاتل القوم حتى قتل ، وأخذوا عمرو بن أمية أسيراً

فلما أخبرهم أنه من مضر ، أطلقه عمرو بن الطفيل ، وجز ناصيته ، وأعتقه عن رقبته زعم أنها كانت على أمه .

فحرج عمرو بن أمية ، حتى إذا كان بــ "قرقرة الكدر " من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر (1) حتى نزلا معه في ظل هو فيه .

وكان مع العامريين عقد من رسول الله ﷺ وجوار ، لم يعلم به عمرو بن أمية ، وقد سألهما حين نزلا : ممن أنتما ؟

فقالا: من بني عامر ، فأمهلهما ، حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما ، وهو يرى أنه قد أصاب بمما ثأرة ، من بني عامر ، فيما أصابوا من أصحاب رسول الله ﷺ.

فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله ﷺ ، فأخبره الخبر ، قال رسول الله ﷺ : لقد قتلت قتيلين ، لأدينهما (٢٠).

وقد تألم النبي الأحل مأساة "بمر معونة " ولأجل مأساة "الرجيع" اللتين وقعتا خلال أيام معدودة تألماً شديداً ، وتغلب عليه الحزن والقلق ، حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه ، ففي البخاري عن أنس شهقال : دعا النبي على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحاً ، يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية ، ويقول : " عصية عصت الله ورسوله "(") فأنزل الله تعالى على نبيه قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد (( بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه )) فترك رسول الله الله قلة قوتوته (أ) .

<sup>(</sup>١) وقيل إلهما من بني كلب ، والراجح ما ذكرته وقرقرة الكدر موضع قريب من المدينة .

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي لابن هشام حـــ ۲ صـــ ۱۸۶ ، ۱۸۹

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخارى - كتاب المغازى - باب غزوة الرحيع حــ ٦ صــ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق حـــ٦ صـــ١٦ .

وأورد البخاري في صحيحة رواية أخرى تحدد محل القنوت ضمن أعمال الصلاة حيث ذكر بسنده عن عاصم الأحول أنه قال: سألت أنس بن مالك رشي عن القنوت في الصلاة .

قال: نعم.

فقلت كان قبل الركوع أو بعده ؟

قال: قبله.

قلت : فإن فلاناً أخبرني عنك ، أنك قلت بعده .

قال: كذب ، إنما قنت رسول الله 業 بعد الركوع شهراً ، أنه كان بعث ناساً يقال لهم القراء ، وهم سبعون رجلاً إلى ناس من المشركين ، وبينهم وبين رسول الله 業 عهد قبلهم ، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله 業 عهد ، فقنت رسول الله 業 بعد الركوع شهراً يدعو عليهم (1).

وقد بين الحافظ ابن حجر فى الفتح أن المراد بالقنوت الدعاء ، وأورد حديث أئمة الحديث والفقة الذين بينوا أن القنوت يجوز فى صلوات الليل والنهار ، وأولاها صلاة المغرب دبر صلاة الليل .

وبينوا أن رسول الله ﷺ قنت قبل الركوع قليلاً ، وأكثر قنوته كان بعده ، وذكروا أن قول أنس فى الرواية "كذب " يعنى أخطأ بلغة أهل الحجاز .

وقد أجمع الفقهاء والمحدثون أن رسول الله ﷺ قنت في صلاة الصبح .

فلا عبرة لمن أنكر القنوت أمام هذا الإجماع ، لأن الدليل لا ينقض إلا بما يساويه ، أو يزيد عليه في القوة .

والحكمة فى جعل القنوت جهراً ، وأثناء القيام هو اشتراك الإمام والمأموم فى الدعاء وهم فى حالة نشاط وإقبال على الله تعالى ... ولذلك أجمعوا على الجهر بالقنوت لتحقيق هذه المشاركة بين الإمام يدعو ، والمأمومين يؤمنون .. ولا خلاف فى الجهر بالقنوت بين الأئمة فى أوقات الصلاة ما عدا صلاة الصبح فإنهم اختلفوا فى محله ، وفى الجهر به (٢).

<sup>(</sup>٢) صحیح البخاری بشرح فتح الباری کتاب الوتر باب القنوت جــــ صـــ ٢٩١، ٤٩١

## ـ سابعاً ـ غزوة بنى النضير

فرح اليهود بهزيمة المسلمين في "أحد " وأخذوا يعلنون قوتهم وبأسهم ، والحقيقة أهم لم يكونوا أصحاب قتال وحرب ، بل كانوا أصحاب خداع وتآمر ، وكانوا يتعاونون خفية مع المنافقين ، ومع كل من يعادى رسول الله ﷺ ، و لم ينس يهود بنى النضير ما لحق بإخوالهم من بنى قينقاع ، وبكعب بن الأشرف ، فأخذوا يتحينون الفرص للغدر برسول الله ﷺ ، وبالمؤمنين .

وكان بين بنى النضير وبنى عامر حلفاً وعهداً ... فلما طالبهم الرسول بي الاشتراك في الدية قالوا: نعم يا أبا القاسم: نعينك على ما أحببت ، مما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض ، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله في إلى جنب جدار من بيوهم قاعد فمن رجل يعلو على هذا البيت ، فيريحنا منه ؟

فانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم ، فقال : أنا لذلك ، فصعد ليلقى على رسول الله و صخرة كما قال ، ورسول الله في في نفر من أصحابه ، هم أبو بكر، وعمر ، وعثمان وعلى ، والزبير ، وطلحة ، وسعد بن معاذ ، وأسيد بن الحضير ، وسعد بن عبادة .

وأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة ،

<sup>(</sup>١) ذهب البعض إلى أن غزوة بنى النضير كانت بعد بدر ، وقبل أحد ، والحق ألها كانت بعد " أحد " وبعد بئر معونة لأن سببها كان غدر بنى النضير برسول الله تلل حين ذهب إليهم ليدفعوا ما عليهم من دية الرحلين من بنى عامر الذين قتلهم عمرو بن أمية بعد نجاته في بئر معونة ، وأيضاً فإن فكرة التآمر لاغتيال رسول الله تلل تواترت بسين اليهود وبين أبي سفيان كما دلت الأحداث عما ذلك بعد " أحد " .

فلما استلبث النبي ﷺ أصحابه قاموا فى طلبه ، فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة فسألوه عنه فقال : رأيته داخلاً المدينة ، فأقبل أصحاب رسول الله ﷺ حتى انتهوا إليه ﷺ ، فأخبرهم الخبر ، وعرفهم أن اليهود أرادت الغدر به ، وأمرهم بالتهيؤ لحرهم ، والسير إليهم ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم (١) .

وحاول ابن أبى إشعال الفتنة فذهب إلى بنى النضير ، ومناهم بأن قريظة ، وغطفان ، وألفين معه سيكونون معهم إن قاتلوا المسلمين ، فلما اشتد الأمر نكص على عقبه كما فعل مع بنى قينقاع ، فتنبه بنو النضير ، وأعدوا للأمر عدته .

وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج منهم (عدو الله ) عبد الله بن أبى بن سلول ، ووديعة مالك بن أبى قوقل ، وسويد ، وداعس ، قد بعثوا إلى بنى النضير : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم ، إن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن خرجتم خرجنا معكم ، فتربصوا بذلك من نصرهم فلم يفعلوا ، وانخذل المنافقون وقذف الله فى قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله في أن يجليهم ، ويكف عن دمائهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الدروع ففعل أن يحليهم ، ويكف عن دمائهم ، على أن لهم ما خملت الإبل من أموالهم إلا الدروع ففعل ، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل ، فكان الرجل منهم يهدم بيته ويحمل الأبواب والشبابيك فيضعها على ظهر بعيره فينطلق بها ، فخرج أكثرهم إلى خبير ، ومنهم من سار إلى الشام (٢).

وممن سار منهم إلى خيبر " سلام بن أبى الحقيق، وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق ، وحيى بن أخطب فلقد نزلوها ، وصار لهم فيها شأن وقوة ورأى .

حمل اليهود معهم النساء والأبناء وبعض الأموال وخلوا الأموال لرسول الله ﷺ يضعها حيث يشاء ، فقسمها رسول الله ﷺ على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣ صــ٢٤٨

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حــــ صـــ ۱۹۱

سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك ابن خرشة ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله ﷺ .

و لم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمير، أبو كعب بن عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب، أسلما على أموالهما فأحرزاها.

يقول ابن إسحاق وقد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله على قال ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك ، وما هم به من شأني ؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل له عمرو بن جحاش ، فقتله فيما يزعمون (١).

وقد أنزل الله سورة الحشر تتحدث عن بني النضير ، ولذلك سماها ابن عباس سورة بني النضير (٢)، وقد ابتدأت السورة بالحديث عن خروجهم من المدينة ، رغم قوة حصولهم ودقة تخطيطهم ، و لم يكن أحد يتصور لهم هذا الخروج ، لكن قضاء الله نفد عليهم فخربوا بيوهم بأيديهم واستولى الرعب عليهم ، فقال تعالى ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ بَيوهم بأيديهم واستولى الرعب عليهم ، فقال تعالى ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْحَسْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن مَخْرُجُوا أَ وَظُنُواْ أَنَهُم مَّايِعتُهُمْ حُصُوبُهم مِن اللهِ وَأَنتُهُمُ اللهُ مِن حَيْثُ لَمْ حَمْتُ اللهُ مِنْ حَيْثُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ حَمْتَسِبُوا أَ وَقَدَف في قُلُوبِهم الرُّعَبُ مُخْرِبُونَ بَبُوتَهم بِأَيديم وَأَيدي اللهُ مِن حَيْثُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلْمُهمُ الْمَجْمَ فَاللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَذَبُهمُ أَلْ اللهُ وَلَمُ اللهُ الله وَلَم عَن اللهُ مَن اللهُ الله الله و وَكُرت الآياتُ أَن كُل ما فعله المسلمون هو بأمر الله تعالى ، وهم حين قطعوا نخيل بي النضير ، كانوا عبيداً يلتزمون بما أمروا به ، حتى ينفد مراد الله ، في إذلال اليهود ، وحرماهم من سائر ما يتحصنون به ، وإظهار عجزهم ، وضعفهم ، يقول الله تعالى ﴿ مَا قَطَعَتُم مِن المِن اللهُ تعالى ﴿ مَا قَطَعَتُم مِن المِن اللهُ تعالى ﴿ مَا قَطَعَتُم مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا قَلَعَتُم مِن المُولِهَا فَإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَصِيرِينَ ٱلْفَصِيرِ اللهُ اللهُ مَا قَلَعَتُم مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا قَلَعَتُم مِن اللهُ ال

كما بينت الآيات موقف المنافقين ، وطريقتهم في التحريض وهم كاذبون ، فلقد

<sup>(</sup>١) سيرة النبي جــ٢ صــ١٩٢

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري .ك المغازي باب حديث بني النضير حــ ٦ صــ ٢٧١

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآيات من ٢ إلى ٤ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية ٥.

وتنناول الآيات صفات اليهود القائمة على الخور والضعف، والحوف، فهم لا يقاتلون إلا بمساندة مادية ، ومعونة خاصة ، ويحصنون قراهم من شدة الخوف ... كما ألهم أشتات متفرقون لا تجمعهم وحدة النشأة ، والتكوين ، وإنما مثل المنافقين معهم كمثل الشيطان يغوى الإنسان ويؤذيه، يقول تعالى ﴿ لأنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ الشَّعَ ذَاكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ۚ لَا يُقْتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ حُدُرٍ بَأَشَهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ خَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَغْقِلُونَ عَمَثُلِ الشَّيطُنِ إِذَ حَدُرٍ بَأَشُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ خَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَاكِ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَغْقِلُونَ عَمَثُلِ الشَّيطُنِ إِذَ حَدُرٍ بَأَشُهُم بَيْنَهُمْ شَلِيدٌ خَلِيدٌ إِنَالَ أَمْرِهِمْ وَكُمْ عَذَابُ أَلِمٌ ﴿ كَمَثُلِ الشَّيطُنِ إِذَى فَكَالَ الشَّيطَانِ إِذَى مَثَلِ الشَّيطَانِ إِذَى مَثَلِ الشَّيطَانِ إِذَى مَثَلِ الشَّيطَانِ إِذَى مَثَلِ الشَّيطَانِ إِذَى مَنْ الشَّيطَانِ إِنْ المَّالِ الشَّيطَانِ الْمَالِ الشِيطِنَ فَى اللَّهُ مَنْ الشَّيطَانِ إِنْ الشَّيطَانِ إِنْ الشَّيطَانِ إِنَ الشَّيطَانِ الشَّيطَانِ الشَّيطَانِ الشَّيطَانِ الشَّيطَة مَنْ الشَّيطَانِ أَنْ الشَّيطَانِ أَنْ الطَّيلِمِينَ ﴿ كَمُثَلِ الشَّيطَة وَاللَّهُ مَنْ الطَّيلِمِينَ ﴿ كَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الطَّيلِمِينَ ﴿ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ الْمُعْلِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

والآیات فی سورة الحشر تعایش المسلمین ، وتبین لهم حقیقة الفئ و احکامه ، لأن ما اصابوه من أموال بنی النضیر کان أول فئ أصابوه ، فهو إلى رسول الله ﷺ یوزعه علی المستحقین له ، یقول الله تعالی ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَیْهِ مِنْ المستحقین له ، یقول الله تعالی ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَیْهِ مِنْ المستحقین له ، یقول الله تعالی ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَیْ مَن یَشَاءً وَاللهُ عَلیٰ صَعُلِ شَیْءٍ قَدِیرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی القُرْنَىٰ وَالْیَسَمَیٰ وَالْمَسَلِکِینِ وَآبْنِ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآيات من ١١ إلى ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآيات من ١٣ إلى ١٧ .

ٱلسَّبِيلِ كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ قَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَآتُقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ﴿ ) (١) .

وتوضح الآيات الصفات الأساسية للمسلم فرداً ، وجماعة ، وتبين أن جماعة الإيمان متحابة ، مترابطة ، مطيعة لله تعالى ، وتوضح بحلاء أخلاق المهاجرين والأنصار ، وتذكر الصورة العملية لمسلكهم ، وتعاولهم ، فلقد كانوا في يبتغون رضى الله ورضوانه ، وينصرون الله ورسوله ، في صدق عام ، وإخلاص شامل ، وكان كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه ويدعو له ، ويسأل الله تعالى أن يملأ قلبه بالحب لكافة المسلمين ، أحياء وأمواتا يقول تعالى ﴿ لِلْفُقْرَآءِ ٱلمُهنجرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُمْوَلِهِمْ يَبَعُونَ فَضَلاً مِن اللهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُمْ أُولَتيِكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَتْلِهِمْ عَاجَةً مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى مِن قَتْلِهِمْ عَلَجَةً مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى مِن قَتْلِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْ اللهِ مِن قَلْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَلَا اللهُ يَعْدُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أَلُونُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كما توجه الآيات المسلمين إلى ضرورة الإخلاص فى التقوى ، والعمل ليوم الدين ، والتذكر الدائم لله رب العالمين ، والاهتمام بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وعملاً يقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ عَامَنُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَلِر ۖ وَالنَّهُ أَن اللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَلِر ۖ وَالنَّهُ أَوْلَتِكَ هُمُ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمْ أَ وَلَتَلِكَ هُمُ الفَاسِقُورِ فَي لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الفَايِرُونَ ﴾ (آ) . فَلْ أَنزلُنَا هَنذَا اللَّهُ رَبَتَهَكُرُونَ ﴿ ) (آ) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآيات من ٦ إلى ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآيات من ٨ إلى ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآيات من ١٣ إلى ١٧ .

وهكذا سجلت سورة الحشر أحداث غزوة بنى النضير بمنهجية القرآن الكريم في ذكر الحدث ، ذلك المنهج الذي يركز على العبرة ، ويبين مناط القدوة والتأثير بلا ترتيب بين الأحداث والوقائع للوصول إلى الغاية المأمولة وهي إيجاد الإنسان الصالح ، وتكوين المجتمع السعيد .

## ـ ثامناً ـ غزوة نجد

أسرع رسول الله على المدينة أسرع رسول الله على المدينة أسحابه بعدما ولى على المدينة أبا ذر الغفارى الله فلم يقابل منهم أحداً وقد وقعت هذه الغزوة في ربيع الثانية وأوائل جمادى الأولى من العام الرابع للهجرة (١).

وأهمية هذه الغزوة تتحلى فى مساهمتها فى القضاء على العداوات المختلفة الموجودة عند الأعراب والبوادى، وبخاصة هؤلاء الذين يقطنون بعيداً عن المدينة ، ليتفرغ المسلمون لملاقاة المكيين الذين كانوا يتوعدون المسلمين ، ويهددونهم مستعينين بمؤلاء الأعراب .

ويلاحظ أن هذه الغزوة كانت فى بلاد نجد البعيدة عن المدينة ، وهذا يؤكد قوة المسلمين ويعرف الجميع أن يد المسلمين طويلة ، وألها تستطيع الوصول إلى الأعداء فى كل مكان لإبطال كيدهم ، ومنعهم من العدوان أو التفكير فيه .

### ـ تاسعاً ـ غروة بدر الثانية

بعد تأديب الأعراب ، والقضاء على شوكتهم أخذ المسلمون يتهيأون لملاقاة كفار مكة في الموعد الذي ضربوه لهم بعد " أحد " .

وسبب هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حــرب لما أراد أن ينصــرف يوم أحــد نادى المسلمين وقال لهم جهراً وعلانية : موعد ما بيننا وبينكم بدر الصفراء ، رأس الحول ، نلتقى فيه فنقتتل .

فقال رسول الله ﷺ ، لعمر بن الخطاب : قل نعم إن شاء الله (١٠).

فافترق الناس على ذلك ، ورجعت قريش وأخبروا من قبلهم بالموعد .

وكانت بدر الصفراء مجمعاً للعرب ، وسوقاً تقوم لهلال ذى القعدة إلى ثمان ليال خلون منه ، فإذا مضت ثماني ليال تفرق الناس إلى بلادهم .

فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج إلى رسول الله ﷺ ، وأحب ألا يوافى رسول الله ﷺ الموعد حتى يدعى أن التخلف عن اللقاء بسبب المسلمين لا بسببه .

واستعمل أبو سفيان سلاح الضغط النفسى فكان يظهر أنه يريد أن يغزو رسول الله ﷺ في جمع كثيف ، ويتحدث في ذلك حتى يصل الخبر إلى أهل المدينة ، ويعلموا أنه يجمع الجموع ويحشد العرب ، فيخافون ويقعدون .

قدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة — وأسلم بعد ذلك — فأخبر أبا سفيان ، وقريشاً أن المسلمين يتهيأون لحرهم فأعلمه أبو سفيان بأنه كاره للخروج إلى لقاء المسلمين ، واعتل بجدب الأرض ، وجعل لنعيم عشرين فريضة توضع تحت يد سهل بن عمرو ، على أن يخذل المسلمين عن المسير لموعده ، وحمله على بعير .

فقدم نعيم المدينة ، وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان حتى أرعب المسلمين ، وتمنوا عدم الخروج في الموعد واستبشر المنافقون واليهود وقالوا : لن يفلت محمد من هذا الجمع فبلغ ذلك رسول الله على ، حتى خشى ألا يخرج معه أحد .

وجاءه أبو بكر وعمر 秦 وقد سمعا ما سمعا فقالا : يا رسول الله 囊 إن الله تعالى

(١) انظر غزوة أحد

مظهر دينه ، ومعز نبيه ، وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف عنه ، فيرون أن هذا جبن فسر لموعدهم ، فوالله إن في ذلك لخيرة .

فسر رسول الله ﷺ بذلك ، ثم قال : " والذى نفسى بيده لأخرجن ، وإن لم يخرج معى أحد " (١) فنصر الله تعالى المسلمين ، وأذهب عنهم الرعب الذى غرسه الشيطان فى نفوسهم .

وكان اللقاء ضرورياً لتتضح حقيقة كل طرف ، وتظهر قوته ، ويعلم أهل مكة أن المسلمين لن يستكينوا أبداً ، وأن هزيمتهم في " أحد " كانت خطأ لن يتكرر .

ففى شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة خرج رسول الله للله للوعده فى ألف وخمسمائة ، وكانت الخيل عشرة أفراس ، وحمل لواءه على بن أبي طالب ، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة ، وقيل إنه استخلف عبد الله بن عبد الله بن أبي التها وانتهى إلى " بدر " فأقام بما ينتظر المشركين (٢).

وأما أبو سفيان ، فخرج في ألفين من مشركي مكة ، ومعهم خمسون فرساً ، حتى انتهى إلى " مر الظهران " على بعد مرحلة من مكة فترل بــ " مجنة "(ماء في تلك الناحية) .

حرج أبو سفيان من مكة متناقلاً وهو حائف من عقبى القتال مع المسلمين ، وقد أخذه الرعب، واستولت على مشاعره الهيبة، فلما نزل بمر الظهران خار عزمه ، فاحتال للرجوع، وقال لأصحابه : يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ، ترعون فيه الشجر ، وتشربون فيه اللبن ، وإن عامكم هذا جدب ، وإنى راجع فارجعوا (٣).

ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر أفراد الجيش المكى أيضاً ، ولذلك أسرعوا في الرجوع إلى مكة بمجرد إشارة أبي سفيان بلا اعتراض من أحد و لم يبدوا أي مصادمة لهذا الرأى ، أو يظهروا أي إصرار على القتال ، و لم يلحوا على مواصلة السير للقاء المسلمين وبدا منهم أن الرجوع أمل تمنوه فلما رآه أبو سسفيان رحبوا به .

وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ، ينتظرون العدو ، وباعوا ما معهم من التجارة

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ١ صــ١٤٨

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي جــــ صــــ ۲۱۱

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد حـــ٣ صــ٥٥٥

فربحوا بكل درهم درهمين ، ثم رجعوا إلى المدينة ، وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم ، وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف ، ولجأ الأعداء إلى المسالمة <sup>(١)</sup>.

وتعرف هذه الغزوة "ببدر الموعد" و "بدر الثانية" و "بدر الصغرى" و "بدر الأحرة".

#### ـ عاشرا ـ غزوة دومة الجندل

ودومة الحندل (بضم الدال) مدينة بعيدة ، تقع قرب الشام بينها وبين دمشق ست ليال وبينهما وبين المدينة ست عشرة ليلة (٢).

تقع " دومة الجندل " في الشمال بعيداً عن المدينة ، وبذلك فهي تكمل مع غزوة "بجد" عملاً متكاملاً لأن "نجد" تقع في أقصى الشرق ، وهذه تقع في أقصى الشمال .

إن الاقتراب من بلاد الشام بهذه القوة بعد تحذيراً للرومان الذين يحتلونها ، حتى يتركوا الحرية للناس ، ولا يقفوا ضد حركة الدعوة إلى الله تعالى .

وكان سبب هذه الغزوة المباشر أنه بلغه ﷺ أن بها جمعاً كثيراً يظلمون من مر بهم ، فخرج ﷺ لخمس ليال بقين من ربيع الأول فى العام الخامس الهجرى بعد "بدر الأخيرة" بستة أشهر .

وقد خرج فى ألف من أصحابه ومعه دليل من بنى غدرة يقال له " مذكور " فكان يسير الليل ، ويكمن النهار ، ويغاير فى الطريق ، واستخلف على المدينة " سِبًاع بن عُرْفُطة الغفارى ".

فلما دنا رسول الله ﷺ من "دومة الجندل" قال له الدليل : يا رسول الله إن سوائمهم ترعى عندك فاقم لى ، حتى أطلع لك .

قال رسول الله ﷺ : نعم .

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ١٨٤

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد جــ٣ صــ٢٥٦

وهربوا بعيداً عن ديارهم .

ونزل رسول الله ﷺ بساحتهم فلم يجد بها أحداً ، فأقام بها أياماً ، وبث السرايا فعادت كل سرية بإبل و لم تلق أحداً ، إلا أن محمد بن مسلمة أخذ رجلاً منهم ، فأتى النبي ﷺ ، فسأله عن أصحابه فقال : هربوا أمس لما سمعوا أنك أخذت نعمهم ، فعرض عليه رسول الله ﷺ الإسلام ، فأسلم .

ورجع رسول الله 囊 إلى المدينة ، فى العشرين من ربيع الآخر ، ووادع 囊 فى طريقه عيينة بن محصن الفزراى على أن يرعى أنعامه بـــ"تغلمين" وما والاها إلى "المراض" وكانت بلاده قد أحدبت (١).

## ـ حادى عشرـ أهم الأحداث الاجتماعية بين أحد والأحراب

برغم كثرة السرايا والغزوات التي وقعت خلال هذه الفترة نرى المسلمين يعيشون حياهم الاجتماعية بصورة عادية ، ومن أهم الأحداث الاجتماعية التي عاشها المسلمون ما يلي :-

ا) تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت النبي التي عقد عليها في ربيع الأول ودخل بها في شهر جمادى الأخرى من السنة الثالثة من الهجرة وذلك بعد أن توفيت "رقية" يوم بدر من العام الثاني .

ومما يذكر أن عبد الله بن عثمان بن عفان من زوجته رقية مات في جمادى الأولى وهو ابن ست سنوات ، ودفنه أبوه بالبقيع .

٢) ولد الحسن بن على بن أبي طالب في السنة الثالثة وحملت أمه فاطمة ، بالحسين ،
 ٣) ولد الحسين بن على في أول شهر شعبان من السنة الرابعة .

٤) فى شهر رمضان من السنة الرابعة تزوج رسول الله 業 زينب بنت خزيمة بنت الحارث الهلالية وهى المعروفة بأم المساكين لكثرة صدقاتها لهم ، وبرها هم ، وإحسالها عليهم ، وكانت قبله 業 زوجة ل " عبد الله بن جحش " وماتت رضى الله عنها بعد شهرين أو ثلاثة من زواجها به 業 وقد صلى عليها النبي 業 ودفنها بالبقيع .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد حــ ٤ صــ ٤٨٤ ، و ١٥ ، زاد المعاد حــ ٣ صــ ٢٥٦

هن شهر شوال من السنة الرابعة تزوج رسول الله المحملة وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها ، أبي سلمة بن عبد الأسد الله الذي شهد "أحداً " وجسرح كما فداوى جرحه شهراً حتى برئ ، ثم خرج في سرية فغنم منها نعماً ، ومغنماً جيداً ، ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر يوماً ، ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى من هذه السنة ، فلما حلت أم سلمة في شوال خطبها رسول الله الله الله المن نفسها بنفسه الكريمة ، وبعث إليها عمر بن الخطاب في ذلك مراراً ، فتذكر ألها امرأة غيرى أي شديدة الغيرة ، وألها مصبية أي لها صبيان يشغلونها عنه ، ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوقم ، فقال الله الصبية فإلى الله وإلى رسوله ، أي نفقتهم ليس إليك ، وأما الغيرة فأدعوا الله فيذهبها فاذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له : قم فزوج النبي الله تعني قد رضيت فاذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له : قم فزوج النبي الله تعني قد رضيت وأذنت .

فلما انقضت عدتى استأذن على رسول ﷺ ، وأنا أدبغ إهاباً لى ، فغسلت يدى من القرظ، وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها، فخطبنى إلى نفسى فلما فرغ من مقالته، قلت: يا رسول الله ما بى أن لا تكون بك الرغبة، ولكنى امرأة بى غيرة شديدة ، فأخاف أن ترى منى شيئاً يعذبنى الله به ، وأنا امرأة قد دخلت فى السن وأنا ذات عيال فقال ﷺ : أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابنى مثل الذى أصابك، وأما ما ذكرت من العيال، فإنما عيالى عيالى فقالت: فقد سلمت لرسول الله ﷺ فقالت أم سلمة : فقد أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه رسول الله ﷺ

(١) الفتح الرباق لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني حـــ٢٦ صــ١٣٢ ، بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد جـــ٩ صـــ٩٩

7) وفى السنة الرابعة أمر النبى 業 زيد بن ثابت ، أن يتعلم اللغة السريانية ليتمكن 業 من معرفة ما فى كتب أهلها، ويرسل إليهم كتبه بلغتهم بواسطة أصحابه الدعاة قال 業 لزيد بن ثابت ، يا زيد أتحسن السريانية أنه تأتيني كتب مجا ؟؟؟

فقال زيد : لا يا رسول الله .

فقال له ﷺ: تعلمها .

يقول زيد ﷺ : فتعلمتها في سبعة عشر يوماً 🗥 .

وعلم المسلمون بذلك أهمية معرفة لغة من سيدعولهم لأن الدعوة لا تصح إلا بلغة المدعوين ليفهموا المراد ، ويطلعوا على حقيقة الإسلام .

## ـ ثانى عشرـ حركة الدعوة بين أهد والأحزاب

المدة بين " أحد " و " الأحراب " عامان على الصحيح ، ومع ذلك وقعت فيها أحداث حسام ، ذكرت أهمها ، مما يدل على الجهد الكبير الذى بذله رسول الله ي ، والمسلمون معه ، في خدمة الإسلام ، والحركة بالدعوة إلى دين الله تعالى .

لقد وصلت القوات الإسلامية خلال هذا العام إلى بلاد نجد في أقصى الشرق ، وإلى أطراف الشام في الشمال ، والاقتراب من مكة في حملات تأديبية هادفة .

ذلك أن الشيطان زين لغير المسلمين قوقم ، وغرهم بما حدث يوم " أحد " ، ودفعهم إلى التطاول على المسلمين ، وإعداد العدة لمهاجمة المدينة .

ولولا فطانة النبي ﷺ وإخلاص المسلمين معه لأوتى المسلمون ، ولأصابهم من الأذى الكثير ، وكانت المعونة الإلهية مع عباده فألهمهم الرشد ، ووجهم نحو الطريق المستقيم .

لقد اهتم النبي على بجمع المعلومات عن طريق العيون التي بثها في هذه الأماكن البعيدة، وبذلك وضع سياحاً من الأمن حول المدينة ، ولم يترك أعداءه يتخيرون مكان وزمان مقاتلة المسلمين ... وهذا هو السبب في كثرة السرايا والغزوات خلال الزمن الفاصل بين "أحد" و " الأحزاب " .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني بشرح مسند الإمام أحمد الشيباني كتاب العلم والعلماء حـــ١ صـــ١٤٠.

واستفاد النبي عنصر المفاجأة ، والمباغتة ، ولذلك كان المجاهدون يسيرون بالليل ، ويكمنون بالنهار ... واستفاد الرسول من سلاح الضغط المعنوى ، وإرهاب العدو حتى يتحقق السلام بلا قتال ، وتصان الحقوق بلا دماء ... ولهذا كان تحركه في حمراء الأسد ، وإشعاله النيران الكثيفة والمتعددة ليلاً ليشعر العدو أن الجيش الإسلامي كثير العدد قوى العدة .

وكان ﷺ يرسل لكل جماعة ما يكافئها من الرجال عدداً ، واستعداداً ، حتى لقد بلغ عدد المسلمين فى بعض الغزوات ألفاً وخمسمائة مقاتل ، وفى بعضها الآخر كانت السرية مكونة من رجل واحد فقط .

وفى خضم الصراع بين المسلمين وأعداء الإسلام لم تغب الدعوة إلى الله تعالى ، وإنما كان على يعلم أصحابه ما نزل من القرآن الكريم ، ويفهمهم أحكام الإسلام التي جاء الوحى كما ، ويتابع تحفيظهم الوحى المترل ، وترسيخه فى حياتهم وسلوكهم ، وإن العقل يندهش لاستيعاب المسلمين لكل الوحى الذى تتابع نزوله مع كثرة السرايا وتعدد المهام .

وكان التوجيه النبوى مرتبطاً بالأحداث والوقائع ، فكلما حدث أمر ظهر حكمه وإذا احتاج المسلمون لمسألة وسألوا عنها كان الجواب الشافى يأتيهم من الله ورسوله على فتعلموا بذلك ضرورة التلقى من الوحى ، وملازمة الطاعة والاتباع ، وعلموا أن الالتزام بحكم الله أساس الإيمان ، وطريق الفوز والفلاح وكانوا بحق نعم الرجال ، ونعم المؤمنين ، وحير أمة أخرجت للناس .

ومن خلال السرايا والغزوات تعلم المسلمون أحكام الفئ وفهموا أن الفئ هو المال الذى يقع في أيديهم من أعدائهم بلا قتال ، أو مواجهة ، وقد فصل لهم الرسول على حكم الله فيه ، يوزعه على ذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل حتى لا يبقى المال في أيدى الأغنياء وحدهم .... ولذلك وزع أموال بنى النضير على المهاجرين وحدهم ، و لم يشاركهم من الأنصار إلا رجلين شكوا الفقر والعالة لرسول الله على .

وتعلم المسلمون كذلك مشروعية القنوت ، والدعاء على الأعــداء في صلواتمــم ، وعلموا كيفيتها، وترتيبها في أعمال الصلاة ... وبذلك وقفوا على سلاح قوى يساعدهم في النصر على أعداء الله تعالى .

وكان الرسول ﷺ إذا خرج في غزوة يولى على المدينة أحد أصحابه ، وإذا أرسل سرية عين أميراً لها ... وكان يعطى الراية لرجل يختاره ﷺ ليتعلم أصحابه في حياته ﷺ سلوك القيادة ، ويتحملوا مسئولية الحكم والإمارة ويتدربوا على استنباط الرأى ، والقدرة على اتخاذ القرار ، وحسن التصرف فيما يجد من شئون الحياة .

ولم تخل تحركاته ﷺ من دعوة الله تعالى فى كل حال ، كان ﷺ يعلم أصحابه ما نزل من القرآن الكريم وكان يؤمهم فى الصلاة ، ويعرفهم أحكام شرع الله تعالى ، ويعيش حياته الاجتماعية بصورة إنسانية عادية ، فتزوج ، وزوج ، وولد له .

ولم يجعل هذه المرحلة رغم كثرة الغزوات والسرايا تدور فى إطار إجراءات طارئة خاصة بها، وإنما عاشها على ومعه أصحابه بصورة عادية، يجاهدون ويستريحون ، يعبدون الله ويتمتعون بالدنيا، ولذلك تعجب أعداء الإسلام مما رأوا من المسلمين ، وانعكس هذا العجب على سلوكهم وأعمالهم ، ولذلك لم يفكروا مرة فى مواجهة المسلمين وقتالهم حين أتوا إليهم ، بل كانوا يفرون ويهربون لسابق معرفتهم بشجاعتهم ورجولتهم .

وقد تعرض المسلمون للخداع من أعدائهم كما حدث فى الرجيع، وبئر معونة، و لم يضعف حالهم بذلك ، وإنما تصوروا الأمر على حقيقته ، وتيقنوا أن طريق الإسلام طريق شاق ، يحتاج للمجاهدة والتضحية ، وعلى المسلمين أن يستعدوا لتجاوز هذا الطريق ، وعليهم أن يؤمنوا بأن الأخرة خير من الأولى ، وأن كل ما يصيبهم فى سبيل الله هو خير لهم وإن الإيمان الحق يحتاج لدماء تحميه من أعدائه المتربصين الذين يريدون إطفاء نور الحق ، والقضاء على منهج الله القويم ... ولذلك كانوا وقود النور ، ومشعل الخير للناس أجمعين .

ولعل أهم ما فى هذه المرحلة هو الترابط التام بين المسلمين بعدما اندمج المهاجرون والأنصار فى أخوة تامة وترابط شامل للظاهر والباطن ، وعاش المسلمون جميعاً أخوة الإيمان والعقيدة ... ولذلك لم يكن غريباً عليهم أن يواجه المسلم أباه أو أخاه ، أو ابنه أثناء الغزوات لأن ماعدا رباط العقيدة بين الناس زال وانتهى .

# المبحث الثامن غــــزوة الأحــــزاب

أدت تحركات المسلمين قبل الأحزاب إلى إعادة الهيبة لرسول الله على وصحابته ، وأخذ أهل مكة وأعراب البوادي وقبائل العرب المنتشرة في أرجاء الجزيرة العربية يميلون إلى السلام مع المسلمين، ويهربون من عدم مواجهتهم كما رأينا من أبي سفيان في بدر الآخرة .

ونظر يهود بنى النضير إلى حالتهم فوجدوا أنهم أخرجوا من ديارهم ، وفقدوا أموالهم ونظر يهود بنى الناس فعملوا على القضاء وشق عليهم أن يستقر المسلمون في المدينة ، وينتشر الإسلام بين الناس فعملوا على القضاء على المسلمين ليعودوا إلى المدينة مرة أخرى ... ورأوا انه لا قبل لهم بالمسلمين فأخذوا يؤلبون الناس ، ويجمعون الأحزاب لمقاتلة المسلمين .

وتولى كبر هذا التحريض نفر من اليهود على رأسهم سلام بن مشكم بن أبى الحقيق النضرى ، وحيى بن أخطب فى نفر من بنى النضير ، وهوذة بن قيس الوائلى من الأوس فى بضعة عشر رجلاً حيث خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة ، فدعوهم إلى حرب رسول الله ، وقالوا لهم: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله .

فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول ، والعلم بالدين الذي أصبحنا نختلف فيه ، نحن ومحمد ، أديننا خير أم دينه ؟ فنحن عمار البيت ، ننحر الإبل ، ونسقى الحجيج ، ونعبد الأصنام ؟!

فقالوا لهم : بل دينكم خير من دينه ، وإنكم أولى بالحق منه .

فأنزل الله فيهم قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتُؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ سَبِيلاً ﴿ ﴾ (١).

#### يقول المفسرون:

(١) سورة النساء الآية ٥١

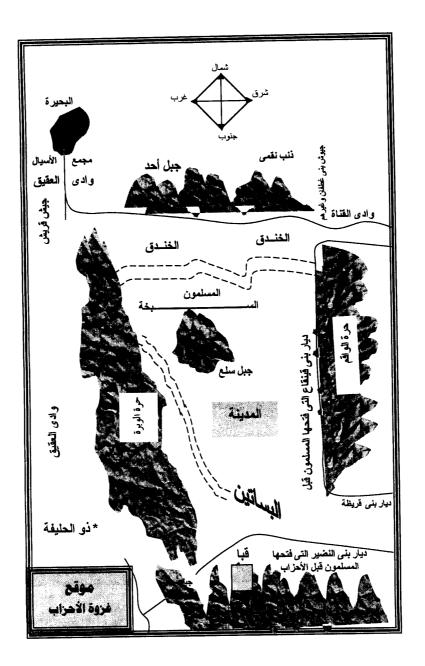

إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ، ولا نأمن أن يكون هذا مكر منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما فذلك قوله ، يؤمنون بالجبت والطاغوت

ثم قال كعب لأهل مكة : ليحئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة ، فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ، ففعلوا ذلك .

فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق؟ أنحن أم محمد؟

فقال كعب: اعرضوا على دينكم .

فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء، ونسقيهم الماء، ونقرى الضيف، ونفك العابى، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه، وقطع الرحم، وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث.

فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه .

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما سمعوا ، ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ﷺ ، فاحتمعوا لذلك ، واتعدوا له ، وقال لهم أبو سفيان : مرحباً وأهلاً ، أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد .

ثم خرج ذلك النفر حتى أتوا غطفان من قيس عيلان ، فدعوهم إلى حرب رسول الله ﷺ ، وأخبروهم ألهم سيكونون معهم عليه ، وألهم سيعطولهم ثمر خيبر سنة إن هم نصروهم ، وأخبروهم أن قريشاً تابعوهم على ذلك .

ثم ذهبوا إلى بني سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش (١).

وأخذ المنافقون في المدينة يبتعدون عن رسول الله ﷺ، ولا يشاركون المسلمين في المحافظة على المدينة ، ويتحايلون في عدم الالتزام بالعهود الموجودة وصاروا يعملون ضد الإسلام في لؤم وخفاء .

وتمكن يهود بني النضير من التأثير على بني قريظة كذلك وضموهم إلى معسكر المقاتلين لرسول الله وصحابته .

وظن الأحزاب بمذا التحمع أن الأمور دالت لهم ، وإن انتصارهم بكثرتهم حق ثابت

(۱) المغازى حـــ ٢ صـــ ٤٤٣

ولذلك تحركوا جماعات نحو المدينة ، وتواعدوا اللقاء حولها ، وقدموا من كل صوب بعددهم وعدتهم وعداوتهم ، لينالوا من دين الله تعالى ، ومن رسوله ﷺ ، ويستأصلوا المسلمين من المدينة .

ولكن الله ناصر لدينه ، ومظهر للحق ، ومعين لجنده الذين يعملون في إخلاص وصدق فأيدهم ونصرهم وخذل عدوهم وهزمهم بقدرته سبحانه وتعالى .

ودراسة غزوة الأحزاب تحتاج إلى دراسة ما يلي :-

### ـ أولاً ـ وقت الغروة

تعرف غزوة الأحزاب بغزوة " الخندق " لأنها الغزوة الوحيدة التي حفر فيها المسلمون حندقًا يفصل بينهم وبين أعدائهم .

يروى ابن إسحاق أن هذه الغزوة حدثت فى شهر شوال من العام الخامس الهجرى ونص على ذلك غير واحد من العلماء كعروة بن الزبير ، وقتادة ، والبيهقى ، والذهبى ، وابن القيم ... وقال آخرون ، إنها وقعت فى شوال سنة أربع للهجرة مستدلين بحديث ابن عمر الله الذى قال فيه: "عرضت على رسول الله الله يوم " أحد " ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنى ، وعرضت عليه يوم " الخندق " وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازبى " (١)

ولا خلاف بين الرأيين في الحقيقة ، لأن مرادهم ألها كانت بعد مضى أربع سنوات كاملة وقبل استكمال السنة الخامسة ، وأن حديث ابن عمر يشير إلى أنه عرض على النبي في "أحد" وهو في أول الرابعة عشرة ، وعرض يوم " الأحزاب " وهو في لهاية الخامسة عشرة ويمكن فهم قول ابن عمر الله على أنه في يوم الخندق بلغ سن القتال وتجاوز عمره الخامس عشرة ولو بأكثر من سنة .

ومن المعلوم أن غزوة بنى قريظة كانت بعد الخندق مباشرة ، والجمهور يرى أن الخندق كانت فى اليوم السابع من ذى القعدة فى السنة الخامسة فدل ذلك على أن الأحزاب كانت فى الخامسة كذلك .

ولا شك أن المشركين لما انصرفوا من " أحد " واعدوا الرسول بدراً في العام القابل

فذهب النبي وأصحابه إلى " بدر " بعد عام من " أحد " وجاء أبو سفيان مع قريش في شعبان من العام الرابع ، إلا أنه رجع إلى مكة لجدب ذلك العام كما زعموا ، وهذا يؤيد أن "الأحزاب " لم تقع في العام الرابع لأن كفار مكة بعد رجوعهم لضعفهم ما كان لهم أن يأتوا إلى المدينة بعد شهرين من رجوعهم وضعفهم الذي تعللوا به (١).

#### ـ ثانيا ـ تجمع الأحزاب

نشط يهود بني النضير في خطتهم للأخذ بثأرهم ، والقضاء على المسلمين حتى يعودوا إلى المدينة مرة أخرى فجمعوا الجموع وحرضوا الأحزاب حتى جاءوا جميعاً لحصار المدينة وقتال المسلمين في وقت وقتوه ، ومكان بينوه ، وانضم إليهم المنافقون ويهود بني قريظة داخل المدينة ، وبذلك وحد المسلمون أنفسهم محاطين بالأعداء من كل جانب .

يقول ابن كثير: إن كفار مكة لما سمعوا مقالة يهود بنى النضير سروا ، وفرحوا ، ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ، ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس ، وعيلان ، فدعوهم إلى حرب النبى وأخبروهم ألهم يكونون معهم عليه ، وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك ، واجتمعوا معهم فه .

فخر جت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب فى أربعة آلاف ، وحمل اللواء عثمان ابن طلحة وقادوا معهم ثلاثمائة فرس ، وألفا وخمسمائة بعير والتقت بهم سليم بمر الظهران ، فى سبعمائة مقاتل يقودهم سفيان بن عبد شمس السلمى .

وخرجت غطفان في ألف يقودهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة . وخرج الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرى بألف من بني مرة .

و خرج مسعر بن رخلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعة من قومه من أشجع (٢).

ووصلت القبائل إلى مشارف المدينة ، وعسكرت بها ، فترلت قريش ومن تبعهم

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد حــ٣ صــ۲۷

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد جـ٣ صــ ٢٧١

من الأحابيش ، وبنى كنانة ، وأهل تهامة بــ "مجمع الأسيال " المعروف بــ "وادى العقيق" ونزلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد ، والأعراب بــ " ذنب نقمى " .

ومجمع الأسيال وذنب نقمى موقعان متجاوران عند " أحد"<sup>(١)</sup> وهما الموضعان اللذان نزل فيهما الأحزاب .

ولما عسكرت الأحزاب حول المدينة قاطعهم بنو قريظة ودخلوا حصولهم، وأغلقوها عليهم ...فخرج إليهم حيى بن أخطب النضرى حتى أتى كعب بن أسد القرظى صاحب عقدهم وعهدهم ، فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيى فاستأذن عليه حيى ، فأبى أن يفتح له .

فناداه حيي وقال : ويحك يا كعب ، افتح لي .

قال له كعب : ويحك يا حيي ، إنك امرؤ مشئوم ، وإنى قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه ، فإنى لم أر منه إلا وفاء وصدقاً .

قال حيي : ويحك افتح لى أكلمك .

قال: ما أنا بفاعل.

قال : والله ما أغلقت دونى إلا خوفاً على جشيشتك أن آكل معك منها ، فأحفظ الرجل بهذه المقالة ففتح له فقال : ويجك يا كعب جئتك بعز الدهر ، ومجد الدنيا .

قال: وما ذاك.

قال حيى : جئتك بــ "قريش" على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بــ "مجمع الأسيال" من رومة ، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بــ " ذنب نقمى " إلى جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا المدينة حتى نستأصل محمداً ومن معه .

فقال كعب : جئتنى والله بذل الدهر ، وبجهام قد هراق ماؤه (٢) يرعد ويبرق وليس فيه شئ ، ويحك يا حيي فدعنى وما أنا عليه فإنى لم أرمن محمد إلا وفاء وصدقا فلم يزل حيى بكعب يناقشه، ويحاوره ، ويمنيه حتى سمع له، ونقض عهد رسول الله

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جــــــــ صـــــــ ٩ وذنب نقى بفتح الذال والنون في ذنب ، وفتح النوق والقاف في نقمى .

<sup>(</sup>٢) الجهام هو السحاب ، والمعني أنه سحاب لا ماء فيه .

وأمر كعب بن أسد ، وبنو قريظة حيى بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش ، وغطفان رهائن تكون عندهم لئلا ينالهم ضيم ، إن هم رجعوا و لم يناجزوا محمدا على أن تكون الرهائن تسعين رجلاً من أشرافهم، فوافقهم حيى على ذلك فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التى كان فيها العقد إلا بنى سعنة أسد ، وأسيد ، وثعلبة فإهم خرجوا إلى رسول الله ولم ينقضوا عهدهم .

فلما انتهى الخبر إلى رسول الله ﷺ وإلى المسلمين بعث الزبير بن العوام ﷺ لينظر الأمر فعاد إلى رسول الله ﷺ ، وأخبره أن بني قريظة يصلحون حصونهم ، وطرقهم (٢) فبعث النبي ﷺ سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، وأسيد بن حضير ، وعبد الله بن رواحة ، وخواث بن خبير ﷺ ليؤكدوا للنبي ﷺ خبر القوم .

وقد قال لهم ﷺ: انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم ، فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم ، فإن كان حقاً فالحنوا لى لحنا أعرفه ، ولا تفتوا فى أعضاد المسلمين ، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس .

فخرجوا حتى أتوهم فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم إلى الموادعة وتحديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر محمد جناحنا ، وأخرجه من بيننا ( يريدون بنى النضير ) ونالوا من رسول الله على فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه .

فقال له سعد بن معاذ : إنا والله ما جئنا لهذا ، والذي بيننا أكبر من المشاتمة .

ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال : إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه .

فاستهزأوا به وردوا عليه رداً قبيحاً .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣ صـ٢٧٢

فقال : غير هذا القول كان أجمل بكم وأحسن ، ثم نالوا من رسول الله ﷺ ساخرين وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد !!!

فشاتمهم سعد بن معاذ ، وشاتموه ، وكان رجلاً فيه حدة .

فقال له سعد بن عبادة : دع عنك مشاتمتهم ، الذى بيننا وبينهم أربى من المشاتمة ، ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله ﷺ فسلموا عليه ثم قالوا : عضل ، والقارة أى غدروا كغدر هؤلاء بأصحاب الرجيع .

فقال رسول الله ﷺ : الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين (١٠).

وتلك نبوءة من رسول الله الله كان الواقع يشير لغيرها ، لأن الأحزاب جاءوا بأعداد كثيفة ، وأحاطوا بالمسلمين من كل جانب ، وجندوا جنودهم خارج المدينة ، وداخلها حتى سيطر الخوف على المسلمين ، وزلزلت نفوسهم ، وزاغت أبصارهم وظنوا أن الهزيمة هم لاحقة ، فاتجهوا إلى الله بالدعاء ، والرجاء ليعينهم بأمره ، وينصرهم بقدرته ، والله على كل شئ قدير .

وظهر النفاق من بعض المنافقين ، فقال معتب بن بشر : كان محمد يعدنا أن نأحذ كنوز كسرى وقيصر وأن أموالهما تنفق في سبيل الله وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط وقالوا ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى ﴿ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عَنْهِ مِنْ كَانُوا مع معتب ﴿ يَتَأْهَلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا ۗ ﴾(٢)

وهمت بنو قريظة بالإغارة على المدينة ليلاً ، وأرسلوا إلى الأحزاب ليمدوهم بألف من قريش ، وألف من غطفان ، فبلغ ذلك المسلمين فعظم الخطب واشتد البلاء ثم كفهم الله تعالى عن ذلك لما بلغهم أن رسول الله الله أرسل سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي في مائتي رجل ، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة يحرسون المدينة ، ويظهرون التكبير ، ومعهم خيل المسلمين وكان المسلمون يبيتون بالخندق حائفين ، فإذا أصبحوا أمنوا .

وبعث رسول الله ﷺ خوات بن حبير لينظر غرة في بني قريظة ، لأن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حــ ٢ صــ ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، زاد المعاد حــ ٣ صــ ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ١٢

<sup>(</sup>٣)سورة الأحزاب الآية ١٣

خاف على الذرارى منهم ، لكن النوم غلب خوات ، فحمله يهودى ، فلما استيقظ خوات تمكن من قتل اليهودى وتمكن المسلمون من هزيمة عشرة من اليهود جاءوا يريدون المدينة فأدى ذلك إلى خوف اليهود من ورائهم .

واحتمعت جماعة منافقة من بنى حارثة فبعثوا أوس بن قيظى إلى رسول الله على فقالوا: يا رسول الله إن بيوتنا عورة ، وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا ، وليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عنا، فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا فنمنع ذرارينا ونساءنا فأذن لهم رسول الله على وفرحوا بذلك ، وتحيأوا للإنصراف .

فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله : لا تأذن لهم إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة قط إلا صنعوا هكذا .

ثم أقبل سعد عليهم فقال : يا بنى حارثة ، هذا لنا منكم أبداً ما أصابنا وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا فردهم رسول الله ﷺ .

وقد بلغت حشود المشركين عند الخندق أكثر من عشرة آلاف مقاتل منهم أربعة ألاف من قريش ، والباقون من بني سليم ، وأسد ، وفزارة ، وغطفان ومع هؤلاء كان بنو قريظة وأشجع (١).

## ـ ثالثاً ـ استعداد السلمين للأحزاب

نشط يهود بنى النضير فى التحريض على قتال المسلمين ، وتمكنوا من تجميع أحزاب عدة ، وتعاهدوا معهم على القتال ولم يكتفوا بالاتفاق مع القرشيين ، وغطفان ، وعرب نجد ، وغيرها ، وإنما ظلوا بيهود بنى قريظة والمنافقين حتى ضموهم إليهم وكونوا بذلك قوة ضخمة تحيط بالمسلمين من ظاهر المدينة ، ومن داخلها ، بلغ عددها أكثر من عشرة ألاف من خيرة رحال القبائل وفرسالها ، يصور الله تعالى هذا الحال فى قوله تعالى هم هُمَالِكَ آلمُوْمِنُونَ وَأَلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرض مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ إِلًّا عُمُورًا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي جـــ ۲ صــ ۲۱۹، ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآيتان ١١، ١٢

ولو تمكن هذا الجمع الغفير من مفاجأة المسلمين وأخذهم على غرة لأتوا عليهم ولقضوا على المدينة قضاءً كلياً ... لكن معونة الله كانت مع عباده المؤمنين فألهمهم الحق، ووفق رسوله و تتبع أخبار أعدائه ، فبث العيون لمعرفة ما يعدون له ، ولذلك لما جاءت الأحبار بتجمع الأحزاب وتأليب القبائل قرر رسول الله و كبار الصحابة عدم الخروج من المدينة ، وتحصين كافة الطرق الموصلة إليها ، وسد جميع المسارات التي تمكن قاصدها من الدخول فيها ، ورأوا أن المدينة من الشرق والجنوب والغرب محصنة بحصون طبيعية ، تتكون من البساتين الكثيفة ، والموانع الطبيعية التي تحول دون إجراء قتال فيها بين قوات كثيرة ما عدا جانبها الشمالي فإنه منطقة مكشوفة واسعة يسهل القتال فيها والولوج منها إلى المدينة .

ولى رسول الله على عبد الله بن أم مكتوم على المدينة ، وبدأ يستعد لملاقاة الأحزاب فحعل شعار المسلمين " هم لا ينصرون " ثم أخذ رأى أصحابه العالمين بشأن الحرب والقتال في تحصين الجانب الشمالي للمدينة ، وتنظيم المحاهدين ، والاستعداد للقتال والمواجهة فأشار عليه سلمان الفارسي بي بحفر خندق عميق ، واسع ، يغطى المنطقة المشمالية ، المفتوحة بطولها ، الممتد من الحرة الشرقية إلى جبل سلع .

ولم يكن للعرب معرفة بالخندق في حروهم السابقة ، لألهم تعودوا المواجهة المباشرة ، والتلاحم اللصيق كما حدث في "بدر" و "أحد" ولذلك فوجئ الأحزاب حين مجيئهم هذا الخندق الذي حفره المسلمون بعدما أخذوه من أساليب الفرس القتالية وكما ذكره لهم سلمان الفارسي شي ولذلك قال المشركون حين رأوا الخندق : والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها (1).

رحب رسول الله بفكرة الخندق ، وأمر أصحابه بالحفر ، وأشار لهم ﷺ بأهميته فعمل المسلمون فيه بجد ونشاط ورسول الله ﷺ يحثهم ، ويساعدهم في عملهم هذا بعدما قسم الحفر على المهاجرين والأنصار ، وجعل لكل عشرة من الصحابة أربعين

(١) سيرة النبي ﷺ حـــ٢ صــ٢٢٤

ذراعاً يحفرونها ويسوونها ، على الطريقة الفارسية ليكون الحرف قائماً ، عموديا على بطن عريض مستقيم .

وقد بلغ طول الحندق خمسة آلاف متر فى عرض بلغ ستة أمتار ، وعمق بلغ خمسة أمتار ، وتم الحفر فى مدة تقل عن نصف شهر عمل خلالها المسلمون بكل جد ، واشتغل النبى ﷺ معهم ، ففى البخارى عن سهل بن سعد قال : كنا مع رسول الله ﷺ فى الحندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله ﷺ

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (١)

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالو المجيبين له :

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً (٢)

وعن البراء بن عازب قال : لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله ﷺ رأيته ﷺ ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى الغبار جلدة بطنه ، وكان كثير الشعر ، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ، وهو ينقل من التراب ويقول :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا في اللهم لولا أنت ما اهتدينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا

قال : ثم يمد بها صوته بآخرها <sup>(٣)</sup> ويرددها ، ويقول أبينا ، أبينا ، أبينا .

واستمر المسلمون يعملون هذا النشاط ، وهم يقاسون من شدة الجوع الذي يفتت الأكباد ويقعد عن العمل .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي - باب غزوة الخندق حــ ٣ صــ ٣١٩

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري كتاب المغازي - باب غزوة الخندق حـــ٦ صــ٠٣٢

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري كتاب المفازي – باب غزوة الخندق حـــ٦ صــ٢٢٤

يقول أنس الله كان أهل الخندق يؤتون بملء كفى من الشعير ، فيصنع به إهالة سخنة توضع بين يدى القوم ، والقوم جياع ، وهى بشعة فى الحلق ، ولها ريح منتن . يقول أبو طلحة : شكونا إلى رسول الله الله الجوع ، فرفعنا أمامه بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله الله عن حجرين .

وأثناء حفر الخندق عرض الرسول ﷺ الغلمان فأجاز منهم عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، والبراء بن عازب لبلوغهم خمسة عشر عاماً كاملة ... ورد مـــن هـــم دون ذلك ، إلا إنه ﷺ سمح لهم بالإشتراك في حفر الخندق ، وعادوا بعدها إلى المدينة

واصل المسلمون عملهم في الحفر ، فكانوا يعملون بالنهار ، ويذهبون للمبيت في بيوهم ليلا حتى أتموا الحفر .

وعندما وصل الأحزاب قرب المدينة فوجئوا بالخندق يمنعهم من دخــول المدينــة ، فأحذوا يدورون حوله ليعثروا على نقطة ضعف ، أو مكان ضيق يجتازونه فلم يجــدوه ، فأسقط في أيديهم فوقفوا على شاطئ الخندق ، مكتفين بالحصار بدل القتال .

### ۔ رابعاً۔ سیر القتال

عسكر الأحزاب فى الجهة الشمالية من الخندق ، ووقف المسلمون قبالتهم من الجهة الجنوبية ، وجعلوا ظهورهم إلى جبل " سلع " وبذلك تمكن المسلمون من منع الأحزاب من القفز على الحندق ، أو بناء قنطرة يعبرون فوقها إلى المدينة وقد بلغ عدد المسلمين أربعة ألاف مقاتل .

وفي أثناء ذلك أعلن بنو قريظة انضمامهم إلى معسكر الأحزاب ، وكان يسكنون في ضواحى المدينة من الناحية الجنوبية ، وبإمكالهم التسلل إلى داخل المدينة ، لمعرفتهم السابقة بمسالكها وأهلها ، ولو قدر لليهود أن ينححوا في مهاجمة المدينة وإتيان المسلمين من ظهورهم لكانت ضربة أليمة للمسلمين .

لقد عمل اليهود على مهاجمة تحمع نساء المسلمين وأطفالهم فأرسلوا رجلاً منهم يحدد مكانهم ويعرف غرتهم ويكتشف الطريق إليهم ، لكن هذا اليهودي لم يتمكن من القيام عهمته لأن امرأة مسلمة رأته يستطلع المواضع التي يوجد فيها النساء والأطفال ففاحاته

بضربة فوق رأسه بخشبة كانت معها فقتلته .

يقول ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب فى فارع حصن حسان بن ثابت وهى التى روت الحادثة حيث قالت: وكان حسان معنا فى الحصن مع النساء والصبيان فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله والمسلمون فى نحور عدوهم، ولا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إذ أتانا آت فقلت: يا حسان إن هذا اليهودى كما ترى يطيف بالحصن، وإنى والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل رسول الله وصحابه، فأنزل إليه فاقتله.

قال حسان : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا تقول صفية : فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيئاً احتجزت ثم أخذت عموداً ، ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته ، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت : يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل .

قال حسان : هالى بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب (١).

وعندما وجد يهود " بنى قريظة " أن دسيستهم لم تعد إليهم ظنوا وجود حراس ، ورجال مع النساء والأطفال فقبعوا فى بيوتهم ، وانصرفوا عن مهاجمة المدينة ، و لم يخرجوا إلى قتال ، واكتفوا بمد الأحزاب بالمؤن والطعام .

ولما علم المسلمون وهم عند الخندق ، يمقتل هذا اليهودى ملكهم الخوف على نسائهم وذراريهم ، ووحدوا أنفسهم أمام عدو يواجهونه فى الخندق ، وآخر يأتيهم من خلف ظهورهم ، فزاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وتوقعوا هزيمة مفاجئة .

وهنا فكر رسول الله و مذا الموقف ، وأراد أن يضع له حلاً فبعث إلى عيينه بن حصن ، والحارث بن عوف المرى ، وهما قائدا غطفان ، وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة .

<sup>(</sup>١) سيرة النبي جــــ ٢ صـــ ٢٦٧ ، ٢٢٨ وهذا حديث متصل صحيح ومع ذلك فإنه لا يدل على حين حسان عليه ويرجع سبب عدم خروجه لاعتلال صحته هذا اليوم وهو سبب بقائه خلف المجاهدين ... ويرد البعض الحديث لعدم جبن حسان لأنه عليه لو كان حياناً لهجاه الشعراء بمذه الصفة ... ولكن أحداً لم يعارضه بهذه الصفة .

فلما أراد رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين ( سعد بن معاذ ، وسعد ابن عبادة ) فذكر لهما ذلك ، واستشارهما فيه .

فقالاً : يا رسول الله هل هذا أمر أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم أنه شئ تصنعه لنا ؟؟

فقال ﷺ : بل شئ أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأبى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم .

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله ، وعبادة الأوثان لا نعبد الله ، ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة ، إلا قرى أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا ، وأعزنا بك ، وبه نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال النبي ﷺ : أنت وذاك .

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ، ثم قال ليجهدوا علينا(١)

فأقام النبي الله وأصحابه محاصرين ، ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن بعض رحال من قريش — منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أحد بني عامر بن لؤى ، وعكرمة بن أبي جهل ، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ، وضرار بن الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر تحمسوا للقتال ، ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: قيأوا يا بني كنانة للحرب ، فستعلمون من الفرسان اليوم ، ثم أقبلوا بخيلهم حتى وقفوا على الخندق ، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ، ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً ، فضربوا خيلهم ، فاقتحمته فجالت بهم في السبخة بين الخندق ، وسلع .

وخرج على بن أبى طالب فى نفر من المسلمين حتى سدوا الثغرة التى أقحم الفرسان منها خيلهم .

وأقبلت الفرسان في عزيمة وقوة وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم " بدر " حتى ثبتته الجراحة ، فلم يشهد " أحدا " فلما كان يوم " الخندق " حرج معلما ليرى مكانه فلما حرج هو وحيله قال : من يبارز ؟

فبرز له على بن طالب ﷺ ، وقال له : يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتما منه .

قال : أجل .

قال له على : فإنى أدعوك إلى الله ، وإلى رسول الله ، وإلى الإسلام .

قال: لا حاجة لى بذلك.

قال: فإنى أدعوك إلى الترال.

قال له : لم يا ابن أخى فوالله ما أحب أن أقتلك .

قال له على : لكني والله أحب أن أقتلك .

فحمئ عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ، ثم أقبل على على على في فتنازلا ، وتجاولا ، فقتله على في ، وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت الخندق وولت هاربة إلى حيث يوجد الأحزاب (١).

ثم أقبل على ﷺ نحو رسول الله ﷺ ووجهه يتهلل ، فقال له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خير منا ؟

فقال على ﷺ: ضربته فاتقانى بسوءته ، فاستحييت من ابن عمى أن أسلبه ، وبعث المشركون إلى رسول الله ﷺ يشترون جيفته بعشرة آلاف ، فقال هو لكم لا نأكل ثمن الموتى ، وقال رسول الله ﷺ لأصحابه : ادفعوا إليهم جيفته ، فإنه خبيث الحيفة ، خبيث الدية ، و لم يقبل منهم شيئاً (٢).

تقول عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله ﷺ يختلف إلى ثلمة في الحندق يحرسها حتى إذا آذاه البرد جاءبي فأدفأته في حضني ، فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة ، ويقول : ما

<sup>(</sup>١) مختصر سيرة الرسول ﷺ صــ٥٦٥ ، ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ ٢٣٤

أخشى أن يؤتى الناس إلا منها ، فبينما رسول الله ﷺ ، فى حضنى قد دفئ وهو يقول : ليت رجلاً صالحاً يحرس هذه الثلمة الليلة ، فسمع صوت السلاح ، فقال رسول الله ﷺ : من هذا ؟

فقال سعد بن أبي وقاص : سعد يا رسول الله .

فقال ﷺ : عليك هذه الثلمة فاحرسها .

تقول عائشة : فنام رسول الله ﷺ ، حتى سمعت غطيطه .

وكان عباد بن بشر ، والزبير بن العوام ، على حرس رسول الله ﷺ .

وروى محمد بن عمر عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كنت مع رسول الله ﷺ في الحندق ، وكنا في قر شديد ، فإنى لأنظر إليه ليلة قام فصلى ما شاء الله أن يصلى في قبته ، ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول : هذه خيل المشركين تطيف بالحندق ، ثم نادى عباد بن بشر .

فقال عباد: لبيك!

قال: أمعك أحد؟

قال : نعم ، أنا في نفر من أصحابي نحرس قبتك .

قال ﷺ: خذ أصحابك فأطف بالخندق ، فهذه خيل المشركين تطيف بكم ، يطمعون أن يصيبوا منكم غرة ، اللهم فادفع عنا شرهم ، وانصرنا عليهم واغلبهم فلا يغلبهم أحد غيرك .

فخرج عباد فى أصحابه فإذا هو بأبى سفيان بن حرب فى خيل المشركين يطوفون بمضيق من الخندق ، وقد نذر بمم المسلمون فرموهم بالحجارة والنبل حتى أذلقهم المسلمون بالرمى ، فانكشفوا منهزمين إلى منازلهم .

قال عباد : ورجعت إلى رسول الله ﷺ ، فوجدته يصلي فأخبرته .

قالت أم سلمه : يرحم الله عباد بن بشر ، فإنه كان ألزم أصحاب رسول الله ﷺ لقبته يحرسها أبداً .

وكان المشركون يتناوبون بينهم ، فيغدوا أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوماً ، ويغدو خالد بن الوليد يوماً : ويغدو عمرو بن العاص يوماً ، ويغدو هبيرة بن أبي وهب يوماً ، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوماً ، ويغدو ضرار بن الخطاب يوماً ، حتى عظم البلاء ، وخاف الناس خوفاً شديداً ، وكان معهم رماة يقدمونهم إذا غدوا ، متفرقين أو مجتمعين بين أيديهم : وهم حبان بن العَرِقة ، وأبو أسامة الجُشَمى فى آخرين ، فتناوشوا يوماً بالنبل ساعة ، وهم جميعاً فى وجه واحد وجاه قبة رسول الله ورسول الله على فرسه ، فرمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله، وقال: خذها وأنا ابن القرقة .

فقال رسول الله ﷺ : عرق الله وجهه في النار .

ثم إن الأحزاب عبأوا قوتهم ، واشتدوا فى القتال بدءاً من السحر إلى هوى من الليل حتى شغل النبى والمسلمون معه عن صلاة الظهر ، والعصر ، و لم يتمكنوا من صلاقما إلا بعد أن كشف الله الأحزاب (١).

واستمر الحصار مدة طويلة قاربت شهراً فتأثر جيش المشركين ، وخارت معنوياته وأصيب بالألم من الوضع الذي وجد فيه نفسه .

فهو لم يفعل شيئاً طوال هذه المدة ، و لم يحقق نتيجة تذكر وهو يعيش فى جو شديد البرودة ، ومؤنه بدأت فى النفاذ واستمرارية هذا الوضع لا تتفق مع استعداداته وخبرته ، لأنه جاء للقتال يوماً أو بعض يوم ، وليس من خبرته التعامل من وراء الخندق والبقاء ساكناً فى مكان واحد مدة طويلة .

وهو لم ير من اليهود شيئاً يساعد على تغيير هذا الوضع ، بعدما أمل منهم مهاجمة النساء والأطفال لينصرف المسلمون أو بعضهم للدفاع عن ذراريهم ، فتتخلخل الجبهة ويتمكن القرشيون من اقتحام الخندق ، ومهاجمة المدينة .

وبدأت علائف خيل وإبل القرشيين تنفد فاستعانوا باليهود فأعانوهم بما طلبوا ، غير أن الله جعلها للمسلمين ، ذلك أن أبا سفيان قال لحيي بن أخطب : قد نفدت علافتنا فهل عندكم من علف ؟

فقال حيى : نعم مالنا مالك فاصنع ما رأيت ، مر القوم يأتوا بحمولة فيحملوا ما

(۱) المغازى حــ ٢ صــ ٤٦٩

أرادوا ، فأرسلوا عشرين بعيراً ، فحملوها شعيراً ، وتمراً ، وتبنا ، وحرجوا بها إلى قريش حتى إذا كانوا بــ "صفنه" (١) وهم يريدون أن يسلكوا "العقيق" قابلوا جمعاً من بنى عمرو بن عوف ، وهم عشرون رجلاً ، فيهم أبو لبابة بن عبد المنذر ، وعويم بن ساعدة ، ومعن بن عدى ، خرجوا لميت لهم مات منهم في حصنهم ليدفنوه فناهضوا الحمولة وقاتلهم القرشيون ساعة وكان فيهم ضرار بن الخطاب فمنع الحمولة ثم حرح فغلبهم المسلمون وأخذوا الإبل بحمولتها ، وانصرفوا بها يقودونها إلى رسول الله محمولة عدما دفنوا ميتهم ، فكان أهل الخندق يأكلون منها ، فتوسعوا بذلك وأكلوه حتى نفد ، ونحروا من تلك الإبل أبعرة في الخندق ، وبقى منها ما بقى حتى دخلوا به المدينة .

فلما رجع ضرار بن الخطاب إلى القرشين أحبرهم الخبر .

فقال أبو سفيان: إن حيياً لمشتوم، ما أعلمه إلا قطع بنا، ما نجد ما نتحمل عليه إذا رجعنا (٢) ثم إن الله عز وحل – وله الحمد – صنع أمراً من عنده خذل به العدو ، وهرزم جموعهم ، وفل قوتهم ، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلاً من غطفان يقال له " نعيم بسن مسعود بن عامر الأشجعي ، " جاء إلى رسول الله الله فقال : يا رسول الله إني قد

أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمريى ما شئت .

فقال رسول الله ﷺ: "إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة ".

فذهب من فوره إلى بني قريظة – وكان عشيراً لهم في الجاهلية – فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم ، وخاصة ما بيني وبينكم .

قالوا: صدقت.

قال: فإن قريشاً ليسوا مثلكم ، البلد بلدكم فيه أموالكم ، وأبناؤكم ونساؤكم لن تتحولوا منه إلى غيره ، وإن قريشاً وغطفان قد حاؤوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهر تموهم عليه ، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فإن أصابوا فرصة انتهزوها ، وإلا لحقوا ببلادهم ، وتركوكم ومحمداً فينتقم منكم .

قالوا: فما العمل يا نعيم ؟

<sup>(</sup>١) صفنه بفتح الصاد وسكون الفاء

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ ۲ صــ ٤٧٠

قال : لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن .

قالوا: لقد أشرت بالرأى.

ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش ، وقال لهم : تعلمون ودى لكم ونصحى لكم؟ قالوا : نعم .

قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه ، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ، ثم يوالونه عليكم ، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم ، ثم ذهب إلى غطفان ، فقال لهم مثل ذلك .

فلما كانت ليلة سبت من شوال بعث الأحزاب إلى اليهود وقالوا لهم: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً، فأرسل إليهم اليهود أن اليوم هو يوم سبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أجدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن، فلما جاءتهم رسلهم بذلك، قالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم، فبعثوا إلى اليهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداً، فأخرجوا معنا حتى نناجز محمداً (1).

قالت قريظة : صدقكم والله نعيم .

فتخاذل الفريقان ، ودبت الفرقة بين صفوفهم ، وخارت عزائمهم ، وسرى بينهم التخاذل ، ثم أرسل الله عليهم جنداً من الريح ، فجعلت تقوض خيامهم ، ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتها ، ولا طنباً إلا قلعته ، كما أرسل الله سبحانه وتعالى جنداً من الملائكة يزلزلونهم ، ويلقون في قلوهم الرعب والخوف ، فلم يقر لهم قرار ، وشعروا بالهزيمة ، وبدأوا في الرحيل إلى مكة (٢).

يروى ابن كثير صورة الساعات الأخيرة للمشركين عند الخندق فيقول: ذكر حذيفة أحوال المشركين مع رسول الله على يوم الحندق فقال حلساؤه: أما والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا ، وفعلنا .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣صــ٢٧٤ ، ٢٧٢

فقال حذيفة : لا تتمنوا ذلك ، لقد رايتنا ليلة الأحزاب ، ونحن صافون قعود ، وأبو سفيان ومن معه فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا ، نخافهم على ذرارينا ، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ، ولا أشد ريحاً منها فى أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهى ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه فيها .

فجعل المنافقون يستأذنون النبي ﷺ ، ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ، وحين يأذن لهم يتسللون ويرجعون .

وأخذ رسول الله ﷺ يستقبلنا رجلاً رجلاً ، حتى أتى على وما علىَّ جنة من العدو ولا من البرد ، إلا مرط لأمرأتي ما يجاوز ركبتي فأتاني وأنا جاث على ركبتي .

فقال ﷺ : من هذا ؟

فقلت: حذيفة!!

فقال: حذيفة.

فتقاصرت للأرض فقلت : بلي يا رسول الله كراهية أن أقوم .

فقال ﷺ : إنه كائن فى القوم خبر فأتى بخبر القوم ، وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قراً فخرجت .

فقال رسو الله ﷺ: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته .

يقول حذيفة : فوالله ما خلق الله فزعاً ، ولا قراً فى جوفى ، إلا خرج من جوفى ، فلم أحد فيه شيئاً .

فلما وليت قال ﷺ : يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني .

فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم ، نظرت ضوء نار لهم توقد ، وإذا رجل أدهم ضخم ، يشير بيديه على النار ، ويمسح خاصرته ويقول : الرحيل ... الرحيل .

و لم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك ، فانتزعت سهماً من كنانتى ، أبيض الريش ، فأضعه فى كبد قوسى لأرمي به فى ضوء النار ، فذكرت قول رسول الله ﷺ لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني فأمسكت ، ورددت سهمى إلى كنانتى .

ثم إنى شجعت نفسى حتى دخلت العسكر ، فإذا أدبى الناس منى بنـــو عامر يقولـــون : يا آل عامر الرحيل . . . . الرحيل ، لا مقام لكم .

وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً ، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم ، وفرشهم ، الريح تضرب بها .

ثم إلى خرجت نحو رسول الله ﷺ ، فلما انتصفت بى الطريق ، أو نحو من ذلك ، إذا أنا بنحو من عشرين فارساً ، أو نحو ذلك معتمين ، فقالوا : أخبر صاحبك أن الله قد كفاه ، فرجعت إلى رسول الله ﷺ، وهو مشتمل في شملة يصلى ، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف، فأوماً إلى رسول الله ﷺ بيده وهو يصلى ، فدنوت منه فأسبل على شملته، وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلى ، فأخبرته خبر القوم وأخبرته أبي تركتهم يرحلون (١)

فأصبح رسول الله ﷺ وقد رد الله عدوه بغيظهم ، لم ينالوا خيراً وكفاه الله قتالهم ، فصدق وعده .

ولما رحل المشركون رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة ، وكان رجوعه ﷺ والمسلمون معه من الخندق في يوم الأربعاء السابع من ذى القعدة من العام الخامس الهجرى ، وسر المسلمون برجوعهم منتصرين ، وأسرعوا إلى المدينة هرباً من القر والجوع ، وكره رسول الله ﷺ هذه السرعة حتى لا يظن المنافقون والأحزاب عمم ضعفاً .

وقد استشهد من المسلمين ستة شهداء وهم: سعد بن معاذ، وأنس بن أوس بن عتيك وعبد الله بن سهل ، والطفيل بن النعمان ، وثعلبة بن عتمة ، وكعب بن زيد النجارى رضى الله عنهم ، ورحمهم وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه بن عثمان ، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة ، وعمرو بن عبدود ، ولم يشترك المنافقون في قتال ، لأهم كانوا بادين في الأعراب خارج المدينة (٢).

إن معركة الأحزاب كانت هجمة شرسة من كافة مشركي الجزيرة العربية ، وعلى رأسهم القرشيون الذين جاءوا إلى المدينة ، ومعهم حبرة الغزوات السابقة ، فكثروا العدد ، وقصدوا اقتحام المدينة ، والقضاء على أهلها ، وإعادة اليهود إليها مرة أخرى .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حـــ ٤ صـــ ٤ ١١ ، ١١٥ وانظر الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني حـــ ٢ صـــ ٨٠

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية جـــ ٤ صــــ ١١٦، ١١٦ وقد عاش سعد بن معاذ بجراحة حتى انتهى المسلمون من بني قريظة

لكن الله تعالى وفق المسلمين بحفر الخندق ، ووضع النساء والأطفال في أماكن حصينة وسط المدينة فانقلب الأمر، ولم يحقق المشركون شيئاً من أهدافهم بل إنهم شعروا بضعفهم وتأكدوا من أن رسول الله على والمسلمين معه في رعاية الله تعالى، بعدما عجزوا بهذا الجمع الذي لن يتمكنوا من جمعه مرة أخرى، وقد رأوا كيف أيد الله سبحانه وتعالى رسول الله على الم يتوقعوه من ربح عاتية ، وأعاصير مدمرة ، وجدت حول الحندق فقط وملائكة رأوا أثارهم .

ولذلك قال النبي ﷺ بعد انصراف الأحزاب "ا**لآن نغزوهم، ولا يغزوننا، نحن نسير** إليهم" (١) .

وقد كتب أبو سفيان كتاباً أرسله إلى رسول الله الله الله على اللهم ، فإنى أخلف باللات والعزى ، لقد سرت إليك في جمعنا ، وإنا نريد ألا نعود أبداً حتى نستأصلكم ، فرأيتك قد كرهت لقاءنا ، وجعلت مضايق وخنادق ، فليت شعرى من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنكم" فلكم منا يوم كيوم أحد (٢).

فلما قرأها أبى بن كعب على رسول الله ﷺ فى قبته وكتب إليه رسول الله ﷺ "من محمد رسول الله إلى أبى سفيان بن حرب ، أما بعد ، فقديماً غرك بالله الغرور ، أما ما ذكرت إنك سرت إلينا فى جمعكم ، وأنك لا تريد أن تعود حتى تساصلنا ، فذلك أمر يحول الله بينك وبينه ، ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى ، وأما قولك : من علمك الذى صنعنا من الحندق ؟ فإن الله ألهمنى ذلك لما أراد من غيظك وغيظ أصحابك ، وليأتين عليك يوم تدافعنى بالراح ، وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى ، وأساف ، ونائلة ، وهبل ، حتى أذكرك ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب الحندق حـــ صــ ٣٢٦.

<sup>(</sup>۲) المغازى حـــ ۲ صـــ ٤٩٢ ...

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء حــ ٢ صــ ٤ ٣٤ المغازي حــ ٢ صــ ٩٩ ٤

# ـ خامساًـ الآيات الربانية الخارقة فى يوم الخندق

أحاط الله المسلمين بالعون ، ونصرهم على عدوهم ، وأكرمهم في وقت شدتهم ، وعاشوا هذه المعونة في أعمال خارقة للعادة أتتهم من قبل الله تعالى ومنها :-

#### ١)ظهور عوامل النصر:

لما اشتد الأمر بالمسلمين كانت عناية الله هم ، فهزم عدوهم بأمور خارقة حيث حاءت العواصف ، والسيول ، والرعب وملائكة الله تعالى ، وانقسام الأحزاب على أنفسهم وتلك كلها أهم عوامل انتصار المسلمين على نحو ما سبق ذكره .

#### ٢) كسر الكدية الصخرية:

لما بدأ المسلمون فى حفر الخندق وواجهتهم بعض الصخور الصلبه ، حاولوا تفتيتها مدة ثلاثة أيام فعجزوا ، فذهبوا إلى رسول الله ﷺ وشكوا إليه الأمر فكسرها من ضربة واحدة .

يروى البخارى بسنده عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت حابراً ﷺ ، فقال: " إنا يوم الخندق نحفر ، فعرضت كدية شديدة ، فجاءوا النبي ﷺ ، فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق .

فقال ﷺ: أنا نازل ، ثم قام ، وبطنه معصوب بحجر ، فأخذ السنبي ﷺ المعسول فضربه فعادت الكدية كثيباً أهيل، أو أهيم (١)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب المغازي باب غزوة الأحزاب حـــ صــ ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) سيرة الني ﷺ جــ٧ صــ٧٦

#### ٣) تكثير الطعام:

عاش الصحابة رضوان الله عليهم، وهم عند الخندق بلا طعام مدة ثلاثة أيام فأصابهم الجوع، فرزقهم الله تعالى من حيث لا يتوقعون، يروى البخارى بسنده أن حابر بن عبد الله قال : لما حفر الخندق، رأيت بالنبى الله خصاً شديداً فانكفأت إلى امرأتى، فقلت : هل عندك شئ ؟ فإين رأيت برسول الله الله مضاً شديداً، فأخرجت لى جراباً فيه صاع من شعير، ولنا بُهيَّمةً داجن فذبحتها، وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغى، وقطعتها فى بُرْمتها، ثم وليت إلى رسول الله الله فقالت : لا تفضحنى برسول الله الله وبمن معه، فجئته فساررته، فقلت : يارسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاً من شعير، كان عندنا، فتعال أنت، ونفر معك.

فصاح النبي ﷺ فقال : يا أهل الخندق ، إن جابراً قد صنع سؤراً فحىَّ هلاً بكم . فقال رسول الله ﷺ : لا تتركنَّ برمتُكُم ، ولا تخبرُن عجينكُم حتى أجئ فجئت وجاء رسول الله ﷺ ، يقدم الناس ، حتى جئتُ امرأتي فقالت : بك وبك .

فقلت: قد فعلت الذى قلت ، فأخرجت له عجينا ، فبصق فيه و بارك ثم عمد إلى برمتنا ، فبصق و بارك ، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معى ، واقدحى من برمتكم ولا تترلوها ، وهم ألف ، فأقسم بالله ، لقد أكلوا ، حتى تركوه ، وانحرفوا ، وإن برمتنا لتغط كما هى ، وإن عجيننا ليخبز كما هو (١) .

ويروى ابن إسحاق بسنده عن أخت النعمان بن بشير قالت : دعتني أمي عمرة بنت رواحة ، فأعطتني حفنه من تمر في ثوبي ، ثم قالت : أى بنية ، إذهبي إلى أبيك ، وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما .

قالت : فأخذتها ، فانطلقت بما ، فمررت برسول الله 囊 وأنا ألتمس أبى ، وخالى فقال ﷺ : تعالى يا بنية ، ما هذا معك ؟

فقالت : يا رسول الله ، هذا تمر ، بعثتنى به أمى إلى أبى بشير بن سعد ، وخالى عبد الله ابن رواحة يتغديانه .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق جـــ٦ صــ٧٦٣ ، ٣٢٣

قال ﷺ: هاتيه .

قالت: فصببته فى كفى رسول الله على فما ملاقها، ثم أمر بثوب فبسط له، ثم دحا بالتمر عليه، فتبدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده: اصرخ فى أهل الحندق: أن هلم إلى الغداء، فاجتمع أهل الحندق عليه، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد، حتى صدر أهل الحندق عنه، وإنه ليسقط من أطراف الثوب (١).

#### ٤) إظهار غيب المستقبل:

تنبأ النبي على في يوم " الحندق " بانتشار الإسلام في العالم ، وذكر انتهاء غزو القرشيين للمدينة ، يقول البراء بن عازب : لما كان يوم " الحندق " عرضت لنا في بعض الحندق صحرة لا تأخذ فيها المعاول ، فشكونا ذلك لرسول الله على ، فجاء فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصحرة وأخذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب ضربة كسرت ثلث الصخرة وقال : الله أكبر ، أعطيت مفاتيح الشام ، والله إنى لأنظر قصورها الحمر الساعة من مكاني هذا ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر ، فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض الآن ، ثم ضرب الثالثة ، فقال : بسم الله ، فقطع بقية الحجر ، فقال : الله أكبر ، أعطيت مفاتيح اليمن ، والله إنى لأبصر صنعاء من مكانى هذا (٢)

## ـ سادساًـ حركة الدعوة خلال أيام الخندق

تعتبر غزوة " الخندق " اختباراً قاسياً للمسلمين في المدينة ، وقد وفقهم الله تعالى للصمود في هذا الامتحان الشديد ، وساهموا جميعاً في حفر الخندق ، وقد شجعهم على النشاط والعمل ، مشاركة الرسول لله له لم في الحفر ، بل نراه له في مقدمة العاملين ... وقد قسم الرسول اله العمل على أصحابه بالتساوى ، و لم يخص أحداً من قرابته ، أو خاصته براحة في العمل ، و لم يميز بعضاً منهم بمزايا ، وجمع اله أمهات المؤمنين مع سائر

<sup>(</sup>١) سيرة النبي ﷺ حــــ٢ صـــــــــ٢١٨ .

المسلمات في المساكن الحصينة التي اختارها لهن ، ولأطفالهن وسط المدينة .

وحرص رسول الله ﷺ على أن يلزم المسلمون بالعمل وفق الخطة الموضوعة ، بحيث لا يترك العمل أحد من المسلمين إلا بإذن رسول الله ﷺ .

وكان ﷺ يتعامل برفق ، ويحافظ على إرضاء نفوس المؤمنين فإنه ﷺ لما رد العلمان فى بداية حفر الخندق رضى منهم أن يشاركوا فى الحفر تطيباً لخواطرهم ، وحفاظاً عليهم . وكان ﷺ رحيماً بأصحابه ، إذ نراه لما اشتد البرد كان يضم بعضهم إليه ، ويعطيه مرطاً يلبسه ، بعد أن أخذه من بعض نسائه ﷺ ، وكان يداعب أصحابه ، ويتلطف معهم فى الحديث.

يروى مسلم بسنده أن رجلاً قابل حذيفة فقال له : لو أدركت رسول الله ﷺ قاتلت معه ، وأبليت .

فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة ، وقر .

فقال رسول الله ﷺ : ألا رجل يأتيتني بخبر القوم ، جعله الله معى يوم القيامة ، فسكتنا فلم يجبه منا أحد .

ثم قال ﷺ : ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه أحد . ثم قال ﷺ : ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله لله معى يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه أحد .

فقال ﷺ: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ، فلم أجد بداً إذ دعانى باسمى أن أقوم ، حيث قال : اذهب يا حذيفة فأتنى بخبر القوم ، ولا تذعرهم على ، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام ، حتى أتيتهم ، فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره النار ، فوضعت سهماً

<sup>(</sup>١) المغازى حــ٢ صــ٤٤

فى كبد القوس ، فأردت أن أرميه ، فذكرت قول رسول الله ولا تذعرهم على ، ولو رميته لأصبته فرجعت ، وأنا أمشى فى مثل الحمام ، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت فألبسنى من شدة البرد رسول الله شي من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها ، فلم أزل نائماً حتى أصبحت قال : قم يا نومان (١) .

فلم يفزعه ﷺ وإنما كنّاه وسرى عنه ، وغطاه من البرد حتى استيقظ .

ونظراً لاشتغال المسلمين بالمعركة أذن لهم الله بالصلاة حيث يعسكرون ، ولذلك تأسست سبعة مساجد على الخندق ، نسبت إلى من كان يؤم الصحابة بها ويقودهم في موقعة مثل مسجد أبي بكر ، ومسجد عمر ، ومسجد عثمان ، ومسجد على ، وبذلك استمرت حراسة الخندق ليلاً ونهاراً ، رغم البرودة الشديدة وأذن لهم الله يتعدد الجماعات مراعاة للحال وبخاصة أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد .

وكان ﷺ يمر على المسلمين في مواقعهم ليشرف عليهم ويوجههم إلى ما يجب أن يكون .

وقد تعلم المسلمون من فنون الحرب أهمية اكتشاف الأساليب المناسبة للتعامل مع العدو عدداً ، وعدة ... إذ لولا الخندق الذى حفره المسلمون لأصيبوا بمزيمة منكرة ، ولا مانع من اكتساب خبرة الآخرين المفيدة للإسلام وللمسلمين .

واهتم رسول الله ﷺ بتضليل أعدائه وخداعهم وفك وحدتهم ونشر الشائعات بين صفوفهم ، وذلك من أهم طرق هزيمة العدو وانكساره .

وكان ﷺ يعمل على المحافظة على روح القتال ، وحب الشهادة بين المسلمين .

وكان ﷺ يبشر أصحابه بالنصر ، وينبئهم بأخبار الوحى ، وكان يمر على أصحابه يطمئن عليهم ، ويجلب الطعام والمؤونة لهم ، ويطمئنهم على نسائهم ، وذراريهم .

وكان ﷺ يناجى ربه ، ويكثر من الدعاء على المشركين ، ومن دعائه ﷺ على الأحزاب فى يوم الخندق ما رواه البخارى فى صحيحه : عن إسماعيل بن أبى خالد أنه قال : سمعت عبد الله بن أبى أوفى أله يقول : دعا رسول الله ﷺ على الأحزاب ، قال : اللهم متزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحسزاب ، اللهم اهزمهم

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني باب ما جاء في استحابة الله دعاء نبيه حـــ ٢١ صـــ ٨٠

وزلزهم <sup>(۱)</sup> .

 $\Rightarrow$  وعن عبد الله بن مسعود ﷺ أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من الغزو ، أو الحج ، أو العمرة ، يبدأ فيكبر ثلاث مرار ، ثم يقول : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، آيبون ، تاثبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده  $\binom{7}{}$ .

◄ دعا النبي ﷺ على المشركين لأنهم شغلوا المسلمين عن صلاة العصر ، وهي الصلاة الوسطى ... فعن على بن أبي طالب ﷺ أن رسول الله ﷺ قال يوم الحندق : "ملاً الله عليهم بيوقمم ، وقبورهم ناراً ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس (").

ولم يكن اهتمام رسول الله ﷺ بأصحابه مقتصراً على ميدان المعركة عند الخندق ، بل رأيناه ﷺ يهتم بنساء المسلمين وذراريهم ، فلقد كلف فريقاً بحراستهم ، والدفاع عنهم ، وكان دائم الحذر من بني قريظة : حينما خافهم على نساء المسلمين و أبنائهم .

وكان ﷺ كثير المشاروة لأصحابة فلقد أخذ برأى سلمان فى حفر الخندق ، وحينما فكر فى إعطاء بنى غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يتركوا قريشاً ويرجعوا أخذ برأى الأنصار ، ونزل على رأيهم حين رفضوا ما اتفق عليه رسول الله ﷺ .

وخلال الغزوة تعلم المسلمون أحكام الصلاة إذا فات وقتها لعذر ، فلقد أمر رسول الله بلالاً فأذن وأقام للظهر ، وأقام بعد ذلك لكل صلاة إقامة ، فصلى كل صلاة كأحسن ما كان يصليها في وقتها وبذلك كان للفوائت آذان واحد ، وإقامة لكل صلاة (6).

وهكذا عاش رسول الله الله الأحزاب ، قائداً للمسلمين ، وداعياً إلى الله تعالى ، ومعلماً حكيماً ، ومرجعاً في الحكم والتشريع ، وكان قدوة صالحة للمسلمين كما هو شأنه الحيام القيامة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري -كتاب المغازي - باب غزوة الخندق جـــ٦ صــ٣٢٧

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق جـــ صـــ ٣٢٨

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق حــ ٦ صــ ٣٢٦

<sup>(</sup>٤) في البخاري ومسلم أن المسلمين فاتتهم صلاة العصر ، وفي الموطأ فاتتهم صلاة الظهر ، والعصر ، وفي مسند أحمد فاتتهم صلاة الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء .

وطرق الجمع بين هذه الروايات أن غزوة الخندق استمرت أياماً فكان هذا في يوم ، وذاك في يوم آخر ...إلخ .

# ـ سابعاً ـ الأحزاب في رحاب القرآن الكريم

سجل القرآن الكريم أحداث غزوة الأحزاب، وبين مواضع العبرة والعظة فيها ، وجعلها منطلقاً للهداية ، والرشد ، وحسن الإتباع ، وبنى عليها ضرورة الإخلاص في العبودية ، وأهمية الصدق في الإلتزام والطاعة ... لأن ما حدث كان نصراً إلهياً واضحاً ، قدره الله لعباده المؤمنين .

وقد سمى الله تعالى إحدى سور القرآن باسم الغزوة ، وهى السورة المعروفة بسورة "الأحزاب" المدنية المكونة من ثلاث وسبعين آية ، وعدد الآيات التي تحدثت عن الغزوة في السورة ست عشرة آية بالإضافة إلى آيتين تحدثنا عن بني قريظة .

وتبدأ الآيات بتذكير المؤمنين بفضل الله عليهم بعد مجئ الأحزاب المدينة ... إذ أنه بعدما اشتد الأمر على المسلمين ، أرسل الله ريحاً وجنوداً لا ترى وسلطها على هؤلاء البغاة من الأحزاب الذين أحاطوا بالمسلمين من الخارج والداخل ، فأهلكتهم وهزمتهم فى وقت ظن المؤمنون أن النصر بعيد وأن الهزيمة آتية ، وكان هذا قمة البلاء وغايته ، وبعدها جاء نصر الله تعالى ... وهذا لون من التربية العملية التحريبية ، كون الله بحا الجماعة المسلمة الأولى ... يقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُر إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٌ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْها أَوكانَ ٱلله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَطُنُونَ بِٱللّهِ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَطُنُونَ بِٱللّهِ الطُنُونَ الله مَنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَطُنُونَ بِٱللّهِ الطَّنُونَ اللّهُ عَالِكَ ٱبْتُلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَرُأْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴿ ) (١)

والآيات ترسم بداية المعركة ونهايتها ، وتشير إلى أهوالها وأحداثها بإجمال ، وتصور ما أصاب المسلمون من خوف وهلع ، حتى زاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وظن المسلمون بالله ظناً كثيراً .

وأما المنافقون فقد انتهزوا الموقف ، وأحذوا يخذلون المسلمين ، ويظهرون الشماتة ، وينادون بترك الخندق ، ويرجعون معتذرين بالأكاذيب ، ويتهمون الرسول بأن وعده

(١) سورة الأحزاب الآيات من ٩ إلى ١١

بالنصر ليس صادفاً فنقضوا عهودهم ، وأظهروا حيئ قلوهم ، وحقيقة أمانيهم يصور الله تعالى أحوال وأعمال المنافقين فيقول سبحانه ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُتَنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِم مُرْضٌ مَّا وَعَدَانا اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلّا عُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةٌ مِنهُمْ يَتأَهْلَ يَرْبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارَجُعُوا فَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِنهُمُ ٱلنَّيِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فَرَتُكُم وَلَوْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِنهُمُ ٱلنَّيِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِيْتَةَ لاَتُوهَا وَمَا تَلْبَثُواْ بِهَا إِلاَ يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَنهَدُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْمُدْتِبَا وَإِلّا فَيْتَعَهُ لَا تُعَمِّدُوا إِلّا قَلِيلاً ﴿ قَلْ مَن ذَا يَنفَعُكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُد مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلاّ قَلِيلاً ﴿ قُلْ مَن ذَا يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُد مِنَ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْالَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُونَ إِلاّ قَلِيلاً ﴿ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ فَي اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ مَن اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ مَن اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ مَا اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ مَن اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ مَن اللهُ عَلَى اللهُ يَسْمُونَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

إن هؤلاء المنافقين أظهروا عداوتهم لرسول الله ﷺ ، وللإسلام ، وخرجــوا مــن صمتهم المخادع ، وأخذوا ينشرون أكاذيبهم التي أشارت الآيات إلى أهمها ، قالوا :

- ◄ ما وعدنا الله ورسوله إلا بأمور لم تتحقق بعد أن غررا بنا .
- ◄ طالبوا "لعنهم الله" المؤمنين بالعودة إلى المدينة ، لينحوا من الهلاك والقتل.
- ◄ بدأوا بالرجوع ، وترك ميدان القتال بدعوى أن بيوتهم عورة ، وهي ليست
   كذلك .

◄ تؤكد الآيات ضعف إيمان المنافقين ، لأنهم سرعان ما يرتدون ، ويتركون ما آمنوا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيات من ١٢ إلى ٢٠

به ، بمحرد توقع فتنة ، وهؤلاء في الحقيقة لا دين لهم .

◄ لا عهد لهؤلاء المنافقين ، فقد دخلوا في الإسلام وعاهدوا الله على الثبات والصبر
 والتحمل ، لكنهم نكصوا و لم يفعلوا شيئاً مما عاهدوا الله عليه .

◄ يؤكد القرآن الكريم أن المنافقين صنف معاد للإسلام يعيش بين المسلمين ، فهم
 معوقون ، حاقدون ، يعملون كل ما يضر الإسلام والمسلمين .

◄ الأمر كله بيد الله تعالى ، وحين يترل بأسه على المنافقين لن ينجيهم منه أحد .

وتبين الآيات نتيجة المعركة ، وتؤكد صدق الله ورسوله ، وكذب من ادعى غير ذلك من المنافقين ، ومن في قلبه مرض .

وتختم الآيات تناولها لأحداث غزوة الأحزاب ببيان حكمة الابتلاء ، وعاقبة نقض العهد ، وجزاء الوفاء به ، وبيان أهمية ، وتفويض الأمر فى هذا كله لمشيئة الله تعالى فيقول سبحانه ﴿ لِيَجْزِىَ اللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُسَفِقِينَ إِن شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُواْ خَيْرًا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُواْ خَيْرًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيات من ٢١ إلى ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآيتان ٢٤، ٢٥.

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد ليرد الأمر كله إلى الله ، ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع ، فليس شئ منها عبثاً أو مصادفة ، إنما تقع الأحداث وفق حكمة مقدرة ، وتدبير مقصود ، وتنتهى إلى ما شاء الله من العواقب ، وفيها تتجلى رحمة الله بعباده .

إن الأمر كله من أوله إلى منتهاه صناعة إلهية تضع الإنسان أمام حقيقته ، وتكشف أمام بصيرته وبصره حلال الخالق وعظمته ، وتجعل الجزاء ملائماً للطاعة ، وتدبر العاقبة في خط متواز للعمل والسلوك .

وتختتم الآيات بالحديث عن الأثر الضحم المتصل بأعمال المنافقين والمرحفين ، وتظهر حطأ تصوراتهم ، وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية .

وهكذا بدأت المعركة وسارت في طريقها وانتهت إلى نهايتها وزمامها في يد الله يصرفها كيف يشاء .

وأثبت النص القرآبي هذه الحقيقة بطريقة تعبيره ، فأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً كل ما تم من الأحداث ، والعواقب ، تقريراً لهذه الحقيقة ، وتثبيتاً لها في القلوب ، وإيضاحاً للتصور الإسلاملي الصحيح .

#### ـ المبحث التاسع ـ أحداث ما بين الأحزاب والحديبية

حاول أعداء الإسلام القضاء عليه لتستمر وضعيتهم الظالمة القائمة على استعباد الناس واستغلال الضعفاء ، والاستغراق في شهواتهم المادية رغم ما فيها من جور وعدوان .

وقد تجلت هذه المحاولات فى التضييق على المسلمين قبل الهجرة ، والإصرار على القتال فى "بدر" ، والجحئ إلى المدينة لمقاتلة المسلمين فى " أحد " و " الأحزاب " .

لقد اعتمدت محاولات أعداء الإسلام على إشاعة الأكاذيب، وتضليل العامة، وتوجيه القبائل لكراهية الإسلام، والعمل على القضاء على المسلمين، وصد الناس عن دينهم الذي يعيشون به وله

ولا يمكن لعاقل أن يسلم بأحقية هذه المحاولات الظالمة ، لأن الإسلام في جوهرة دين يخلص الناس من العبودية لغير الله ، ويربطهم بقيم نبيلة ، وأخلاق عالية ، ويحدد الحقوق والواجبات لكل مخلوق ، ويضع منهجاً ينظم كافة جوانب الحياة ، ويصون الكرامة الإنسانية للبشر أجمعين .

إن الإسلام دين يحقق السعادة ، وينشر السلام ، ويحفظ النفس ، والعقل ، والولد ، والمال ، والعقيدة ... ولذلك فهو دين يتوافق مع العقل السوى ، والمصلحة الحقيقة لسائر الأحياء ، ولكافة حوانب الحياة .... وكل من يتدبر تعاليم الإسلام ينكر أى عدوان فيها ولا يصدق أى كلام يقال عن الإسلام مهما تزين ، وتزخرف .

رأى المسلمون محاولات الأعداء ضد دينهم فرفضوها ، وكان الله معهم فشرع الجهاد على مراحل متعددة ، ليتفق التشريع مع كل جديد يحتاج إليه .

لقد بدأ تشريع الجهاد بالإذن فيه بعد الهجرة ... ثم كان الأمر بقتال من يعتدى عند "أحد " .... وأخيراً كان الأمر بالقتال العام بعد الجندق ... لأن الأحزاب حين تجمعوا ، وأتوا من كل صوب وحدب ، كانوا يقصدون القضاء على المسلمين والإسلام ، وهذا بلغوا قمة التحدى ، ومثلوا غاية العدوان في استهتار واضح بالقوة الإسلامية .

ولما تجمع الأحزاب حول المدينة بانت حقيقة اليهود ، والمنافقين ، وقبائل الجزيرة جميعًا وتأكد المسلمون أن وجود اليهود ، والمنافقين في المدينة ، أو في ضواحيها ، يمثل

خطورة بالغة لأنهم على علم بأحوال المسلمين وأخبارهم ، ويمكنهم مفاحأة المسلمين ، والغدر بهم في أى وقت كما أن لهم صلات بأهل مكة وبالقبائل العربية يستغلونها في إشاعة الأكاذيب ، وصرف الناس عن التفكير في حقيقة الإسلام .

إن المسلمين عباد الله ، وهبوا أنفسهم للحق ، وجعلوا أرواحهم في حدمة دينهم ، ولذلك عز عليهم تصرفات أعدائهم ، وصدهم الناس عن دين الله تعالى ... فلما فرض القتال العام بعد الأحزاب أخذ رسول الله هي ، في توجيه أصحابه للتصدى للطغاة المعتدين لأن إمهالهم يعطيهم فرصة للإعداد ، والتجهيز ، وإعادة مهاجمة المدينة مرة أخرى .

لقد صدق الله وعده للمسلمين في يوم الأحزاب ، فأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، وأرسل عليهم ريحاً ، وجنوداً من الملائكة ، وأدخل الرعب في قلوهم ، حتى تمكن المسلمون منهم ففروا هاربين كلّ إلى موطنه الذي جاء منه .

وقد فهم الأحزاب ، وكل من والاهم نتيجة معركة الخندق على غير وجهها الصحيح الأمر الذى أدى بهم إلى اتخاذ مواقف خاطئة ، ذلك ألهم ربطوا هزيمة الأحزاب بأسباب بعيدة عن الحقيقة ، حيث أرجعوها إلى تغير المناخ ، وهبوب الريح ، وشدة الأعاصير ، وتصوروا أن ما حدث أمر طبيعى رأوا مثله فى فيافى الجزيرة كثيراً ، وليس بلازم أن يتكرر مرة أخرى فى أى لقاء لهم مع المسلمين .... وفكروا كذلك فى انقسام الأحزاب على أنفسهم ، وشك كل فريق فى غيره ، عندما تصور كل منهم أن الفريق الآخر نقض عهده إما لانضمامه للمسلمين ، أو لخوفه منهم .

وأدى هم هذا الفهم إلى استمرار استهانتهم بالمسلمين ، فتصوروهم ضعافاً لا يمكنهم الخروج من المدينة ، ولذلك استمروا فى إعداد العدة ، وتجهيز السلاح لمهاجمة المسلمين ، كل قبيلة على حدة ، مبتعدين عن تكتل القبائل ، وتجمع الأحزاب مرة أخرى ، بعدما أصيبوا هذا التجمع عند الخندق .

وحقيقة الواقع تؤكد خطأ المشركين فى تحليل أسباب هزيمتهم ، لأن ما حدث قدر إلهى نصر الله به عباده المؤمنين ، وهو سبحانه قادر على إعادته وغيره لنصر المسلمين إن نصروا الله ، وأخلصوا فى الجهاد والنية .... وما تفكك الأحزاب ، وإحداث الوقيعة بينهم إلا قدر إلهى قضى به ليتم نصره ، ويؤيد جنده .

وكما تأمل المشركون فى نتائج معركة الخندق تأمل المسلمون فيها أيضاً ، وأدركوا أن الله معهم ، وأن حند الله لا ينحصرون فى صورة ، أو عدد ، أو جهة ، أو فى شئ ، لأن لله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو.

وصل المسلمون إلى نتيجة هى الحق حيث رأوا أن القبائل لن تسكت عن مهاجمة المسلمين ، وستحاول كل قبيلة أن تفعل كل ما تقدر عليه ، وبخاصة أن المسلمين حوصروا و لم يفعلوا شيئاً ، ولولا الخندق لقضى الكفار عليهم .

لكل هذا حرص رسول الله على تتبع إخبار القبائل ، فأرسل عيونه في الجزيرة العربية كلها ، فعادوا إليه بتأييد ما توقعه المسلمون ، ولذلك كانت الغزوات والسرايا إلى هذه القبائل منعاً لغدرهم ، وحتى لا يتمكنوا من الهجوم على المدينة مرة أخرى .

وكان الوحى الكريم مع رسول الله ﷺ يوجهه إلى ما يجب عمله ، وبذلك تحددت معالم الحركة ، واتضحت السبل المؤدية لحماية الإسلام والمسلمين ، وشرعها الوحى للناس لتبقى درساً عملياً ، وخطة واقعية ، أمام المسلمين إلى يوم القيامة .

لقد كان من الضرورى مواجهة العداوات التي بثها المشركون بين القبائل العربية والإسراع في منعهم من الإعداد والهجوم ، ولذلك تعددت الغزوات ، وكثرت السرايا بعد الأحزاب ، ووصلت إلى الأماكن البعيدة في نجد و الشام .

وقام المسلمون بواجبهم الذي كلفوا به ، وقادهم رسول الله ﷺ في غزواته ، وأعالهم في سراياه ، وبذلك لم يتركوا ظالمًا يعتدى ، ولم يدعو طاغوتًا يستبد ويفترى ، وصانوا حرية الدعوة وحرية الناس .... وكانوا ﷺ بقيادة رسول الله ﷺ حركة إيجابية دائمة بالإسلام ، وسيفاً مسلطاً على رقاب كل معتد أثيم .

إن العدل بالمسلمين صار له رجاله ، والدعوة إلى الله وحدت فى الجهاد خير من يحميها ، وأصبح الطريق المستقيم صافياً ، نقياً .

وفي هذا المبحث سأتناول أهم هذه الأحداث .... وذلك فيما يلي :-

### ۔ أولاً ۔ غزوة بنى قريظة

نقض بنو قريظة عهدهم مع رسول الله الله الله الله الله الله الأحزاب وانضموا إلى الأحزاب وأخذوا فى إمدادهم بالمؤن والطعام وعلف الدواب ، وعاش المسلمون بسببهم لحظات عصيبة ، خافوا خلالها على أطفالهم ونسائهم من غدر يهود بنى قريظة ... فلما أتم الله نصره ، ورجع الأحزاب إلى ديارهم ، عاد المسلمون متعبين إلى دورهم يريدون أن يدفأوا من القر ، ويشبعوا من الجوع ... لكن الله أمرهم بمواصلة الجهاد .

ولما علم يهود بنى قريظة بانصراف الأحزاب ملكهم الخوف ، وتوقعوا أن يكر المسلمون عليهم لما كانوا يعرفون من تصرف الرسول الله مع بنى قينقاع ، وبنى النضير ، وحدث ما توقعوه فإنه لما رجع النبى الله من الخندق ، ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل الله قل وضعناه ، فاخرج إليهم .

قال ﷺ: فإلى أين ؟

قال حبريل التَلْيِكُلان : ها هنا وأشار إلى ديار بني قريظة .

فخرج ﷺ إليهم وقال لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم: بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ( وفعل كل ما فهمه ) وذكروا ذلك للنبي ﷺ حين رؤيته فلم يعنف واحداً منهم (1).

وتقدمت الملائكة زحف الجيش الإسلامي ، يقول أنس ﷺ كأنى أنظر إلى الغبار ساطعاً فى زقاق بنى غنم ، موكب جبريل حين سار رسول الله ﷺ إلى بنى قريظة (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب المغازي باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب حـــ٦ صــ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى - كتاب المغازى باب مرجع النبي 業 من الأحزاب حـــ عـــ ٩٣٩ صــ ٣٢٩

جاء فى صحيح المسلم أن حديث الرسول ﷺ تناول صلاة الطهر ، مخالفاً ما رواه البخارى فى صحيحة ، والجمع بين الروايتين فى كونما الظهر أو العصر محمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر ، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض ، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا فى بنى قريظة ، وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصـــر إلا فى بــــن قريظة .

و يحتمل أنه قيل للجميع: لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة ، ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولاً لا تصلوا الظهـــر إلا ف بني قريظة وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة والله أعلم .

واستعمل الرسول ﷺ على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ﷺ ، ودفع اللواء إلى على ابن أبي طالب ﷺ ، وكان اللواء على حاله الذي كان عليه عند الخندق لم يتغير .

وأخذت الملائكة تدعو المسلمين إلى الخروج لبنى قريظة ، فعن محمد بن إسحاق أن رسول الله الله على مر بنفر من بنى النجار فيهم حارثة بن النعمان ، قد صفوا صفين عليهم السلاح فقال : " هل مر بكم أحد ؟ "

قالوا : نعم ، دحية الكلبى ، مر على بغلة ، عليها رِحَاله ، عليها قطيفة من استبرق ، وأمرنا بحمل السلاح ، فأخذنا سلاحنا وصففنا ، وقال لنا : هذا رسول الله يطلع عليكم الآن .

فقال رسول الله ﷺ ذاك جبريل بعث إلى بنى قريظة ليزلزل حصولهم ، ويقذف الرعب في قلوبهم (١).

وكان خروج النبي ﷺ إلى بنى قريظة لسبع بقين من ذى القعدة فى العام الخامس الهجرى ، وتبعه المسلمون فى ثلاثة آلاف مقاتل ، ومعهم ستة وثلاثون فرساً ، وعسكر الجيش الإسلامى عند بئر لبنى قريظة يعرف ببئر "أناً" بأسفل حرة بنى قريظة (٢).

وتكامل تجمع المسلمين عند البئر ، واحتمعوا مع رسول الله ﷺ عشاء ... وغدا رسول الله ﷺ على حصونم ، وعبأ أصحابه ، ونظمهم حول الحصون ، وأمرهم أن يرموهم بالنبال ، وأن يتعاقبوا في الرمى ، حتى لا يتركوا لهم وقتاً يستريحون فيه .

وفى آخر النهار أيقن اليهود بالهلكة ، فأمسكوا عن الرمى ، وأرسلوا نباش بن قيس فكلم رسول الله ﷺ على أن يترلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من الأموال والسلاح ، وتحقن دماؤهم ، ويخرجوا من المدينة بالنساء والذرارى ، ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة .

فأبي رسول الله ﷺ .

فقال نباش : تحقن دماءنا ، وتسلم لنا النساء والذرية ، ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل فأبي رسول الله ﷺ إلا أن يترلوا على حكمه .

<sup>(</sup>١) سيرة النبي لابن هشام جـــ ٢ صــ ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ ۲ صـــ ۲۹۹، ۹۹۹

وعاد نباش إليهم بذلك .

فلما أتاهم نباش برفض رسول الله ﷺ لما اقترحوه ، قال كعب بن أسد : يا معشر بنى قريظة والله إنكم لتعلمون أن محمداً نبى الله ، وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب ، حيث لم يكن نبياً من بنى إسرائيل فهو حيث جعله الله ، ولقد كنت كارهاً لنقض العهد والعقد ، ولكن البلاء وشؤم حيي بن أخطب فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه ، وقد آمنتم بالكتابين كليهما الأول ، والآخر ، فتعالوا فلنتابعه ولنصدقه ولنؤمن به فنأمن على دمائنا وأموالنا .

فردوا عليه لن نكون تبعاً لغيرنا نحن أهل الكتاب والنبوة ونكون تبعاً لغيرنا .

فجعل كعب يرد عليهم الكلام بالنصيحة لهم .

قالوا: لا نفارق التوراة وندع ما كنا عليه من أمر موسى .

قال كعب : فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ، ثم نخرج في أيدينا السيوف إلى محمد وأصحابه فإن قتلنا قتلنا وما وراءنا أمر نمتم به ، وإن ظفرنا فلعمري لنتخذن النساء والأبناء .

قالوا: ما في العيش من خير بعد هؤلاء.

قال : فواحدة قد بقيت من الرأى لم يبق غيرها ، الليلة السبت ومحمد وأصحابه آمنون لنا فيها .

فنخرج فلعلنا أن نصيب منه غرة .

قالوا: نفسد سبتنا وقد عرفت ما أصابنا فيه ؟

فصاحت اليهود: لا نكسر السبت.

وسقط في أيديهم ، وندموا على نقض العهد يوم الأحزاب ، ورقوا على النساء والصبيان حينما رأوا ضعف أنفسهم وهلاك النساء والصبيان .

فقال لهم كعب : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة حازماً (١).

إلا أن فريقاً من بنى هدل خالف قومه اليهود ، ودخل فى الإسلام ، ونجا بنفسه ، وأمواله ، وأولاده ، وهم : ثعلبة ، وأسيد ابنا سعية ، وأسيد بن عبيد وأبناؤهم (٢)...

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جــ٤ صــ١٢٠

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي حـــ ٢ صـــ وبنو هدل ليسوا من بني النضير ، ولا من بني قريظة لأن نسبهم فوق ذلك فهم بنو عمومتهم

بعد أن بذلوا النصح الأمين لقومهم و لم ينقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ يوم الأحزاب .

واشتد الأمر على اليهود ، فطلبوا من رسول الله ﷺ أن يرسل لهم أبا لبابة بن المنذر ، وكان لهم نصيحاً ، لما بينهم وبينه من حلف ، ولأن أمواله وأهله بينهم .

فلما أتاهم أبو لبابة قال له كعب بن أسد : يا أبا لبابة إنا قد اخترناك على غيرك ، إن محمداً قد أبي إلا نترل على حكمه أفترى أن نترل على حكمه ؟

قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه أى إنه الذبح .

قال أبو لبابة: فوالله مازالت قدماى عن مكالهما حتى عرفت أبى قد خنت الله ورسوله فندمت واسترجعت وأخذت فى البكاء، فترلت وإن لحيتى مبتلة من الدموع، والناس ينتظرون رجوعى إليهم فأخذت من وراء الحصن طريقاً أخرى حتى جئت المسجد ولم آت رسول الله على فارتبطت، وكان ارتباطى على الاسطوانة المخلقة التي يقال لها "أسطوانة التوبة" وقلت: لا أبرح من مكانى حتى أموت، أو يتوب الله على مما صنعت، وعاهدت الله تعالى بألا أطأ أرض بنى قريظة أبداً، ولا أرى فى بلد خنت الله تعالى ورسوله على المه أبداً.

وبلغ رسول الله ﷺ ذهابى وما صنعت ، فقال " دعوه حتى يحدث الله تعالى فيه ما شاء لو كان جاءبى استغفرت له ، فإذا لم يأتنى وذهب فدعوه " .

وأنزل الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّ**سُولَ وَتَخُونُواْ** أَمَنَىتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّ**سُولَ وَتَخُونُوا**ْ أَمَنَىتِكُمْ وَأَنتُمْ

قال أبو لبابة: فكنت فى أمر عظيم فى حر شديد عدة ليال لا آكل فيهن ، ولا أشرب ولا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله على ، وأذكر رؤيا رأيتها فى النوم ، ونحن نحاصر قريظة ، كأنى فى حمأة آسنة ، فلم أخرج منه حتى كدت أموت من ريحها ، ثم أرى فحراً جارياً فأرانى اغتسلت فيه حتى استنقيت ، وأرانى أجد ريحاً طيبة ، فاستعبرتما أبا بكر فقال : لتدخلن فى أمر تغتم له ثم يفرج عنك ، فكنت أذكر قول أبى بكر وأنا مرتبط ، فأرجو أن يترل الله تعالى قبول توبتى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٧.

يقول أبو لبابة : فلم أزل كذلك حتى ما أسمع الصوت من الجهد ورسول الله ﷺ ينظر إلىّ . ومكث أبو لبابة مرتطباً ست ليال تأتيه امرأته مرة ، وابنته مرة أخرى ، فتحله حتى يتوضأ ، ويصلى ثم يرتبط .

واستمر الحال على ذلك حتى نزل قوله تعالى ﴿ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخُرُ سَيِّمًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴾ (١) .

قال ابن إسحاق : حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط : إن توبة أبى لبابة نزلت على رسول الله على السحر ، وهو فى بيت أم سلمة ، قالت أم سلمة : فسمعت رسول الله على من السحر وهو يضحك .

فقلت: يا رسول الله مما تضحك ؟ أضحك الله سنك .

قال ﷺ: تيب على أبي لبابة .

قلت: أفلا أبشره يا رسول الله ؟

قال ﷺ : بلى إن شئت .

فقامت على باب حجرها ، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك .

فسار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذى يطلقنى بيده ، فلما مر ﷺ عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه (٢٠).

ثم نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله الله فله فامر بأسراهم فكتفوا رباطاً وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة ، ونحوا ناحية ، وأخرج النساء والذرية من الحصون فكانوا ناحية ، واستعمل عليهم عبد الله بن سلام وجمعت أمتعتهم وما وجد فى حصولهم من الحلقة والأثاث فوجد فيها ألف وخمسمائة سيف ، وثلا ثمائة دارع ، وألفا رمح ، وألف وخمسمائة ترس وحجفة ، وأثاث كبير ، وآنية كثيرة ، وخمر وجرار سكر فهريق ذلك كله ، و لم يخمس ووجد من الجمال النواضح عدة ، ومسن الماشية شئ كثير

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي يع جــــ ٢٣٨ ، ٢٣٧

فَجُمِعَ هذا كله (١).

وطلبت الأوس من رسول الله ﷺ أن يهب لهم بني قريظة فإلهم حلفاؤهم ، كما وهب لابن أبي بني قينقاع حلفاءه .

فقال ﷺ : أما ترضون أيها الأوس أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم ؟ قالوا : بلي .

قال ﷺ: فذلك إلى سعد بن معاذ ... وسعد يومئذ في المسجد في خيمة " رفيدة بنت سعد الأسلمية " وكانت تداوى الجرحى وتلم الشعث ، وتقوم على الضائع الذي لا أحد له ، وكان لها خيمة في المسجد، وكان رسول الله ﷺ جعل سعد بن معاذ فيها منذ حرح فخر جت الأوس فحملوه على حمار ، والتفوا حوله وأخذوا يقولون له : يا أبا عمرو! إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم فأحسن ، فقد رأيت ابن أبي وما صنع في حلفائه ، وأكثروا في هذا وشبهه وهو لا يتكلم .

ثم قال سعد: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم .

فقال الضحاك بن حليفة بن عبد الأشهل الأنصاري : واقوماه .

وقال غيره منهم : نحو ذلك ، ثم رجع إلى الأوس فنعى لهم قريظة .

فلما جاء سعد إلى رسول الله ﷺ والناس حوله قال : قوموا إلى سيدكم ! فقاموا له على أرجلهم صفين يحييه كل منهم .

وقالت الأوس الذين حضروا : يا أبا عمرو ! إن رسول الله ﷺ قد ولاك الحكم فأحسن فيهم ، واذكر بلاءهم عندك .

فقال سعد: أترضون بحكمي لبني قريظة ؟

قالوا: نعم .

فاخذ عليهم عهد الله وميثاقه أن الحكم ما حكم ، ثم قال : فإني أحكم فيهم أن يقتل من جرت عليه الموسى ، وتسبى النساء والذرية ، وتقسم الأموال .

فقال رسول الله ﷺ : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات (٢).

<sup>(</sup>۱) المغازي جـــ ۲ صــ ۹۰۹، ۱۰

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ٣ صــ١١٥ ، ١١٥

فنفذ رسول الله على حكم الله تعالى ، فقتل من بلغ منهم ، وضرب رسول الله عنق كعب بن أسد وهو بين يديه ، وأمر لـ " نُبَانة " امرأة الحكم القرظى ، وهى من السبى ، فقتلت لأنها ألقت من حصن الزبير بن باطا رحى بإشارة زوجها على نفر من المسلمين كانوا يستظلون فى فيئة ، فشحذت رأس خلاد بن سويد بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مالك الأغر فمات ، وأمر رسول الله على بقتل كل من أنبت منهم بعدما وزعهم على المهاجرين والأنصار ، كما أمر بترك من لم ينبت ، وتمادى القتل فيهم إلى الليل فقتلوا على شعل السعف ، ثم رد عليهم التراب فى الخنادق ، وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة والخمسين ، ولما قتلوا صاحت نساؤهم ، وشقوا جيوهم ، ونشروا شعورهم وضربوا خدودهم وملأوا المدينة عويلاً وصراحاً ().

وأمر النبي على بتقسيم الأموال، والنساء والذرارى قسمة الفئ حيث كان الخمس لله، ورسوله، والأربعة أخماس الباقية للناس يسهمها عليهم ، وقد أعطى رسول الله الفارس ثلاثة أسهم، والراحل سهماً واحداً (٢).

ووصى رسول الله ﷺ بالرفق بالأسارى ، وأمر بأن لا يفرق بين الأم وأولادها ، ولا بين الأخوات ... وعرض رسول الله ﷺ الإسلام على الأسرى فمن أسلم باعه إلى صحابى مسلم ، ومن أبى أمر ببيعه فى الشام إلى يهودى ، وإذا كان الأسير لا أم له ولا أخوة فإنه يباع لرجل مسلم فى المدينة .

وأرسل النبي ﷺ طائفة من الأسرى فبيعت في نجد ، وطائفة أخرى بيعت في الشام وأوصى ﷺ بشراء أسلحة بثمنها .

واصطفى رسول الله ﷺ لنفسه ريحانه بنت زيد ، فلما أسلمت ملكها ، ودخل بما (٣).

وتخلص المسلمون من بؤرة خطيرة ، هددت أمن المسلمين ، كانت دائمة التآمر للفتك برسول الله ﷺ وأصحابه ، وقد أعدوا عدهم بالسلاح الضخم الذى استولى عليه المسلمون.

<sup>(</sup>۱) المغازي حـــ مـــ ۲ ٥-۱٧ ، بتصرف

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي حـــ ٢ صــ ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) المغازى حــ٣ صــ ٢١٥

وقتل رسول الله ﷺ مع بني قريظة حيى بن أخطب بعدما دخل معهم في حصنهم ، وفاء لما عاهدهم عليه يوم أن ضمهم إلى الأحزاب .

وقال له رسول الله على قبل مقتله : ألم يمكن الله منك يا عدو الله ؟

فقال: بلى والله ما لمت نفسى فى عداوتك، ولقد التمست العز فى مظانه، وأبى الله إلا أن يمكنك منى ، ولقد قلقلت كل مقلقل، ولكنه من يخذل الله يخذل، ثم أقبل على الناس، فقال: أيها الناس: لا بأس بأمر الله ، قدر وكتاب، ملحمة كتبت على بنى إسرائيل (١).

و لم يقتل من النساء إلا واحدة هى زوجة الحكم القرظى ، واستشهد من المسلمين يوم بنى قريظة ، رجلان هما : خلاد بن سويد من الخزرج ، وأبو سفيان بن محصن ، ودفن الأول فى البقيع ، ودفن الثانى فى ديار بنى قريظة (٢).

ولما تم أمر بنى قريظة استجاب الله دعوة سعد بن معاذ الذى جرح يوم أحد وحكم في بنى قريظة بحكم الله ثم قال : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه ، اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فإن كان بقى من حرب قريش شئ فأبقنى له حتى أجاهدهم فيك ، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتى فيها فقد أقررت عينى من بنى قريظة (٢)

وكان رسول الله على قد وضعه بعد أحد يعالج فى المسجد ، فى خيمة أقامها لعلاج الجرحى ، وهى الخيمة المعروفة بخيمة "رفيدة بنت سعد الأسلمية" ، وقد أتى به الأوس من الخيمة ، وأركبوه حماراً ليحكم فى بنى قريظة ، فلما تم الأمر وعاد سعد إلى الخيمة انفجر حرحه ومات ، فحمل إلى بيته ، فغسل وكفن وصلى عليه رسول الله ومشى أمام حنازته ، ويعد سعد من شهداء أحد (3).

يروى الواقدي بسنده عن حابر بن عبد الله قال: لما انتهى رسول الله وصحابته إلى

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ ٢٤٨

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني حـــ ٢١ صــ٥٨

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرجع النبي من الأحزاب جـــ٦ صـــ٧٦

<sup>(</sup>٤) المغازي جــ٣ صــ١٣٥

قال ﷺ: تضايق على صاحبكم قبره ، وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ، ثم فرج الله عنه (١) .

وجاءت أم سعد ، وهي كبشة بنت عبيد ، تنظر إلى سعد ولدها في اللحد ، فردها الناس . فقال رسول الله ﷺ : دعوها .

فأقبلت حتى نظرت إليه ، وهو فى اللحد قبل أن يبنى عليه اللبن والتراب ، ثم قالت : أحتسبك عند الله ، وعزاها رسول الله ﷺ على قبره ، وجعل المسلمون يردون تراب القبر ويسوونه ، وتنحى رسول الله ﷺ فجلس حتى سوى على قبره ورش عليه الماء ، ثم أقبل فوقف عليه فدعا له ، ثم انصرف .

يقول أبو سعيد الخدرى ، كنت مع من حفر قبر سعد بن معاذ ، وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا تراب قبره (٢) .

يروى البخارى بسنده عن حابر بن عبد الله أن رسول الله الله قال : اهتز عرش الرحمن لموت سعد (٢) ..... وفي الترمذي عن أنس بن مالك : إنه لما حملت جنازة سعد قال المنافقون ما أخف جنازته ، وفسروا ذلك بسبب قتله بني قريظة .

فقال ﷺ لهم : إن الملائكة كانت تحمله (1) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء حــ١ صــ١٩٠

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء حــ ١ صــ ٢٩٥

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري كتاب مناقب الأنصار باب مناقب سعد حـــ ١ صــ ١٥٦

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب حـــ٦ صــ ٢٣١

# ـ ثانياً ـ قتل ابن أبى الحقيق

وابن أبي الحقيق هو سلام بن مشكم بن أبي الحقيق ، ويكنى بـــ" أبي رافع " ويعرف بـــ"عبد الله بن أبي الحقيق " والذي سماه عبد الله هو قاتله عبد الله بن عتيك وهو أحد زعماء بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر بعد أحد ، وكان من الأعداء الألداء لرسول الله الله وللإسلام ، وقد بدت عداوته بعدما علم بمقتل مقاتلة بني قريظة حيث قال : هذا كله عمل حيي بن أخطب ، لا قامت يهودية بالحجاز أبداً .

وصاح نساء بنى قريظة وأقمن المآتم وفزعت اليهود إلى سلامً ليروا رأيه ، فأشار عليهم بأن يسيروا معه ، ومعهم يهود تيماء ، وفدك ، ووادى القرى ، ولا يجلبوا معهم أحداً من العرب ، حتى يغزوا محمداً فى عقر داره ، فوافقوه على ما رأى ، وأخذ يعد العدة لذلك يقول ابن إسحاق : لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف رغب الحزرج فى قتل ابن أبى الحقيق لينالوا ثواب قتله، وحتى لا يسبقهم الأوس فى فضل ، ولأنه أشد عداوة لرسول الله من كعب ، وحتى لا تستمر مؤامرته على محاربة المسلمين ، فاستأذنوا رسول الله على فأذن لهم (١).

يروى البخارى بسنده قصة مقتله فيقول: بعث رسول الله إلى أبى رافع اليهودى رجالاً من الأنصار، وأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذى رسول الله ويعين عليه، وكان فى حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه، وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه، اجلسوا مكانكم، فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل.

فأقبل حتى دنا من الباب ، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة ، وقد دخل الناس ، فهتف به البواب : يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل ، فإنى أريد أن أغلق الباب يقول عبد الله : فدخلت فكمنت ، فلما دخل الناس أغلق الباب ، ثم علق الأغاليق على وتد فقمت إلى الأقاليد فأخذها ، ففتحت الباب .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حـــ ٢ صـــ ٢٧٣

وكان أبو رافع يسمر عنده ، وكان فى علالى له ، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلقته على من داخل ، فقلت إن القوم إذا نذروا بى لم يخلصوا إلى حتى أقتله .

فانتهيت إليه ، فإذا هو فى بيت مظلم وسط عياله ، لا أدرى أين هو من البيت ، فقلت : أبا رافع ، حتى أعرف مكانه من صوته .

قال: من هذا؟

فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة بالسيف ، وأنا أدهش فما أغنيت شيئاً ، وصاح ، فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد ، ثم دخلت إليه فقلت بصوت آخر : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟

فقال : لأمك الويل ، إن رجلاً فى البيت ضربنى قبل بالسيف ، فعلمت إلى ضربته ضربة أثخنته ولم تقتله ، فوضعت ضبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره ، فعرفت أنى قتلته .

فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً ، حتى انتهيت إلى درجة السلم ، فوضعت رجلى ، وأنا أرى أن قد انتهيت إلى الأرض ، فوقعت في ليلة مقمرة ، فانكسرت ساقى ، فعصبتها بعمامة ثم انطلقت، حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا ؟.

فلما صاح الديك قام الناعى على السور ، فقال : أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاء ... النجاء ... فقد قتل الله أبا رافع ، فلما انتهيت إلى النبي على فحدثته ، فقال لى : ابسط رجلك ، فبسطت رجلى فمسحها ، فكأنها لم أشتكها قط (١).

وكان مقتل ابن أبى الحقيق فى ذى الحجة سنة خمس من الهجرة ... وقد أدى مقتله إلى تفرق الجمع الذى كان يعده للهجوم على المدينة ، وعلم اليهود فى خيبر أن المسلمين لهم بالمرصاد ، ولن يتركوهم فى تآمرهم على الإسلام وعلى المسلمين .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب المغازي باب قتل أبي رافع حــــ صــــ ١٨٢-٢٨٢

#### \_ ثالثا \_

# سرية محمد بن مسلمة

أعد النبي على سرية من أصحابه بلغ عددها ثلاثين راكباً، ووجههم إلى "القُرْطَاء" في أرض بحد ، ناحية خيرية البكرات (١)، وذلك لعشر ليال خلت من المحرم سنة ست من الهجرة .. لتأديب بني بكر أحد بطون بني كلاب بعدما تأمروا على قتل رسول الله يلي وأعدوا لذلك رحالاً منهم فلما وصلت السرية إلى ديار بني بكر ، وشعر القوم بها هربوا ، وتركوا أنعامهم وأموالهم فغنم المسلمون منها ما استطاعوا ، وعادوا إلى المدينة في آخر المحرم ، وتمكنوا عند رحوعهم من أسر رجل من بني حنيفة يقال له " ثمامة بن آثال " وأحضروه معهم إلى المدينة يروى أبو هريرة على قصة ثمامة فيقول : بعث النبي الله خيلاً قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة ، يقال له ثمامة بن آثال ، فربطوه بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه النبي الله فقال : ما عندك يا ثمامة ؟

فقال : عندى خير يا محمد ، إن تقتلنى تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت .

فتركه حتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة ؟

قال : ما قلت لك ، إن تنعم تنعم على شاكر .

فتركه حتى كان بعد الغد فقال له: ما عندك يا ثمامة ؟

قال: عندى ما قلت.

قال ﷺ: أطلقوا ثمامة ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ، ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ، والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب دين إلى ، والله ما كان من بلد أبغض إلى بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد إلى ، وإن خيلك أخذتنى ، وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟

<sup>(</sup>١) موضع جهة نجد قريبة من مكة .

فبشره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر .

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت.

قال: لا ، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ، ولا الله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ﷺ ، وكانت اليمامة ريف مكة ، فانصرف إلى بلاده ، ومنع الحمل إلى مكة ، حتى جهدت قريش ، فكتبوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى لهم حمل الطعام ، ففعل رسول الله ﷺ (1).

وهكذا توجه المسلمون إلى نجد لرفع كلمة الحق ، وإشعار قادة الكفر ، والضلال أن صدهم الناس عن دين الله أمر مرفوض .... والواجب حماية حق الناس ، في الاعتقاد والتدين ، ومعاملة الذين يصدون عن سبيل الله معاملة المعتدى على حق غيره ، المحارب لحرية الإنسان وكرامته .

## ـ رابعاًـ غزوة بنى لحيان

بنو لحيان هم الذين غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله ﷺ بالرجيع ، وتسببوا في إعدامهم ، ولكن لما كانت ديارهم مجاورة لحدود مكة ، والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب ، رفض رسول الله ﷺ أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر في مكة ، فلما تخاذلت الأحزاب ، واستوهنت عزائمهم ، واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما ، رأى رسول الله ﷺ أن الوقت قد حان لأن يأخذ من بين لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع ، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة ست في مائتين من أصحابه ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، وأظهر أنه يريد الشام ، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى " بطن غُران " واد بين أمج وعُسفان ، حيث كان مصاب أسرع السير حتى انتهى إلى " بطن غُران " واد بين أمج وعُسفان ، حيث كان مصاب أصحابه ، فترحم عليهم ودعا لهم ، وسمعت بنو لحيان بالمسلمين فهربوا في رؤوس الجبال ، أصحابه ، فترحم عليهم ودعا لهم ، وسمعت بنو لحيان بالمسلمين فهربوا في رؤوس الجبال ، ولم ير المسلمون منهم أحداً ، فأقام رسول الله ﷺ يومين بأرضهم ، وبعث السرايا إلى حهات عديدة ، ثم سار بالقوم إلى عُسفان ، وبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش بقيادة أبي بكر الصديق ﷺ ، ثم رجع إلى المدينة وهو يقول : آفبون ، تائبون ، تائب

(١) مختصر السيرة صــ٢٩٣

عابدون ، لربنا حامدون ! اللهم أنت الصاحب فى السفر ، والخليفة على الأهل ! اللهم أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر فى الأهل ، والمال ! اللهم بلغنا بلاغاً صالحاً يبلغ إلى خير ، مغفرة منك ورضواناً (1) وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة (٢).

### خامساً غزوة الغابة

وقعت هذه الغزوة عند ماء يعرف بماء "قرد" قريباً من المدينة المنورة ، وسببها أنه كان لرسول الله على عشرون ناقة ذوات لبن ، ترعى بالغابة حول الماء ، ومعها راع وزوجته ، فأغار عليها عيينة بن محصن الفزارى فقتل الراعى ، وسبى المرأة ، واستولى على اللقاح العشرين ، فلما رآهم سلمة بن الأكوع السلمى عاد ، وأخبر رسول الله على وصاح فى المسلمين بما وقع .

فلما وقعت الصيحة بالمدينة كان أول من أتى إلى رسول الله ﷺ من الفرسان المقداد بن عمرو ، ثم عباد بن بشر الأشهلي ، وأسيد بن حضير أخو بني حارثة ، وعكاشة بن محصن ، ومحوز بن نضلة الأسدى الأخرم ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت الزرقي ، فلما احتمعوا أمَّر رسول الله ﷺ عليهم سعيد بن زيد من بني عبد الأشهل ، وأعطى ﷺ فرس أبي عياش معاذ بن معاص ، وكان أحكم للفروسية من أبي عياش وسار النبي ﷺ معهم حتى واجه المشركين .

وكان أول من واجه المشركين محرز بن نضلة الأخرم فقتلوه رحمه الله ، ولحق أبو قتادة بقاتله فقتله ، وولى المشركون منهزمين ، وتركوا حلفهم لقاح رسول الله ﷺ .

ولما بلغ رسول الله ﷺ ماء يقال له "ذو قرد" استرد إبله، ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ، وأقام ﷺ بالمسلمين صلاة الحوف لأول مرة عند "ذى قرد" يقول ابن عباس ﷺ : قام رسول الله ﷺ إلى القبلة ، وصف طائفة خلفه ، وطائفة مواجهة العدو ، فصلى بالطائفة التى خلفه ، ركعة

<sup>(</sup>۱) المغازي جسه صس٧٣٥

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم صــ ٣٢١

وقد استشهد من المسلمين مُحرَّز بن نَضْلُهَ ﷺ ، وقتل من المشركين مسعدة بن حكمة ، وأوثار ، وابنه عمرو بن أوثار ، وحبيب بن عيينة .

#### سادسأ

## سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر

بعث رسول الله ﷺ عكاشة بن محصن فى أربعين رجلاً من الصحابة فى شهر ربيع الأول سنة ست إلى "الغمر" وهو ماء لبنى سعد .

أسرع عكاشة ورجاله إلى الغمر ، فلما علم القوم به تركوا ماءهم ، وفروا إلى الجبال .... وتركوا بعض نعمهم ، فأخذ منها المسلمون ماثنين ، وعادوا إلى المدينة

### سابعاً السرايا إلى ذي القصة

أخذ بنو ثعلبة يغيرون على سرح المسلمين في المدينة فأرسل رسول الله ﷺ إليهم محمد بن مسلمة ﷺ -أولاً - في عشرة رجال من الصحابة ، في ربيع الأول سنة ست ، فكمن لهم القوم عند مائهم "ذي القصة" حتى ناموا فأحدقوا بهم ، وكان عددهم مائة ، فما شعر المسلمون إلا والنبال تأتيهم من كل جانب ... واستمر الرمي حتى قتل المشركون المسلمين جميعاً ما عدا محمد بن مسلمة ، فإنه أفلت ، وتمكن من الرجوع إلى المدينة وأخبر الرسول بيعاً ما حدث له ، و لأصحابه .

فأرسل الرسول ﷺ سرية ثانية إلى بنى ثعلبة فى "ذى القصة " فى ربيع الآخر مكونة من أربعين صحابياً بقيادة عبيدة بن الجراح ﷺ .

ونظراً ليقظة بني تعلبة ، وتتبعهم لأحبار المسلمين صلى أفراد السرية المغرب بالمدينة

<sup>(</sup>١) مختصر السيرة صــ ٢٩٣.

المنورة حتى لا يشعر بهم أحد ، ثم أخذوا فى المسير بعد المغرب متجهين إلى "ذى القصة " واستمروا فى السير طوال الليل ، فوافوها قبيل طلوع الشمس ، وفاحأوا القوم بالإغارة عليهم ، ففر القوم هاربين إلى التلال والجبال ، وتركوا إبلهم وغنمهم ، فغنم المسلمين إبلاً وغنما وأسروا رحلاً واحداً ، ثم عادوا إلى المدينة بما غنموا ، وقد أسلم الرجل عند رسول الله على فت كه كلى .

## ثامناً سرایا\_زید بن حارثة ﷺ

تميز زيد بن حارثة بالشجاعة والإقدام ، والإخلاص في طاعة الله ورسوله ولذلك اختاره الرسول ﷺ لقيادة عدد من السرايا ، خلال فترة ما بعد الخندق ، وهي :

## ١) سرية زيد إلى الجموم:

والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران ، قرب مكة ، حرج زيد إليها في عدد من أصحاب النبي الله فأصاب امرأة من مزينة دلتهم على محلة "بني سليم " فذهبوا إليها ، وأخذوا منها غنماً ، وإبلاً ، وبعض الأسرى ، وعادوا إلى المدينة (١) وقد أسلمت المرأة وزوَّجها النبي الله من أحد أصحابه (٢) .

# ۲) سرية زيد إلى العيص <sup>(۳)</sup>:

بعث النبي الله في جمادى الأولى سنة ست زيد بن حارثة في مائة وسبعين رحلاً من أصحابه لمقاتلة قافلة لقريش راجعة من الشام بتجارات لهم ، فالتقت بهم عند العيص ، واستولت على الأموال ، وأسروا بعض الرحال منهم أبو العاص بن الربيع ، زوج زينب بنت رسول الله في ، وكان الرسول قد فرق بينهما .

وكان أبو العاص رحلاً مأموناً ، يتاجر لقريش في مالها ... فلما قدم المدينة أسيراً دخل على زينب سحراً فاستجارها فأجارته ، فلما صلى رسول الله الله الفجر قامت زينب على بابها ، فنادت بأعلى صوتها وقالت : إنى قد أجرت أبا العاص .

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان حــ١ صــ١٦٤

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى حــ ۲ صــ ۸٦

<sup>(</sup>٣) العيص واد بين مكة ، والمدينة .

فقال رسول الله ﷺ : أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا: نعم .

قال ﷺ : فوالذي نفسي بيده ، ما علمت بشئ مما كان حتى سمعت الذي سمعتم المؤمنون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ، وقد أجرنا من أجارت .

فلما انصرف النبي ﷺ إلى مترلة دخلت عليه زينب فسألته أن يرد إلى أبي العاص ابن الربيع ما أخذ منه من المال ، ففعل وأمرها ألا يقربها ، فإنها لا تحل له ما دام مشركاً ، ثم كلم رسول الله ﷺ أصحابه ، وكان مع أبي الربيع بضائع لغير واحد من قريش ، فأدى إليه الصحابة إليه كل شئ ، حتى إلهم ليردون الإداوة ، والحبل ، حتى لم يبق شئ، ورجع أبـــو العاص إلى مـــكة فأدى إلى كل ذى حق حقه ثم قال : يا معشر قريش ، هل بقي لأحد منكم شئ ؟

قالوا: لا والله .

قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، لقد أسلمت بالمدينة، وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أبي خشيت أن تظنوا أبي أسلمت لأذهب بالذي لكم ، ثم رجع إلى النبي ﷺ فرد عليه زينب بالنكاح الأول (١)

### ٣) سرية زيد إلى الطرف:

والطرف ماء لبني تُعلبه يقع على بعد ستة وثلاثين ميلاً عن المدينة ، بعث الرسول ﷺ إلى أهله زيداً في خمسة عشر رجلاً من الصحابة ، فهرب الناس لما علموا بمقدم المسلمين ، وأصاب منهم زيد بعض الإبل ، ورجع إلى المدينة في جمادي الأخرة سنة ست بعد أن غاب عنها أربع ليال (٢).

## ٤) سرية زيد إلى وداى القرى:

في رجب سنة ست خرج زيد إلى وادى القرى ومعه اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، لاستكشاف حركات الأعراب فهجم عليهم سكان وادى القرى ، وقتلوا منهم تسمعة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها جـــ عصــ ١٥١، ١٥١، والمغازي جــ عصــ ٥٥٤، ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) المغازى حــ٣ صــ١٥٥

وعاد الناجون إلى المدينة ، وفيهم زيد بن حارثة (١).

#### \_ تاسعاً \_

### غزوة بنى الصطلق

وتعرف بغزوة المريسيع (٢) وكان وقوعها في شعبان سنة ست للهجرة بعد الخندق على الصحيح ، ودليل ذلك أن آية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش رضى الله عنها بعد زواجها من رسول الله هي ، ولذلك سألها هي عن الإفك الذي دار حول عائشة رضى الله عنها فقالت : احمى سمعى وبصرى .... وقالت عنها عائشة رضى الله عنها ، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي هي .

وحادثة الإفك كانت أثناء العودة من غزوة بنى المصطلق ونزول آية الحجاب كان بعد زواج زينب ، وزواج زينب كان فى ذى القعدة من السنة الخامسة فإذا ما علم أن حادثة الإفك كانت بعد نزول آية الحجاب ، إذا علم ذلك صح أن "غزوة المريسيع" كانت فى السنة السادسة بعد الخندق (٢).

وسبب هذه الغزوة أن الحارث بن ضرار زعيم بنى المصطلق سار فى قومه ، ومن قدر عليه من العرب ، يريدون حرب رسول الله ﷺ فى المدينة ، وأحدوا فى إعداد العدة لذلك ... فبعث رسول الله ﷺ بريدة بن الحصيب الأسلمى ليعلم حبرهم .... فلما رأى تجمعهم واستعدادهم عاد لرسول الله ﷺ الناس وأحبرهم خبر عدوهم ، فأسرعوا بالخروج مع رسول الله ﷺ بعد أن أمَّر على المدينة زيد بن حارثة .

ثم انتهى رسول الله على إلى المريسيع فترله ، وضرب قبة من أدم ، وكان معه من نسائه عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما .

اجتمع المسلمون على الماء ، وأعدوا وقميأوا للقتال ، وصف رسول الله ﷺ أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبى بكر ﷺ وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة ﷺ ، ويقال كان مع عمار بن ياسر ﷺ راية المهاجرين .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى حـــ ٢ صـــ ٩

<sup>(</sup>٢) المريسع : بضم الميم ، وفتح الراء مصغرا اسم لماء خزاعة بينه وبين المدينة ما يقرب من سبعين ميلاً .

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام حـــ ٢ صـــ ٢٨٩

ثم أمر رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب ﷺ أن ينادى فنادى فى الناس : قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بما أنفسكم ، وأموالكم ، ففعل عمر ﷺ فأبوا الإذعان فرماهم .

وكان عمر أول من رمى من المسلمين ثم إن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يحملوا عليهم فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت إنسان من بنى المصطلق، وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم، وسبى رسول الله ﷺ الرجال، والنساء والذرية وغنمت النعم والشاء، وما قتل أحد من المسلمين إلا رجل واحد يقال له هشام بن صباية ﷺ (1).

وكان من جملة السبى جويرية بنت الحارث سيد القوم ، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها ، فأدى عنها رسول الله ﷺ وتزوجها .

وقد شعر المنافقون بافتضاح أمرهم فى غزوة الأحزاب ، فجمعوا جموعهم وأرادوا حلحة الصف الإسلامى بالإشاعات ، وزرع جذور الوهن ، وأخذوا يتحينون الفرص لبث أكاذيبهم ، وكان أول هذه الفرص بعد غزوة الأحزاب فى زواج رسول الله على "زينب بنت جحش" رضى الله عنها حيث أخذوا يذكرون للناس ألها الزوجة الخامسة لرسول الله على وهذا لا يجوز ، وقالوا : إن محمداً أحبها وهى تحت زيد ، فأمر على زيداً أن يطلقها ليتزوجها ، وهذا كذب وضحناه قبل (٢) ورد الله عليه فى قوله تعالى ( يَتأَيُّا النَّيِّ اللهُ اللهُ وَلا تُطِع ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ أَبِلَ اللهُ اللهُ عَليماً حَكِيمًا ) (٢)

وانتهز المنافقون خروج المسلمين إلى بنى المصطلق فخرجوا معهم فى أعداد كبيرة ، وتظاهروا بانصهارهم فى الصف الإسلامى ، وأخذوا يتحينون الفرصة لتحقيق ما خرجوا له .

يقول المقريزى: وبينما المسلمون على ماء المريسيع إذ أقبل "سنان بن وبو الجهنى" حليف الأنصار ومعه فتيان من بني سالم يستقون ، وعلى الماء جمع من المهاجرين والأنصار فأدلى دلوه ، وأدلى " جهجاة بن مسعود" أجير عمر بن الخطاب المالة دلوه ،

<sup>(</sup>١) المغازى حــ١ صــ٧٠

<sup>(</sup>۲) انظر صــ۱۲۸-۱۳۱

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ١

فالتبست دلو سنان ودلو جهجاه ، وتنازعا فضرب جهجاه سناناً فسال دم سنان فنادى: يا للخزرج ، وثارت الرجال ، فهرب جهجاه إلى قومه وجعل ينادى فى العسكر: يا لقريش ، يا لكنانة ، فأقبلت قريش وأقبلت الأوس والخزرج ، وشهروا السلاح حتى كادت أن تكون فتنة عظيمة ، فقام رجال فى الصلح فترك سنان حقه وانتهز عبد الله بن أبى الموقف وكان جالساً فى عشرة من المنافقين فغضب وقال : والله ما رأيت كاليوم مذلة ، والله إن كنت لكارهاً لوجهى هذا ولكن قومى قد غلبونى قد فعلوها ، قد نافرونا ، وكاثرونا فى بلدنا ، وأنكروا منتنا ، والله ماصرنا وحلاليب قريش هذه إلا كما قال القائل " سمن كلبك يأكلك " والله لقد ظننت أبى سأموت قبل أن أسمع هاتفاً يهتف بم جهجاه ، وأنا حاضر لا يكون لذلك منى غير " والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخوجن الأعز منها الأذل " .

ثم أقبل ابن أبي على من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم ، وأنزلتموهم منازلكم ، وآسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم ، ثم لم ترضوا ما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضاً للمنايا فقتلتم دونهم ، فأيتمتم أولادكم ، وقللتم عددكم وكثروا (١).

أخبر زيد بن أرقم رسول الله بما رأى وسمع فتغير وجه رسول الله واستوثق منه وأبى على أصحابه قتل ابن أبي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه .

وجاء ابن أبى ينفى صدور ماذكر عنه فترل قوله تعالى ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُمَنفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكَندِبُونَ ﴾ (٢) .

وقطعاً لهذه الفتنة ، ومنعاً للخوض فيها بادر رسول الله ﷺ بالعودة إلى المدينة أثناء الحر الشديد ، وكان ﷺ لا يروح حتى يبرد الجو .

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي الله الله الله الله على وقال له : إن كنت تريد أن

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ١٩٩

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون الآية ١

تقتل أبى فيما بلغك عنه فمرنى به ، فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا ، والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده منى ، وإنى لأخشى يا رسول الله أن تأمر غيرى فيقتله فتدعونى نفسى أن أنظر إلى قاتل أبى فاقتله فأدخل النار وعفوك أفضل ، ومنك أعظم .

فقال رسول الله ﷺ : ما أردت قتله ، وما أمرت به ، ولنحسن صحبته ما كان بين أظهرنا .

فقال عبد الله : إن أبي كانت هذه البحيرة قد اتسقوا عليه ليتوجوه ، فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك ، ومعه قوم يطيفون به يذكرونه أموراً قد غلب الله عليها (١) .

وانتهز المنافقون حادثة أخرى وقعت حين رجوع المسلمين من المريسيع هى "حادثة الإفك " التى ظهرت بين المسلمين فتلقفها ابن أبى ، وتولى كبر إذاعتها ونشرها وكما أخزاه الله تعالى بترول القرآن الكريم فى تأكيد كذبه فى المرة الأولى ... أخزاه مرة أخرى بترول براءة السيدة عائشة رضى الله عنها من فوق سبع سماوات (٢) .

وسجل القرآن الكريم هذين الموقفين ليعلم المؤمنون طبائع المنافقين ، وليأخذوا حذرهم الدائم منهم .

وزاد الله خزى المنافقين مرة أخرى ، فإنه لما نزل المسلمون عند ماء يقال له "بَقْعًاءً" أخذهم ربح شديدة ، استمرت إلى أن زالت الشمس ثم هدأت ، وحاف المسلمون أن تكون هذه الربح لمواجهة "عيينة بن حصين" ظناً منهم أن يهاجم ظهورهم فى المدينة ، فقال لهم على الله عليكم بأس منها فما بالمدينة من نقب إلا عليه ملك يحرسه ، وما كان ليدخلها عدو حتى تأتوها ، ولكنه مات اليوم منافق عظيم النفاق وهو "رفاعة بن زيد بن التابوت" وكانت هذه الربح أيضاً بالمدينة حتى دفن عدو الله فسكت.

وقال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبي : مات خليلك .

قال : أي أخلائي .

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي جـــــ۲ صـــــــ۲۹۳

<sup>(</sup>٢) هذه الحادثة هي حادثة الإفك التي سبق ذكرها في صــ١٦٢-١٦٥ عند الحديث عن حسن معاملة رسول الله ﷺ لزوجاته رضي الله عنهن .

قال : من موته فتح للإسلام وأهله ، رفاعة بن زيد بن التابوت .

قال : يا ويلاه ، كان والله وكان وكان ، وجعل يذكر .

فقال له عبادة : اعتصمت والله بالذنب الأبتر .

قال: من خبرك يا أبا الوليد بموته؟

قال : رسول الله أخبرنا الساعة ، أنه مات هذه الساعة ، فأسقط في يديه ، وانصرف كئيباً حزيناً ، فلما دخلوا المدينة وجدوا عدو الله مات في تلك الساعة (١٠).

وهكذا انتهت مؤامرات المنافقين في المدينة كما انتهت ألاعيب اليهود .

#### . عاشراً ـ

### السرايا بعد غزوة بنى الصطلق

واصل النبي ﷺ إرسال السرايا بعد غزوة بنى المصطلق تأميناً للحركة داخل الجزيرة العربية ، وإرهاب الفلول المتناثرة التى تتحرك بتأثير اليهود و المنافقين ... وأهم هذه السرايا ما يلي :

ب) سرية على بن أبى طالب ﷺ إلى بنى سعد بن بكر بفدك فى شعبان من نفس السنة ومعه مائة صحابى وسببها أن بنى سعد حاولوا إمداد اليهود بالمؤن والسلاح على أن يأخذوا منهم بعض تمر خيبر .

حس) سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرينيين فى شوال سنة ست ، وسببها أن رهطاً من عكل ، وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فمرضوا فبعثهم رسول الله هي مع الرعاة لرعى الإبل ، فلما صحوا قتلوا الراعى ، وأخذوا الإبل ، فأرسل الرسول في كرز بن جابر فى عشرين من الصحابة حتى أدركوهم ، وأحضروهم إلى المدينة فأقام عليهم رسول الله في عد الحرابة، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، حزاء وفاقاً على عداوة سم ،

.

<sup>(</sup>١) إمتاع الإسماع جـــ١ صـــــ ٢٠٤

وعدوالهم وقتلهم الراعي ، وأخذهم الإبل (١).

### ـ حادى عشر ـ حركة الدعوة خلال المرحلة ما بين الأحزاب ، والحديبية

أخذت الحركة بالإسلام بعد الأحزاب تنشط وتتسع ، فوصلت إلى كل قبائل الجزيرة العربية ، لأهم جميعاً تأثروا هزيمة الأحزاب ، وشعروا بضعف وضعهم فأخذوا يعملون بعصبية يملكهم الخوف ، ويسيطر عليهم الفزع .... وقد رأيناهم يتآمرون ولا يصمدون يتعاونون ويتفرقون ، يقتلون ولا ينتظرون ... فكان لابد من مواجهتهم ، والذهاب إليهم ليثوبوا لرشدهم ، ويعرفوا حجمهم وقوقم ، ويبتعدوا عن العدوان والفساد ، ويلتزموا يمراعاة حق الآخرين ، ويبتعدوا عن همجيتهم السابقة .

وتعد سرايا ما بعد الأحزاب حملات تطهير للفساد الموجود في الجزيرة العربية ، وتخلص من عدوان الطغاة ، وإسكات صوت البغي وقهر العدوان قبل ظهوره .

وقد أدت هذه الغزوات والسرايا دورها ، وقامت بتحقيق الهدف منها .

صحيح أن القبائل لم تدخل فى الإسلام ، لكن الحركة صارت آمنة ، وأصبح صوت الإسلام عالياً ، وأخذ الناس يشعرون بحرية القول ، وحرية الإستماع ، وحرية التفكير ، وحرية اتخاذ القرار ، وهذا هو المطلوب فقط .

في هذه المدة تزوج النبي ﷺ أربعاً من زوجاته هن :

 ا) زينب بنت جحش رضى الله عنها تزوجها ليبطل عادة العرب في نكاح زوجة الإبن المتبنى بعد طلاقها .

۲) أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها لتعويضها بعد فراق زوجها ، ولتطيب نفس أبيها وقومها ، ومما يدل على وقع زواج النبي هم من أم حبيبة رضى الله عنها على أبي سفيان أن أبا سفيان بعد إسلامه عرض على النبي هم أن يزوجه اختها لسروره بذلك فعرفه النبي هم حرمة الجمع بين الأختين ، وقد أشار الله تعالى إلى هذا الأثر في قدوله سسبحانه ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنهُم مَّودٌةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣ صــ٢٠١

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾(١)

٣) جويرية بنت الحارث رضى الله عنها من بنى المصطلق وكانت خيراً على أهلها
 جميعاً حيث صاروا أحراراً بسببها .

ك) صفية بنت حيي بن أخطب رضى الله عنها بنت زعيم يهود بنى قريظة لتأكيد
 صلة المسلمين بأهل الكتاب ، ولبيان ما فى الإسلام من خير للجميع .

وفيما فعله النبي ﷺ درس للدعاة من بعده ﷺ ليوسعوا صدورهم في تقبل الآخر ، وعدم الإنغلاق على الذات ، والنظر إلى غير المسلمين على أساس ألهم أرض خصبة لانتشار الإسلام ، وعليهم أن يحسنوا فهم الإسلام ، وأن يحسنوا عرضه بمنهج رسول الله ﷺ .

وخلال هذه المرحلة تعلم المسلمون من وحى الله ، ومن عمل رسول الله ﷺ الأحكام التالية :

- ضرورة قضاء الصلاة إن فات وقتها مرتبة بآذان واحد وإقامة لكل صلاة كما فعل رسول الله على في قضاء ما فات المسلمين من صلاة يوم الخندق حيث صلاها في ديار بني قريظة .

- أدوا صلاة القصر في سراياهم وغزواقم البعيدة كما تعلموها من رسول الله ﷺ افتقد - نزلت آية التيمم حين رجوع المسلمين من بني المصطلق لأن رسول الله ﷺ لما افتقد عائشة رضى الله عنها ، ونزل مترلا شحيج الماء ... ضحر الناس فترلت آية التيمم بعد طلوع الفحر (٢) وهي قوله تعالى ﴿ يَنَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة الآية ٧

<sup>(</sup>٢) إمتاع الإسماع حــ ١ صــ ٢٠٤

- تعلم الصحابة الجمع بين الصلاتين أثناء السفر جمع تقديم ، أو جمع تأخير .

حمى رسول الله ﷺ النقيع لفقراء المدينة لما فيه من سعة وكلاً ، وقد أمر رسول الله ﷺ
 حاطب بن أبى بلتعه ﷺ يحفر بئر فيه، وبتحديد جهاته الأربع بمدى وصول صوت المؤذن .

وقد أقيم الحد فقطعت الأيدى والأرجل من خلاف فلم تثمل عين ، و لم تحدث مثله و لم يقطع لسان .

وفرض الحج في هذه المدة على قول .

وبرغم قصر المدة بين الأحزاب ، والحديبية ، وشغلها بالسرايا والغزوات العديدة ، فإنما لم تخل من تعليم النبي الله الأصحابه وتوجيههم إلى مكارم الأخلاق ، ومعالى الأمور ومن ذلك :

- أمرهم بالمحافظة على الصلاة فى وقتها ، وحين سأله رجل من بنى عبد القيس خلال معركة المريسيع عن أحب الأعمال إلى الله .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦

<sup>(</sup>٢) إمتاع الإسماع حدا صـ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٣٣

قال له ﷺ: الصلاة في أول الوقت .

- أمر رسول الله ﷺ أصحابه بدعاء الله تعالى فى الحضر والسفر ، وعلمهم دعاء السفر الذى سبق ذكره .

- وجههم إلى أن المسلمين إخوة ، وألهم يد على من سواهم ، وهم جميعاً يجيرون من أحاره أحدهم ، فلقد أجاروا جميعاً أبا العاص بن الربيع بعدما أجارته زينب رضى الله عنها .

- أباح ﷺ للمحارب الزواج أثناء الغزوة كما تزوج عبد الرحمن بن عوف لما في الزواج من فوائد عديدة للرجل، وللدعوة وللأمة كلها.

- لهى صلى الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا عاد من سفر ، ذلك أن عبد الله ابن رواحه طرق أهله فإذا مع امرأته إنسان ، فظن أنه رجل فرفع سيفه يريد أن يضربهما ثم فكر وادكر ، فغمز امرأته برجله فاستيقظت وصاحت .

فقال: أنا عبد الله ، فمن هذا ؟

قالت: رحیلة ... سمعنا بقدومكم ، فدعوتها تمشطنی فباتت عندی ، فبات وأصبح فرجع یلقی رسول الله ﷺ وهو سائر بین أبی بكر الصدیق ، وبشیر بن سعد ﷺ فالتفت ﷺ إلى بشیر فقال : یا أبا النعمان ، إن وجه عبد الله لیخبرك أنه كره طروق أهله فلما انتهی إلى رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ : خبرك یا ابن رواحة ، فاخبره فقال ﷺ لا تطرقوا النساء لیلاً ، فكان ذلك أول ما في عنه رسول الله ﷺ (1).

- عاش رسول الله ﷺ أثناء غزواته حياته العادية ، فكان يصطحب زوجاته ، وكان يلاعبهم ، ويسابقهم ، وكثيراً ما سبق عائشة وكان ﷺ يداعبها ويتطلف معها ، حدث أن المسلمين أخذوا حوات بن جبير أسيراً إلى رسول الله ﷺ فأبقاه الرسول عند عائشة وقال لها : احتفظى بهذا الأسير ... فلهت عنه فهرب ... فلما جاء النبي ﷺ قال لها : أين الأسير ؟

قالت: غفلت عنه فخرج.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلاً جــــ٥ صـــ٦٦

فقال ﷺ: قطع الله يدك .

ودخل رسول الله ﷺ على عائشة فوجدها تقلب يدها ، وتنظر إليها .

فقال لها: مالك.

فقالت: أنظر كيف تقطع يدى.

فقال ﷺ: اللهم إنما أنا بشر أغضب وآسف ، كما يغضب البشر ، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة فاجعلها له رحمة .

وفى وسط الجو الملئ بالأعمال والآمال اهتم المسلمون بكل ما يترل من الوحى فحفظوا القرآن الكريم ودرسوا السنة ، واعتنوا بتربية أبنائهم وبناتهم على منهج الله تعالى وبذلك كانت الحركة الجادة بالإسلام شاملة للداخل والخارج فى إنسجام وتكامل ... ولم يحدث تقصير ما فى نصح وتوجيه ، أو يقع خلل فى عمل وسلوك ... وإنما كان المجتمع الإسلامي يشبه خلية النحل كل ما فيه يؤدى واجبه على الوجه المطلوب .

#### وهكذا.

كانت السرايا والغزوات مدرسة لتخريج الرجال ، وتعليم الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام ، ودعوة إلى الله تعالى (١) .

(١) إمتاع الإسماع حدا صــ٤٠٢

## المبحث العاشر غــــزوة الحديبية

أدت الغزوات ، والسرايا العديدة التي وقعت بعد الأحزاب إلى لجوء القبائل إلى السكون ، والإنكفاء على الذات ، وترك ما كان الشيطان يزينه لهم لمهاجمة المسلمين ، والعمل للقضاء على محمد وصحبه ... وعلموا أنه لا قبل لهم في تنفيذ ما أملوا فيه ... ولذلك بدأت مرحلة جديدة للحركة بدعوة الله تعالى وهي مرحلة العمل حارج الجزيرة العربية ... وترك القبائل في سكونهم الذين يعيشون فيه ، لأنه وسيلتهم للتفكير في الإسلام ومحمد وحمد وطريقهم إلى اعتناق الإسلام .

في هذا الجو حدثت " غزوة الحديبية " <sup>(١)</sup> .

والحديبية مكان قريب من مكة يقع في شمالها بمقدار ثلاثين ميلاً تقريباً ، وهي قرية متوسطة سميت باسم بئر فيها ، وفيها مسجد الشجرة ، وبعضها في الحرم عند الجمهور (٢) .

وتسميتها بسـ " الغزوة " هو من قبيل المجاز ... لأن المسلمين لم يخرجوا من المدينة للقتال ، وإنما خرجوا يريدون العمرة ، كما وعدهم رسول الله على .... ولذلك ساقوا الهدى أمامهم ، ولبسوا إحرامهم ، ولم يأخذوا سلاحهم ، وما أخذوه من سيوف وضعوه فى أغمادها ..وشبه الحديبية بالغزوة ينحصر فقط فى قيادة رسول الله على وخروجه معهم .

وأكثر العلماء يرون أن الحديبية كان فى العام السادس من الهجرة وهو قول الزهرى وقتادة موسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق وابن كثير وغيرهم (<sup>۲)</sup> .

والحديث عن غزوة الحديبية يحتاج إلى دراسة النقاط التالية:

 <sup>(</sup>١) الحديبية بضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء قرية صغيرة سميت ببئر فيها وفيها أقام المسلمون مسجد الشجرة في
 المكان الذي بايع فيه الرسول ﷺ أصحابه والحديبية تبعد عنه بتسعة أميال تقريباً .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان جـــ ٢ صـــ ٢٣٠ ، ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية حـــ٤ صـــ١٦٤

## ـ أولاً ـ سبب الغزوة

رأى رسول الله ﷺ أنه دخل وأصحابه مكة معتمرين فدخلوا البيت ، وأدوا عمر تهم ، وحلقوا وقصروا رءوسهم ، ورأى أنه أخذ مفتاح الكعبة ودخلها ، ووقف بعرفة (١) ، فلما أخبر أصحابه بما رأى سروا وفرحوا لألهم يعلمون أن رؤيا رسول الله ﷺ وحى لا يكذب ، فأخذوا يستعدون لهذه الرحلة المحبوبة ، حيث بما يعبدون ربحم ، ويقابلون أهليهم ، عسى أن يهديهم الله تعالى .

وأخذ رسول الله ﷺ يعد العدة لأداء العمرة ، فلما جاءه " بسر بن سفيان بن عمرو الكعبى الخزاعى " مسلما فى شهر شوال سنة ست هجرية ... قال له ﷺ : يا بسر لا تبرح حتى تخرج معنا ، فإنا إن شاء الله معتمرون (٢).

فأقام بسر بالمدينة وأخذ يشترى البدن لرسول الله ﷺ ويضعها في " ذي جدر "(") ترعى حتى يحين موعد سوقها للهدى .

وقد سر المسلمون لبدء حركتهم لدخول مكة لما فى ذلك من أثر معنوى وهم يدخلون مكة بعدما طردوا منها ، وشعورهم بالنصر أمام الجميع ، وإظهار الإسلام لمن يحضر مكة فى الموسم على أساس حقيقته القائمة على تحقيق السلام ، ونشر العدل ، وصيانة حرية الإنسان فى الاعتقاد ، والعمل ... ولذلك بشر رسول الله أصحابه برؤياه

#### ـ ثانيا ـ س

### التحرك للعمرة

استخلف رسول الله ﷺ على المدينة " عبد الله بن أم مكتوم " ونادى أصحابه للخروج لأداء العمرة ، واستنفر العرب وأهل البوادى ليخرجوا معه ، وأمر بالبدن فأخذت إلى " ذى الحليفة "(٤) وتجهز الجميع لأداء العمرة ، إلا أن كثيراً من الأعــراب

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣ صــ٨٦

<sup>(</sup>٢) بسر بضم الباء وسكون السين ، وقيل هو بسر بباء مكسورة وشين ساكنة بعدها .

<sup>(</sup>٣) واد قريب من المدينة على بعد ستة أميال ، به عشب وكلأ كانت ترعى فيه إبل رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٤) ذو الحليفة قرية قريبة من المدينة ، والمسافة بينهما ستة أميال ، وهي الميقات المكاني لأهل المدينة .

أبطأوا في الخروج معتذرين بعلل واهية (١).

وخرج المسلمون في يوم الإثنين أول ذى القعدة عام ست للهجرة وبلغ عددهم ألفاً وأربعمائة في أصح الأقوال (٢) ومعهم أربع نسوة هن أم سلمة ، وأم عمارة وأم منيع أسماء بنت عمر ، وأم عامر الأشهلية (٣) ، وليس معهم سلاح فقال عمسر بن الخطاب على السول الله ألم تخش علينا من أبي سفيان بن حرب؟ وأصحابه ولم نأخذ للحرب عدامًا ؟ فقال على: ما أدرى : ولست أحب أن أحمل السلاح معتمراً .

وقال سعد بن عبادة : لو حملنا يا رسول الله السلاح معنا ، فإن رأينا من القوم ريباً كنا معدين لهم .

فقال ﷺ: لست أهمل السلاح ، إنما خرجت معتمراً (').

ونوى المسلمون السفر إلى مكة فدخلوا المسجد النبوى ، وصلى رسول الله الله و ركعتين أحرم ، وركب راحلته ، وأخذ يلبى بأربع كلمات هى " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وأحرم عامة المسلمين بإحرامه على ومنهم من أخر إحرامه فأحرم من ذى الحليفة وهى ميقات أهل المدينة (٥).

وقلد المسلمون الهدى بذى الحليفة ، وأحرم من لم يحرم بالعمرة ، وأشعروا البدن ... وبعث رسول الله على عيناً من خزاعة ليأتيه بخبر أهل مكة ، حتى كان بعسفان جاءه من أخبره بموقف قريش (٦) .

أتاه " بسر بن سفيان الكعبى " وكان قد سبق بالهدى فقال : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك ، فخرجوا ومعهم " العوذ المطافيل " (٧) قد لبسوا جلود

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي حـــ ٢ صــ ٣٠٨

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ك المغازي باب غزوة الحديبية حـــ٦ صـــ٥٥٣ ، ٣٥٤

<sup>(</sup>٣) المغازي جـ٢ صـ٧٤٥

<sup>(</sup>٤) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٧٥

<sup>(</sup>٥) المغازى حــ ٢ صــ ٧٤٥

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ك المغازي باب غزوة الحديبية حـــ٦ صـــ٣٥٦

 <sup>(</sup>٧) العوذ الإبل والظباء ، والمطافيل التي معها أطفالها وذراريها وهذه استعارة تشير إلى خروج المكيين بنسائهم وأطفالهم .

النمور ، وقد نزلوا بذى طوى  $(^1)$  يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم أبداً ، وهذا خالد ابن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم  $(^7)$  .

 $^{(7)}$  غ قال : من رجل یخرج بنا علی طریق غیر طریقهم الذی هم فیه

قال رحل من أسلم : أنا يا رسول الله .

فسلك الرجل بالمسلمين طريقاً وعراً بين شعاب ملتوية ، فساروا فيه محتملين المشاق ، والصعاب حتى وصلوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادى ، وعندها أمر رسول الله الناس فقال : اسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض في طريق يوصلنا إلى ثنية الموار "مهبط الحديبية " من أسفل مكة ، فسلك الجيش ذلك الطريق ، فلما رأت حيل قريش قترة الجيش قد خالفوا طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش ، وخرج رسول الله على حتى وصل المسلمون إلى ثنية المرار، وعندها بركت ناقته على فقال الناس : خلأت .

فقال ﷺ: ما خلأت وما هو لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها (أ) .

ثم قال للناس: انزلوا.

قيل له : يا رسول الله ﷺ ما بالوادي ماء ينزل عليه .

فأخرج سهماً من كنانته فاعطاه رجلاً من أصحابه ، فترل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه ، فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن ، وعسكر المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله الله الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله الله المسلمون في الحديبية منتظرين أن يأذن رسول الله المسلمون في المسلم

#### ـ ثالثاً ـ

### المفاوضات مع قريش

بعد استقرار رسول الله ﷺ وأصحابه في الحديبية ، وإشارته ﷺ إلى تمني أن يخلي أهل

<sup>(</sup>١) موضع عند مكة .

<sup>(</sup>۲) المغازى جـــ۲ صـــ، ۵۸

<sup>(</sup>٣) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٦ صـــ١٠

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني باب غزوة الحديبية حـــ ٢١ صــ٩٦

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

مكة بينه وبين سائر العرب ، جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه فى مبادرة منه نصحا لرسول الله ﷺ وقال : إنى تركت كعب بن لؤى ومعه نفر من قريش نزلوا عند مياه الحديبية ، معهم العوذ المطافيل ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت .

قال رسول الله ﷺ: إنا لم نجئ لقتال أحد ، ولكن جئنا معتمرين ، وإن قريشاً قد أهكتهم الحرب وأضرت بهم ، فإن شاءوا ماددهم (١) ويخلوا ما بيني وبين الناس ، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فهو خير ، وإلا قد جموا ، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى ، أو لينفذن الله أمره (٢)

قال بديل: سأبلغهم ما تقول.

وانطلق حتى أتى قريشاً وقال لهم : إنى قد جنتكم من عند الرجل ، وسمعته يقــول قولاً فإن شئتم عرضته عليكم .

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشئ .

وقال ذو الرأى منهم : هات ما سمعته .

قال : سمعته يقول كذا كذا وحدثهم بما سمعه من رسول الله .

فلما انتهى بديل من مقالته لقريش.

قال عروة بن مسعود : إن بديلاً جاءكم بخطة رشد لا يردها أحد إلا أخد شراً منها فاقبلوها منه ، وابعثونى حتى آتيكم بمصداقيتها ، وأكون لكم عينا (7) ألستم الولد وأنا الوالد ؟

قالوا بلي !!

قال : هل تتهمويي ؟

قالو ١ : لا .

ورأى القرشيون أن يبعثوا لرسول الله ﷺ رجلاً منهم لإيجاد حل يمنع المسلمين مـــن الدحول هذا العام ، وحتى لا يقع قتال في الشهر الحرام ، وحتى لا يتحدث الناس أن أهـــل

<sup>(</sup>١) مادهم أي أعطيتهم مدة يفكرون فيها ويتدبرون على مهل.

<sup>(</sup>٢) الفتح الربان بترتيب مسند أحمد الشيباني باب غزوة الحديبية حسـ ٢١ صــ٩٧

<sup>(</sup>۳) المغازي جـــ۲ صـــ۷۹٥

مكة يصدون عن البيت من يقصده معتمراً أو حاجاً ، ولذلك تعددت بعوثهم إلى رسول الله على وهي :

### البعث الأول :

أرسلوا عروة بن مسعود الثقفى ، ليعرف غاية رسول الله ﷺ ويأتى القوم بخبر المسلمين ، فذهب عروة إلى المسلمين وقال : يا محمد إنى تركت قومك على إعداد وأعداد عند ماء الحديبية قد استنفروا لك ، وهم يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم وإنما أنت من قتالهم بين أحد أمرين : إما أن تحتاج قومك ، فلمم نسمع برجل احتاح أصله قبلك ، أو بين أن يخذلك من نرى معك .

### البعث الثابي :

ثم أرسلوا بعد ذلك مكرز بن حفص ، فلما رآه الرسول رضي قال : هذا رجل غــادر وكلمه بمثل ما كلم أصحابه الذين جاءوا قبله ، فعاد للمكين ، وأخبرهم بما سمع (٢) .

### البعث الثالث:

ورأت قريش أن ترسل للرسول رجلاً ليس من قريش ليظهروا قــوهم وأعــوالهم، فأرسلت الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش ورأسهم.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى حــ ٢ صــ ٩ المغازى حــ ٢ صــ ٩٩ ، ٩٩ ه

<sup>(</sup>۲) المغازى جــ۲ صــ۹۹٥

فلما رآه النبي على قال: هذا من قوم يعظمون الهدى ، ابعثوا الهدى فى وجهه فبعثوها ترعى وهى معلمة ، ومشعرة فلما رأى الحليس الهدى يسيل فى الوادى ، عليه القلائد ، واستقبله القوم وهم يلبون ، فلما رآهم تفلوا وشعثوا رجع ، و لم يصل إلى النبي إعظاماً لما رأى ، فقال لقريش: أنى قد رأيت ما لا يحل صده ، رأيت الهدى معكوفاً عن محمله ، والرجال قد تفلوا وشعثوا يريدون أن يطوفوا بهذا البيت ، أما والله ما على هذا حالفناكم ، ولا عاقدناكم على أن تصدوا عن بيت الله من جاء له معظماً لحرمته ، مؤدياً لحقه ، والهدى معكوفاً أن يبلغ محله ، والذى نفسى بيده ، لتخلن بينه وبين ما جاء به أو لأنفون بالأحابيش نفرة رجل واحد .

قالوا : كل ما رأيت مكيدة من محمد وأصحابه فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضي به (١).

وهدأ المعسكر القرشي بعد ذلك ، وتباطأ القرشيون في إرسال أحد بعد ذلك وأخذوا يتشاورن لاختيار حل للموقف الموجود ، وليحققوا ضغوطاً نفسياً على المسلمين تؤدى إلى انسحاهم ، ورجوعهم عن مكة هذا العام .

وانقطعت أحيار عثمان عن المسلمين وبقى في مكة مدة تمكن فيها من الاتصال

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٨٨ الطبقات حــ ٢ صــ ٩٦ ، المغازى حــ ٢ صــ ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ ۲ صــ ۲۰۱ الفتح الرباني حــ ۲۱ صــ ۲۰

بالمسلمين فيها ، يقول عثمان ﷺ : ثم كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين فأقول لهم : إن رسول الله ﷺ يبشركم بالفتح فقد كنت أرى الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أظن أنه يموت فرحاً بما خبرته ، فيسأل عن رسول الله ﷺ فيخفى المسألة ، ويشتد ذلك على أنفسهم ، ويقولون : اقرأ على رسول الله منا السلام ، إن الذى أنزله بالحديبية لقادر أن يدخله بطن مكة .

وشعر المسلمون أن قريشاً بقتلهم عثمان اعتدوا عليهم فى الأشهر الحرم ، فاستعدوا لقتالهم ، وأم رسول الله على منازل بنى مازن بن النجار ، وقد نزلت فى ناحية من الحديبية فحلس فى رحالهم ثم قال : إن الله أمرنى بالبيعة ، فأقبل الناس يبايعونه حتى تداكوا ، فما بقى لهم متاع إلا وطئوه ، ثم لبسوا السلاح ، وهو معهم قليل ، وقامت أم عمارة إلى عمود كانت تستظل به فأخذته بيدها ، وشدت سكيناً فى وسطها .

وكان رسول الله ﷺ يبايع الناس ، وعمر بن الخطاب ﷺ آخذ بيده ، فبايعهم على ألا يفروا .

وكان أول من بايع سنان بن وهب بن محصن ، وقال : يا رسول الله ، أبايعك على ما في نفسك ، فكان رسول الله ﷺ يبايع الناس على بيعة سنان فبايعوه (١٠) .

وكان رسول الله ﷺ يبايع أصحابه وهو واقف تحت شجرة ، ولذلك سميت البيعة "بيعة الشجرة" وفيها يقول الله تعالى ﴿ لَقَدْ رَضِيَ ٱللّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْمْ وَأَثْنَبُهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (٢) .

والحقيقة أن قريشاً لم تقتل عثمان ره وإنما أشاعت ذلك لتخذيل المسلمين وصرفهم عن دخول مكة .

وقد حدث والمسلمون في الحديبية أن بعثت قريش خمسين رجلاً بقيادة مكرز بن حفص ليصيبوا المسلمين على غرة ، وكان رسول الله قد نظم حراسة المعسكر الإسلامي ، وجعله في ثلاثة من الصحابة هم أويس بن خولى ، وعباد بن يشر ، ومحمد بن مسلمة ،

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حـــ١ صـــ٠٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ١٨

فلما أرسلت قريش مكرز بن حفص فى خمسين رجلاً منهم لينالوا من المسلمين غرة تحقق لهم بعض ما يريدون ، ظفر بمم محمد بن مسلمة ، وجاء بمم إلى رسول الله بن فأمر به بوضعهم فى الأسر ، فجاء بعض القرشيين لتخليصهم بالقوة فتمكن المسلمون منهم وأسروا منهم اثنى عشر فارساً ، وبذلك بلغ عدد أسرى قريش عند المسلمين اثنين وستين أسيراً (1)

وحدث أن عشرة من المسلمين دخلوا مكة لزيارة البيت ورؤية أقربائهم بإذن من رسول الله ﷺ فحبسهم القرشيون ، وبذلك بلغ ما عند قريش من أسرى المسلمين أحد عشر رحلاً وهم هؤلاء العشرة وعثمان بن عفان ﷺ .

## ـ رابعاً ـ الصـــلح

قال ﷺ : إنى غير موسلهم حتى توسلوا أصحابي .

قال سهيل : أنصفتنا ، فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بالشتم بن عبد مناف التيمى فبعثوا بمن كان عندهم ، وهم : عثمان ، وعشرة من المهاجرين .

وأطلق رسول الله ﷺ سواح من كانوا عنده من الأسرى وأرسلهم إلى مكة (٢).
و بعد ذلك أخذوا في مناقشة الموضوع من كافة جوانبة ، وأطالوا الكلام والمراجعة ثم اتفقوا على الصلح القائم على البنود التالية :

<sup>(</sup>۱) المغازي حــ ۲ صــ ۲۰۲

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٩١

#### الديباجة :

باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو اصطلحا على ما يلى :

### بنود الصلح :

ا وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض على الله لا إسلال ولا إغلال ، وأن بيننا عيبة مكفوفة  $\binom{1}{2}$ .

۲) وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل ، وأنه من أحب أن يسدخل
 في عهد قريش ، وعقدها فعل .

٣) وأنه من أتى محمداً بغير إذن قريش رده محمد إليهم ، وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد بغير إذن محمد لم يردوه .

٤) أن يرجع محمد ومن معه عامهم هذا على أن يدخل مكة فى العام القادم فيقيم
 عكة ثلاثاً بعد أن يخليها المكيون لهم .

ه) أن يدخل محمد وصحبه مكة في العام القادم بلا سلاح إلا سلاح المسافر
 والسيوف توضع في القرب .

وكتب وثيقة الصلح على بن أبى طالب ﷺ ووقع عليها رسول الله ﷺ ، وسهيل بن عمرو وشهد عليها من المسلمين : أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، وعثمان بن عفان ، وأبو عبيدة بن الجراح ، ومحمد بن مسلمة ... ومن المشركين : حويطب بن عبد العزى ، ومكرز بن حفص بن الأحيف .

وكتبت الوثيقة من نسختين احتفظ رسول الله ﷺ بواحدة وأعطى سهيلاً الأخرى (٢)

### - خامساً -

### موقف المسلمين من الصلح

لم يتوقع المسلمون الصلح بمذه السرعة و لم يتصوروا رجوعهم إلى المدينة بلا عمرة ،

<sup>(</sup>١) الإسلال : السرقة ، الإغلال : الحيانة ، العيبة : آنية والمكفوفة أى التي تصون ما بما ، والمعنى بيننا صدور ملازمة للوفاء نقية من الخداع والحيانة والغدر .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى حـــ مـــ ٩٧

لأنهم خرجوا من المدينة لا يشكون في الفتح لرؤيا رسول الله ﷺ ... و لم يتصـــوروا أبـــداً مقدرة المكيين على منعهم من أداء العمرة .

وقد قدموا للعمرة مستعدين للموت في سبيل الله تعالى ، ولذلك بايعوا رسول الله على على الموت تحت الشجرة ، وقد مدحهم الله لإخلاص قلوهم ، وصدقهم فقال تعالى ﴿ إِنَّ اللهِ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ لَقَيِيهِمْ ۚ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ لَقَيِيهِمُ ۗ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ لَقَيِيهِمُ أَوْقَ إِنَّهُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ لَقَيِيهِمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١٠).

ذلك أنه لما تم الصلح ، ولم يبق إلا إمضاء الكتاب ، وثب عمر بن الخطاب وقال : يا رسول الله : ألسنا بالمسلمين ؟

قال رسول الله ﷺ: بلي .

فقال عمر: فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟

فقال رسول الله ﷺ : أنا عبد الله ورسوله ، ولن أخالف أمره ، ولم يضيعني .

فذهب عمر إلى أبي بكر الله فقال: يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟

قال أبو بكر : بلي .

قال عمر: فلم نعطى الدنية في ديننا ؟

فقال أبو بكر : الزم غرزك ، فإنى أشهد أنه رسول الله ، وأن الحق ما أمر به ، ولن يخالف أمر الله ، ولن يضيعه .

ولقى عمر هذه في هذه القضية أمراً كبيراً ، وجعل يردد على رسول الله على تساؤله والرسول يرد عليه ، ويقول : أنا رسول الله ولن يضيعني .

فقال أبو عبيدة بن الجراح ﷺ : ألا تسمع يا ابن الخطاب ما يقول رسول الله ﷺ يقول : تعوذ بالله من الشيطان ، واتمم رأيك ، فجعل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

حيناً وحيناً آخر يقول: يا رسول الله: ألم تكن حدثتنا أنك تدخل المسجد الحرام، وتأخذ مفتاح الكعبة، وتعرف مع المعرفين؟ وهدينا لم يصل إلى البيت ولا نحن؟؟

فقال ﷺ: أقلت لكم في سفركم هذا ؟

قال عمر : لا .

فقال 護: أما أنكم ستدخلونه ، وآخذ مفتاح الكعبة ، وأحلق رأسى ورؤوسكم ببطن مكة ، وأعرف مع المعرفين يًا عمر : أنسيتم يوم أحد ، إذا تصعدون ولا تلوون على أحد ، وأنا أدعوكم فى أخراكم ؟

أنسيتم يوم الأحزاب ، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل مسنكم ، وإذ زاغست الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ؟

أنسيتم يوم كذا ؟

أنسيتم يوم كذا؟

والمسلمون يقولون : صدق الله ورسوله ، يا نبى الله ، ما فكرنا فيما فكرت فيه ، ولأنت أعلم بالله وبأمره منا (١) .

وكان منطق عمر هو رأى أغلب المسلمين ، لألهم نظروا إلى كتابة الصلح وبنوده نظرة معينة .

فلقد ساءهم أن يعترض سهيل على ديباجة الصلح التي أملاها رسول الله ﷺ لعلى الله وهو يكتب حيث قال له ﷺ: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ﷺ ... فرد سهيل بتغيير ذلك إلى باسمك اللهم ... هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله ... لأن قريشاً لا تؤمن بالله الرحمن الرحيم ... ولا تصدق بأن محمداً رسول الله فترل رسول الله ﷺ على ما رأى سهيل ... وقال لعلى الله اكتبه .

وأيضاً فلقد تصور الصحابة أن الشروط تعطى لقريش مزايا لا تصح ، وتحرم المسلمين منها في نفس الوقت ، وتساءلوا عن سبب منع المسلمين من القدوم للمدينة إذا تركوا مكة وفي نفس الوقت تسمح لمن يكفر أن يذهب إلى قريش في مكة ويترك المدينة ، وغضبوا من

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ ٣ صــ ٢٩٥، ٢٩٥، إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٩٦، ٢٩٦

ردهم هذا العام عن العمرة على أن يؤدوها في العام القادم ... وتصوروا ذلك دنية في الدين لا يجوز قبولها .

ولو تدبر المسلمون في الأمر لعلموا أن ما اتفق عليه رسول الله ﷺ هو الحق وهـــو النصر .

لأن الديباجة التي كتبت من المسلمات التي لا تعارض حكماً إسلامياً ، والزيادة التي حذفت لا تفيد أهل مكة ، ولا تضيف جديداً للمسلمين ، ولا ضرر في ترك كتابها فهي جزء من العقيدة ثابتة في القلوب .

وأيضاً فإن عقد الهدنة عشر سنوات يفتح الباب للإسلام ، ويجمع الناس حوله . وكذلك فإن المسلمين الذي يرتدون عن الإسلام وهم في المدينة خير للمسلمين أن يرحلوا منها حتى لا يكونوا عينا عليهم ، ويصيروا قوة للأعداء بين المسلمين يخذل

أما المسلمون فى مكة فإن بقاءهم فيها دعوة عملية ، وحركة لله فى مكة ، وبخاصة أن الصلح ينص على حريته فى الاختيار ، كما أن بقاء المسلمين فى مكة اختبار عملى لصدق أهل مكة فى تطبيق بنود الصلح .

وأيضاً فإن تأجيل أداء العمرة هذا العام وأداءها فى العام القادم خير لهم من دخول مكة عنوة هذا العام ... كما أن فى دعوقهم وقبولهم الصلح دليل أمام الناس على أن الإسلام هو دين الأمن والسلام .

وقد زاد من غضب المسلمين ما رأوه من أبي جندل بن سهيل بن عمرو ... فإنه حاء إلى معسكر المسلمين في الحديبية مسلماً ، بعدما تمكن من الإفلات من قيد أبيه الذي وضعه فيه ... وقد جاء بعد كتابة الصلح وقبل توقيعه والإشهاد عليه .

يقول المقريزى: خرج أبو جندل من سجن أبيه ، واجتنب الطريق وركب الجبال حتى هبط بالحديبية ففرح المسلمون به وتلقوه حين هبط من الجبل فسلموا عليه وآووه فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أبى جندل ، فقام إليه فضرب وجهه بغصن شوك وأخذ بتلبيبه .

فصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنوين في ديني ؟

فزاد المسلمين ذلك شراً إلى ما بهم ، وجعلوا يبكون لكلام أبي جندل .

فقال حويطب بن عبد العزى لمكرز بن حفص: ما رأيت قوماً قط أشد حباً لمن دخل معهم من أصحاب محمد ، أما إنى أقول لك: لا نأخذ من محمد نصفاً أبداً بعد هذا اليوم ، حتى يدخلوها عنوة .

فقال مكرز : وأنا أرى ذلك .

وقال سهيل بن عمرو: هذا أول من قاضيتك عليه يا محمد، رده.

فقال رسول الله ﷺ : إنا لم نقض الكتاب بعد .

فقال سهيل : والله لا أكاتبك على شئ حتى ترده إلى فرده عليه ، ثم كلمه ﷺ أن يتركه ، فأبى سهيل وضرب وجه ابنه بغصن شوك فقال له رسول الله ﷺ : هبه لى أو أجره من العذاب إنا لم نقض الكتاب بعد .

فقال سهيل: والله لا أفعل ولا أصالحك على شئ أبداً .

فقال ﷺ: فأجزة لي .

قال: ما أنا بمجيزه لك.

فقال ﷺ: بلى فافعل.

قال سهيل: ما أنا بفاعل (١).

فقال مكرز وحويطب: يا محمد نحن نجيزه لك وأجازاه ... وأما أبو جندب فقـــد أخذه مكرز وحويطب فأدخلاه فسطاطاً ، وأجاراه فكف عنه أبوه .

ثم رفع رسول الله ﷺ صوته فقال: يا أبا جندل ، اصبر ، واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجاً ومخرجاً ، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا ، وأعطيناهم علسى ذلك عهداً ، وإنا لا نغدر (٢٠).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني حد٢١ صـ١٠١

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد حـ٣ صـ٤ ٢٩ الطبقات حـ٢ صـ٧٩

#### ۔ سادسا ۔

### موقف المسلمين بعد توقيع الصلح

بعد توقيع وثيقة الصلح ، وإشهارها بين الناس ، دخلت خزاعة في عهد رسول الله ودخلت بكر في عهد قريش ، وكان هذا أول اختبار لإلتزام الأطراف بالصلح الذي اتفقوا عليه .

رحب رسول الله ﷺ ببني خزاعة ، وكره ذلك القرشيون فقال حويطب لسهيل : بادأنا أخوالك بالعداوة ، وكانوا يتسترون منا ، قد دخلوا في عقد محمد وعهده .

فقال سهيل : ما هم إلا كغيرهم ، هؤلاء أقاربنا ولحمتنا ، قد دخلوا مع محمــد ، قوم اختاروا لأنفسهم أمراً فما نصنع بمم ؟

قال حويطب: نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر.

قال سهيل : إياك أن تسمع هذا منك بنو بكر ، فإنهم أهل شؤم ، فيقعوا بخزاعة ، فيغضب محمد لحلفائه ، فينتقض العهد بيننا وبينه (١).

ورجع سهيل وصاحباه إلى قريش.

وفرغ رسول الله ﷺ لأصحابه ، وقال لهم : قرموا فانحروا ، واحلقوا ، فلم يجب احد إلى ذلك ، فرددها ثلاث مرات ، فلم يفعلوا ، فدخل على أم سلمة رضى الله عنها وهو شديد الغضب فاضطجع .

فقالت : مالك يا رسول الله ﷺ؟ قالته مراراً وهو لا يجيبها .

ثم قال : عجباً يا أم سلمة ، إنى قلت للناس انحروا واحلقوا مراراً ، فلم يجبنى أحـــد من الناس إلى ذلك ، وهم يسمعون كلامي ، وينظرون في وجهي .

فقالت : يا رسول الله ﷺ انطلق أنت إلى هديك فانحره ، فإنهم سيقتدون بك .

فتواثب المسلمون إلى الهدي ، وازدحموا عليه ينحرونه ، حتى كاد بعضهم يقع على

(١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٢٩٤

بعض وأشرك ﷺ بين أصحابه فى الهدى ، فنحر البدنة عن سبعة ، وكان الهدى سبعين بدنة وقيل مائة بدنة .

وكان الهدى دون الجبال التي تطلع على وادى التثنية ، عرض له المشـــركون فـــردوا وجوه البدن ، فنحر رسول الله ﷺ بدنه حيث حبسوه وهي في الحديبية .

وشرد جمل أبي جهل من الهدى الذى أعده رسول الله ﷺ وهو يرعى وكان قد قلده وأشعره وكان جملاً نجيباً مهيراً فمر من الحديبية حتى انتهى إلى دار أبي جهل بمكة ووقف عنده وخرج فى إثره عمرو بن عنمة بن عدى بن نابي السلمى الأنصارى للإتيان به فأبي سفهاء مكة أن يعطوه حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه إليه تنفيذاً للصلح وحاول القرشيون شراءه بمائة ناقة فقال رسول الله ﷺ: لولا أننا سميناه فى الهدى فعلنا ونحره عن سبعة ونحر طلحة بن عبيد الله ، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان ابن عفان بدنات ساقوها (١)

وكان رسول الله ﷺ مقيماً في الحل ، ويصلى في الحرم وحضره من يسأل من لحوم البدن فقيراً فأعطاهم من لحومها وجلودها ، وأكل المسلمون من هديهم ، وأطعموا المساكين ، وبعث ﷺ من الهدى بعشرين بدنة لتنحر عند المروة مع رجل من أسلم ، فنحرها عند المروة ، وفرق لحمها .

فلما فرغ رسول الله ﷺ من نحر البدن ، دخل قبة له من أدم حمراء ، فيها الحلاق فحلق رأسه ، ثم أخرج رأسه من قبته وهو يقول : رحم الله المحلقين ، قيل يا رســول الله ، والمقصرين ، قال : رحم الله المحلقين ثلاثاً ثم قال : والمقصرين .

وحلق ناس ، وقصر آخرون ، وكان الذى حلقه ﷺ خراش بن الفضل الكعبى ، فلما حلقوا بالحديبية ونحروا بعث الله تعالى ريحاً عاصفاً فاحتملت شعورهم فألقتها فى الحرم (٢٠).

ثم أذن رسول الله ﷺ بالرحيل ، فلما ارتحلوا مطروا ما شاؤا وهم صائمـــون ، فترل رسول الله ﷺ ونزلوا معه فشربوا من ماء المطر ، وقام ﷺ فخطبهم ووعظهــم فجاء ثلاثة نفر إليه ، فجلس اثنان وذهب واحد معرضاً ، فقال رســول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حـــ ١ صـــ ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى حـــ٢ صـــ٤ . ١

ألا أخبركم خبر الثلاثة .

قالوا : بلى يا رسول الله .

قال : أما واحد فاستحيا فاستيحا الله منه ، وأما الآخر فتاب فتاب الله عليه ، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه (١).

وفهم الصحابة مغزى ما رأوا ، وما ذكره رسول الله ﷺ ، وعلموا أنه تم تربيـــة لهم ، وتوجيهاً لأهمية طاعة رسول الله ﷺ وعدم مراجعته فيما جاء به الوحى .

وأخذ عمر يحادث رسول الله ﷺ خوفاً على نفسه من موقفه يـــوم الصـــلح ، فسأل رسول الله ﷺ فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ، ثم سأله فلم يجبـــه ، فقـــال ﷺ : ثكلتك أمك يا عمر ، بدرت رسول الله ﷺ ثلاثاً ، كل ذلك لا يجيبك .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد مسند الأنصار.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية ١

<sup>(</sup>٤) إمتاع الأسماع حد١ صـ٩٩

#### - سابعاً -

#### عدم رد المؤمنات المهاجرات

لم يفرق الصلح بين الرجال والنساء المسلمات الذين يتركون مكة إلى المدينة وسكت عن حقوق المرأة المهاجرة التي لابد منها لتوافقها مع طبيعتها وكرامتها .

ومن المعلوم أن رد المؤمنة إلى مكة إذا هاجرت أمر يتعارض مع حكم شرعى ، وهو حرمة بقاء المرأة المسلمة تحت عصمة زوج مشرك .

وقد أنزل الله تعالى أمره بعدم إعادة المسلمات المهاجرات إلى أزواجهم المشركين ، مع إعطاء المشركين ما أنفقوه فى زواجهم ... وأحل الله للمؤمنين الزواج بالمهاجرات بعد انقضاء عدتمن ، ودفع مهورهن وكان رسول الله ﷺ هو ولى من لا ولى لها .

ومن هذا القبيل أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت شابة صغيرة أسلمت على المدينة ، فكانت تخرج إلى بادية أهلها فتقيم أياماً بناحية التنعيم ، ثم ترجع حتى أجمعت على المسير مهاجرة فخرجت كأنها تريد البادية على عادها ، فوجدت رجلاً من خزاعة فأعلمته بإسلامها فأركبها بعيره ، حتى أقدمها المدينة بعد ثماني ليال ، فدخلت على أم سلمة رضى الله عنها وأعلمتها ألها جاءت مهاجرة ، وتخوفت أن يردها رسول الله يلي فلما دخل رسول الله يلي على أم سلمة رضى الله عنها أعلمته بمحرة أم كلثوم ووضحت له ألها تخاف أن يردها رسول الله يلي إلى زوجها المشرك في مكة (١) ، فأنزل الله فيها آية المحنة وهي قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُوْمِئنتُ مُهَمِرَاتِ فَأَمّتَحِدُوهُنَّ أَلَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْ تُمُوهُنَّ مُؤْمِئنتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنْ حَلّ هُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ مَكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِر وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا عَآتَيْهُهُ وَلَا هُمْ مَكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِر وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلَيْسَعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا خَلَامَ عَلَيْكُمْ وَلَا مُمْ مَكِلُونَ هُولًا مُعَمْ وَلَا مُعَلَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَلَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَالَمُ عَلِيْ هُمْ وَكِيلًا مَا أَنفَقُواْ مَا أَنفَقُواْ مَا أَنفَقُواْ مَا أَنفَقُواْ مَلَا اللهُ عَلَيْمُ مَكِمْ اللّهُ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَلَمُ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعَمْ وَلَا مُعْوَمُ وَلَا مُعْرَعُهُ مَلَى الْمَا مُعَلَقُواْ مَا أَنفَقُواْ مَا أَنفَقُواْ مَا أَنفَقُواْ مَا أَنفَقُواْ مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا اللهُ مُعَمَّ وَلَا مُعَلَى اللهُ وَلَا مُعَلَى اللهُ مُعْلَمُ وَلَا مُعَلَمُ وَلَا مُعَلَمُ وَلَا مُعَلَمُ وَلَا مُعَلَمُ وَالِهُ وَلَا مُعَلَمْ وَلَا مُعَلَمُ وَالْع

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية حـــ ٦ صــ٥١

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة الآية ١

فكان رسول الله على بعد هذه الآية يرد من جاءه من الرجال ، ولا يرد من جاءه من النساء ، فلما قدم أخواها الوليد ، وعمارة ، ابنا عقبة بن أبي معيط وقالا : يا محمد ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه .

فقال ﷺ: قد نقض الله ذلك ، فانصرفا إلى مكة ، فأخبرا قريشاً ، فلم يبعثوا أحداً ورضوا بأن تحبس النساء .

ويقال إن أميمة بنت الأنصارى من بنى عمرو بن عوف ، كانت تحت حسان بن الدحداح أو ابن الدحداحة وهو يومئذ مشرك ، ففرت من زوجها بمكة ، وأتت رسول الله على السلام ، فهم هي أن يردها إلى زوجها ، حتى أنزل الله تعالى فالمتحنها في وعلم إيمانها ، فأبقاها في المدينة ثم زوجها رسول الله على سهل بن حنيف ، فولدت له عبد الله بن سهل .

# - ثامناً -فراق الكافرات

منع الله تعالى إعادة المسلمات إلى المشركين ، وحرم على المسلمين الإبقاء على الزوجات الكافرات ، مع المعاملة بالمثل فيما أنفقوا ، فلهم أن يأخذوا ما أنفقوا ، وعليهم أن يدفعوا للمشركين ما بذلوا .

ولما أنزل الله تعالى قول و لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقَتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُهُمْ وَلَيْسُعَلُواْ مَا أَنفَقُهُمْ وَلَيْسُعَلُواْ مَا أَنفَقُهُمْ وَلَيْسُعَلُواْ مَا أَنفَقُهُمْ وَلَيْسُعَلُواْ مَا أَنفَقُهُمْ وَلَيْكُمْ وَكُمُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله هما: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة ، فتزوجها معاوية بسن أبي سنفيان ، والأخرى أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب الخزاعية فتزوجها أبو جهم بسن حذيفة ، وطلق عياض بن غنم الفهرى أم الحكم بنت أبي سفيان بن حوب ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفى ، فولدت له عبد الرحمن ابن أم الحكم ، وكلهم يومئذ مشرك . و لم يعلم أن امرأة من المسلمين لحقت بالمشركين مع وضوح الحكم ، وإعطاء النسوة الحرية في الاختيار .

#### - تاسعاً -

## أهم ما في الحديبية من حكم

كانت الحديبية مقدمة بين يدى الفتح الأعظم الذى أعز الله به رسوله وحنده ، ودخل الناس به فى دين الله أفواجاً ، فكانت هذه الهدنة باباً له ، ومفتاحاً ، ومؤذناً بين يديه ، وهذه عادة الله سبحانه فى الأمور العظام التى يقضيها قدراً وشرعاً ، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها ، وتدل عليها .

وكانت هذه الهدنة من أعظم الفتوح ، فإن الناس أمن بعضهم بعضاً ، واختلط المسلمون بالكفار ، وبادؤوهم بالدعوة ، وأسمعوهم القرآن ، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين ، وظهر من كان متخفياً بالإسلام ، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ، ولهذا سماه الله فتحاً مبيناً .

# وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب

فكان ﷺ يرى تلك الشروط عين النصرة ، وهو من أكبر الجند الذى أقامة المشترطون ونصبوه لحربهم ، وهم لا يشعرون ، فذلوا من حيث طلبوا العز وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفحر والغلبة ، وعز رسول الله ﷺ وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله ، واحتملوا الضيم له وفيه ، فدار الدوار ، وانعكس الأمر ، وانقلب العز بالباطل ذلاً بحق ، ونصرة وانقلب الكسرة لله عزاً بالله ، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ، ونصرة

(١) سورة البقرة الآية ٢١٦

رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها.

وبسبب صلح الحديبية كانت زيادة الإيمان والإذعان ، والانقياد على ما أحبوا وكرهوا ، وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله وتصديق موعوده ، وانتظار ما وعدوا به ، وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التى أنزلها فى قلوبهم ، أحوج ما كانوا إليها فى تلك الحال التى تزعزع لها الجبال ، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم ، وازدادوا به إيماناً .

وتأمل كيف وصفهم سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن ، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب ، وقلقلت أشد القلق ، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة ، فازدادوا بما إيمانها إلى إيمانهم ، ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله ، وأكدها بكونها بيعة له سبحانه ، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله و كذلك ، وهو رسوله و نبيه فالعقد معه عقد مع مرسله ، وبيعته بيعته ، فمن بايعه ، فكأنما بايع الله ، ويد الله فوق يده ، وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض ، فمن صافحه وقبله ، فكأنما صافح الله ، وقبل يمينه فيد رسول الله في أولى بهذا من الحجر الأسود ، ثم أخير أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه ، وأن للموفي بها أجراً عظيماً .

ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب ، وظنهم أسوأ الظن بالله : أنه يخذل رسوله وأولياءه ، وجنده ، ويظفر بهم عدوهم ، فلن ينقلبوا إلى أهليهم ، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته ، وما يليق به ، وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه .

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخلوهم تحت البيعة لرسوله ، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء ، وكمال الانقياد والطاعة ، وإيثار الله ورسوله على ما سواه ، فأنزل الله السكينة والطمأنينية والرضى في قلوبهم ، واثابهم على الرضى بحكمه ، والصبر لأمره فتحاً قريباً ، ومغانم كثيرة يأخذونها ، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ، ومغانمها ، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر .

ثم ذكر سبحانه أنه هو الذى كف أيدى بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم ، لما له فى ذلك من الحكم البالغة التى منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا ، وهم يكتمون إيماهم ، لم يعلم بهم المسلمون فلو سلطكم عليهم ، لأصبتم أولئك بمعرة الجيش ، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به ، وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم ، لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم ، وأخبر سبحانه أهم لو زايلوهم وتميزوا منهم ، لعذب أعداءه عذاباً أليماً فى الدنيا ، إما بالقتل والأسر ، وإما بغيره ، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ، ورسوله بين أظهرهم .

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار فى قلوهم من حمية الجاهلية التى مصدرها الجهل والظلم ، التى لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته و لم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه ، وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التى شاهدوها وسمعوا بما فى مدة عشرين سنة ، وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره ، كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التى هى بقدرةم وإرادةم .

ثم أخبر سبحانه أنه أنزل فى قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما فى قلوب أعدائه من حمية الجاهلية ، فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه ، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم ، ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى ، وهى جنس يعم كل كلمة يتقى الله ها ، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص ، وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم ، وهى الكلمة التى أبت قريش أن تلتزمها ، فألزمها الله أولياءه وحزبه ، وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفتها ، وألزمها من هو أحق ها وأهلها ، فوضعها فى موضعها ، ولم يضيعها بوضعها فى غير أهل ، وهو العليم بمحال تخصصه ومواضعه .

ثم أخبر سبحانه ، أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين ، وأنه سيكون ولابد ، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام ، والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم ، فأنتم أحببتم استعجال ذلك ، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه ، فقدم بين يدى ذلك فتحاً قريباً ، توطئه له وتمهيداً

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض ، ففي هذا تقوية لقلوبهم ، وبشارة لهم وتثبيت ، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لابد أن ينجزه فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصر لعدوه ، ولا تخلياً عن رسوله ودينه ، كيف وقد أرسله بدينه الحق ، ووعده أن يظهره على كل دين سواه .

ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ، ومدحهم بأحسن المدح ، وذكر صفاقم في التوراة والإنجيل ، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن ، وأن هؤلاء هم المذكورين في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم ، لا كما يقول الكفار عنهم ، إلهم متغلبون طالبو ملك ودنيا ، ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرقم ، وعدلهم وعملهم ، ورحمته ، وزهدهم في الآخرة ، قالوا : ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء ، وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم  $\binom{1}{3}$ .

(١) زاد المعاد حـــ صــ ٣٠٩ - ٣١ بتصرف يسير.

# - المبحث الحادى عشر -الأحداث بين صلح الحديبية وفتح مكة

أتم المسلمون نحر هديهم ، وحلقوا رؤوسهم ، وبدأوا فى الرحيل من الحديبية بعد عشرين يوماً مكثوا فيها ، وكان الجو شديد الحرارة ، والماء لدى المسلمين قليل ، فأكرمهم الله تعالى بترول المطر فشربوا ، وارتووا ، ونظفوا رحالهم ، وملابسهم .

كان صلح الحديبية هو الفتح المبين للإسلام ، لأنه حقق ما كان يأمله النبي الله النبي على المنتخب السبل أمام الدعوة ، وصارت الحركة بالإسلام آمنة ، وشعر المسلمون لأول مرة أن القرشيين انكفأوا على مصالحهم ، وأخذوا يركزون على تجارتهم بعدما تأكدوا من عجزهم عن محاصرة الإسلام ، والقضاء على محمد الله .

وشعرت القبائل العربية ، والأعراب ألهم أمام الإسلام وجهاً لوجه ، يسمعون دعوته ، ويعلمون حقيقته ، ويقفون على محاسنه ومزاياه ... ولذلك وجدناهم لا ينتظرون مجئ الدعاة إليهم ، وإنما أخذوا يفدون على رسول الله ﷺ في المدينة المنورة .

وحين ننظر إلى مسرح الأحداث فى مجمل الجزيرة العربية نلحظ صوراً متعددة ، حيث اتخذ كل فريق موقفاً ارتضاه لنفسه .

ففى جبهة مكة أخذ القرشيون يهتمون بمصالحهم الذاتية بعدما تيقنوا أن الأمر أفلت من أيديهم ، واتضح لهم أن تجمع الأحزاب ، وتأليب القبائل لا يفيدهم شيئاً ... وكان تعاهدهم مع المسلمين على إيقاف الحرب بينهم يوم الحديبية هو عملهم الذى أخذوا يتحركون من خلاله .

أما اليهود في منطقة خيبر وحولها ، فقد فوجئوا بانسحاب قريش من المواجهة فبدأوا في تكوين تكتل جديد من بعض القبائل ليعملوا معاً لمحاربة الإسلام والمسلمين .

وأما أغلب القبائل فى الجزيرة العربية فقد رأت فى الهدنة بين قريش والمسلمين انتصاراً للصمود الإسلامى ، وبيانا واضحاً لما ينادى به المسلمون من حق وصواب ... ولذلك أخذوا فى تفهم الإسلام ، ومعرفة حقيقته ، وصدقه .

توجه إمكاناتما الضعيفة ضد الإسلام والمسلمين.

ووجد المسلمون ورسول الله على معهم ألهم أمام توجيهات مختلفة لابد أن يتعاملوا مع كل منها بما يناسبها ... ولذلك تنوعت أعمال المسلمين ، وتضاعفت حركاتهم بدين الله تعالى .

لم يكن صلح الحديبية فرصة يستريح فبها المسلمون من شدة الجهاد ، وصعوبة الحركة بدين الله تعالى .

وإنما كان الصلح بداية لجهد شاق ، وعمل دءوب عاشه المسلمون جميعاً انتصاراً للحق ، وتأييداً لدين الله تعالى .

لقد بدأ المسلمون فى المدينة يتصلون بإخوالهم فى مكة ، يشدون أزرهم ، وينصحولهم بما يحتاجون إليه ، ويدلولهم على كثير مما يحتاجون إليه .

وأخذوا كذلك في الذهاب إلى أطراف العالم كله يبلغون دين الله تعالى ، ويحملون رسائل الرسول ﷺ إلى شيوخ القبائل ، وملوك العالم ، وسلاطين الدنيا .

واستمروا فى التصدى لليهود الذين اتخذوا من خيبر منطقة معادية للمسلمين ، فأقاموا فيها حصونهم ، وجمعوا الناس حولهم ، وأخذوا يبثون فى قبائل الأطراف التمرد على المسلمين ، ويستعدون الرومان وأعوالهم للعمل ضد محمد ودينه .

وقد عاشت المدينة المنورة نشاطأً واسعاً بعد الحديبية .

وفى هذا المبحث ستتناول أهم الأحداث وبخاصة كيفية تعامل المسلمين مع كل الفرقاء على كثرتهم وذلك فيما يلى :

# - أولاً -هدوء جبهة قريش وظهور مفرزة أبى بصير ﷺ

تم توقيع الصلح في شهر ذي القعدة ، والعرب بقبائلهم ، وأعراهم في مكة يقيمون أسواقهم ، ويؤدون منسكهم وفق ما بقى عندهم من علم بسدين إبسراهيم التيليل ... فشاهدوا ما حدث بين المسلمين وبين قريش ، وعلموا بالصلح الذي تم .

لقد كانت قريش تقود الحرب ضد الإسلام والمسلمين ، وتجمع حولها المنافقين ، والأعراب ، وكل معارض لظهور دين الله تعالى .

فلما تم صلح الحديبية التزمت قريش به ، وتخلت عن كافة أنشطتها المناوئة للإسلام ، فانفرط عقد الأحزاب ، وخمدت فتن المنافقين ، وانحسر خطر اليهود ، وتبعثرت القبائل الوثنية فى أرجاء الجزيرة العربية ... وأخذت قريش تمتم بمصالحها ، وتجارتها وبخاصة بعدما أُمَنّت طريق قوافلها .

وأدى هذا الوضع إلى هدوء عام للعواصف القرشية التي كانت تثار ضد الإسلام وأخذ المسلمون يهتمون بتعريف الناس دينهم بالحسنى ، ومخاطبة القبائل وإقناعها بالإسلام الأمر الذى أدى إلى دخول الناس فى الإسلام بأعداد غفيرة ، حتى أن الذين دخلوا فى الإسلام فى العام ما بين الصلح وعمرة القضاء كانوا أكثر عدداً من الذين أسلموا فى المدة من أول البعثة حتى الحديبية .

ولذلك تأكد الصحابة من أن صلح الحديبية هو الفتح الأعظم كما أخبرتمم سورة الفتح .

يروى الزهرى : أن صلح الحديبية أعظم فَتْح فُتِحَ في الإسلام .

ويستدل ابن إسحاق على عظمة هذا الفتح بأن عدد الذين خرجوا مع رسول الله ﷺ فى عمرة الحديبية كانوا ألفاً وأربعمائة والذين خرجوا يوم فتح مكة كانوا عشرة آلاف .

إن صلح الحديبية أظهر الوجه الحقيقى للإسلام ، فبدأ الناس يتأملونه ... ولذلك سارعوا إلى الدخول فيه بعدما انزاحت العقبة الكثود أمام إيصال الحق للناس ، واستمر تطبيق بنود الصلح المتفق عليها ، ولم يحدث لها تغيير ، إلا بعد أن طلب القرشيون تعديل البند الثالث الذى أظهر التطبيق العملى ضرره على قريش بعدما كوَّنَ أبو بصير على مفرزته في طريق أهل مكة .

لقد حلبت قريش الشر لنفسها باشتراطها ضرورة إعادة من يسلم من أهل مكة إليها إذا هاجر إلى المدينة ، وأثبتت الحوادث أن هذا الشرط أفاد الجبهة الإسلامية

فأمر رسول الله ﷺ أبا بصير أن يرجع معهم ، ودفعه إليهما .

فقال أبو بصير : يا رسول الله تردين إلى المشركين يفتنويي في ديني !!..

فقال ﷺ: يا أبا بصير ، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر ، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجاً ومخرجاً .

فقال أبو بصير : يا رسول الله ﷺ ، تردبي إلى المشركين .

قال ﷺ : انطلق أبا بصير ، فإن الله سيجعل لك مخرجاً ، ودفعه إلى العامرى وصاحبه .

فخرج أبو بصير معهما ، وجعل المسلمون يسرون إلى أبى بصير : يا أبا بصير ، أبشر فإن الله جاعل لك مخرجاً ، والرجل يكون خيراً من ألف رجل ، فافعل ، وافعل يأمرونه بالذين معه لينقذ نفسه منهم فهذا حقه ، وليفعل ما سيفعله قبل أن يفعل به ، وقد أعد القرشيون للعودة به عدهم ، فلما وصلا به إلى ذى الحليفة عند صلاة الظهر صلى أبو بصير فى مسجدها ركعتين صلاة المسافر ، ومعه زاد له من تمر يحمله فمال إلى جدار المسجد فوضع زاده فجعل يتغدى ودعاهما للطعام فقالا له : لا حاجة لنا فى طعامك .

فقال لهم : ولكنى لو دعوتمونى إلى طعامكم لأجبتكم وأكلت معكم ، فاستحيوا وأكلوا .

وقد علق العامرى سيفه أثناء الطعام على الجدار، وتحادثوا وقد أمن كل منهم للآخر فقال أبو بصير : يا أخا بني عامر ما اسمك ؟

قال : خنيس .

قال: ابن من ؟

قال : ابن جابر .

قال : يا أبا جابر أصارم سيفك هذا ؟

قال: نعم.

قال: ناولینه أنظر إلیه إن شئت ، فناوله و کان قریبا من السیف منه فأخذ أبو بصیر بقائم السیف والعامری ممسك بالجفن فعلاه به وضربه حتی برد (۱).

فخرج "كوثر " هارباً يعدو نحو المدينة ، وأبو بصير فى إثره فسأعجزه حستى سبقه إلى رسول الله ﷺ جالس فى أصحابه بعد العصر ، إذ طلم كوثر يعدو فقال ﷺ : هذا رجل قد رأى ذعراً .

وأقبل "كوثر " حتى وقف أمام رسول الله ﷺ .

فقال رسول الله ﷺ : ويحك ؟ مالك ؟

قال : قتل صاحبكم صاحبي وأفلت منه وكاد أن يقتلني .

وأقبل أبو بصير ، فأناخ بعير العامرى بباب المسجد ، ودخل متوحشاً سيف العامرى ، فقال : يا رسول الله وفت ذمتك ، وأدى الله عنك ، وقد أسلمتنى بيد العدو ، وقد امتنعت بديني من أن أفتن ، أو أكذب بالحق .

فقال ﷺ : ويل أمه مِحَشُ حَوْبٍ لو كان معه رجال (٢٠)

وقدم أبو بصير سلب العامرى ، ورحله ، وسيفه ، ليخمسه رسول الله 囊 فقال ﷺ : إنى إذا خمسته رأوا أنى لم أوف لهم بالذى عاهدتم عليه ، ولكن شانك بسلب صاحبك .

ثم قال ﷺ لكوثر : ترجع به إلى أصحابك ؟

فقال كوثر : يا محمد مالي به قوة ولا يدان تقدر عليه .

فقال ﷺ لأبي بصير : اذهب حيث شئت (٢)

<sup>(</sup>۱) المغازى حــ ۲ صــ ۲۲٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>۳) المغازي حـــ ۲ صـــ ۲۲۷

فخرج حتى أتى العيص ، فترل منه ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش إلى الشام .

وبلغ المسلمين الذين قد حبسوا بمكة خبر أبي بصير ، فتسللوا إليه .

وكان عمر بن الخطاب على هو الذى كتب إليهم بقول رسول الله الله الله بصير : ويل أمه محش حَرْب لو كان معه رجال ، وأخبرهم أنه بالساحل ، فاجتمع عند أبي بصير قريب من سبعين مسلماً على رأسهم " أبو جندل بن سهيل "، فكانوا بالعيص ، وضيقوا على قريش ، فلا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه ، ولا تمر عير إلا اقتطعوها ، ومر عمم ركب يريدون الشام ، معهم ثمانون بعيراً ، فأخذوا ذلك ، وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثين ديناراً ، وكانوا قد أمروا عليهم أبا بصير ، فكان يصلى بهم ، ويقرئهم ويجمعهم ، وهم له سامعون مطيعون فغاظ قريشاً صنيع أبي بصير ، وشق عليهم ، وكتبوا إلى رسول الله الله يسألونه بأرحامهم إلا أدخل أبا بصير إليه ومن معه ، فلا حاجة لنا بهم فكتب الله إلى أبي بصير أن يقدم بأصحابه معه ، فجاءه الكتاب وهو يموت فحعل يقرأه هي ومات ، والكتاب في يده فدفنه أصحابه ، وأقبلوا إلى المدينة وهم سبعون رجلاً (ا).

وهكذا تم إلغاء الشرط الذي وضعه القرشيون لأنفسهم ، ظناً منهم أنه يفيدهم في منع أهل مكة من اعتناق الإسلام .

وقد استمرت جبهة قريش على هدوئها إلى أن نقضت قريش العهد بمناصرة بني بكــر حلفائها على بني خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ فكان أن تم فتح مكة .

- ثانياً -

## العمل في الحيط العام " إرسسائل الرسسائل "

انفتحت السبل ، وأصبح الطريق آمنا أمام الدعاة ليصلوا بدينهم للناس ، وتشوق الجميع ليتعلموا هذا الدين الذي أعلنه محمد ﷺ وتغلب به على قريش ، وانتشر بسببه

(۱) المغازي حـــ مـــ ٦٣١

السلام بين العرب جميعاً .... ورأى النبي الله أن الجبهة أمام الدعوة قد اتسعت لتشمل الجزيرة كله ، والعالم كله .... ما عدا جيوب صغيرة تتأبي قبول الإسلام ، والاستماع لدعاته ... وهداه الله سبحانه وتعالى لوسيلة تناسب هذا التوسع ، هي وسيلة الرسائل يحملها الصحابة ، الذين يختارهم لحملها إلى رؤساء القبائل ، وشيوخ العشائر ، وملوك الدنيا ... وفيها يدعونهم ومن وراءهم إلى الدحول في الإسلام .

فأنشأ ﷺ ديواناً لــ "كتابة الرسائل " وهو الذى عرف بديوان الإنشاء ، ويقصد به إعداد المكان الذى تكتب فيه الرسائل التي يمليها رسول الله ﷺ ليحملها من يختاره ﷺ .. كما يستقبل الرسائل التي تأتى إلى رسول الله ﷺ .

وهو أول ديوان وضع فى الإسلام ، وذلك أن النبى ﷺ كان يكاتـــب أمـــراءه ، وأصحاب سراياه من أصحابه ، ويكاتبونه ، وكتب إلى من أمكنه من ملـــوك الأرض ورؤساء العالم ، يدعوهم إلى الإسلام .

واتخذ من أصحابه من يكتب له ، وقد ذكر ابن عساكر ألهم كانوا خمسة وعشرين صحابياً فذكر منهم : علياً ، وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعامر بن فهيرة ، وعبد الله بن الأرقم ، وأبى بن كعب ، وثابت بن قيس بن شماس ، وخالد بن سعيد ابن العاص ، وأخاه (أبان) ، وحنظلة بن أبى عامر الاسدى ، وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان ، وشرحبيل ابن حسنة ، وعبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول ، والزبير بسن العسوام ، ومعيقب بن أبى فاطمة الدوسى ، والمغيرة بن شعبة ، وخالد بن الوليد ، والعسلاء بسن الحضرمى ، وعمرو بن العاص ، وجهيم بن الصلت وعبد الله بن رواحة ، ومحمد بسن مسلمة ، وعبد الله بن سعد بن أبى السرح (١) .

وقد أوصلهم العراقى إلى اثنين وأربعين كاتباً  $^{(7)}$  ، وأوصلهم الـــدكتور / عبـــد الحي الفرماوى إلى ست وأربعين كاتباً  $^{(7)}$  .

وقد اتخذ النبي ﷺ كتابًا يعرفون لغة من سيكتب إليهم ، وعلى رأسهم زيد بن ثابت ،

<sup>(</sup>١) الاستيعاب حــ١ صــ١٥

<sup>(</sup>٢) التراتيب الإدارية صــ ١٩٢

<sup>(</sup>٣) رسالة مخطوطة بكلية أصول الدين بعنوان " رسم المصحف ونقطه ورقة ١٩،١٩،

وأبى بن كعب ، وعبد الله بن الأرقم ، يقول ابن إسحاق : كان زيد بن ثابت يكتب الوحى ، ويكتب إلى الملوك ، وكان إذا غاب عبد الله بن الأرقم ، وزيد بن ثابت والموحى ، ويكتب إلى الملوك ، وكان إذا غاب عبد الله بن الأرقم ، وزيد بن ثابت له (١) وكان اختيار الرسول لكتابه على أساس اتصافهم بالصدق ، والأمانة ، والدقة والورع يقول أبو بكر لزيد بن ثابت : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، فقد كنت تكتب الوحى لرسول الله على فتبع القرآن واجمعه (٢) .

يقول ابن حجر : لأنه لو لم تثبت أمانته ، وكفايته ، وعقله لما استكتبه النبي ﷺ وإنما وصفه بالعقل ، وعدم الاتمام دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك فيه (<sup>7)</sup>.

وكان الكتبة من الصحابة يكتبون على اللوح ، والرق (الجلد المرقق) والكاغد (الصحيفة) واللخاف (الحجارة البيضاء الرقيقة) ، والنحاس ، والحديد ، وعسيب النحل ، وعلى عظم أكتاف الإبل ، والغنم ، والأدم (أ) .

يروى ابن سعد أن رسول الله ﷺ لما رجع من الحديبية في ذى الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك وكان الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوماً ، فاتخذ رسول الله ﷺ يومئذ خاتماً من فضة وفصه منه ، نقش عليه ثلاثة أسطر : محمد رسول الله ، وختم بسه الكتب فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد ، وذلك في المحرم سنة سبع ، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم ، الذين بعثه إليهم .

وقد تميزت رسائله ﷺ بالمواصفات التالية:

ا) كان يضع عنواناً لرسائله هو (من محمد رسول الله إلى فلان ) و يجعل العنوان السمين ، مفصول بينهما مثل :

( من محمد رسول الله ... إلى فلان ) ...

٢) كان يصدر رسائله بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) يقول ابن حجر: جمعت كتبه

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني بشرح مسند الإمام أحمد الشيباني حــ١ صــ٥١٠

<sup>(</sup>٣) فتح البارى جـــ١٣ صــ١٨٤

<sup>(</sup>٤) التراتيب الإدارية صــ١٩٧

ﷺ إلى الملوك ، وغيرهم ، فلم يقع لي شئ منها البداءه بالحمد ، بل بالبسملة (١)

") كان يبدأ رسائله بعد البسملة بذكر اسمه ﷺ ، واسم المرسل إليه ، أو شهرته فإن كان المكتوب إليه ملكاً كتب بعد ذكر اسمه عظيم القوم الفلانيين ، وربمها كتب ملك القوم الفلانيين ، وربما كتب صاحب مملكة كذا ، وكان يعبر عن نفسه ﷺ في أثناء كتبه بلفظ الإفراد ، مثل إلى ، ولى ، وجاءى ، ووفد على ، وما أشبه ذلك، وربما أتسى بلفظ الجمع مثل بلغنا ، وجاءنا ، ونحو ذلك ، وكان يخاطب المكتوب إليه عند الإفسراد بكاف الخطاب ، مثل لك ، وعليك ، وتاء المخاطب ، مثل أنت قلت كذا وكذا ، وجعلت كذا ، وعند الجمع ، بلفظة وجعلت كذا ، وعليكم ، وما أشبه ذلك (٢).

- كان 變 يكتب في رسائله: أما بعد ، ويضعها فاصلة بين المقدمـــة وعـــرض
   الموضوع .
- ا كان يختم رسائله 變: بالسلام ، فيقول لأهل الكفر ، والسلام على من اتبسع الهدى ، ويكتفى في بعضها بقوله ... والسلام .
- حانت الرسائل تذيل باسم كاتبها ، وبخاتم رسول الله ﷺ المكتوب فيه (محمد رسول الله ) تكتب على ثلاثة أسطر فى كل سطر كلمة (محمد) (رســول) (الله) من أسفل إلى أعلى ، ليكون لفظ الله هو الأعلى (٣) .
  - ٧) كانت الرسائل تؤرخ بالهجرة ، حيث عرف التاريخ بما في زمنه ﷺ .

وقد كانت الرسائل عملاً دقيقاً ، حسناً ، فيلغت الإسلام ، وخاطبت الأمم والملوك بالحسني ، واشتملت على الحقائق التالية :

أولاً: وجهت الرسائل إلى الملوك والأمراء فهم قادة الناس ، ورعيتهم على دينهم، وقد تضمنت الرسائل ما يفيد مسئولية الملوك عن رعاياهم ومن ذلك: (.. فإنحسا عليسك إثم الجوس)، (عليك إثم الإريسيين)، (فإنما عليك إثم النصارى)، (فإنما عليك إثم القبط)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى حــ۸ صــ۸

<sup>(</sup>٢) التراتيب الإدارية صــ٧٠٣

<sup>(</sup>٣) الرسائل النبوية صـــ١١٨

(عليك إثم الأكاريين) وبذلك تعد هذه الرسائل تبليغًا لعالمية الإسلام بصورة عملية.

انياً: كانت الرسائل تتناسب مع المرسل إليهم لهجة ، وأسلوباً ، واستدلالاً ولذلك كانت تتكلم عن المسيح والكتاب إذا كان الملك من أهل الكتاب ، وتستكلم عن مساوئ الكفر والضلال إذا كان الملك كافراً كالمجوس .

ثالثاً: كانت الرسائل واضحة في موضوعها فهي كلها تـــدعو إلى التوحيـــد، وطاعة الله ، وتتضمن الإنذار والتبشير ، وتربط دوام الملك بالإيمان ، وتخــوف مـــن زوال الملك حين الاستمرار على الكفر والمعصية (١).

-1-

### كتاب النبى ﷺ إلى النجاشي ملك الحبشة

حمل الرسالة إلى النجاشي الصحابي عمرو بن أمية الضمري ره ونص الرسالة:

هذا كتاب من محمد النبى إلى النجاشى الأصحم عظيم الحبشة ، سلام على من اتبع الهدى ، و آمن بالله ورسوله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الإسلام ، فإن أنا رسوله ، فأسلم تسلم ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بِينَننَا وَبَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعْبُدُ إِلّا ٱللّهَ وَلا نُعْرِكَ بِهِ مُ شَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَولّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بَأَنّا مُسْلِمُون ﴾ (٣) فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك .

وقد رحب النجاشي بالرسالة ، ووضعها على عينه ، وأعلن إسلامه أمام جعفر بن أبي

<sup>(</sup>١) النظام السياسي في الإسلام صدي ١٤٤

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات الكبرى حد١ صد٢٥٨ - ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٦٤

طالب ، وكتب رداً إلى النبي ﷺ جاء فيه : ( إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم سلام عليك نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته ، والله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد :

فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت فروقاً ، إنه كما قلت ، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقد قربنا ابن عمك ، وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقاً ، مصدقاً وقد بايعتك ، وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين (١).

ثم جهز سفينتين حمل فيهما المهاجرين إلى الحبشة ، وعاد بهم عمرو بن أمية إلى رسول الله ﷺ بالمدينة فوصلوا إليها فى شهر رجب من السنة السابعة ، والمسلمون فى غزوة خيبر .

- Y -

## كتاب النبى ﷺ إلى المقوقس ملك مصر

حمل رسالة النبي ﷺ إلى المقوقس حاطب بن أبى بلتعة ﷺ ، وقد حاء فيها : بسم الله الرحن الرحيم .. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط (٢) ﴿ قُلْ يَتَأَهّلَ الْكِكتَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَوْ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ۗ أَلَا نَعْبُدُ إِلّا ٱللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مُ شَيّعًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُون ٱللّهِ قَلن تَوَلّواْ أَفْهُولُواْ ٱشْهَدُواْ بأنّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

وقد قام حاطب بدعوة المقوقس إلى الإسلام ، وبين له قرب النصارى من المسلمين وأن محمداً هو الذي بشر به عيسى الطّيني .

وقد أخذ المقوقس الكتاب ، وكتب رداً عليه حاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليك

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم صــ ١٥١، ٣٥٢

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة حسا صسك

أما بعد فقد قرأت كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه ، وما تدعو إليه ، وقد علمت أن نبياً بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام ، وقد أكرمت رسولك ، وبعثت إليك بجاريتين فما مكان فى القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك (١)

<u>-</u>۳ –

# کتاب النبی ﷺ إلی کسری ملك فارس

وأرسل النبي على رسالة إلى كسرى حملها الصحابي عبد الله بن حذافة السهم رهه قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الله ، فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة ، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، فأسلم تسلم ، فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس (٢)

-£-

## كتاب النبى ﷺ إلى قيصر الروم

وأرسل النبي ﷺ رسالة إلى قيصر الروم ، قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أسلم تسلم ، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسيين ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا عليك إلى الله وَلا يُشْرِكَ بِهِ مُنْكًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ اللهَ هُدُواْ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم صـ٣٥٤ ، ٣٥٣

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى جـــ صــ ٣٨١

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٦٤

واختار النبي ﷺ لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي ﷺ ، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر .

وقد روى البخارى عن ابن عباس: أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش ، وكانوا تجاراً بالشام فى المدة التى كان رسول الله عليه ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش ، فأتوه وهم بإيلياء (بيت المقدس) فدعاهم فى مجلسه وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نهى ؟

فقال أبو سفيان : فقلت أنا أقر بهم نسباً .

فقال : ادنوه منى ، وقربوا أصحابه ، فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانة : إنى سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه .

يقول أبو سفيان : فوالله ، لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا لكذبت عنه .

ثم قال : أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟

فقلت : هو فينا ذو نسب .

قال : فهل هذا القول منكم أحد قط قبله ؟

قلت: لا.

قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟

قال: لا .

قال: فاشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟

قلت: بل ضعفاؤهم.

قال: أيزيدون أم ينقصون ؟

قلت: بل يزيدون.

قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه .

قلت: لا.

قال : فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟

قلت: لا .

قال: فهل يغدر ؟

قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها .

قال : ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة .

قال: فهل قاتلتموه ؟

قال : نعم .

قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟

قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ، ينال منا وننال منه .

قال: بماذا يأمركم؟

قلت : يقول اعبدوا الله وحده ، ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق ، والعفاف ، والصلة .

فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها .

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله ، فذكرت أن لا : قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله ،

وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا ، فقلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه .

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فذكرت أن لا فقلت أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ، ويكذب على الله .

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ، فذكرت ألهم ضعفاؤهم ، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل .

وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت ألهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم .

وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه ، فذكرت أن لا ، وكذلك

الإيمان حت تخالط بشاشته القلوب .

وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر .

وسألتك بماذا يأمر ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ، ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة ، والصدق ، والعفاف .

فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمى هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ، فلو أبي أعلم أبي أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمية ، ثم دعا بكتاب رسول الله نه ، فقرأه ، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده ، وكثر اللغط ، وأمر بنا فأخر جنا : فقلت لأصحابه حين أخر جنا لقد علا أمر ابن أبي كبشة وإنه ليخافه على ملك بني الأصفر ، فما زلت موقنا بأمر رسول الله على الإسلام (1) .

-0 -

## کتاب النبی ﷺ إلى المنذر بن ساوی

وأرسل النبي ﷺ رسالة إلى المنذر رسالة حاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى ، سلام عليك ، فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد فإنى أذكرك الله عز وجل ، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه ، وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ، ومن نصح لهم فقد نصح لى ، وإن رسلى قد أثنوا عليك خيراً ، وإن قد شفعتك فى قومك ، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه ، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم ، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية (٢).

وحمل الرسالة المنذر العلاء الحضرمي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم حده صـ١٦٣ تاريخ الطبرى حـ٢ صـ١٩٠

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم صــ٧٥١

#### .T.

### كتاب النبي ﷺ إلى هوذة بن على وثمامة بن آثال صاحبى اليمامة

وأرسل النبي ﷺ مع الصحابي سليط بن عمرو العامري ﷺ رسالة إلى هوذة حاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله 紫 إلى هوذة بن على ، سلام على من اتبع الهدى ، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر ، فأسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك <sup>(١)</sup> .

-٧-

# كتاب النبي ﷺ إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق

وأرسل شجاع بن وهب من بني خزيمة ﷺ برسالة إلى الحــــارث بــــن أبي شمـــس صاحب دمشق جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر ، سلام على من اتبع الهدى ، وآمن به وصدق ، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شويك لـــه ، يبقى لك ملكك <sup>(٢)</sup>.

- 🛦 -

### كتاب النبي ﷺ

### إلى ملك عمان وأخيه

وأرسل النبي ﷺ عمرو بن العاص ﷺ إلى حيفر ملك عمان وأخيه عياد برسالة حاء فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإني أدعوكما بدعاية الإسلام ، أسلما تسلما ، فإبي رسول الله ﷺ إلى الناس كافة ، الأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما ، وإن أبيتما أن تقــرا بالإســـلام فإن ملككمـــا

(١) الرحيق المختوم صــ٣٥٨

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم صـــ9 ٣٥

زائل ، وخیلی تحل بساحتکما ، وتظهر نبوتی علی ملککما (۱).

#### . 4 .

### الدعاة حملة الرسائل

تخير النبى ﷺ من أصحابه ﷺ الأعرف بدينه الجميل في خلقته ، الكريم في خلقه ، القوى في شجاعته ، الأمين في عمله ونشاطه ، الحليم في صبره ، الداهية في قوله وعمله ، وأرسلهم فرادى لمواحهة ملوك الأرض وشعوبها ، ودعوتهم إلى الله تعالى .

وقد حمل هؤلاء الصحابة كتب رسول الله ﷺ إلى ملوك ورؤساء الدنيا ، ولكنهم لم يكونوا مجرد حاملين للرسائل ، وإنما كانوا دعاة ، يحملون دينهم ، ويعملون له ، ويدعون إليه بالحسنى ، ويردون عنه زيف الضالين ، وشبه المحرفين .

ويروى البخارى أيضاً بسنده عن أبي سعيد بن بردة عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن وقال لهما : يسرا ولا تعسرا ، بشرا ولا تنفرا ، تطاوعا ولا تختلفا (٢) .

يقول ابن حجر : كان ذلك شأنه ﷺ في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات (٢٠).

وحين ننظر إلى أعمال هؤلاء السفراء وأقوالهم ندرك دورهم في الدعوة إلى الله تعالى ، ونعلم بيقين أن هؤلاء السفراء لم يكونوا رجالاً عاديين ، وأنهم تميزوا بعدة صفات أهمها :

أ) الفهم الدقيق للإسلام ، وإحاطتهم التامة بكل ما نزل من القرآن الكريم وبكل ما حدث به ﷺ .

ب) خبرتهم الواسعة بالجهات التي ذهبوا إليها ، وبالناس الذين تحـــدثوا معهـــم ،

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم صــــ٩ ٣٥ ، والظاهر أن الرسالة التي حملها ، عمرو بن العاص كانت بعد هذا التاريخ لأن عمرو بن العاص أسلم بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول حــ ١ صــ ٣٢٣

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب ما يكره في التنازع حــ ٦ صــ ١٦٣

ولذلك كانوا يتكلمون معهم ، ويناقشونهم في عقائدهم حديث الخبير الذي يعرف حقائق الشيئ ظاهراً وباطناً ويدرك حاجته ، ومراميه .

ج) تحليهم بحسن الخلق ، والصبر الجميل ومراعاة حق مخاطبيهم في الفهم والمعرفة ولذلك كانوا يشرحون ، ويوضحون ويجيبون على أى تساؤل يوجه إليهم .

 د) اتصافهم بسرعة مواجهة المواقف المفاجئة ، وحسن الحيلة ، وبذلك تخلصوا من الإنفعال والعصبية ، وتمكنوا من تحقيق الغاية التي ذهبوا إليها .

هـ ) تمتعهم بحسن الفهم ، وحسن الخطاب ، وحسن العرض ، ولـ ذلك كـانوا يتكلمون مع من يحادثهم في مسائل هامة ، في بداهة عالية ، وهدوء رصين ، ودقة ملتزمــة بتعاليم الإسلام .

و) صدقهم فى الاعتقاد ، ولذلك وفوا لإيماغم ، وحافظوا على حقوق محدثيهم وعرضوا قضيتهم بكل صدق ، ووضوح ، بلا تردد أو مداراة ، وكانوا دعوة عملية صريحة ز) شجاعتهم الشخصية النابعة من ثقتهم فى الله ، واعتزازهم بالإنتساب إليه جعلهم يؤكدون صدق الإسلام وإن خالف ما عليه الناس ويناقشون الملوك والرؤساء وهم فرادى ، وسط أبحة الملك ، وقوة السلطان .

إن هذه الصفات جعلتهم سفراء الله ورسوله ، حين تحدثوا مع من أرسلوا إلسيهم ، يتضح ذلك حين ننظر في كلماتهم التي ذكروها لمن ذهبوا إليهم .

### من ذلك ما ذكره دهية الكلبى لقيصر الروم ، قال له :

ريا قيصر أرسلني من هو خير منك ، والذي أرسله هو خير منه ومنك ، فاسمع بذل ، ثم أجب بنصح ، فإنك إن لم تذلل لم تفهم ، وإن لم تنصح لم تنصف .

قال : هات .

قال : هل تعلم أكان المسيح يصلى ؟

قال: نعم.

قال : فإنى أدعوك إلى من كان المسيح يصلى له ، وأدعوك إلى من دبــر خلــق السموات والأرض والمسيح في بطن أمه .

أدعوك إلى هذا النبى الأمى الذى بشر به موسى ، وبشر به عيسى بن مريم بعده وعندك من ذلك أثاره ، من علم تكفى من العيان ، وتشفى من الخبر .

فإن أجبت كانت لك الدنيا والآخرة ، وإلا ذهبت عنك الآخرة ، وشوركت الدنيا ، واعلم أن لك رباً يقصم الجبابرة ، ويغير النعم .

فأخذ قيصر الكتاب فوضعه على عينيه ورأسه وقبله ، ثم قال : أما والله ما تركت كتاباً إلا وقرأته ، ولا عالماً إلا سألته ، فما رأيت إلا خيراً ، فأمهلني حتى أنظر من كان المسيح يصلى له ، فإنى أكره أن أجيبك اليوم بأمر أرى غداً ما هو أحسن منه فأرجع عنه فيضرنى ذلك ، لا ينفعنى (1).

## ومنه أيضاً ما ذكره العلاء الحضرمي للمنذر بن ساوي ملك البحرين قال له :

يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا ، فلا تصغرن عن الآخرة .

إن هذه المجوسية شر دين ، ليس فيها تكرم العرب ، ولا علم أهـــل الكتـــاب ، ينكحون ما يستحيا من نكاحه ، ويأكلون ما يتكره على أكله ، ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة .

ولست بعديم عقل ، ولا فاقد رأى فانظر .

هلى ينبغى لمن لا يكذب أن لا تصدقه ؟!

ولمن لا يخون أن لا تأمنه ؟!

ولمن لا يخلف أن لا تثق به ؟!

فإن كان هذا هكذا ، فهو هذا النبى الأمى ، الذى والله لا يستطيع ذو عقــل أن يقول : ليت ما أمر به نهى عنه ، أو ما نهى عنه أمر به ، أوليته زاد فى عفوه ، أو نقص من عقابه ، إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر .

فقال المنذر: قد نظرت في هذا الأمر الذي في يدى فوجدته للدنيا دون الأخرة ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة واحد الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله، وعجبت اليوم ممن يرده، إن من إعظام من

<sup>(</sup>١) الروض الأنف جــع صــع ٢٤٩

جاء به أن يعظم رسله ، وسأنظر (١).

# ومن ذلك ما ذكره عمرو بن العاص للجلندي ، قال له :

يا جلندي إنك وإن كنت منا بعيداً ، فإنك من الله غير بعيد ، .

إن الذي تفرد بخلقك أهل أن تفرده بعبادتك ، وأن لا تشرك به من لم يشــركه فيك واعلم أنه يميتك الذي أحياك ، ويعيدك الذي بدأك .

فانظر فى هذا النبى الأمى الذى جاء بالدنيا والآخرة ، فإن كان يريد به أجراً فامنعه أو يميل به هوى فدعه ، ثم انظر فيما يجئ به هل يشبه ما يجئ به الناس فإن كان يشبهه فسله العيان ، وتخير عليه فى الخبر ، وإن كان لا يشبهه فأقبل ما قال ، وخف ما وعد .

# ومن ذلك ما ذكره المهاجر بن أبى أمية للحارث بن عبد كلال ، حيث قال :

يا حارث إنك كنت أول من عرض عليه النبي ﷺ نفسه فخطئت عنـــه ، وأنـــت أعظم الملوك قدراً .

فإذا نظرت في غلبة الملوك ، فانظر في غالب الملوك .

وإذا سرك يومك فخف غدك.

وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها ، وبقيت أخبارها ، عاشوا طويلاً ، وأملسوا بعيداً ، وتزودوا قليلاً ، منهم من أدركه الموت ، ومنهم من أكلته النقم .

وإنى أدعوك إلى الرب الذى إن أردت الهدى لم يمنعك ، وإن أرادك لم يمنعه منك أحسد وأدعوك إلى النبى الأمى الذى ليس له شئ أحسن مما يأمر به ، ولا أقبح مما ينهى عنسه ، واعلم أن لك رباً يميت الحي ويحي الميت ، ويعلم خائنة الأعين ، وما تخفى الصدور .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف حــ ٤ صــ ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف حــ ٤ صــ ٢٥٠

فقال الحارث: قد كان هذا النبي عرض نفسه على فخطئت عنه ، وكان ذخراً لمن صار إليه ، وكان أمره أمراً سبق ، فحضره اليأس وغاب عنه الطمع ، ولم يكن لى قرابة أحتمله عليها ، ولا لى فيه هوى أتبعه له ، غير أبى أرى أمراً لم يوسوسه الكذب ولم يسنده الباطل ، له بدء سار ، وعاقبة نافعة وسأنظر .

إن هذه المواعظ التي واحه بها صحابة رسول الله ﷺ الملوك والرؤساء تدل بوضوح على عبقرية هؤلاء الصحابة ، ومدى تمتعهم بالمزايا التي يجب أن يتحلى بها الدعاة وهم يتحركون بالإسلام فهم ليسوا موظفين عاديين يؤدون عملهم وفقط ، وإنما هم أصحاب رسالة ، و حنود قضية ، يعيشون لها ، ويتحركون بها ... وتحقيق انتصارها هي كل همهم ، واهتماماتهم .

إن الجو الذي قيلت فيه هذه الكلمات يؤكد طبيعة هؤلاء الرجال من أصحاب رسول الله ﷺ ، إنها قيلت لملوك وأمراء ، وهم بين جنودهم ، ووزرائهم ، وحاشيتهم ، ولم يكن أحد منهم قد دخل في الإسلام بعد بينما المتحدث رجل واحد ، هو سفير رسول الله ﷺ .

فدلالة الموقف واضحة في تأكيد شجاعة وقوة شخصية أصحاب رسول الله ﷺ وتبين في نفس الوقت قوة ولائهم للقضية التي جاءوا من أجلها .

لقد دار الحديث حول قضايا العقيدة فدعوا إلى الإيمان بالله الواحد ، ونبذ عبادة غيره مع تقديم الدليل المناسب لكل منهم .

فمع قيصر يدلل الداعية على وحدانية الله بعبودية المسيح لله ، ومع المنذر الجحوسى يدلل بموان النار وضررها ، على عدم صلاحيتها للألوهية ، وأن الألوهية الحقة هي لله الخالق .

وهكذا سار كل داعية فى كلمته اتجاهاً يتناسب مع محدثه ، بلا اصطدام معه ، وبطريقة تدعوه إلى النظر والتدبر .

لقد ركزوا في كلماهم السابقة على أهم أركان الإيمان وأساسيات العقيدة وهي :

\* الإيمان بالله الواحد.

<sup>\*</sup> الإيمان بالرسول النبي الأمي ﷺ .

\* الإيمان بالآخرة بما فيها من حساب وجزاء .

و لم يتكلموا في الأركان الباقية ، لأن الإسلام كله ، بأركانه وفروعه يتحقق تبعاً لهذه الأركان الثلاثة.

إن هؤلاء الرجال هم نماذج الدعاة في العالم كله ، وقد تمكنوا من نشر الإسلام في الناس ، لحسن خلقهم ، وسعة معارفهم ، وبلاغه خطاهم ، وجمال عرض قضيتهم .

ونلاحظ من حركة الدعاة في العالم ، وحملهم لرسائل رسول الله ﷺ مدى تفاعل المحتمع كله بالإسلام ، وطاعته لرسول الله ﷺ ، وتوحيده في إطار تعاليم الدين ، وتحقيق المصالح الحقيقية للناس أجمعين .

م يحدث أن حكى التاريخ معارضة صحابى لأمر كلفه به رسول الله ﷺ ولو كان في التكليف فناء دنياه .

و لم ينقل أحد من العلماء أن صحابياً حبن حين ذهابه وحيداً يبلغ الإسلام في الأماكن البعيدة لقوم غير مسلمين .

و لم تكن حركة الدعاة بعيدة عن عقول وقلوب المسلمين في المدينة ... بل كان المجتمع كله يتابع أخبار الدعاة ، ويعايش مسارهم ، ويدعو لهم ، مع كل الاستعداد للبذل والفداء من أجلهم ، ومن أجل الله تعالى .

وهذا ما نتمناه لأمة الإسلام التي يجب أن تسترشد في حياتها بعصر القدوة ، عصر رسول الله ﷺ .

#### ۔ ثالثا ۔

# القضاء على إرهاب اليهود في خيبر وما حواها

بعد القضاء على اليهود فى المدينة وضواحيها ، والتخلص من بنى قينقاع ، وبـــنى النضير ، وبنى قريظة ... تحمع من بقى منهم فى خيبر وهى على بعد ثمانين ميلاً شمـــال المدينة المنورة .

وخيبر عبارة عن ولاية فى واد متسع تتناثر فيه التلال والمرتفعات ، وقد جعل اليهـــود كل تل قرية صغيرة تتكامل منافعها وحاجاتها وجعلوا كل بيت حصناً ، وأحاطوا البيـــوت بسور منبع حتى صارت كل قرية حصناً كبيراً .

وقد أقام اليهود بيوقم في خيبر بناء على نظرقم للحياة ، حيث يسرون ضسرورة التحصن خلف الجدر ، وتوزيع الاستيطان في الأماكن العاليسة الحصينة ، وإحاطسة مساكنهم بالنخيل ، والأشحار ليستفيدوا بثمرها ، ويستتروا بها من عدوهم ، ويعيشوا جنوداً محاربين ما دامت حياتهم فيها ، وقد سمى اليهود موطنهم بسس "خيسبر" ومعنساه الحصن ، والبعض يسميها " خيابر " إشارة إلى كونها مجموعة من الحصون المنيعة القوية .

وقد أخذ اليهود فى إعداد العدة لمواجهة المسلمين وغيرهم ، فأكثروا من تـــدريب رحالهم ، وتسليحهم ، وكانوا يخرجون كل يوم قبل الفحـــر ، فيلبســـون الســــلاح ، ويصفون الكتائب ، ويتجمعون فى عشرة آلاف مقاتل استعداداً للمسلمين ، وإرهاباً لمــن تسول له نفسه أن يأتى إليهم لمقاتلتهم .

ونظراً لما في خيبر من زروع كثيرة ، وثمار متنوعة فإنهم كانوا يسخرونها لكسب مودة القبائل ، والتحالف معهم على المسلمين .

وقد تصور كثير من العرب أن اليهود في خيبر قوة لن قرزمها قوة أخرى ، وكان اليهود أنفسهم يشيعون ذلك ، ويقولون ... محمد يغزونا ... هيهات .... هيهات ، وكان اليهود الذين وادعوا المسلمين في المدينة يقولون بعد أن تحرك المسلمون إلى خيبر : لو رأيستم خيب بر وحصونها لعلمتم أن المسلمين سير جعون قبل أن يصلوا إليها ، حصون شامخات في ذرى الجبال والماء فيها دائم ، وقوقم ظاهرة بارزة (١).

<sup>(</sup>۱) المغازى حـــ ۲ صـــ ٦٣٦

والحديث عن مواجهة يهود خيبر يقتضي بيان ما يلي :

#### .1.

#### حصون خيبر

تخير اليهود التلال العالية ، والجبال المرتفعة ، فى الوادى وأقاموا فوقها حصــونهم ، وقلاعهم .

والحصن الواحد عبارة عن عدد من البيوت المعدة للسكن ، يضم الملاجئ العديدة والمخابئ القوية ، ومصانع السلاح ، ومخازن المؤن والطعام ، وترتبط المخازن فى الحصون الرئيسية ، والمخابئ بأنفاق محفورة تحت الأرض وطرق معدة بين الزروع تضمن الحركة الآمنة للإنتقال فيما بينها ، وتحاط بيوت الحصن ومكملاتها بسور كبير عرضاً ، وطولاً ، وارتفاعاً ، نصبت فيه البوابات الضخمة ، وأسس فى أعاليه نقاط للحراسة والدفاع ، ونصب المنجنيق ، وجهزت أماكن الرماة .

وتختلف الحصون عن بعضها سعة واستعداداً ، تبعاً لموقعها ، وقدرة أصحابها ، وأهميتها في التصدي والمقاومة .

وتخضع الولاية كلها لنظام إدارى واقتصادى واحد ، ويعرف كل حصن باسم صاحبه ، أو قائده ... ويحكم الحصون كلها الأحبار ورجال الدين .

وتتكون الحصون الرئيسية من مجموعات وكل مجموعة قوة متكاملة يسهل الإنسحاب من كل حصن فيها إلى غيره ، ويعين كل منها الآخر بالرجال والسلاح حين الحاجة .

والحصون الرئيسية في خيبر ثلاثة مجموعات .

أولاها: يقع في منطقة تسمى " النطاة " وتتكون من ثلاثة حصون هي:

- ١) حصن ناعم .
- ٢) حصن الصعب بن معاذ .
  - ٣) حصن قلعة الزبير .

وثانيها : يقع في منطقة تسمى " الشق " وتتكون من حصنين هما :

- ١) حصن أبي .
- ٢) حصن النزار .

وثالثها : يقع في منطقة تعرف بـــ "الكتيبة " وتتكون من ثلاثة حصون هي :

- ١) حصن القموص ، وهو حصن أبناء أبي الحقيق من بني النضير .
  - ٢) حصن الوطيح .
  - ٣) حصن السلالم.

وحصون المجموعتين الأولى والثانية أكثر تحصيناً من الثالثة ، ولـــذلك دار القتـــال الشديد حولهما ... أما حصون المجموعة الثالثة فقد استسلمت للمسلمين بلا قتال بعـــد سقوط المجموعتين الأوليين (١).

وقد جهز اليهود حصن الصعب في المجموعة الأولى ، وحصن الترار في المجموعة الثانية ، بالمؤن والعتاد ليكونا موثل الأسر والذراري .

وقد قام اليهود بزراعة الوادى المنخفض بالزروع ، والنخيل ، والأشجار العالية ، وحفروا كثيراً من الآبار لسقى الأرض ، ومد الحصون بالمياه .

وهذا التصوير الواقعي لخيبر ندرك ما صنعه اليهود ليتحقق لهم الإستقلال الاقتصادي ، والديني ، والعسكري ... ونرى مدى حرصهم على حماية أنفسهم ، ونشاطهم ، ومعرفة منهجهم في الحياة ... الأمر الذي أدى بحم إلى غرور دفعهم إلى التآمر على الإسلام والمسلمين ، وإلى تجميع ما يمكنهم من القبائل لمحاربة رسول الله على .

#### - 7 -

#### تحرك السلمين نحو خيير

أقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد الحديبية عشرين يوماً تحرك بعدها إلى خيبر ، وقد وعده الله تعالى بمغانم خيبر فقال تعالى ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَنذِهِ عَ وَكُفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِ يَكُمْ صِرَاطًا

<sup>(</sup>۱) المغازى جـــ مـــ ٦٦٩

مُسْتَقيمًا ﴾<sup>(١)</sup>.

والآية تشير إلى ما في صلح الحديبية من خير عجله الله تعالى لهم ، كما تعدهم معانم كثيرة بعد ذلك هي مغانم خيبر ، وقد شعر المنافقون وضعفاء الإيمان بما في خيبر من غنائم فعزموا على الحروج مع رسول الله على ليأخذوا منها فأمره الله تعالى بمنعهم في قوله سبحانه و تعالى ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ أَيُولُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلنَمَ ٱللهَ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللهُ مِن قَبْلُ فَصَيْقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾(٢).

ولذلك قال النبي لأصحابه لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد.

فخرج معه الذين بايعوه تحت الشجرة وعددهم ألف وأربعمائة .

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة رهيه .

وبعد أن صلى المسلمون صلاة الصبح تحرك الجيش الإسلامي وسلك رسول الله في اتجاهه نحو خيبر حبل عصر ( بالكسر وقيل بالتحريك ) ثم الصهباء ، ثم نزل على واد يقال له " الرجيع " وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة ، فتهيأت غطفان ، وتوجهوا إلى خيبر ، لإمداد اليهود ، فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حساً ولغطاً فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا إلى ديارهم لحراسة الديار وحماية الذراري والنساء وخلوا بين رسول الله الله الله وبين خيبر .

ثم دعا رسول الله ﷺ الدليلين اللذين كانا يرشدان الجيش ليدلاه على الطريق الأحسن ، حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أى جهة الشام فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان .

قال أحدهما : أنا أدلك يا رسول الله فسار الجيش حتى انتهى إلى مفرق طرق وقال يا رسول الله ﷺ : هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد ، فأمره ﷺ أن

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ١٥

يسميها له واحداً واحداً .

قال الرجل : اسم واحد منها حزن فأبي النبي ﷺ سلوكه .

وقال : اسم الثاني شاش ، فامتنع منه أيضاً .

وقال ﷺ : اسم آخر حاطب ، فامتنع منه أيضاً .

فقال حسيل ، فما بقى إلا واحد منها .

قال عمر: ما اسمه ؟

قال : مرحب ، فاختار النبي ﷺ سلوكه تفاؤلاً باسمه .

وقد حدث فى الطريق إلى خيبر أن رحلاً من القوم قال لعامر بن الأكوع: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟

وكان عامر رجلاً شاعراً ، فترل يحدو بالقوم ويقول :

متدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

اللهم لولا أنت ما اهتدينا

وثبت الأقدام إن لاقينا

فاغفر فداء لك ما اتقينا

إنا إذا صيح بنا أبينا

وألقين سكينة علينما

فقال رسول الله ﷺ: من هذا السائق؟

قالوا : عامر بن الأكوع .

قال : يرحمه الله .

قال رجل من القوم : وجبت يا نبي الله ، لولا أمتعتنا به (١)

وكانوا يعرفون أن رسول الله ﷺ لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد ، وقد استشهد عامر في غزوة خيبر .

وف الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) فقال رسول الله ﷺ " أربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم ، وأنا خلف دابة رسول الله ﷺ فسمعنى وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري باب غزوة خيبر حــــ٦ صـــ٧٧ .

فقال لى: يا عبد الله بن قيس.

قلت : لبيك رسول الله .

قال : ألا أدلك على كلمة من كتر من كنوز الجنة .

قلت : بلى يا رسول الله ، فداك أبي وأمى .

قال : لا حول ولا قوة إلا بالله (١).

وعند الصهباء أدنى خيبر صلى رسول الله بالمسلمين العصر ، ثم دعا بالأزواد ، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى ، فأكل وأكل الناس ، ثم قام إلى المغرب ، فمضمض ومضمض الناس ، ثم صلى و لم يتوضأ ، ثم صلى العشاء (٢).

بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريباً من خيبر ، واليهود لا يشعرون بهم ، وكان النبي الله إذا أتى قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح ، فلما أصبح صلى الفجر بغلس ، وركب المسلمون ، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون فلما خرجوا لأرضهم ، ورأوا الجيش قالوا : محمد ، والله محمد والخميس (٢) ، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم ، فقال النبي الله أكبر خوبت خيبر ، الله أكبر خوبت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (١).

وكان النبي ﷺ اختار لمعسكره مترلاً وسط الأشجار ، تعلوه الحصون فأتاه الحباب بن المنذر فقال : يا رسول الله أرأيت هذا المترل أنزلكه الله ، أم هو الرأى في الحرب ؟

قال: بل هو الرأى.

فقال: يا رسول الله إن هذا المترل قريب جداً من حصن نطاة ، وجميع مقاتلى خيبر فيه ، وهم يدرون أحوالنا ، ونحن لا ندرى أحوالهم ، وسهامهم تصل إلينا ، وسهامنا لا تصل إليهم ، ولا نأمن من بياهم ، وأيضاً هذا بين النخلات ، وفي مكان غائر ، وأرض وخيمة ، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد ، نتخذه معسكراً .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر حـــ٦ صـــ٧٩٠ ، ٣٨١

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ ۲ صــ ۲٤۳ ، ٦٤٣

 <sup>(</sup>٣) معنى قولهم والخميس أن الجيش أقبل في خمسة أركان مقدمة ، ومؤخرة ، وميمنة ، وميسرة ، وقلب .

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری باب غزوة خیبر حـــ صـــ ٣٧٦

قال ﷺ : الرأى ما أشرت ، ثم تحول إلى مكان آخر .

ولما دنا من حيبر وأشرف عليها قال ﷺ: قفوا فوقف الجيش فقال ﷺ: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، فإنا لنسألك خير هذه القرية ، وخير أهلها ، وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شر هذه القرية ، وشر أهلها ، وشر ما فيها ، أقدموا بسم الله .

ولما كانت ليلة الدخول قال : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ ، كلهم يرجو أن يعطاها .

فقال رسول الله ﷺ : أين على بن أبي طالب .

فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه .

قال : فأرسلوا إليه ، فأتى به ، فبصق رسول الله ﷺ فى عينيه ودعا له فبرئ ، كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية .

فقال : يا رسول الله ﷺ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟

قال ﷺ: انفذ على رسلك ، حتى تترل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ، فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم (١) .

#### = 7 =

#### اقتحام الحصون

وصل المسلمون إلى مجموعة النطاة ، وعرض على بن أبى طالب على أهل النطاة الإسلام فأبوا ، فعرض عليهم الاستسلام ودفع الجزية فأبوا ، وهنا كان لابد من قتالهم حتى يترلوا على حكم الله تعالى .

بدأ المسلمون بمهاجمة مجموعة " النطاة " فأمر رسول الله ﷺ كيداً لهم وفتحاً للطريق اليهم وإزالة للموانع الموجودة أمام حصونهم بقطع نخيلهم ، وقد بلغ عدد النخيل الذى قطع أربعمائة نخلة ، وكان المسلمون يعسكرون ليلاً بالرجيع ، ويهاجمون النطاة نهارا

<sup>(</sup>۱) صحيح البحاري كتاب المغازي باب غزوة حيير حـــ مـــ ٣٨٣

ومن يجرح منهم يأخذوه إلى الرجيع ، واستمر المسلمون على ذلك سبعة أيام ، حرح منهم عدد كثير ، حيث حرح منهم خمسون رحلاً فى أول يوم ، وقد حرح محمد بن مسلمة بعدما أدلى عليه " مرحب " اليهودى رحى هشمت بيضته وحرح حليفة ، فعالجه النبى ملا وأخذه إلى الرجيع ، فمات بحا بعد ثلاثة أيام .

واشتد الأمر على المسلمين فساق الله إليهم يهودى ، وأحد ينادى : أنا آمن وأبلغكم ؟

فقالوا: نعم .

ولما دنا على الله من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن ، وقال : من أنت ؟ فقال : أنا على بن أبي طالب .

فقال اليهودي : علوتم وما أنزل على موسى .

ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟

فبرز إليه الزبير ، فقالت صفية أمه : يا رسول الله ، يقتلني ابني ؟

قال ﷺ: بل ابنك يقتله ، فقتله الزبير .

ودار القتال المريو حول حصن ناعم طوال الأيام السبعة ، قتل فيه عدة سراة من اليهود ، الهارت بعده مقاومة اليهود ، وعجزوا عن صد هجوم المسلمين ، فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب ، واقتحم المسلمون حصن ناعم ، واستولوا على عدد من الحصون التابعة له .

وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعــم،

وفى النطاة وقد ملأه اليهود بالطعام ، وأسكنوا فيه الذراري ، والنساء .

قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى ، ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام ، وفى اليوم الثالث جاء بنو سهم للنبى الله وشكوا إليه حالهم ، فدعا رسول الله الله الحصن دعوة خاصة .

فقال ﷺ: اللهم إنك قد عرفت حالهم ، وأن ليست بهم قوة ، وأن ليس بيدى شئ أعطيهم إياه ، فافتح عليهم أعظم حصولها عنهم غناء ، وأكثرها طعاماً وودكاً ، فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه (1) .

ولما ندب النبي على المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن ، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة ، ودار البراز والقتال أمام الحصن ، وقد فتح الحصن في ذلك اليوم وهو الثالث قبل أن تغرب الشمس ، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات .

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود إلى قلعة الزبير ، وهو حصن منيع في رأس تلة عالية ، لا تقدر عليه الخيل والرحال لصعوبته وامتناعه ، ففرض عليه رسول الله الحصار ، وأقام محاصراً له ثلاثة أيام ، فجاء رجل من اليهود ، وقال : يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهراً ما بالوا ، إن لهم شراباً وعيوناً تحت الأرض ، يخرجون بالليل يشربون منها ، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك ، فإن قطعت مشركهم عليهم أصحروا لك ، فقطع ماءهم عليهم ، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل فيه نفر من المسلمين ، وأصيب نحو العشرة من اليهود ، وافتتحه رسول الله عليه الهود .

وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى ا**لشق ، وتحصنوا بقلعة أبى،** ففرض المسلمون عليهم الحصار ، فلما طلب اليهود المبارزة وخرج منهم رجلان بارزهم المسلمون ، وقتلوهما .

وكان الذى قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصارى صاحب العصابة الحمراء ، وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة ،

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم صـــ٠ ٣٧١ ، ٣٧١

واقتحمها معه الجيش الإسلامي ، وجرى قتال مرير داخل الحصن ، ثم تسلل اليهود من القلعة ، وتحولوا إلى حصن الترار آخر حصن في المجموعة الثانية .

وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر ، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة ، وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل ، ولذلك جمعوا في هذه القلعة الذرارى والنساء وساعدوا من كان في الصعب منهم على الإنسحاب إليه حينما رأوا بوادر سقوط الحصن في يد المسلمين .

وفرض المسلمون على هذا الحصن الحصار الشديد ، وصارورا يضغطون عليهم بعنف ولأن الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يجدوا سبيلاً لاقتحامه ، ولم يجرؤ اليهود على الخروج من الحصن ، للاشتباك مع قوات المسلمين ، لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال ، وبإلقاء الحجارة .

وعندما استعصى حصن الترار على قوات المسلمين ، أمر النبي الله بنصب آلات المنجنيق ، وقذفوا بما القذائف ، فأوقعوا الخلل في جدران الحصن ، واقتحموه ، ودار قتال مرير داخل الحصن ، الهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة ، وذلك لأهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى ، ففر أغلبهم من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم .

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح النطاة والشق ، وهرب اليهود إلى المنطقة الثالثة .

ولما تم فتح ناحية النطاة والشق ، تحول رسول الله ﷺ إلى مجموعة الكتيبة وفيها حصون الوطيح والسُّلا لم والقموص حصن أبى الحقيق من بنى النضير ، وقد حاء إليها أغلب من الفطاة والشق ، وتحصن هؤلاء أشد التحصن .

واحتلف أهل المغازي هل جرى قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا ؟

فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص ، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجرى هناك مفاوضة للاستسلام .

أما الواقدى ، فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة ، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دونما قتال .

وقد فرض رسول الله على منطقة الكتيبة أشد الحصار ، ودام الحصار أربعة عشر يوماً ، واليهود لا يخرجون من حصولهم ، حتى هم رسول الله ﷺ أن ينصب عليهم المنحنيق ، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله ﷺ الصلح .

. £ .

### نهاية غزوة خيبر

لما اشتد حصار المسلمين للكتيبة أرسل ابن أبى الحقيق الأكبر وكان محاصراً في قلعته إلى رسول الله 囊 ليكلمه في الصلح فقال له النبي ﷺ: انزل .

فترل وصالح النبي ﷺ على حقن الدماء على أن يخرج أهل خيبر الرجال والنساء والذرارى جميعاً منها ، ويخلوها للمسلمين بكل ما فيها من مال ، وأرض ، وذهب ، وفضة وماشية ، وعقار . . بحيث يخرج الواحد منهم بثوبه فقط .

فقال ﷺ: برئت منكم ذمة الله ورسوله إن كتمتم شيئاً .

قال : نعم <sup>(١</sup>) .

وتم الصلح على ذلك ، وتسلم المسلمون الحصون ، وفتحت خيبر .

واستشهد من المسلمين في خيبر عدد قليل يدور بين ستة عشر وثلاثة وعشرين شهيداً وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون قتيلاً (٢).

وقد غنم المسلمون غنائم كثيرة ، يروى البخارى بسنده عن ابن عمر قال : ها شبعنا حتى فتحنا خيبر<sup>(٣)</sup> .

وقد قسم رسول الله ﷺ الغنائم إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة سهم جعل نصفها للمقاتلين والنصف الثاني جعله ﷺ للمسلمين ، وحاجاتهم (<sup>3)</sup>.

ولما تم الصلح طلب يهود خيبر من رسول الله إبقاءهم فيها لزراعة الأرض وفلاحة

<sup>(</sup>۱) المغازى جـــ مـــ ١٧١

<sup>(</sup>۲) المغازي جـــ۲ صـــ۷۰۰

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر حـــ عـــ ٩٥٧

<sup>(</sup>٤)وزع 幾 نصف المقاتلين لكل فارس سهم ، وكان معهم ماتننا فرس لكل فرس سهمان .

البساتين ولهم نصف نتاجها ، فوافقهم رسول الله ﷺ وأبقاهم مزارعين في أرضها (١).

-0-

## في أعقاب خيبر

نقض ابنا الحقيق عهدهم مع رسول الله ﷺ وغيباً عن رسول الله ﷺ مالاً كثيراً ... فأتى رسول الله ﷺ بكنانة بن الربيع وكان عنده كتر بنى النضير ، فسأله عنه ، فجحد أن يكون يعرف مكانه ، فأتى رجل من اليهود فقال : إنى رأيت كنانة يطيف بهذه الخرية كل غداة .

فقال رسول الله ﷺ لكنانة : أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟

قال: نعم.

فأمر بالخربة فحفرت ، فأخرج منها بعض كترهم ، ثم سأله عما بقى ، فأبى أن يؤديه فدفعه إلى الزبير ، وقال : خذه معك حتى تستأصل ما عنده ، فحبسه الزبير حتى أقر بما عنده .

ثم دفعه رسول الله على إلى محمد بن مسلمة ، ليضرب عنقه قصاصاً لأخيه محمود بن مسلمة الذي قتله كنانة غيلة بإلقاء الرحى عليه عند حصن ناعم .

وذكر ابن القيم أن رسول الله ﷺ أمر بقتل ابنى أبى الحقيق وأحدهما كان زوج صفيية بنت حيى وهو كنانة بن أبى الحقيق بعد نقضهما العهد مع رسول الله ﷺ وكان الذى اعترف عليهما وأخبر رسول الله بإخفاء المال هو ابن عم كنانة (٢).

وفي هذه الغزوة قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة، ومعهم الأشعريون أبو موسى عبد الله بن قيس وأصحابه في ومعهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها (٢).

قال أبو موسى : بلغنا مخرج رسول الله ﷺ ونحن باليمن ، فخرجنا مهاجرين ، أنا وأخوان لى فى بضع وخمسين رجلاً من قومى ، فركبنا سفينة ، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة ، فوافقنا جعفراً وأصحابه عنده ، فقال : إن رسول الله ﷺ بعثنا وأمرنا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب معاملة النبي أهل خيبر حـــ٦ صـــ٩٩٨

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد جــ٣ صــ٧٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق جــ٣ صــ٣٣٢

بالإقامة ، فأقيموا معنا ، فأقمنا معه حتى قدمنا إلى رسول الله مع المهاجرين العائدين من الحبشة فوافقنا رسول الله ﷺ حين فتح خيبر ، فأسهم لنا ، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه ، قسم لهم معهم . ولما قدم جعفر على النبي ﷺ تلقاه وقبله ، وقال : والله ما أدرى بأيهما أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر (1) .

وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول ﷺ إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمرى ، يطلب توجيههم إليه ، فأرسلهم النجاشي على مركبين ، وكانوا ستة عشر رجلاً ، معهم من بقى من نسائهم وأولادهم ، وبقيتهم رجعوا قبل ذلك لأفم لما سمعوا بمجرة النبي ﷺ إلى المدينة رجع ثلاثة وثلاثون رجلاً وثماني نسوة ، فمات منهم رجلان بمكة ، وحبس فيها سبعة ، وشهد منهم أربعة وعشرون رجلا بدراً .

وكانت صفية في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق لغدره ، ولما جمع المسلمون السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي ، فقال : يا نبي الله ، أعطني جارية من السبي .

فقال ﷺ : اذهب فخذ جارية ، فأخذ صفية بنت حي .

فحاء رحل إلى النبي ﷺ فقال : يا نهى الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبنى النضير ، لا تصلح إلا لك .

قال: ادعوه بها.

فجاء بما ، فلما نظر إليها النبي على قال : خذ جارية من السبي غيرها (٢).

وعرض عليها النبي الله الإسلام فأسلمت ، فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها حتى إذا كان بسد الصهباء راجعاً إلى المدينة حلت ، فجهزتها له أم سليم ، وأهدتها له من الليل ، فأصبح عروساً كها ، وأو لم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق .

ورأى ﷺ بوجهها خضرة ، فقال : ما هذا ؟

قالت : يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه ، وسقط في حجرى ، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئاً ، فقصصتها على زوجي ، فلطم وجهي ،

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣ صـ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ ٩ صـــ ٤٠٤

فقال : تمنين هذا الملك الذي بالمدينة <sup>(1)</sup>.

و لما اطمأن رسول الله ﷺ بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث ، امرأة سلام ابن مشكم ، شاة مصلية ، وقد سألت أى عضو أحب إلى رسول الله ﷺ؟

فقيل لها: الذراع فأكثرت فيها من السم ، ثم سمت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يدى رسول الله ﷺ تناول الذراع ، فلاك منها مضغة فلم يستسغها ، ولفظها ثم قال : إن هذا العظم ليخبرن أنه مسموم ، ثم دعا بها فاعترفت ، فقال : ما حملك على ذلك ؟

قالت: قلت إن كان ملكاً استرحت منه، وإن كان نبياً فسيخبر ، فتجاوز عنها ﷺ (٢) ووفد أبو هريرة ﷺ ونفر من أوس على رسول الله ﷺ بخيبر ، وفي ذلك يقول أبو هريرة: قدمنا المدينة ، ونحن ثمانون بيتاً من أوس ، فصلينا الصبح خلف سباع بن عرفطة الغفادى .

فلما فرغنا من صلاتنا قال قائل: رسول الله ﷺ بخيبر، وهو قادم عليكم.

فقلت : لا أسمع به فى مكان أبداً إلا جئته ، فزودنا سباع بن عرفطة ، وحملنا حتى جئنا خيبر فوجدنا رسول الله ﷺ قد فتح النطاة ، وهو محاصر الكتيبة ، فأقمنا حتى فتح الله علينا (٣) .

فقال رسول الله ﷺ : لكم ذو الرقيبة ، جبل من جبال خيبر .

فقالوا: إذاً نقاتلك.

فقال ﷺ: موعدكم جنفاً.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد حــ٣ صــ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد حـــ٥ صـــ٢١٢

فلما أن سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ خرجوا هاربين (١).

ولهى النبى على عن أكل لحم الحمر الأهلية فعن سلمة على الله عن أكل لحم الحمر الأهلية فعن سلمة على الله أمسى الناس مساء حتى أصابتنا مخمصة شديدة ، ثم إن الله تعالى ، فتحها علينا ، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم ، أوقدوا نيراناً كثيرة .

فقال رسول الله ﷺ : ما هذه النيران ؟ على أى شئ توقدون ؟

قالوا : على لحم .

قال ﷺ : على أي لحم ؟

قالوا: لحم همر إنسية.

فقال رسول الله ﷺ: أهرقوها ، واكسروا الدنان .

فقال رجل: أو نهرقها ونغسلها؟

قال ﷺ: أو ذاك (٢).

ولهى رسول الله على عن أمور حيث قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره ، ولا يبع شيئاً من المغنم حتى يعلم ، ولا يركب دابة من المغنم حتى إذا أدبرها رده ، ولا يأت امرأة من المعنم حتى إذا أخلقه رده ، ولا يأت امرأة من السبي حتى تستبرأ بحيضة ، وإن كانت حبلي حتى تضع الحمل .

ومر على امرأة مجح ، فقال : لمن هذه ؟

فقيل: لفلان.

فقال: لعله يطؤها؟

قالوا : نعم .

قال : كيف بولدها ؟ يرثه وليس بابنه ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تتبعه في قبره  $^{(7)}$  .

وهكذا فتحت خيبر وزال نفوذ اليهود من الجزيرة العربية كلها .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري كتاب المغازي

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع صــ٢٤

### . 7.

# تطهير الجبهة الشمالية من أتباع يهود خيبر

بعدما مكن الله للمسلين من حيبر ، نظروا حول حيبر فوجدوا جيوباً يهودية فى فدك ، وتيماء ، ووادى القرى ، وكان من الضرورى القضاء على عدوانية هذه الأقاليم حتى لا يكرروا كيدهم للمسلمين مرة أخرى .

فأرسل رسول الله ﷺ إلى " فدك "(١) الصحابي محيصة بن مسعود ﷺ ليدعوهم إلى الإسلام فأبوا ، ولما علموا بفتح خيبر أرسلوا إلى رسول الله ﷺ أن يصالحوه على ما صلح عليه خيبر ، فقبل منهم ﷺ ذلك .

وحين انصراف المسلمين من خيبر نزلوا بوادى القرى (<sup>٢)</sup> فاستقبلهم أهلها بالرمى ، فعباً رسول الله الله الله المقتال ، وصفهم ، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة ، وأعطى راية إلى الحباب بن المنذر ، وراية إلى سهل بن حنيف ، وراية إلى عباد بن بشر ، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل منهم ، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله ، ثم برز آخر فقتله ، ثم برز آخر فيرز إليه على بن أبي طالب الله فقتله ، حتى قتل منهم أحد عشر رجلاً ، كلما قتل منهم رجل دعا رسول الله من من بقى إلى الإسلام ويمتنعون .

وكلما جاء وقت صلاة صلاها النبي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله ، فيمتنعون فيقاتلهم رسول الله على حتى أمسوا ، وفي اليوم التالي تعذر الوضع ، فلم ترتفع الشمس قيد رمع حتى أعطوا ما بأيديهم ، وفتحها المسلمون عنوة ، وغنموا أموالهم ، وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً وأقام رسول الله على بوادى القرى أربعة أيام ، وقسم على أصحابه ، ما أصاب بها وترك الأرض والنحل بأيدى اليهود ، وعاملهم عليها كما عامل أهل خيم (٢).

<sup>(</sup>١) بقتح الفاء والدال ، قرية بالحجاز بين مكة ، والمدينة وهي أقرب إلى المدينة منها إلى مكة ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) وادى القرى بضم القاف واد بين الشام والمدينة ، وهو بين تيماء وخير فيه قرى كثيرة ، وبما كانت ديار ثمود (معهم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد حــ٣ صــ٥٥٥

ولما بلغ يهود " تيماء " حبر استسلام " أهل حيبر " ثم " فدك " ، "ووادى القرى" لم يبدوا أى مقاومة ضد المسلمين ، بل بعنوا من تلقاء أنفسهم يعرضون للصلح ، فقبل ذلك منهم رسول الله و أقاموا بأموالهم ، وكتب لهم بذلك كتاباً ، وهاك نصه : هذا كتاب محمد رسول الله لبنى عادياً ، إن لهم الذمة، وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد ، والنهار شد .

ثم أخذ رسول الله ﷺ في العودة إلى المدينة وكان رجوع المسلمين في أواخر صفر أو في أول ربيع الأول سنة سبع من الهجرة (١) .

وفى جمادى الأولى بعد عودة رسول الله إلى المدينة حاء أبو العاص بن الربيع مهاجراً من مكة بعد إسلامه فرد رسول الله ابنته زينب إليه (٢).

وبالقضاء على اليهود في خيبر ، وفي المناطق حولها ، لم يبق لليهود وجود قوى ، ومع ذلك رفضوا الدخول في دين الله تعالى ، واستمروا في كيدهم للإسلام والمسلمين ... وورَّنُوا هذا الكيد لما جاء بعدهم من ذراريهم ... وبذلك عاشوا على ضلالهم ... وداوموا العداء لدين الله تعالى ..

وهم على ذلك إلى اليوم رغم تشتتهم في البلاد ، وتقطع أوصالهم ، وذهاب هويتهم .

# ـ رابعاً ـ

# مواجهة القبائل المتمردة

أدى صلح الحديبية إلى تمايز كل فريق بنيته وعمله ، وبادر رسول الله ﷺ بالتعامل مع كل جهة بما يناسبها .

فهادن قريشاً ومن سار على نهجها .

وواحه العالم بتبليغ الإسلام إليه ، وتعريفه بدين الله تعالى .

وواجه اليهود ، وذهب إليهم في حصونهم حتى قضى على خطورتمم .

وبقيت أمامه ثلة من القبائل المتناثرة في الجـــزيرة العربية التي عـــاشت على النهب

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد جـــ مـــ ٥٥٥

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود حـــ٣ صـــ١٥١

والإغارة ، ظنت نفسها بعيدة عن رسول الله ﷺ منقطعة عن المسلمين لبعدهم عنهم فأخذت تعمل ضد الإسلام متصورة إن المسلمين لن يعلموا شيئًا عن أخبارهم .

و لم تكن هذه القبائل فى بلدة واحدة ، أو فى مكان ثابت ، بل هم من الرحل المتنقلين ولذلك كان لابد لتأديبهم بواسطة حملات تأديبية سريعة وخفيفة، ومفاجئة ، ليعلموا ألهم تحت بصر المسلمين ، ومحل اهتمامهم ... وليتيقنوا أن المسلمين بفضل الله ومعونته يملكون حسن التعامل مع كل فريق بما يكافئه بحيث لا يخدعهم لئيم ولا يفاجئهم غادر .

وقد أدت الحملات التأديبية لهذه القبائل إلى وقوع الغزوات والسرايا التالية :

### -1-

## غزوة ذات الرقاع

علم رسول الله ﷺ أن بطوناً من غطفان ، المجاورين لخيبر قد تألموا لما لحق بأنصارهم من يهود خيبر وهم أنمار ، وبنو ثعلبة ، وبنو محارب ، فأخذوا يجتمعون ، ويستعدون لمهاجمة المدينة ، فأسرع رسول الله ﷺ بالخروج إليهم في سبعمائة من أصحابه بعدما ولى على المدينة عثمان بن عفان ﷺ وسار حتى وصل إلى " نخل "(¹) فلقى جمعاً من غطفان ، فتوافق الطرفان و لم يقع قتال بعدما هاب كل طرف الطرف الآخر .

ويسمى البعض هذه الغزوة بغزوة الأعاجيب لما ظهر فيها من الآيات العجيبة وخوارق العادات المذهلة .

يروى البخاري بسنده عن جابر قال : كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع ، فإذا أتينا

<sup>(</sup>١) نخل بفتح فسكون موضع بنجد من أرض غطفان في طريق الشام من ناحية مصر (معجم البلدان)

على شجرة ظليلة تركناها للنبي ﷺ ، فترل رسول الله ﷺ ، وتفرق الناس في العضاة ، يستظلون بالشجر ونزل رسول الله ﷺ تحت شجرة فعلق بما سيفه .

قال جابر : فنمنا نومة ، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله ﷺ فوقف على رأس رسول الله ثم قال : أتخافني ؟

قال ﷺ: لا .

قال الرجل: فمن يمنعك منى ؟

قال ﷺ: الله .

فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله ﷺ ، فقال : من يمنعك مني ؟

فقال الرجل: كن خير آخذ.

قال ﷺ: تشهد أن لا إله إلا الله وأبي رسول الله ؟

قال الرجل : أعاهدك أن لا أقاتلك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك : فخلى سبيله فجاء إلى قومه ، فقال جئتكم من عند خير الناس .

قال جابر : فإذا رسول الله ﷺ يدعونا ، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس .

فقال رسول الله ﷺ : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يده صلتا

فقال لي : من يمنعك مني ؟

قلت: الله .

فها هو ذا جالس ، ثم لم يعاتبه رسول الله ﷺ 🗥 .

وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارث.

قال ابن حجر : ووقع عند الواقدى فى سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور ، وأنه أسلم لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان فى غزوتين والله أعلم (٢).

والأعاجيب المروية كثيرة وهي مفصلة في كتب السيرة والسنة .

وكانت غزوة ذات الرقاع في ربيع الأول سنة سبع للهجرة (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع حـــ٦ صـــ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري باب غزوة ذات الرقاع حـــ صــ ٣٣٧

<sup>(</sup>٣) تناول ابن حجر كافة الأقوال التي ذكرت في سنة هذه الغزوة ( فتخ الباري جــــ٧ صــــ٧١ ) .

### -7 -

# سرية غالب بن عبد الله إلى بنى الملوح في قديد''

وقعت هذه السرية في ربيع الأول سنة سبع للهجرة ، وسببها إن بني الملوح قتلوا أصحاب بشير بن سويد ، فبعث رسول الله على هذه السرية لأخذ الثأر ، فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا ، وساقوا النعم ، وحين رجوعهم إلى المدينة طاردهم حيش كبير من العدو ، أنقذهم الله تعالى منه لأنه حين قرب منهم نزل مطر غزير ، وامتلأ الوادى بسيل عظيم حال بين الفريقين ، وانسحب المسلمون وعادوا إلى المدينة غانمين منتصرين (٢) .

### -

# سرية عمر بن الفطاب إلى تربه 🗥

أعلنت هوازن عدم موافقتها على صلح الحديبية مع أنها بمحاورة لمكة وتقع بناحية العيلاء على طريق صنعاء ونجران وكان المأمول أن تسالم كما فعلت قريش ، وبخاصة أنها شاهدت قوة المسلمين ، وعلمت حرصهم على نشر الإسلام ، وتبليغه للناس جميعاً .

لكن هذا المأمول لم يتحقق ، لأن هوازن أخذت تعد العسدة لمهاجمة رسول الله في المدينة ، والاستيلاء على أموال المهاجرين والأنصار ، فأرسل رسول الله على عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلاً يقودهم دليل من بني هلال ، فأخذوا يسيرون في الليل ، ويكمنون في النهار ، فلما علمت هوازن بخبرهم هربوا ، فلما جاء عمر ديارهم لم يجد أحداً فرجع إلى المدينة (أ).

### ٠٤ ـ

# سرية بشير بن سعد إلى بنى مرة

سار بشير بن سعد الأنصاري رفي إلى بني مرة في إحدى نواحى " فدك " وهم جماعة

<sup>(</sup>١) القديد بضم القاف وفتح الدال تصغير قد موضع قرب مكة (معجم البلدان)

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد حــ ۳ صــ ٣٦٢ سيرة النبي حــ ٢ صــ ٩٠٩

 <sup>(</sup>٣) تربة بضم التاء وفتح الراء واد خصب قرب مكة .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد حـ٣ صـ٩٥٩ ، ٣٦٠

من اليهود أبت أن تدخل في صلح قومهم مع رسول الله ﷺ ولذلك أرسل رسول الله ﷺ بشير بن سعد إليهم في شعبان سنة سبع للهجرة في ثلاثين رجلاً .

خرج إليهم بشير فلم يجد أحداً منهم ، فاستاق الشاء والنعم ، ثم رجع فأدركه بنو مرة عند الليل فرموهم بالنبل حتى فني بشير وأصحابه ، فقتلوا جميعاً إلا بشيراً فإنه حمل جريحاً إلى فدك ، فأقام عند يهودي حتى برأت حراحه ، وعاد إلى المدينة (1).

-0 m

# سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة

سار غالب بن عبد الله الليثى فى رمضان سنة سبع للهجرة إلى بنى عوان ، وبنى عبد بن تُعلبة بالميفعة ، فى مائة وثلاثين رجلاً ، فهجموا عليهم جميعاً ، وقتلوا من أشرف لهم ، واستاقوا نعماً وشاء وعادوا إلى المدينة بما غنموا (٢٠).

٠٦.

# سرية عبد الله بن رواحه إلى خيبر

سار عبد الله بن رواحه إلى خيبر فى شوال سنة سبع للهجرة فى ثلاثين راكباً ، وذلك أن أسيراً بن رزام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين ، فلما وصل ابن رواحة إليهم خاطب أسيراً وأطمعه أن رسول الله على يستعمله على خيبر إن ترك جماعته فتركهم مع ثلاثين من أصحابه ، وهنا وقع الشقاق بين أسير وقومه فتقاتلوا قتالاً شديداً ، وتمكن المسلمون من الرجوع إلى المدينة ، وقد أفضى شقاق القوم إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين وبذلك تفرق القوم ، و لم يقع مع المسلمين قتال ، وتم القضاء على رأس الفتنة ، وعاد المسلمون سالمين إلى المدينة (<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى حـــ ۲ صــ ۱۲۰

<sup>(</sup>٢)زاد المعاد حــ٣ صــ ٣٦٠

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد حسه صه

### **-Y** -

### سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار

ثم كانت سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار فى سنة سبع من الهجرة ، وذلك أن حسيل بن نويرة الأشجعي أخبر رسول الله ﷺ أن جمعاً من غطفان بالجناب ، قد واعدوا عيينة بن حصن أن يزحفوا إلى أطراف المدينة .

# سرية أبى حدرد ﷺ إلى الغابة

سار أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة ، وملخصها أن رجلاً من جشم بن معاوية أقبل فى عدد كبير على الغابة ، يريد أن يجمع قيساً على محاربة المسلمين ، فبعث رسول الله ﷺ أبا حدرد مع رجلين فاختار أبو حدرد خطة حكيمة ، وهزم العدو هزيمة منكرة ، واستاق الكثير من الإبل والغنم $\binom{7}{2}$  .

### -9 -

# سرية أبى بكر ﷺ إلى بنى هلال

أرسل رسول الله ﷺ أبا بكر ﷺ في نفر من أصحابه لمباغتة بني كلاب بنجد في ناحية "ضوية " في شهر شعبان في العام السابع ، ففاجأ القوم ، وبيتهم ليلاً وقتل منهم عدداً ، عاد

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد حــ٣ صــ٠١)

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي حــ ٢ صــ ٦٢٩

بعدها إلى المدينة المنورة (١).

### -1 -=

# سرية غالب بن عبد الله إلى بني مرة

بعث رسول الله على خالب بن عبد الله الليثى على مائتى رجل فى صفر سنة ثمان ، ومعه أسامة بن زيد وعلبة بن زيد الحارثى إلى بنى مرة لتأديبهم على ما فعلوه مع بشير بن سعد وصحبه ، فسار حتى دنا منهم ، وبعث الطلائع عليها علبة بن زيد ، فأعلموه خبرهم ثم وافاهم ، وحضهم على الجهاد ، وأوصاهم بالتقوى ، وحمل بهم على القوم فقاتلوا ساعة ثم حووا الماشية والنساء ، وقتلوا الرجال ، ومر أسامة بن زيد فى إثر رجل منهم يقال له نهيك بن مرداس ، حتى دنا منه ، فقال : لا إله إلا الله ، فقتله ، ثم ندم وأقبل إلى جماعته فقال له غالب بن عبد الله : بئس والله ما فعلت ، تقاتل أمرءاً يقول لا إله إلا الله.

وقدموا المدينة ، فحدث زيد رسول الله ﷺ بخبره .

فقال : قتلته ، يا أسامة ، وقد قال : لا إله إلا الله .

فجعل أسامة يقول : إنما قالها تعوذاً من القتل .

فقال ﷺ : أفلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب ؟ فقال أسامة : لا أفتل أحداً يقول لا إله إلا الله أبداً (٢).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد حـــ صـــ ۳۵۹

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد جــ٣ صــ ٣٦١

# ـ خامساً ـ تطبيق بنود صلح الحديبية وأداء العمرة

حافظ المسلمون والقرشيون على ما تعاهدوا عليه فى الحديبية ، وتفرغ رسول الله فى العمل فى جبهات جديدة عديدة بعد أن أمّن جبهة قريش ، ولذلك تضاعف العمل ، ونشطت الدعوة بعد صلح الحديبية ، ومر عام من الجهاد والدعوة ، وجاء موسم الحج وهو الموعد المتفق عليه لأداء العمرة ، فتحرك المسلمون لأداء عمرهم وتم لهم وعد الله تعالى حينما قال لهم سبحانه ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ءَامِنِينَ كُونَ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَاكِ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (١).

وبعد أداء العمرة واصلوا حركتهم بالدعوة ومواجهة الطغيان والمتمردين . وفي هذه الدراسة سنتناول الأمور الآتية :

# . ۱ . عمرة القضاء

لما رجع رسول الله ﷺ من خيبر إلى المدينة أقام بها شهرى ربيع وجماديين ، ورحباً وشعبان ورمضان وشوالا .

فلما أهل شهر ذى القعدة من العام السابع أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يتجهزوا لأداء العمرة التي أجلوها من العام الماضي .

وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة العام السابق.

كما تسمى عمرة القصاص لأن الله كتبها لهم عوضاً عن الأولى التي لم تمكنهم قريش منها فتمت مثلاً بمثل ، وتسمى عمرة الصلح لألها تمت بناء على بنود صلح الحديبية .

وتسمى عمرة القضية لأن رسول الله قاضي أهل مكة وصالحهم على هذه العمرة . والبعض يسميها غزوة القضاء لخروج رسول الله على رأسها قاصداً مكــة

(١) سورة الفتح الآية ٢٧

ليدخلها ، رغم أنف المشركين فيها (١).

أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يعتمروا ، وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف من أهلها أحد ، ممن هو حى ، وخرج معهم عدد من غير أهل الحديبية فبلغ عدد الخارجين للعمرة ألفين

وقال جماعة من المسلمين : والله يا رسول الله ما لنا زاد ، وما من أحد يطعمنا ، فأمر رسول الله ﷺ المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله ، وأن يتصدقوا ، وألا يكفوا أيديهم فيهلكوا .

فقالوا : يا رسول الله بم نتصدق ، وأحدنا لا يجد شيئاً ؟

فقال : بما كان ولو بشق تمرة ، ولو بمشقص يحمل به أحدكم فى سبيل الله (<sup>۲</sup>) . فأنزل الله تعالى فى ذلك ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اَلْتَهْلَكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهَ تَحُبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (<sup>٣)</sup> يعنى أن ترك النفقة فى سبيل الله يؤدى إلى الهلكة .

وساق ﷺ ستين بدنة جعل عليها ناجية بن جندب الأسلمى ﷺ ، يطلب الرعى كا فى الشجر ، ومعه أربعة فتيان من أسلم ، وكان أبورُهُم كلثوم بن حصين الغفارى ، ممن يسوقها ويركبها .

وقلد ﷺ هديه بيده ، وحمل السلاح وفيها البيض والدروع ، وقاد مائة فرس أمر عليها محمد بن مسلمة ، واصطحب العتاد والسلاح ، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفارى وأحرم من باب المسجد ، وسار يلبي والمسلمون معه يلبون .

فلما انتهى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران ، وحد بها نفراً من قريش ، فسألوه عن رسول الله ﷺ فقال : يصبح في هذا المترل غداً إن شاء الله .

فلما رأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن سعد ، أسرعوا إلى مكة ، وأخبروا قريشاً ففزعوا ، وقالوا : والله ما أحدثنا حدثاً ، ففيم يغزونا محمد ؟

ولما نزل رسول الله ﷺ مر الظهران قدم السلاح إلى بطن يأجمج ، وترك معه مائتين من

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حـــ٤ صـــ٢٢٧ ، ٢٢٧

<sup>(</sup>٢)إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٣٣٦ والمشقص السهم العريض النصل .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩٥

أصحابه ، عليهم أوس بن خولي ﷺ .

وخرج مكرز بن حفص في نفر حتى لقوا رسول الله ﷺ ببطن يأجج .

فقالوا : يا محمد ! والله ما عُرِفْتَ صغيراً ولا كبيراً بالغدر ! تدخل بالسلاح الحسرم ! وقد اشترطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف في القرب ؟

فقال ﷺ: إن لا أدخل عليهم السلاح .

فعاد مكرز إلى مكة فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال وقالوا: لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه وحبس الله الهدى بذى طوى ، ودخل الله مكة من الثنية التى تطلع على الحجون ، وقد ركب القصواء ، وأصحابه حوله متوشحو السيوف يلبون ، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته ، فلم يزل الله يلي حتى استلم الركن (١).

وتحدثت قريش عن جهد المسلمين وضعفهم ، ووقف منهم جماعات عند دار الندوة ليروا ما تصوروه فاضطبع على بردائه ، وأخرج عضده الأيمن ، ثم قال : رحم الله اهرءاً أراهم اليوم قوة ! فلما انتهى إلى البيت وهو على راحلته ، وابن رواحة آخذ بزمامها ، وقد صف له المسلمون دنا من الركن فاستلمه بمحجنه ، وهو مضطبع بثوبه ، وهرول هو والمسلمون في الثلاثة الأشواط الأول ، وكان ابن رواحه يرتجز في طوافه ، وهو آخذ بزمام الناقة ، فقال على إيها يا ابن رواحه ! قل : لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ! فقالها ابن رواحة وقالها الناس .

فلما قضى على طوافه ، خرج إلى الصفا فسعى على راحلته ، والمسلمون يسترونه من أهل مكة أن يرميه أحد منهم أو يصيبه بشئ ، ووقف عند فراغه قريباً من المروة ، وأوقف الهدى عندها فقال : هذا المنحر ، وكل فجاج مكة منحر (٢).

ونحر عند المروة وكان قد اعتمر معه قوم لم يشهدوا الحديبية فلم ينحروا ، وشركه في الهدى من شهد الحديبية ، فمن وجد بدنة من الإبل نحرها ، ومن لم يجد بدنة رخص له في البقرة ، وكان قد قدم رجل من الأعراب ببقر فاشتراه الناس منه ، وحلق عند المروة حلقه معمر بن عبد الله العدوى .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني باب عمرة القضاء حــ ٢١ صــ ١٣١

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية حــ٤ صــ٢٣١

ثم دخل ﷺ البيت ، و لم يزل فيه حتى أذن بلال بالظهر فوق ظهر الكعبة .

و خطب ﷺ ميمونة وهو في مكة فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب ، فتزوجها ﷺ وهو محرم ، وقيل : بل تزوجها لما أحل بسرف .

ولما حان موعد خروج المسلمين من مكة ورجوعهم إلى المدينة جاءهم عمارة بنت حمزة رضى الله عنها تنادى : يا عم ، يا عم .

فأخذها على ﷺ .

وكانت مع أمها سلمى بنت عميس بمكة ، فقال : علام نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهرانى المشركين ! فخرج بها ، حتى إذا دنوا من المدينة أراد زيد بن حارثة أن يتزوجها لأنه كان وصى حمزة وأخاه أخوة المهاجرين ، وقال : أنا أحق بها ، إنها ابنة أخى .

فقال جعفر بن أبى طالب : الخالة والدة وأنا أحق بما لمكان خالتها عندى ، أسماء بنت عميس .

فقال على ﷺ : ألا أراكم فى ابنة عمى ، وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين ، وليس لكم إليها نسب دوبى ، وأنا أحق بها منكم .

فقال رسول الله ﷺ : أحكم بينكم ، أما أنت يا زيد فمولى الله ورسوله .

وأما أنت يا على فأخى وصاحبي .

وأما أنت یا جعفر فتشبه خلقی وخلقی ، أنت یا حعفر أولی بها ، تحبك خالتك ، فقضی بما لجعفر .

فقام جعفر فحجل حول النبي ﷺ فقال : ما هذا يا جعفر ؟

قال : يا رسول الله كان النجاشي إذا أرضي أحداً قام فحجل حوله .

فقال على ﷺ : تزوجها يا رسول الله ﷺ .

قال ﷺ: هي ابنه أخى من الرضاعة (١).

ولما كان الظهر فى اليوم الرابع ، أتى سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى رسول الله ﷺ فى مجلس الأنصار ، وهو يتحدث مع سعد بن عبادة ، فقال : قد أنقضى

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ٣ صــ٣٧٢

أجلك يا محمد ، فاخرج عنا .

فقال ﷺ: وما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهركم ، وصنعت طعاماً ؟ فقالا : لا حاجة لنا في طعامك ، اخرج عنا ، ننشدك الله والعهد الذي بيننا وبينك إلا خرجت من أرضنا ! فهذه الثلاث قد مضت !

فغضب سعد بن عبادة وقال لسهيل : كذبت لا أم لك ! ليست بأرضك ولا أرض أبيك والله لا يبرح منها إلا طائعاً راضياً .

فتبسم ﷺ ثم قال : يا سعد ، لا تؤذ قوماً زارونا في رحالنا ، فأسكت الرجلين عن سعد . وروى ألهم بعثوا علياً إلى النبي ﷺ ليخرج عن بلدهم (١٠).

وأمر ﷺ أبا رافع بالرحيل ، وقال : لا يمسين بها آحد من المسلمين وركب حتى نزل سرف ، وخلف أبا رافع ليحمل إليه ميمونة حين يمسى ، فخرج بها مساء ، ولقى عنتاً من سفهاء المشركين فبن ﷺ على ميمونة بسرف .

و لم يترل بمكة بيتاً ، وإنما ضربت له قبة من أدم بالأبطح ، وظل هناك حتى سار منها وأثناء إقامته بعث بمائتى رجل ممن طافوا بالبيت إلى بطن يأجج ، فأقاموا عند السلاح حتى أتى الآخرون فقضوا نسكهم ، وبعد أن أدى المسلمون عمرتهم عادوا إلى المدينة في ذى الحجة من نفس العام (٢).

وفى صفر من العام الثامن ، وبعد استقرار المسلمين فى المدينة خرج عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى السهمى من مكة ، بعد مرجعه من الحبشة ، يريد المدينة ، فهاجر فوجد فى طريقه خالد بن الوليد القرشى المخزومى ، وعثمان بن طلحة بن أبى طلحة القرشى العبدرى ، وقد قصدوا قصده ، فقدموا المدينة ، ودخلوا على رسول الله 對 فبايعه خالد أولاً ، ثم بايعه عثمان ، ثم عمرو فقال لهم 對 : إن الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها .

وهكذا أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص بعد هذه الرحلة الطويلة من الجهاد والمعاناة ، وصارا من خيرة صحابة رسول الله ﷺ ، ولله في خلقه شنون .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حسه صس٢٧٢

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع صـ ٣٣٦ إلى صـ ١

# ۳۰ ـ ۳ ـ سرية ابن أبى العوجاء

أرسل رسول الله ﷺ ابن أبى العوجاء فى شهر ذى الحجة سنة سبع فى خمسين رجلاً بعثه رسول الله ﷺ إلى بنى سليم ، ليدعوهم إلى الإسلام .

فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا .

وكان مع ابن العوجاء رجل من بني سليم سبق السرية ، وأخبر قومه بقدومها فتجمعوا واستعدوا وقاتلوا قتالاً شديداً حتى قتل أغلب رجال السرية ، وحرح فيها أبو العوجاء ، وتحامل المسلمون حتى رجع من عاش منهم إلى المدينة في أول صفر من العام الثامن (1).

### **T** Y

### سرية غالب بن عبد الله

أرسل رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان في مائتي رجل ، فأصابوا من العدو نعماً ، وقتلوا منهم قتلى وقد تبعهم القوم فحال الله بينهم بواد عميق ملأه المطر ماء (٢).

# ۽ ۽ ۽ سرية ذات أطلح

سرية ذات أطلاح في ربيع الأول سنة ثمان ، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعاً كبيرة للإغارة على المسلمين ، فبعث إليهم رسول الله كعب بن عمير الأنصارى في خسة عشر رجلاً ، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام ، فلم يستجيبوا لهم ، ورشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجلا واحداً ، فقد حرح وتحامل حتى أتى المدينة فشق ذلك على رسول الله في فلما هم بإرسال سرية أخرى لتأديبهم علم ألهم تركوا ديارهم وأقاموا في مكان آخر (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـــ٢ صــ٢٥٧

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ۲ صـــ ۷۵۰

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق حـــ ٢ صــ ٢٥٧

# ..٥. سرية ذات عرق

سرية ذات عرق إلى بنى هوازن فى ربيع الأول سنة ثمان ، كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى ، فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدى فى خمسة وعشرين رجلاً فاستاقوا نعماً من العدو ، ولم يلقوا كيداً (١).

### **-** 7

## سرية شجاع بن وهب إلى السَيّ

كانت سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى السى ، وهو ماء من ذات عرق إلى وجرة يريد بنى عامر بناحية ركبة فى ربيع الأول سنة ثمان، على أربعة وعشرين رجلاً، فخرج حتى أغار على القوم وهم فارون ، فأصابوا نعما وشاء، وقدموا المدينة بسبايا، فيهن جارية وضيئة، فلما قدم بنو عامر إلى رسول الله مسلمين رد إليهم ما أخذ منهم، واختارت الجارية الوضيئة شجاع بن وهب، وكان قد أخذها بثمن فأقامت عنده حتى قتل باليمامة الله المناه المن

# . ٧ . سرية قطبة بن عامر إلى خثعم بتبالة

بعث رسول الله ﷺ قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلاً إلى حي من خثعم بناحية " تبالة " فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبولها ، فوجد قطبة رجلاً فسأله فلم يجبه عن القوم وجعل يصيح بالحاضرين ، فضرب عنقه ، وشن الغارة ليلاً فقاتله القوم قتالاً شديداً وأتى قطبة عليهم ، وساق النعم والشاء والنساء حتى قدم المدينة ، فكانت سهامهم أربعة أبعرة لكل رجل أو عدلها : عشرة من الغنم عن كل بعير (٣) .

ويلاحظ أن السرايا التي تحركت بعد عمرة القضاء توجهت إلى قبائل بعيدة عن المدينة ، وهي من الرحل الذين لا يستقرون في مكان واحد ، وأن الهدف كان منعهم من التفكير في الإغارة والنهب ... وإحاطتهم بقوة المسلمين ... وتعريفهم ما في الإسلام من حق ومزايا .

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم صـــ٣٨٦

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ۲ صــ٥٥٧

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع صـ ٣٤٤

# ـ سادساً ـ بدء مواجهة الرومان والقبائل التابعة لها

علت قوة المسلمين فى الجزيرة كلها واستكان القرشيون، وعلم الناس خبر الإسلام فبدأوا الدخول فيه غير أن نفراً من الناس وبخاصة من لهم صلة بالرومان أبوا الإنصياع للواقع الجديد فبدأوا يلتقون بالرومان ، ويتعاونون معهم فى التصدى لدعاة الإسلام ، وكراهية قوة المسلمين

وشجعهم على ذلك ما فعله صاحب بُصْرى شرحبيل بن عميل الغسانى عامل البلقاء من قبل قيصر الروم حيث مزق كتاب رسول الله وقتل الصحابي الحارث بن عمير الأزدى حامل الرسالة .

إزاء هذا الواقع الذي حدث في شمال الجزيرة العربية بدأت مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية مع هذه المنطقة رغم بعدها عن المدينة ، واستعدادها العسكرية الضخمة ، وقد أدت المواجهة مع هؤلاء الناس إلى حدوث السرايا التالية :

## سرية مؤتة 🗥

أدى مقتل الصحابي " الحارث بن عمير " حامل رسالة رسول الله ﷺ إلى ملك بصرى إلى غضب رسول الله ﷺ إلى ملك بصرى الله غضب رسول الله ﷺ وتألمه لهذا العدوان الذي لا يراعي حقاً ، ولا يحترم خلقاً ، فجهز حيشاً من ثلاثة آلاف صحابي ، وأمّر عليه ثلاثة من خيرة الصحابة هم : زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة ﷺ فأمّر زيدا أولاً وقال لهم: إن قتل زيد فحعفر ، فإن قتل جعفر فعبد الله ... وعقد لهم لواء أبيضاً (٢).

وسار رسول الله ﷺ حتى كان خارج المدينة فعسكر بــــ" الجرف" وندب الصحابة للخروج، ولم يبين لهم الأمر، حتى صلى بهم الظهر فجلس معهم، وعين الأمراء، وعقد

<sup>(</sup>١) مؤتة : قرية بأدني بلاد الشام في منطقة البلقاء

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني حـــ ٢١ صـــ١٣٦

اللواء وأعطاه للأمير الأول ، زيد بن حارثة ، وأخذ المؤمنون يدعون قائلين وهم يودعون المجاهدين : دافع الله عنكم وردكم صالحين غانمين .

وقد ودع رسول الله الجيش حتى ثنية الوداع ، وهناك أوصاهم فقال لهم : أوصيك بتقوى الله ، وبمن معك من المسلمين خيراً ، اغزوا باسم الله في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تقتلوا وليداً .

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ، واكفف عنهم .

ادعهم إلى الدخول فى الإسلام ، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين .

إن دخلوا فى الإسلام واختاروا أن لهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين وإن دخلوا فى الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم ألهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله ، ولا يكون لهم فى الفئ ولا فى الغنيمة شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين .

فإن أبوا الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .

وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تستزلهم على حكم الله فلا تستزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟

وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تنقضوا ذمتكم وذمة آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله .

وستجدون رجالاً فى الصوامع معتزلين للناس ، فلا تتعرضوا لهم وستجدون آخرين فى رءوسهم مفاحص الغدر والهوى فاقلعوها بالسيوف .

لا تقتلن امرأة ولا صغيراً ضرعاً ، ولا كبيراً فانياً ، ولا تغرقن نخلاً ، ولا تقلعن شجراً ولا قدموا بيتاً (¹).

وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ، مربى بشئ أحفظه عنك .

قال ﷺ : إنك قادم غداً بلداً ، السجود فيه قليل فأكثر السجود .

قال ابن رواحة : زدين يا رسول الله .

قال ﷺ : اذكر الله ، فإنه عون لك على ما تطلب .

فقام عبد الله من عنده ، حتى إذا مضى ذاهباً رجع .

فقال : يا رسول الله ، إن الله وتر يحب الوتر .

فقال : يا ابن رواحة ، ما عجزت فلا تعجزن إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة فقال : لا أسألك عن شئ بعدها (7).

ومضى المسلمون ، وقد أمرهم رسول الله ﷺ أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير وسمع العدو بمسيرهم فجمعوا لهم ، فقام فيهم رجل من الأزد يقال له شرحبيل بن عمر الغسانى ، وقدم الطلائع أمامه ، وبعث أخاه سدوس بن عمرو فى خسين فلقوا المسلمين بوادى القرى فقاتلهم المسلمون وقتلوا سدوسا .

ونزلوا معان من أرض الشأم ، فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من البلقاء فى مائة ألف من الروم ، ومعه من بمراء ووائل ، وبكر ، ولخم ، وجذام مائة ألف عليهم رجل من بلى يقال له مالك .

فأقاموا ليلتين بـــ "معان " وأرادوا أن يكتبوا إلى رسول الله ﷺ بالخبر ليردهم أو يزيدهم رجالاً ، فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال : والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد ، ولا بكثرة سلاح ، ولا بكثرة خيول ، إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ،

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حت ١ صــ ٣٤٩ ، ٣٤٩

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ۲ صـــ۲٥٧-۷٥٨

انطلقوا والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان ، ويوم أحد وما معنا إلا فرس واحد ، فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور عليهم ، فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا ، وليس لوعده خلف وإما الشهادة ، فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان .

فشجع الناس ومضوا إلى مؤتة ، فرأوا المشركين ومعهم مالا قبل للمسلمين به من العدد ، والسلاح ، والكراع ، والديباج ، والحرير ، والذهب .

قال أبو هريرة : وقد شهدت ذلك فبرق بصــرى ، فقال لى ثابت بن أقــرم : يا أبا هريرة ، مالك ؟ كأنك ترى جموعاً كثيرة .

قلت: نعم.

قال : لم تشهدنا ببدر ، إنا لم ننصر بالكثرة .

وقاتل الأمراء يومئذ على أرجلهم: فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل الناس معه ، والمسلمون على صفوفهم ، وعلى الميمنة قطبة بن قتادة السدوسى ، وعلى الميسرة عباية بن مالك ، فقتل زيد طعناً بالرماح .

ثم أخذ اللواء جعفر فترل عن فرسه فعرقبها ، ثم قاتل حتى قتل : ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين ، فوجد فى نصفه بضع وثلاثون جرحاً ، وقيل : وجد فيما بين منكبيه ، اثنتان وسبعون ضربة بسيف أو طعنة برمح ، ووجد به طعنة قد أنفذته .

ثم أخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة ، فقاتل حتى قتل (١) .

وسقط اللواء ، فاختلط المسلمون والمشركون ، والهزم المسلمون أسوأ هزيمة ، وقتلوا ، واتبعهم المشركون ، فجعل قطبة بن عامر يصيح : يا قوم يقتل الرجل مقبلاً أحسن من أن يقتل مدبراً ، فما يثوب إليه أحد ، ثم تراجعوا ، فأخذ اللواء ثابت بن أقرم ، وصاح : يا للأنصار ، فأتاه الناس من كل وجه وهم قليل ، وهو يقول : هلموا إلى أيها الناس .

فلما نظر إلى خالد بن الوليد قال: خذ اللواء يا أبا سليمان.

<sup>(</sup>۱) المغازي جـــ ٢ صــ ٧٦٢-٧٦٠

فقال خالد : فقال لا آخذه ، أنت أحق به ، أنت رجل لك سن ، وقد شهدت بدراً .

قال ثابت : خذه أيها الرجل ، فوالله ما أخذته إلا لك .

فأخذه خالد وواصل القتال ، وجعل المشركون يحملون عليه ، فثبت حتى كلَّ المشركون ، وحمل بأصحابه ففض جمعاً من جمعهم ، ثم دهمه منهم بشر كثير فتحملها خالد والمسلمون حتى انتهى اليوم .

بات خالد ليلته ووضع خطة جديدة فلما أصبح غدا ، وقد جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة ، وميمنته ميسرة ، وميسرته ميمنة ، وصمد فى واد واسع ينتهى بحضيق جهة الرومان فلما جاء الرومان من المضيق ، ورأوا تنظيم المسلمين أنكروا ما كانوا يعرفون من راياهم وهيأهم ، فقالوا : قد جاءهم مدد ، ورعبوا ، فانكشفوا منهزمين ، وحين تراجعهم اضطربوا فى المضيق وأدى تزاحمهم إلى هلاك كثير منهم وقتل المسلمون منهم مقتلة لم يقتلها قوم آخرون (١).

وقتل من المسلمين يوم مؤتة اثنا عشر شهيداً بما فيهم القواد الثلاثة وانسحب الجيش الإسلامي وعاد إلى المدينة ببعض الغنائم وتحدث أهل المدينة بأن الجيش فر من المعركة وسموهم بالفرار ... فقعد الناس في بيوتهم حتى لا يسمعوا من يناديهم يا فرار .. وكانوا يصلون في دورهم ولا يحضرون جماعة المسجد .

فلما علم بذلك النبي على قال: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار في سبيل الله (٢).

والصحيح أن كل فئة انحازت عن الأخرى ، وأطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك رسوله من يومهم ذلك ، فأخبر به أصحابه وقال عنهم ﷺ: لقد رفعوا إلى فى الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحه أزوراراً عن سرير صاحبيه ، فقلت عم هذا ؟ فقيل لى : مضيا ، وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى .

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع من صـ٥٣١ إلى صـ٣٤٩

<sup>(</sup>۲) المغازي حـــ۲ صــــ٥٧٦

وقال رسول الله ﷺ: مثل لى جعفر وزيد وابن رواحة فى خيمة من در ، كل واحد منهم على سرير ، فرأيت زيداً وابن رواحة فى أعناقهما صدود ، ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه صدود قال : فسألت فقيل لى : إلهما حين غشيهما الموت أعرضا أو كألهما صدا بوجوههما ، وأما جعفر فإنه لم يفعل .

وقال رسول الله ﷺ في جعفر : إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بمما في الجنة حيث يشاء .

قال أبو عمر : وروينا عن ابن عمر أنه قال : وحدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه ، تسعين حراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح .

وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن منية على رسول الله ﷺ بخبر أهل مؤتة ، فقال له رسول الله ﷺ : إن شئت فأخبره وإن شئت أخبرتك ، قال : أخبرنى يا رسول الله فأخبره ﷺ خبرهم كله ، ووصفهم له ، فقال : والذى بعثك بالحق ، ما تركت من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكره ، وإن أمرهم لكما ذكرت ، فقال رسول الله ﷺ : إن الله رفع لى الأرض حتى رأيت معتركتهم (1).

# ۳ - ۲ -غزوة ذات السلاسل<sup>۲)</sup>

بعد انتهاء غزوة مؤتة ، ورجوع المسلمين إلى المدينة بلغ رسول الله ﷺ أن نفراً من "بلى وقضاعة " وهم الذين كانوا مع الرومان فى مؤتة يجتمعون ويستعدون لمهاجمة أطراف المدينة .... فحهز رسول الله ﷺ جيشاً من المسلمين بلغ ثلاثمائة رجل ومعهم ثلاثون فرساً وأمر عليهم عمرو بن العاص ﷺ لرحمه فيهم لأن أمة كانت بلوية أملاً فى تأثرهم بقرابته وعقد له اللواء وأعطاه راية سوداء .

أخذ عمرو هي يتحرك بالجيش فكان يسير في الليل ويكمن بالنهار ، فلما اقترب من القوم أرسل طلائعه للوقوف على خبرهم فبلغه ألهم جمع كثيف ، فأرسل ابن مكيث إلى رسول الله ملى يخبره بجمع القوم ، ويستمده بالرجال ، فبعث رسول الله الله الما المحراح في مائتين من كبار الصحابة ، فلحقوا بعمرو وجنوده ، فاختلف أبو عبيدة وعمرو

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد حــ ۳ صــ ۳۸۳ المغازى حــ ۲ صــ ۷٦۷

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية حـــ٤ صـــ٥٠٠

فيمن يتولى إمارة الجيش حيث رأى أبو عبيدة أنه أمير مجموعته ، وتمسك عمرو بأنه قائد الغزو ، والمدد يتبعه ، ولا يصح تواحد قائدين على حيش مسئول عن مهمة واحدة .

وبعد حدل ونقاش سلم أبو عبيدة القيادة لعمرو وقال له: لتطمئن يا عمرو، وتعلمن أن آخر ما عهد إلى رسول الله كل أن قال: " إذا قدمت على صاحبك فتطاوعاً ولا تختلفا " وإنك والله إن عصيتني لأطيعنك (١)، فأطاع أبو عبيدة، فكان عمرو يصلى بالناس، فآب إلى عمرو جمع، فصاروا خمسمائة، فسار الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلى ودوخها، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع فلما سمعوا به تفرقوا، حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلى وعذرة وبلقين.

ولقى في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير ، فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل .

ورمى يومئذ عامر بن ربيعة ، بسهم فأصيب ذراعه ، وحمل المسلمون عليهم فهربوا ، وأعجزوا هرباً في البلاد وتفرقوا .

وهزم عمرو ما هناك وأقام أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا بمكان صاروا فيه ، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم ، وكانوا ينحرون ويذبحون ، لم يكن في ذلك أكثر من ذلك ، و لم تكن غنائم تقسم إلا ما ذكر له (٢).

وتميز عمرو بن العاص بحسمه في القرار ، وحسن قيادته لجنده ، وكان يصر على تنفيذ ما يأمر به وبخاصة أنه في ميدان معركة لا يصح معه الجدل ، والنقاش فلقد أمر حنوده بعدم إشعال النار ليلاً رغم شدة البرد وقسوة الشتاء حتى لا يجد العدو مبيتهم فيفاجئهم .

كما أصر على وحدة القيادة ، وأطاعه أبو عبيدة ﷺ وعاد المسلمون بعد انتهاء اللقاء إلى المدينة سالمين .

# ٣٠. سرية الخبط

بعث رسول الله ﷺ أبا عبيدة بن الجراح في سرية فيها المهاجرون والأنصار ، وهم المتمائة رجل ، إلى ساحل البحر إلى حي من جهينة ، فأصابهم جوع شديد ، فأكلوا الخبط

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حــ ٤ صــ ٢٧٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـــ٤ صــــ٢٧٤

حتى إن شدق أحدهم بمترلة مشفر البعير العضة ، فمكثنا على ذلك حتى قال لهم أبو عبيده: لو لقينا عدوا ما كان بنا حركة إليه ، لما بالناس من الجهد .

فقال قيس بن سعد : من يشترى منى تمراً بجزر ، يوفينى الجزر ها هنا وأوفيه التمر بالمدينة ؟

فجعل عمر ابن الخطاب يقول : واعجباه لهذا الغلام ، لا مال له يدان في مال غيره فوجد قيس رجلاً من جهينة فقال له : بعني جزراً وأوفيك سقةً من تمر بالمدينة .

قال الجهين : والله ما أعرفك ؟ ومن أنت ؟

قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم .

قال الجهنى: ما أعرفتنى بنسبك ، أما إن بينى وبين سعد خلة ، سيد أهل يثرب ، فابتاع منهم خمس جزر كل جزور بوسقين من تمر ، يشترط عليه البدوى تمر ذخيرة مصلية من تمر آل دليم .

يقول قيس: نعم.

فقال الجهني : فأشهد لي فأشهد له نفراً من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين .

قال قيس: أشهد من تحب ، فكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب ره .

فقال عمر : لا أشهد هذا يدان ولا مال له ، إنما المال لأبيه .

قال الجهيني : والله ما كان سعد ليخنى بابنه فى سقة من تمر ، وأرى وجهاً حسناً وفعالاً شريفاً .

فكان بين عمر وبين قيس كلام حتى أغلظ له قيس الكلام ، وأخذ قيس الجزر فنحرها لهم فى مواطن ثلاثة ، كل يوم جزوراً فلما كان اليوم الرابع نماه أميره .

وقال أبو عبيدة : تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك ؟ (١)

أقبل أبو عبيدة بن الجراح ومعه عمر بن الخطاب الله إلى قيس ونهياه عن ذبح الجزر فقال أبو عبيدة : عزمت عليك ألا تنحر ، أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك ؟ فقال قيس : يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت وهو يقضى دين الناس ، ويحمل الكل

(۱) المغازي حـــ۲ صـــ۷۷۷

ويطعم فى الجحاعة ، لا يقضى سفة تمر لقوم مجاهدين فى سبيل الله ، فكاد أبو عبيدة أن يلين له ، ويتركه حين جعل عمر يقول : اعزم عليه فعزم عليه ، فأبى عليه أن ينحر ، فبقيت جزوران معه حتى وجد القوم الحوت فى البحر فكفاهم اثنى عشر يوماً .

فقدم قيس المدينة ظهراً مع المسلمين وهم يتعاقبون على ما بقى معه مــن الإبـــل وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من الجحاعة .

فقال : إن يكن قيس كما أعرفه فسوف ينحر للقوم .

فلما قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابهم؟

قال : نحرت .

قال: أصبت انحر.

قال: ثم ماذا؟

قال : نحوت .

قال: أصبت.

قال: ثم ماذا ؟

قال : ثم نحرت .

قال: أصبت ، انحر.

قال: ثم ماذا؟

قال : نهيت .

قال: ومن نماك؟

قال : أبو عبيدة بن الجراح أميرى .

قال : ولم ؟

قال: زعم أنه لا مال لي وإنما المال لأبيك.

فقلت : أبى يقضى عن الأباعد ، ويحمل الكل ، ويطعم في المجاعة ، ولا يصنع هذا بي وبالمجاهدين .

قال أبوه: فلك أربع حوائط، وكتب له بذلك كتاباً، وأتى بالكتاب إلى أبى عبيدة فشهد فيه، وأدى حائط يعطى منها خمسين وسقاً. وقدم البدوى مع قيس فأوفاه سقته وحمله وكساه، فبلغ النبي الله فعل قيس فقال: إنه في بيت جود (1).

# ۔ ٤ ۔ سرية أبى قتادة إلى خضرة

كانت سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة ، وهي أرض محارب بنجد أميرها أبو قتادة الأنصاري ، بعثه رسول الله الله الله الله الله على خطفان نحو نجد ، فساروا ليلاً وكمنوا لهاراً ، حتى أتوا ناحيتهم ، فهجموا على حاضر منهم عظيم ، وجردوا سيوفهم ، وكبروا ، فقتلوا رجالاً ، واستاقوا النعم ، وحملوا النساء حتى قدموا بمائتي بعير ، وألف شاة ، وسبى كثير ، فعزلوا من ذلك الخمس .

وقد غابوا خمس عشرة ليلة ، وكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ، أو عدلها من البعير عشرة من الغنم (٢) .

# ـ سابعاً ـ حركة الدعوة فى مرحلة ما بين الحديبية وفتح مكة

بعدما أتم المسلمون صلح الحديبية أخذت الحركة بالدعوة صوراً كثيرة ، ونشطت في أماكن متعددة ، واستفادت بكل الوقائع المتاحة .

وقد رأينا تتابع الرسائل إلى العالم كله يحملها دعاة مخلصون لدينهم ... وكانت الرسالة يحملها صحابي واحد ، ويسلمها إلى كبير القوم الذين قصدهم ملكاً كان أو سلطاناً ، أو أميراً ، أو شيخاً لقبيلة ، وهذا يؤكد اعتماد تبليغ الإسلام على الكلمة الحرة الطليقة ، والبرهان الدقيق والتعامل مع الواقع ، واستنطاق الآيات منه ... وأن لا ما حمل

<sup>(</sup>۱) المغازي جــ ۲ من صــ ۷۷۶ إلى صــ ۲۷۲

<sup>(</sup>۲) المغازي جــ۲ صــ٧٧٧

البلاغ رجل واحد إلى أمة كبيرة بعيدة ... و لم يترتب على عدم الاستجابة عداء أو حرب اللهم إلا فى حالات الاعتداء على حامل الرسالة ، والاستهزاء بشخصه ، والاستهانة بإنسانيته ، واحتقار دين الله تعالى بأى صورة كانت .

وعاشت الجزيرة العربية كلها حالة من الاستقرار والهدوء ، وبدأ الناس يفدون إلى المدينة المنورة باحثين عن الحق ليكونوا معه وراجب تجارة أهل مكة بعدما تحقق الأمان لهم وهم يرحلون ... و لم يشذ عن هذا الاستقرار إلا فريقان من الناس .

الفريق الأول وهم اليهود، فلقد تجمعوا في منطقة خيبر بعد إخراجهم من المدينة ونظموا حياتهم ومعاشهم فزرعوا الوادى بالنخيل والأشجار والثمار، وأقاموا على المرتفعات البيوت وحصنوها وفق خطة منتظمة حيث جعلوا كل مجموعة من البيوت حصناً، وكل حصون مرتفع ما حصناً رئيساً، وأحاطوا كل حصن رئيس بسور ضخم أعدوه للدفاع والقتال يسمح للمدافعين بالإقامة فوقه في علوهم ... وبعد هذا يكون الوادى المزروع ... وأسسوا في السور أبواباً للدخول والخروج أحاطوها بالحرس من جانبيه ... وربطوا بين الحصون الرئيسية بطرق بين الشجر والزروع، وتحت الأرض من احتور اليهود في خيبر إمكانية تعرضهم للحصار فملأوا حصوفهم بالأمنعة، والأغذية والسلاح ليتحملوا الحصار مدة طويلة توقع من يهاجمهم في اليأس، وتضطره إلى الإنسحاب وظن اليهود أن حصوفهم ستمنعهم من المسلمين فأخذوا في الكيد لهم، وتحريض الأعراب على معاداة المسلمين، وتشجيع الرومان وأتباعهم على ضرورة التصدى للقوة الإسلامية قبل أن يسفحل الأمر، ويستحيل مواجهة المسلمين.

قدر رسول الله ﷺ واقع اليهود ، وتيقن أن السكوت على عداوتهم وتصرفاتهم سيعيد الكثير إلى معاداة المسلمين ، وسيزيدهم غروراً وهمجية ، ولذلك كانت ضرورة التحرك إلى خيبر وما حولها للتخلص من هذا الخطر الذى لا يرضى بالسلام ، ولا يريد المسالمة وكان إن قضى النبي ﷺ على حصونهم وأتباعهم في خيبر ، وفدك ، وتيماء ، وأذرعات ، وبذلك تطهر شمال حزيرة العرب ، وأصبحت الحركة آمنة للدعوة إلى الله تعالى .

إن الإنسان المعاصر وهو يتصور حصون خيبر ، واستعداداتها يتصور ما تفعله إسرائيل اليوم من جدار عازل ، وقنوات مائية عميقة تحجظ جيرانها عنها لتعيش آمنة فيما اغتصبت من أرض ، وتتمتع بما سرقته من أوطان .

يتصور الإنسان ذلك ويتساءل أين أصحاب محمد للتخلص من هذا العدوان الظالم؟ وأين هي القوة التي تستطيع المحافظة على الحقوق ، وإلزام كل إنسان بما وجب عليه ؟ ... ويفهم الإنسان المعاصر وهو يرى الظلم والظلمات الحكمة في أهمية القوة الإسلامية وضرور تما لحماية الحقوق ، وصيانة الكرامة ، ومنع الظلم والعدوان .

وفى هذه المرحلة التاريخية أدى رسول الله ﷺ وكثير من المسلمين عمرة القضاء فى إطار ما عاهد عليه قريش ، فالتزم ووفى وزار البيت واعتمر ، وأظهر للدنيا كلها طبيعة الإسلام فى سلامه وعطائه .

وكما واجه الرسول على يهود خيبر أرسل جيش مؤتة إلى أطراف بلاد الروم ليكون رسالة تحذيرية للرومان وأتباعيهم ليدركوا أن ما أصاب اليهود قد يصيبهم إذا ألفوا العدوان والظلم ... ولقد أدى حيش مؤتة مهمته وعاد إلى المدينة المنورة ... وقد اشترك المسلمون في عديد من السرايا ليتعودوا على الحرب ، ويعلموا دورهم في حماية الإسلام والدعوة لدين الله تعالى ... وكان القرآن معهم يوجههم ، ويربيهم بمنهج الله تعالى .

# ـ المبحث الثانى عشر ـ فتح مسكة وتطهير الجزيرة العربية كلها من الشرك

رضيت الجزيرة العربية بواقعها الجديد ، وأخذت تؤمن بالإسلام ، وتدخل في دين الله تعالى ... و لم تبق إلا جيوب قليلة استمرت على عدائها لرسول الله على وعاشت تكره دين الله تعالى ... وعلى رأس هذه الجيوب رءوس الكفر في مكة ، وقبائل ثقيف ، وهوازن ، وبني سليم ...

أخذت هذه الجيوب الكافرة تمثل عائقاً أمام الآخرين في إقبالهم على الإسلام ، وتمدد الدعاة إلى دين الله تعالى في حركتهم بالدعوة إلى الله تعالى ولذلك كان التخلص من هذه الجيوب نهاية كريمة لإسلام الجزيرة كلها ... وتوجيه كل طاقاتها لبروز خير أمة في مجال الواقع تحمل الإسلام إلى ممالك الدنيا ، وتظهره في أمة عادلة ناهضة تدعو إلى الإسلام بالعمل ، والقول ، والسلوك ، والخلق ، وتنادى العالمين أن هلموا إلى الإسلام لتحققوا عالمية إنسانية في إطار دين الله ، وتبتعدوا عن كل سوءات البشر ، من صراع ، وتحاسد ، وطغيان ، وعدوان .

ومن حكمة الله تعالى أنه عند فتح مكة وتطهير الجزيرة كلها من الشرك كانت معالم الإسلام قد عرفت ، وأحكامه العملية قد فصلت ، وأصبح كل من الفرد والجماعة والأمة يدرك مدى الخير الذى حققه الإسلام للجميع ، وتيقنوا من صدقة ، وأحقية أن يكون دين الناس أجمعين .

وعلم كل من أسلم مسئوليته أمام دينه الذى آمن به ، فحمله إلى العالم مجاهداً فى سبيل الله ، ولذلك انطلق دعاة الإسلام إلى العالم يبلغون دين الله تعالى ، ويزيلون كوابس الطغيان التي تمنع الناس من التفكير الحر ، والاختيار الصحيح ، واستمروا على إخلاصهم حتى استقر الحق ، ودخل الناس في دين الله تعالى .

إن فتح مكة قضى على أكثر قوة تصدت لرسول الله ، وناصبت دينه العداء ، و جعلت نفسها المعارض الر ئيسي للإسلام والمسلمين . . ولذلك كان انضمام مكة للمعسكر الإسلامي من الناحية العملية انضمام الجزيرة كلها للإسلام .

إن الغزوات الكبرى كانت مع المكيين ، أما غيرهم فكانت المواجهة معهم تتم بأعداد قليلة ، وأحياناً بفرد واحد .

وفي هذا المبحث سنبين الخطوات النهائية التي تطهرت فيها الجزيرة العربية من الأوثان والشرك ... وذلك فيما يلي :

# ۔ أولاً ـ فتــح مكــة

هو الفتح الأعظم الذى انتهى به عصر الأصنام فى الجزيرة العربية كلها ، وعلت به كلمة الله تعالى ، وأصبح الإسلام قوة ظاهرة بانضمام مكة والمدينة تحت لوائه ... وصارت مكة هى قلب الأمة الإسلامية ، ومستقرها الآمن ... وغدت الأمل الذى عاش رسول الله ﷺ يعمل له ، ويجاهد من أجله .

وفتح مكة يحتاج إلى دراسة النقاط التالية :

# ۔ ۱۔ سبب فتح مکة

تعاهد رسول الله ﷺ والقرشيون في الحديبية على حرية كل فرد وكل جماعة في أن تنحاز لأيهما ، وتدخل في دينه وعقيدته .

وقد انحازت بنو بكر لقريش ، وانحازت بنو حزيمة لرسول الله ﷺ .

وبنو بكر وبنو خزاعة قبيلتان متحاربتان في الجاهلية ، وبينهما عداوات قديمة فلما انحاز كل منهما لطرف من طرفي الحديبية عاشوا آمنين في ظل هذا الصلح .

إلا أن بنى بكر انتهزوا فرصة انشغال المسلمين بالسرايا ، وبالدعوة إلى الله تعالى وظنوا أن بُعد المسافة بين مكة والمدينة يؤدى إلى عدم وصول الأخبار إلى المدينة ، وإلى تقاعس المسلمين عن الانتصار لحلفائهم بنى خزاعة وبخاصة إذا خططوا لتآمرهم وحدعوا بحيلهم رسول الله والمسلمين معه ... فتآمروا مع حلفائهم من قريش .

وقال القرشيون : ما يعلم بنا محمد ، إذا دبرنا الغدر ليلاً وفي الظلام .

فوثب بنو بكر على بني خزاعة ليلاً وقتلوا منهم ثلاثاً وعشرين نفساً عند بئر لهـــم

يعرف بـــ " بئر الوتر " وكان أغلب القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ ، ففرت خزاعة إلى الحرم ودخلت فيه ولجأت إلى البيت الكريم .

أدركت بنو بكر حرمة المبيت ، وشعرت بافتضاح تآمرها ، فنادت قائدها نوفل بن معاوية الدؤلى ، قائلة له : إنا قد دخلنا الحرم . . إلهك . . . إلهك . . .

فقال لهم: لا إله اليوم يا بنى بكر ، أصيبوا ثأركم ، فلعمرى إنكم لتسرقون في الحرم؟ ... أفلا تصيبون فيه ثأركم ؟؟ (١)

وقد أعانت قريش حلفاءها بالسلاح والرجال ، وحاولوا إخفاء ما قاموا به حتى لا ينتقم المسلمون منهم ، وظنوا أن ظلام الليل يستر غدرهم .

وفي مكة بحثت خزاعة بعد انتهاء العدوان الغادر عن مقر آمن تذهب إليه فلجأت إلى دار بديل بن ورقاء ، واستجارت به .

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله 業 يخبره الحبر ، ويستنجده ، فلما وصل إلى المدينة وجد رسول الله ﷺ جالساً في المسجد بين الصحابة فوقف عنده ثم قال :

حلف أبينا وأبيه الأتلدا<sup>(۲)</sup> غة أسلمنا فلم نترع يدا وادع عباد الله يأتوا مددا أبيض مثل البدر، يسموا صعدا في فيلق كالبحر يجرى مزبدا و نقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدا هم بيتونا بالوتير هجدا

يا رب إبى ناشد محمداً قد كنتم ولداً وكنا والداً (٢) فانصر ، هداك الله ، نصراً اعتدا فيهم رسول الله ، قد تجردا إن سيم خسفاً وجهه تربداً إن قريشاً أخلفوك الموعدا وجعلوا لى فى كداء رصدا وهم أذل ، وأقل عددا

وقتلونا ركعأ وسجدا

فقال رسول الله ﷺ : نصرت يا عمرو بن سمالم ، ثم عرضت له سمحابة ممن

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي حـــ ۲ صــ ۳۹۰

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما كان بني خزاعة وبني هاشم من حلف في الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أن زوجة قصى أم عبد مناف من أم بني هاشم خزاعة .

السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب (١).

ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، حتى قدموا على رسول الله ﷺ المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. وأمر رسول الله ﷺ بالجهاز، وكتم الخروج، وسأل الله أن يعمى على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم (٢).

# ۔ ۲ ۔ محاولة أبى سفيان تجديد الصلح

فقال بديل: سرت في خزاعة في هذا الساحل في بطن هذا الوادي .

فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى ، وعلم أنه من نوى المدينة فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً .

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ﷺ المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طوته ، فقال : يا بنيه ما أدرى أرغبت بى عن عن هذا الفراش ؟ أو رغبت به عنى ؟

فقالت : هو فراش رسول الله ﷺ وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه .

فقال : يا بنية والله لقد أصابك بعلمك شو .

قالت: هدانى الله للإسلام، وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها، كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر؟

<sup>(</sup>۱) سيرة النبي حــ٧ صــ٥٩٩

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية حسم ٢٧٨ ، ٢٧٨

قال: یا عجباه، وهذا منك أیضاً؟ أاترك ما كان یعبد آبائی وأتبع دین محمد؟ ثم قام من عندها (۱).

فلما لقى رسول الله قال له : يا محمد اشدد العقد ، وزدنا في المدة .

فقال رسول الله ﷺ: أو لذلك قدمت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟

فقال : معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ، ولا نبدل .

فخرج من عند رسول الله ﷺ وأتى أبا بكر فقال : جدد العقد وزدنا في المدة ؟

فقال أبو بكر : جوارى فى جوار رسول الله ﷺ ، والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم .

ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه .

فقال عمر ابن الخطاب ﷺ : ما كان من حلفنا جديد فأخلقه الله ، وما كان منه مثبتاً فقطعه الله ، وما كان منه مقطوعاً فلا وصله الله .

فقال له أبو سفيان : جزيت من ذي رحم شراً .

ثم دخل على عثمان فكلمه .

فقال عثمان : جوارى في جوار رسول الله ﷺ .

ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقول عقدنا في عقد رسول الله ﷺ.

فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله ﷺ فكلمها فقالت : إنما أنا المرأة وأن ذلك إلى رسول الله ﷺ .

فقال لها: فأمرى أحد ابنيك.

فقالت: إلهما صبيان ليس مثلهما يجير.

قال: فكلمي علياً.

فقالت: أنت فكلمه.

فلما كلمه قال له على ﷺ إن ليس أحد من أصحاب رسول الله ﷺ يفتات على رسول الله بجوار ، وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك .

<sup>(</sup>۱) المغازي جـــ ۱ صـــ ۷۹۲ ، ۷۹۳ ، سيرة النبي جـــ ۲ صـــ ۳۵۷

قال : صدقت وأنا كذلك ، فخرج فصاح ألا أنى قد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يحفزنى أحد .

ثم دخل على النبي ﷺ فقال : يا محمد إلى أجرت بين الناس ، ولا والله ما أظن أن يحفزنى أحد ، ولا يرد جوارى ؟

فقال ﷺ: أنت تقول يا أبا حنظلة .

فخرج أبو سفيان على ذلك فقال ر حين أدبر أبو سفيان : اللهم خذ على اسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة .

وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قريش ما وراءك هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟

قال : لا والله لقد أبي على ، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له ، غير أن على بن أبي طالب قد قال لى : التمس جوار الناس عليك ، ولا تجر أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا تخفر جواره ، فقمت بالجوار ثم دخلت على محمد فذكرت له أبى قد أجرت بين الناس وقلت : ما أظن أن تحفذ بى ؟

فقال: أنت تقول ذلك با حنظلة ؟ (١)

فقالوا مجيبين له : رضيت بغير رضى ، وجئتنا بما لا يغنى عنا ولا عنك شيئاً ، وإنما لعب بك على ، لعمر الله ما جوارك بجائز وإن إخفارك عليهم لهين .

ثم دخل على امرأته فحدثها الحديث فقالت : قبحك الله من وافد فما جئت بخير . ...

# استعداد المسلمين لفتح مكة

أخذ رسول الله ﷺ يستعد لغزو مشركى مكة ، وأمر عائشة إن تستعد لذلك ، وأمرها أن لا تخبر أحداً بجهة الغزو ليأخذ القرشيين على غرة .

وعين ﷺ عمر بن الخطاب على أطراف المدينة ليتحفظ على من يأتي المدينة من غير أهلها ، ويرقب الحركة منها وإليها .

(١) بلوغ الأمان من أسرار الفتح الرباني جــــ ٢ صــــ ١٤٤ ، والمغازي جـــ ٢ صـــ ٧٩٣ ، ٧٩٥

ودخل أبو بكر ﷺ على عائشة رضى الله عنها: وهى تجهز للسفر ، وتعمل قمحاً سويقاً ودقيقاً ، فقال: يا عائشة أهم رسول الله بغزو؟

قالت: ما أدرى.

قال : إن كان هم بسفر فأعلمينا نتهيأ له .

قالت: ما أدرى ، لعله يريد بنى سليم ، لعله يريد ثقيفاً ، لعله يريد هوازن ، فاستعجمت عليه وحافظت على أسرار رسول الله 紫 حتى دخل رسول الله 紫 عليهما فقال له أبو بكر ﷺ : يا رسول الله ، أردت سفراً ؟

قال ﷺ : نعم .

قال أبو بكر: أفأتجهز؟

قال ﷺ : نعم .

قال أبو بكر : فأين تريد يا رسول الله ؟

قال ﷺ : قريشاً وأخف ذلك يا أبا بكر .

وأمر ﷺ الناس بالإستعداد للجهاد وطوى عنهم الوجه الذي يريد .

قال أبو بكر: يا رسول الله ، أوليس بيننا وبينهم مدة .

قال : إلهم غدروا ونقضوا العهد ، فأنا غازيهم ، وأطو ما ذكرت لك .

ونشط المسلمون فى الاستعداد ، وبدأت القبائل تفد برجالها إلى المدينة بعدما أخبرهم بأهمية القدوم إليها وقال لهم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأت المدينة وبعث رسلاً فى كل ناحية حتى قدموا ، فقدمت أسلم ، وغفار ، ومزينة ، وجهينة ، وأشجع ، المدينة ولحقت بنو سليم بحم عند قديد (١) .

وأخذ المسلمون يفكرون فى جهة غزوهم التى جاءوا لها ، فظان يظن ألها الشأم وظان يظن ألها هوازن .

ومن التورية على الناس ، إرساله ﷺ ابن ربعي في ثمانية نفر إلى بطن "إضم" ليصرف انتباه الناس عن مكة ، وحتى يظن القوم أن رسول الله ﷺ سيتجه باستعداداته لمساعدة من

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع صـ ٣٦١ إلى صـ ٣٦٤

أرسلهم إلى " إضم" وبخاصة أنها في اتحاه مكة .

وأعطى الكتاب إلى امرأة من مزينة من أهل العرج تسمى "سارة" وجعل لها عشرة دنانير على أن تبلغه قريشاً ، وقال لها : أخفيه ما استطعت ، ولا تمرى على الطريق المألوف بين مكة والمدينة فإن عليه حرساً ، فجعلته في رأسها ، ثم فتلت عليه فرولها ، وسلكت طريقاً غير مألوف حتى لقيت الطريق بالعقيق ، وأتى رسول الله الخبر من السماء بما صنع حاطب ، فبعث علياً ، والزبير رضى الله عنهما وقال لهما : أدركاً امرأة من مزينة ، قد كتب معها حاطب كتاباً يحذر قريشاً ، فخرجا ، فأدركاها ، فاستترلاها ، والتمساه في رحلها فلم يجدا شيئاً فقالا لها: إنا نحلف بالله ما كذب رسول الله ولا كذبنا ، ولتخرجن هذا الكتاب ، أو لنكشفنك ، فلما رأت منهما الجد قالت : أعرضا عنى ، فأعرضا عنها ، فحلت قرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب .

فلما جاءا بالرسالة إلى رسول الله على دعا حاطباً فقال: ما حملك على هذا ؟

فقال : يا رسول الله ، والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدلت ، ولكنى كنت امرءاً ليس لى فى القوم أصل ولا عشيرة ، وكان لى بين أظهرهم أهل وولد ، فصانعتهم .

فقال عمر ﷺ : قاتلك الله ، ترى رسول الله ﷺ يأخذ بأطراف المدينة ، ويراقب كل داخل إليها ، وتكتب إلى قريش تحذرهم ، دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق.

فقال ﷺ : وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم (¹) وأنزل الله تعالى في شأن حاطب قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الفتح حــ٧ صــ٣، ٤

ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوكُمْ أُولِيَآءَ تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِنَ ٱلْحَقِّ مُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنمُ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنا أُعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَمُهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (١) والآية واضحة الدلالة في طريقة التعامل مع أعداء الله تعالى ، الذين كفروا بالإسلام ، وحاربوا رسول الله على لأن هؤلاء لا يفيد معهم الود لامتلاء قلوهم بالحقد ، والكراهية .

إن ولاية المؤمن الحقة هي للمؤمنين وحدهم ، ومن يوالي أعداء الله فقد ضل الطريق المستقيم الذي أمر الله به .

وأما "سارة " فقد تركها الصحابيان بعد أخذ الرسالة منها ، وكانت لا تدرى ما بما فمضت إلى مكة تباشر مهمتها في الغناء ، فأقبلت تتغنى بمجاء رسول الله ﷺ ، وقد ارتدت عن الإسلام .

### ۔ ٤۔ الجيش الإسلامی يتحرك نحو مكة

غادر رسول الله ﷺ المدينة متحهاً إلى مكة في عشرة آلاف من الصحابة ﷺ واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري ﷺ في العاشر من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة .

فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها:

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة الآية ١

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٩١

لتغلب خيل اللات خيل محمد فهذا أوابى حين أهدى فأهتدى على الله من طودته كل مطرد

لعمرك إبى حين أحمل راية لكالمدلج الحيران أظلم ليله هدابي هاد غير نفسي ودلني

فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال : أنت طردتني كل مطرد (١) ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ لَيغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَوَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ (١)

وواصل رسول الله ﷺ سيره وهو صائم ، والناس صيام ، حتى بلغ "الكديد" وهو ماء بين عسفان وقديد ، فأفطر وأفطر الناس معه ، ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران في وادى فاطمة ، نزله عشاء ، فأمر الجيش بإيقاد النيران فأوقدت عشرة آلاف نار ، وجعل رسول الله ﷺ على الحرس عمر بن الخطاب ﷺ .

وركب العباس بعد نزول المسلمين بمر الظهران بغلة رسول الله ﷺ البيضاء ، وخرج يلتمس أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون رسول الله ﷺ قبل أن يدخلها .

وكان الله قد عمي الأحبار عن قريش ، فهم على وحل وترقب ، وكان أبو سفيان يخرج ومعه حكيم بن حزام ، وبديل بن ورقاء يتحسسون الأحبار .

قال العباس : والله إنى لأسير على بغلة رسول الله ﷺ إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، وهما يتراجعان ، وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيرانًا قط ولا عسكراً . ويقول بديل: هذه والله خزاعة ، خمشتها الحرب.

فيقول أبو سفيان : خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها .

وقال العباس : أبا حنظلة ؟ فعرف أبو سفيان صوته .

قال: أبا الفضل؟

قلت: نعم.

قال: مالك؟ فداك أبي وأمي.

قلت : والله لئن ظفر بك أحد من المسلمين ليضربن عنقك ، فاركب في عجز هذه

(١) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني حــــــــ ٢١ صـــــــ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٩٢

البغلة ، حتى آتى بك رسول الله ﷺ فاستأمنه لك ، فركب خلفي ، ورجع صاحباه .

قلت : يا رسول الله ﷺ إنى قد أجرته ، ثم جلست إلى رسول الله ﷺ فأخذت برأسه فقلت : والله لا يناجيه الليلة أحد دونى ، فلما أكثر عمر فى شـــأنه قلت : مهلاً يا عمر فو الله لو كان من رجال بنى عدى ما قلت مثل هذا .

قال عمر : مهلاً يا عباس ، فو الله لإسلامك كان أحب إلى من الخطاب لو أسلم ، وما بي إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب .

فقال رسول الله ﷺ: اذهب به يا عباس إلى رحلك ، فإذا أصبحت فأتنى به ، فذهبت فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله ﷺ ، فلما رآه قال : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟

قال أبو سفيان: بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لأغنى عنى شيئاً !!

فقال رسول ﷺ : ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله .

قال : بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ؟ أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً .

فقال له العباس : ويحك أسلم ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ﷺ قبل أن تضرب عنقك ، فأسلم وشهد شهادة الحق .

قال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر ، فاجعل له شيئاً منه .

قال ﷺ: نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن (١) .

وفى صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ثمان غادر رسول الله على مر الظهران إلى مكة ، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادى عند خطم الجبل ، حتى تمر به جنود الله فيراها ففعل ، فمرت القبائل على راياها ، كلما مرت به قبيلة قال : يا عباس من هذه ؟ فيقول مثلاً : سليم ، فيقول : مالى ولسليم ؟ ثم تمر به القبيلة فيقول : يا عباس من هؤلاء ؟ فيقول : مزينة ، فيقول : مالى ولمزينة ؟ حتى نفدت القبائل ، ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها ، فإذا أحبرته قال : مالى ولبنى فلان ؟ حتى مر به رسول اله عنيته الخضراء ، فيها المهاجرون والأنصار ، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء .

قال : هذا رسول الله ﷺ مع المهاجرين والأنصار .

قال : ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً .

قال العباس: يا أبا سفيان ، إنما النبوة .

قال : فنعم إذن <sup>(۲)</sup> .

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة ، فلما مر بأبي سفيان قال له : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشاً ، فلما حاذى رسول الله على أبا سفيان قال أبو سفيان : يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد ؟

قال: وما قال ؟

قال: كذا وكذا.

وقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة . فقال رسول الله ﷺ : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة ، اليوم يوم أعز الله فيه قريشاً ،

<sup>(</sup>١) زاد المعاد حــ ٣ صــ ٢٠١، ٤٠٢، بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حــ ٦ صــ ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد حـــ٦ صــــ١٤١

 $\hat{n}$  أرسل إلى سعد فترع منه اللواء ، ودفعه إلى ابنه قيس

ولما مر رسول الله ﷺ بأبي سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك ، فأسرع أبوسفيان حتى دخل مكة ، وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ، هذا محمد ، قد جاءكم فيما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة فأحذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين ، قبح من طليعة قوم .

قال أبو سفيان : ويلكم ، لا تغرنكم هذه من أنفسكم ، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن .

قالوا : قاتلك الله ، وما تغنى عنا دارك ؟

قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ، وبثوا أوباشاً لهم ، وقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لقريش شئ كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا ، فتجمع سفهاء قريش مع عكرمة بن أبى جهل ، وصفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين ، وكان فيهم رجل من بنى بكر حماس بن قيس، كان يعد قبل ذلك سلاحاً، فقالت له امرأته: للذا تعد ما أرى ؟

قال: لمحمد وأصحابه.

قالت : والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شئ .

قال : إنى والله لأرجو أن أخدمك بعضهم .

ثم قال:

هذا سلاح كامل وأله

إن يقبلوا اليوم فمالى علة

وذو غرارين سريع السلة

فكان هذا الرحل فيمن اجتمعوا في الخندمة.

أما رسول الله ﷺ فمضى حتى انتهى إلى " ذى طوى" وكان يضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى أن شعر لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل ، وهناك وزع حيشه ، وكان خالد بن الوليد على الميمنة ، ومعه أسلم ، وسليم ، وغفار ومزينة ، وجهينة قبائل من العرب ، فأمره ﷺ أن يدخل مكة من أسفلها ، وقال لخالد : إن عرض لكم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب غزوة الفتح حـــ٧ صـــ٨

أحد من قريش فاحصدوهم حصداً ، حتى توافوني على الصفا .

وكان الزبير بن العوام على الميسرة ، وكان معه راية رسول الله ﷺ فأمره أن يدخل مكة من أعلاها ، من كداء ، وأن يغرز رايته بالحجون ، ولا يبرح حتى يأتيه .

وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر ، وهم الذين لا سلاح معهم ، فأمره أن يأخذ بطن الوادى ، ويدخل مكة من الشمال الغربى فى اتجاه حبل هند حتى يأتى لمكة بين يدى رسول الله ﷺ .

وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق الذي حدده لهم رسول الله ﷺ فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه ، وقتل من أصحابه كرز بن جابر الفهرى ، وخنيس بن خالد بن ربيعة ، كانا قد شذا عن الجيش ، فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً ، وأما السفهاء من قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالجندمة فناوشوهم شيئاً من قتال ، فأصابوا من المشركين اثني عشر رجلاً والهزم المشركون شر هزيمة .

وانهزم حماس بن قيس ، الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين ، حتى دخل بيته ، فقال لامرأته : أغلقي على بابي .

فقالت: وأين ما كنت تقول؟

فقال لها:

وأنت لو رأيتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمه ضرباً فلا يسمع إلا غمغمه لهم أهيت خلفنا و همهمه

لم تنطقي في اللوم أدبى كلمة

وأقبل خالد يجوس مكة حتى وافي رسول الله ﷺ على الصفا .

وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله ﷺ بالحجون عند مسجد الفتح ، وضرب له هناك قبة ، فلم يبرح حتى جاءه رسول الله ﷺ .

ثم نهض رسول الله ﷺ ، والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله ، حتى دخل المسجد ، فأقبل إلى الحجر الأسود ، فاستلمه ، ثم طاف بالبيت ، وفي يده قوس وحول

البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماً ، فحعل يطعنها بالقوس ، ويقرأ قوله تعالى ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا الْحَقُّ وَمَا الْمَعِيدُ ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحُقُّ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (٢) يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (٢)

وأخذت الأصنام تتساقط على وجوهها كلما ضربها رسول الله أو أشار إليها .

وكان طوافة على راحلته ، و لم يسع بين الصفا والمروة لأنه لم ينو العمرة يومئذ ، فلما أتم طوافه على دعا عثمان بن طلحة ، وأخذ منه مفتاح الكعبة ، فأمر بما ففتحت ، فدخلها ، فرأى فيها الصور ، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان الأزلام ، فقال : قاتلهم الله والله ما استقسما بما قط ، ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان ، فكسرها بيده ، وأمر بالصور فمحيت (٣).

#### ۔ ہ۔ مکست

#### تحت القيادة الإسلامية

قدمت الأصنام ، وتطهرت الكعبة من ألوان الشرك ، والضلال ، وبدأ عهد جديد في مكة ، علا فيه الإسلام ، وخضع الجميع لحكم الله تعالى .

وأخذ ﷺ يصرف أمور الناس والحياة ، بوحى الله تعالى بعد استقرار الأمر لعشر بقين من رمضان سنة ثمان .

وأقام ﷺ في قبة من أدم أقامها له أبو رافع عند الحجون ، وكان ﷺ يأتي منها إلى المسجد عند كل صلاة .

وبدأ الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً ، ومنهم كان يستجير بمسلم قبل أن يعلن إسلامه من شدة خوفه .

وتحرك ﷺ من الحجون إلى الحرم أول مرة ضحى وقد اصطف الناس ، واصطحب

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٨١

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ٤٩

<sup>(</sup>٣) المغازى جــ ٢ صــ ٨٣٤ ، ٨٣٢

أبا بكر ، وابن أم مكتوم ، فلما انتهى ﷺ إلى الكعبة استلم الركن وكبر ، فكبر الناس لتكبيرة حتى ارتحت مكة كلها .

ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى ناحية من المسجد والناس حوله ، فاتى بدلو من زمزم فغسل وجهه ، فما يقع منه قطرة إلا في يد إنسان ، إن كانت قدر ما يحسوها حساها ، وإلا تمسح بها ، والمشركون ينظرون ، فقالوا : ما رأينا ملكاً قط أعظم مما رأينا اليوم .

وجاءته قريش فأسلموا ، وقالوا : يا رسول الله ، اصنع بنا صنع أخ كريم .

فقال ﷺ : أنتم الطلقاء مثلى ومثلكم كما قال يوسف لإخوته ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينِ ﴾ (١)

ثم اجتمع الناس لمبايعته ﷺ ، فجلس على الصفا ، وجلس عمر بن الخطاب أسفل محلسه و وجلس ابن أم مكتوم بين يديه فبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا وسألوه عن الهجرة إلى المدينة المنورة .

فقال ﷺ: لا هجرة بعد الفتح .

وتجرد الرجال من الأزر ، ثم أخذوا الدلاء فغسلوا ظهر الكعبة وبطنها حتى انبعج الوادى من الماء ، وأزالوا ما كان فيها من عمل الجاهلية فلم يدعوا فيه صورة ولا أثراً من آثار المشركين إلا محوه .

وجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله ﷺ لما بلغ رأس الثنية ، فبعث ﷺ عمر بن الخطاب ﷺ من البطحاء ، ومعه عثمان بن طلحة ليفتح البيت ، وأمره أن لا يدع صورة إلا محاها ، ولا تمثالاً إلا هدمه ، ففعل عمر ذلك وترك صورة إبراهيم النيخ حتى محاها رسول الله ﷺ .

(١) سورة يوسف الآية ٩٢

الحمد لله الذى صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، يا معشر قريش ، ماذا تقولون ؟ وماذا تظنون ؟ قالوا : نقول خيراً ونظن خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، وقد قدرت .

فقال ﷺ : فإنى أقول كما قال أخى يوسف ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ .

ألا إن كل ربا في الجاهلية ، أو دم ، أو مال ، أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ، ألا وفي قتيل العصا والسوط الخطأ شبه العمد الدية مغلظة مائة ناقة ، منها أربعون في بطولها أولادها .

إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتكثرها بآبائها ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، وأكرمكم عند الله أتقاكم ، ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهى حرام بحرام الله ، لم تحل لأحد كان قبلى ، ولا تحل لأحد كائن بعدى ، ولم تحل لى إلا ساعة من النهار ، ألا لا ينفر صيدها ، ولا يعضد عضاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها .

فقال العباس ﷺ : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنه لابد منه للقبور ، وظهور البيوت ، فسكت ساعة .

ثُمُ قَالَ ﷺ: إلا الإذخر فإنه حلال (١).

ولا وصية لوارث ، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يحل لامرأة تعطى من مالها إلا بإذن زوجها ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلمون إخوة ، والمسلمون يد واحدة على من سواهم ، تتكافأ دمائهم ، يرد عليهم أقصاهم ، ويعقد عليهم أدناهم ومشدهم على مضعفهم ، ومسيرهم على قاعدهم ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ، ولا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوهم وبأفنيتهم ، ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری کتاب المغازی جـ۷ صـ۲۱

والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم ، ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح ، وألهاكم عن صيام يومين : يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، وعن لبستين ، لا يحتب أحدكم فى ثوب واحد يفضى بعورته إلى السماء ، ولا يشتمل الصماء ، ولا إخالكم إلا وقد عرفتموها (١).

ثم نزل ﷺ ومعه المفتاح ، فتنحى ناحية من المسجد فجلس فقال : ادعوا إلى عثمان بن طلحة ، فأقبل عثمان .

فقال ﷺ: خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة ، لا يترعها منكم إلا ظالم ، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته ، فكلوا بالمعروف (٢).

وقال لخالد بن الوليد ر الم قاتلت وقد نميت عن القتال ؟

فقال خالد: هم يا رسول الله بدأونا بالقتال ، ورشقونا بالنبل ، ووضعوا فينا السلاح وقد كففت ما استطعت ، ودعوهم إلى الإسلام وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبوا ، حتى إذا لم أجد بداً قاتلتهم ، فظفرنا الله عليهم وهربوا فى كل وجه يارسول الله .

فقال ﷺ: فكف عن الطلب.

قال : قد فعلت يا رسول الله .

قال ﷺ : قضاء الله خير .

ثم قال ﷺ: يا معشر المسلمين، كفوا السلاح، إلا بنى خزاعة عن بنى بكر فلهم إلى صلاة العصر فضربوهم ساعة ، وهي الساعة التي أحلت لرسول الله ﷺ ولم تحل لأحد قبله .

وقام ﷺ خطيباً في اليوم الثابي بعد قتل جندب بن الأدلع فقال :

أيها الناس ، إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين ، فهى حرام إلى يوم القيامة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ، ولا يعضد فيها شجراً ، لم تحل لأحد

<sup>(</sup>۱) المغازي جـــ مـــ ٥٣٥ - ٨٣٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـــ ٢ صـــ٨٣٨

كان قبلى ، ولا تحل لأحد يكون بعدى ولم تحل لى إلا ساعة من نهار ، ثم رجعت حرمتها بالأمس ، فليبلغ شاهدكم غائبكم ، فإن قال قائل : قد قاتل فيها رسول الله ، فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم يا معشر خزاعة ، ارفعوا أيديكم عن القتل ، فقد والله كثر إن نفع ، وقد قتلتم هذا القتيل ، والله لأدينه ، فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بالخيار : إن شاءوا فدم قتيلهم ، وإن شاءوا فعقله (1).

وجاء الظهر ، فأمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يؤذن فوق ظهر الكعبة ، وكانت قريش فوق رؤوس الجبال ، وقد فر وجوههم وتغيبوا خوفاً من أن يقتلوا ، فلما أذن بلال ورفع صوته كأشد ما يكون أمنوا ونزلوا .

وأتى يعلى بن منية بأبيه فقال : يا رسول الله ، بايع أبي على الهجرة .

فقال ﷺ: لا بل أبايعه على الجهاد ، فقد انقضت الهجرة .

وكان سهيل بن عمرو أغلق عليه بابه ، وبعث إلى ابنه عبد الله بن سهيل أن يأخذ له أماناً ، فأمنه رسول الله ﷺ وقال : من لقى سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه فلعمرى إن سهيلاً له عقل وشرف ، وما مثل سهيل جهل الإسلام ، ولقد رأى ما كان يوضع فيه إنه لم يكن له بنافع ، فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره .

فقال سهيل: كان والله براً صغيراً وكبيراً ، فخرج وشهد حنيناً ، وأسلم بالجعرانة. وهرب هبيرة بن أبي وهب زوج أم هانئ بنت أبي طالب ومعه عبد الله بن الزبعرى بن سهم القرشي السهمي إلى نجران ، فبعث حسان بن ثابت بشعر إلى ابن الزبعري فحاء ، ولما نظر رسول الله على إليه قال : هذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه نور الإسلام فأسلم ومات ابن هبيرة بنجران مشركاً .

وهرب حویطب بن عبد العزی بن لؤی القرشی العامری ، فأمنه أبو ذر ر شی معه ، وجمع بینه وبین عیاله .

وأسلمت هند بنت عتبه ، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام : امرأة عكرمة ابن أبي حهل ، والبغوم بنت المعذل : امرأة صفوان بن أمية ، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة

<sup>(</sup>۱) المغازى حــ ۲ صــ ۸٤٤

وهند بنت منبه بن الحجاج: أم عبد الله بن عمرو بن العاص ، في عشرة نسوة من قريش . فأتين رسول الله على بالأبطح ، وعنده زوجتاه وفاطمة ابنته ، في نساء من نساء بني عبد المطلب ، فبايعنه .

وكانت بيعة النساء عقيب بيعة الرجال عند الصفا ، ورؤيت فيهن هند وهى متنكرة لأجل صنيعها بحمزة ، وكان زوجها أبو سفيان حاضراً ، فعرفها رسول الله ﷺ وقال : إنك لهند .

فقالت : أنا هند ، فاعف عما سلف .

فبايعهن عمر شه واستغفر لهن رسول الله شه وطلبت أم حكيم أماناً لعكرمة وقد هرب إلى اليمن ، فأمنه ، فخرجت إليه حتى قدم ، فلما دنا من مكة قال رسول الله شه : يأتيكم عكرمة بن أبى جهل مؤمناً مهاجراً ، فلا تسبوا أباه ، فإن سب الميت يؤذى الحي ولا يبلغ إليه ، فلما رآه شه وثب إليه فرحاً فوقف ، ومعه امرأته منتقبة .

فقال : يا محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني .

فقال ﷺ: صدقت ، فأنت آمن ، فأسلم .

وهرب صفوان بن أمية بن جمح القرشى الجمحى ، فأخذ له عمير بن وهب بن حذافة أماناً ، وخرج فى إثره حتى رجع ، وشهد هوازن كافراً ، وأسلم بالجعرانة .

وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح ممن أهدر رسول الله ﷺ دمه يوم الفتح ، فأتى به عثمان بن عفان ﷺ ، وسأله أن يهبه له ، فوهب له حرمه وأسلم .

وأهدر ﷺ دم الحويرث بن نقيذ بن بحير بن عبد بن قصى ، فضرب على بن أبى طالب ﷺ عنقه وكان مؤذيا لله ورسوله ﷺ .

وأهدر دم هبار بن الأسود بن عبد العزى بن قصى الأسدى القرشى ، إلا أنه أسلم وحسن إسلامه .

وأخرج أبو برزة الأسلمي عبد الله بن خطل ، وهو متعلق بأستار الكعبة ، وجاء به إلى رسول الله ﷺ .

فقال له رسول الله ﷺ : اقتله فأخرج أبو برزة عبد الله بن خطل وقتله بين الركن والمقام

و عن السائب بن يزيد قال : رأيت رسول الله ﷺ أخرج عبد الله بن خطل من بين أستار الكعبة فقتله صبراً .

ثم قال : لا يقتل أحد من قريش بعد هذا صبراً .

وقتل مقيس بن صبابة نميلَةَ بن عبد الله الليثي رآه المسلمون بين الصفا والمروة فقتلوه بأسيافهم .

ولما قتل النفر الذين أمر رسول الله ﷺ بقتلهم ، سمع النوح عليهم .

وجاء أبو سفيان بن حرب فقال : فداك أبي وأمي ، البقية في قومك .

فقال ﷺ : لا تقتل قريش صبراً بعد اليوم ، يعني على الكفر .

وأمر ﷺ بقتل وحشي ، ففر إلى الطائف حتى قدم في وفدهم فأسلم .

فقال له ﷺ : غيب عني وجهك ، فكان إذا رأى النبي ﷺ تواري عنه .

واستسلف ﷺ من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم فأعطاه ، فردها من غنائم هوازن .

وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء.

وقال : بارك الله لك في مالك وولدك .

واستقرض من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم فأقرضه ، واستقرض من حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم ، فكانت ثلاثين ومائة ألف قسمها بين أهل الضعف ، فأصاب الرجل خمسين درهماً وأقل وأكثر ، وبعث من ذلك إلى بني جذيمة .

وأهدى له يومئذ راوية خمر .

فقال ﷺ : إن الله حرمها ، فسارٌ الرجل المهُدِى غلامه : اذهب بما إلى الحزورة ، فبعها .

فقال ﷺ: بم أمرته ؟

قال: ببيعها .

قال ﷺ : إن الذي حرم شركها حرم بيعها ، ففرغت بالبطحاء .

ونهى يومئذ عن ثمن الخمر ، وثمن الخترير ، وثمن الميتة ، وثمن الأصنام ، وحلوان الكاهن .

وقيل له يومئذ : ما ترى في شحوم الميتة يدهن بما السقاء ؟

قال ﷺ : قاتل الله يهود ، حرم عليهم الشحوم فباعوها ، فأكلوا ثمنها .

وقال يومئذ ، وهو بالحزورة ، والله إنك لخير أرض الله إلى ولولا أني أخرجت منك ما حت .

وهبط ثمانون من أهل مكة على رسول الله الله الله الله الله التنعيم عند صلاة الفحر فأخذهم سلماً فعفا عنهم ، ونزل فيهم ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (١٠).

وأتى بشارب فضربوه بما فى أيديهم ، فضرب بالسوط ، وبالنعل ، وبالعصا ، وحثا عليه النبى على التراب .

وجاء جبر غلام بني عبد الدار ، وكان قد أسلم وكتم إسلامه ، فأعطاه النبي ﷺ ثمنه ليسده وأعتقه .

وقال رجل يومئذ : إنى نذرت أن أصلى في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة .

فقال ﷺ : والذي نفسي بيده ، لصلاة ها هنا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، من البلدان .

وقال ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها : يا رسول الله ، إنى جعلت على نفسى ، إن فتح الله عليك مكة ، أن أصلى في بيت المقدس .

فقال ﷺ: لا تقدرين على ذلك ، ولكن ابعثي بزيت يستصبح لك فيه ، فكأنك أتيتيه .

وكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس كل سنة بمال ليشترى به زيت يستصبح به حتى ماتت فأوصت بذلك .

وأهدت هند بنت عتبة بعد إسلامها هدية لرسول الله ﷺ وهو بالأبطح ، مع مولاة لها فانتهت الجارية إلى خيمته ﷺ ، فسلمت واستأذنت فأذن لها فدخلت ورسول الله ﷺ بين أم سلمة وميمونة ونساء بني عبد المطلب .

فقالت : إن مولاتي أرسلت إليك بمذه الهدية ، وهي معتذرة إليك ، وتقول : إن

(١) سورة الفتح الآية ٢٤

غنمها اليوم قليلة الوالدة.

وكانت هند تقول : هذا بدعاء رسول الله ﷺ وبركته .

وأتته إحدى نساء بنى بكر ، إما خالة أو عمة ، بهدية طعام وهو بالأبطح فعرفها ودعاها إلى الإسلام فأسلمت ، وسألها عن حليمة السعدية فأخبرته بوفاتها رضى الله عنها فذفرت عيناه ﷺ .

وقالت له : أخواك وأختاك محتاجون فأمر لهم ﷺ بكسوة وجمل وماثتي درهم .

فقالت : نعم والله المكفول كنت صغيراً ، ونعم المرء كنت كبيراً ، عظيم البركة .

وأخذ أهل مكة ومن يقدم عليهم يأتى إليه ﷺ يبايعه ، ويسأله حاجته ، ويتعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه الذي آمن به .

وكان ﷺ يذكر أهل مكة بما من الله عليهم بالإسلام ، ويعرفهم بضلال ما كانوا فيه ليزدادوا إيماناً ، ولتشتد براءتهم مما كانوا فيه قبل الهدى والرشاد .

من ذلك قوله لعثمان بن طلحة حين أتى به ليعطيه مفتاح الكعبة : ألم أقل لك يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدى أضعه حيث شئت ؟؟

فقال : بلى أشهد أنك رسول الله .

وعاش رسول الله ﷺ في مكة بعد فتحها مدة تقع بين اثنى عشر وعشرين يوماً على اختلاف الروايات ... انطلق خلالها لتطهير مكة وحواليها من كافة صور الأصنام والأوثان على كثرتها وتنوعها ... كما قام انطلاقاً من مكة بغزوتي حنين والطائف .. وبذلك أسلمت الجزيرة كلها (١).

### ـ ثانياـ تطهير مكة وما حولها من الأصنام

بعد أن أتم الله نصره ، وفتحت مكة أخذ رسول الله ﷺ في إزالة الأصنام والأوثان وكافة ألوان الشرك والضلال من صور ، وبيوت ، وهياكل .

<sup>(</sup>١) راجع فى أحداث الفتح سيرة ابن هشام ، والطبقات ، والمغازى ، وزاد المعاد ، وإمتاع الأسماع والبداية والنهاية ... إلخ .

فبدأ أول دخوله مكة بتكسير الأصنام الموجودة حول البيت وعددها ثلاثمائة وستون صنماً .

ثم نادى منادى رسول الله ﷺ: من كان يؤمن بالله وبرسوله فلا يدعن في بيته صنماً إلا كسره ، أو حرقه ، وثمنه حرام .

فجعل المسلمون يكسرون الأصنام ، و لم يكن في مكة رجل أو امرأة من قريش إلا إلا واتخذ في بيته صنماً يتمسح به حين الدخول ، وحين الخروج .

ونشط عكرمة بن أبى جهل فى معاداته للأصنام بعد إسلامه ، فكان لا يسمع عن صنم فى بيت إلا مشى إليه وكسره .

وجعلت هند بنت عتبة تضرب صنماً في بيتها بالقدوم ، وتكسره جزءاً جزءاً وهي تقول : كنا منك في غرور .

وأرسل ﷺ سراياه إلى القبائل المشركة لدعوة القوم إلى الإسلام ، وتكسير الأصنام التي ألهوها ومن هذه السرايا .

ا) بعث الله عن الوليد إلى " العزى " بــ "نخلة" فى ثلاثين صحابياً فهدمه لخمس بقين من رمضان والعزى أكبر أصنام العرب .

۲) وبعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى " ذى الكفين " صنم عمرو بن حممة الدوسي فحرقه بالنار .

٣) وبعث سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارساً إلى " مناة " بالمشلل فهدمه .

٤) وبعث عمرو بن العاص إلى " سواع " صنم هذيل فكسره وأزاله ، وأسلم سادنه .

٥) وبعث هشام بن العاص في مائتين إلى يلملم .

٦) وبعث خالد بن سعيد إلى جهة عرنة وعرفة .

و بهذه السرايا تم بسط سلطان الإسلام على مكة وضواحيها و لم يعد فيها صوت لغير الله تعالى وأزيلت الأصنام من الجزيرة كلها .

٧) وبعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامــر من بني كنانة يدعــوهم إلى

الإسلام فخرج في أول شوال من السنة الثامنة في ثلاثمائة وخمسين صحابياً ، وانتهى إليهم ، فقالوا : نحن مسلمون ، فلم يصدقهم خالد ، فودعهم أسرى عند الصحابة وأمر بقتلهم ، فقتل بنو سليم من كانوا في أيديهم ، ورفض المهاجرون والأنصار القتل ... فلما رجع خالد وعلم رسول الله على تبرأ مما فعل خالد ، وأرسل علياً الله الى بنى جذيمة يودى لهم ما أصاب خالد .

٨) وبعث چلا حرير بن عبد الله البحلي إلى ذي الخلصة وهو بيت لحنهم وبجيله فيه نصب تعبد يسمونها الكعبة اليمانية ، يقول ابن حرير : فنفرت في مائة و خمسين راكباً من أحمس و كانوا أصحاب خيل ، فأتيناه فكسرناه وحرقناه وقتلنا من و جدنا عنده .

٩) بعث ﷺ أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبه لهدم الطاغية وقصة ذلك إن عبدياليل بن عمرو ، وعمرو بن أمية أحد بنى علاج الثقفيان لما قدما على رسول الله ﷺ مع وفد ثقيف وأسلموا قالوا : أرأيت الربة ماذا نصنع فيها ؟

قال ﷺ: اهدموها .

قالوا : هيهات لو تعلم الربة أنا أوضعنا في هدمها قتلت أهلنا .

قال عمر بن الخطاب : ويحك يا عبد يا ليل ما أجهلك ... إنما الربة حجر لا تدرى من عبده ممن لم يعبده .

قال عبد الله ياليل: إنا لم نأتك يا عمر.

وقالوا : يارسول الله اتركها ثلاث سنين لا تهدمها ، فأبي .

فقالوا : سنتين ، فأبي .

فقالوا: سنة ، فأبي .

فقالوا شهراً واحداً ، فأبي أن يوقت لهم وقتاً .

 فقال بعد هذا: أنا أبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدماها .

فرجع الوفد ، وأخبروا قومهم بما سمعوا من رسول الله ﷺ .

فقال شيخ من ثقيف : فذاك والله مصداق ما بيننا وبينه فإن قدر على هدمها فهو محق ونحن مبطلون ، وإن امتنعت ففي النفس من بعد هذا شج .

وخرج أبو سفيان بن حرب ، والمغيرة بن شعبة وأصحابهما لهدم الربة ، فلما دنوا من الطائف قال المغيرة لأبي سفيان : تقدم أنت على قومك .

وأقام أبو سفيان بماله بذى الهرم ، ودخل المغيرة فى بضعة عشر رجلاً يهدمون الربة فلما نزلوها عشاء باتوا ثم غدوا على الربة يهدمونها .

فقال المغيرة لأصحابه الذين قدموا معه : لأضحكنكم اليوم من ثقيف .

فقام المغيرة بن شعبة واستوى على رأس الربة ومعه المعول وضرب الكرزين ثم سقط مغشياً عليه يركض برجليه فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أسعد الله المغيرة قد قتلتم الربة ، زعمتم أن الربة لا تمتنع بل والله لتمنعن ، وفرحوا حين رأوه ساقطاً ، وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا يستطاع أبداً .

فوتب المغيرة بن شعبة وقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع ، حجارة ومدر ، فاقبلوا عافية الله تعالى ولا تعبدوها ثم إنه ضرب الباب فكسره ، ثم سورها وعلا الرجال معه فما زالوا يهدموننا حجراً حجراً حتى سووها بالأرض .

وهكذا كان فتح مكة سبباً مباشراً للقضاء على أصنام العرب وأوثانها ليعلو الحق ويدوم (¹).

....

<sup>(</sup>١) انظر في سرايا تحطيم الأصنام سيرة ابن هشام والمغازي.

### \_ ثالثا \_ غزوة حنس

فوجئ العرب بالإنهيار السريع لمشركي مكة ، واستسلامهم لرسول الله ﷺ فبدأوا في تقدير الإسلام غير أن فريقاً من القبائل تعالت على الإسلام ، وبقيت في شركها ، وأخذت تتجمع لمهاجمة المسلمين في مكة وعلى رأس هؤلاء قبائل هوازن ، وثقيف ، ونصر وحشم و بنو هلال<sup>(١)</sup> .

فلما بلغ رسول الله ﷺ ألهم تحشدوا ، وتجمعوا تحت قيادة مالك بن عوف ، وأحذوا في التحرك نحو مكة حتى نزلوا بـــ " أوطاس " وهو واد سهل واسع بين مكة والمدينة مجاور لوادي حنين.

خرج رسول الله ﷺ على رأس جيش من المسلمين بلغ عدده اثنا عشر رجلاً في يوم السبت السادس من شهر شوال ، بعد أن ولى أمر مكة للصحابي عتاب بن أسيد بن أبي العيص ، وأبقى معه معاذ بن حبل ليعلم الناس السنن والفقه ، ويدارسهم القرآن الكريم وما شرع من أحكام الإسلام .. والحديث عن غزوة حنين يحتاج إلى بيان النقاط التالية :

# استعداد المشركين للحرب

خرجت القبائل من ديارها ، وتجمعت في وادى " أوطاس " واصطحبوا معهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم لدفع الرجال للقتال دفاعاً عن كل ما لهم .

سأل ديد بن الصمة قائدهم مالك بن عوف : مالي أسمع بكاء الصغير ، ورغاء البعير ، ونهاق الحمير ، ويعار الشاء ؟

قال مالك : يا أبا قره إني سقت مع الناس أموالهم وذراريهم ، وأردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله يقاتل عنه .

فقال درید: رویعی ضأن !! وهل یرد المنهزم شع ؟؟

وصل حيش المسلمين إلى وادى " حنين " وعسكر فيه ، فأخذ مالك بن عوف يبعث رسله ليعرف خبر رســول الله وجنوده بعد اســتقرارهم بـــ"حنين" فبعث ثلاثة رجال

<sup>(</sup>١) لم يحضر مع هوازن بطنان منهم هما كعب وكلاب.

وكلهم رجعوا إليه ، وهم في حالة خوف ورعب ، وقالوا: رأينا رجالاً بيضا على خيل بلق ، ، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى وقد اتفق الثلاثة على هذا .

وقالوا له: ما تقاتل أهل الأرض إنما تقاتل أهل السماء ، وإذا أطعتنا رجعت بالناس .. فسبهم وحبسهم ، وعبأ جنوده ، ونظمهم في وادى حنين (١) .

#### - 7 -

#### استعداد المسلمين للقتال

خرج رسول الله على في اثنى عشر ألفاً من أصحابه ، عشرة منهم من المهاجرين والأنصار ، وألفين من مسلمي مكة ، وسار بهم حتى نزل في " وادى حنين " وعباً قواته من السحر ووضع الألوية والرايات في أهلها ، فحمل رايات المهاجرين : على ، وسعد ابن أبي وقاص ، وعمر بن الخطاب .

وحمل رايات الأنصار الحباب بن المنذر ، وقيل كان لواء الخزرج الأكبر مع سعد بن عبادة ، ولواء الأوس مع أسيد بن حضير ، وفى كل بطن لواء أو راية .

وكانت رايات المهاجرين سواداً وألويتهم بيضاً ، ورايات الأنصار خضراً وحمراً ، وكانت في قبائل العرب رايات ، وبقيت سليم كما هي في مقدمة الخيل وعليهم خالد ابن الوليد .

ولما تجمع المسلمون بهذا العدد أعجبتهم كثرتهم ، وانتظروا النصر وقالوا بلسان الحال ، والمقال : لن نغلب اليوم عن قلة .

وانحدر رسول الله ﷺ بأصحابه فى وادى حنين ، وهو على تعبئته ، وقد ركب بغلته البيضاء " دلدل " ولبس درعين والمغفر والبيضة ، وحض على القتال ، وبشر بالفتح إن صدقوا وصبروا .

وقد أرسل رسول الله عبد الله بن أبى حدرد ليأتى بخبر القوم ، فطاف بهم ، وسمع كلامهم ، وعاد إلى رسول الله ﷺ وأخبره بما رأى وسمع وبمدى استعداد القوم للقاء ، وبعلمهم بحيش المسلمين كما نقلته العيون إلى مالك بن عوف (٢).

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>١) بلوغ الأماني جــــ صـــ ١٦٨

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ٣ صــ٥٩٥-٥٠٠

#### - 7 -

#### القتـــال

بدأت الحرب بهجوم شديد من " هوازن " قبيل مطلع الشمس على المسلمين ، وقد كانوا في كثرة عجيبة أدهشت المسلمين ، وحيرتهم لأنهم لم يتوقعوها .

حملت هوازن على المسلمين حملة واحدة ، فانكشفت خيل بنى سليم ، وولت الأدبار ، وتبعهم أهل مكة ، وتبعهم الناس منهزمين ما يلوون على شئ ، فالتفت رسول الله ﷺ يميناً وشمالاً ، والناس منهزمون حتى بلغوا مكة ، فلم يرجع آخرهم إلا والأسارى بين يدى النبى ﷺ وهو يقول : يا أنصار الله .. يا أنصار رسول الله ... ؟ أنا عبد الله ورسوله !! ثم تقدم بحربته أمام الناس ، والهزم المشركون ، وما ضرب أحد من المسلمين بسيف ولا طعن برمح ، ورجع ﷺ إلى العسكر ، وأمر أن يقتل كل من قدر عليه من المشركين ، وقد ولت هوازن ، وثاب من الهزم من المسلمين .

ولم يكن معه ﷺ وقت هزيمة هوازن إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد أخذ بثفر البغلة ، والعباس آخذ بحكمتها ، وهو يركضها إلى وجه العدو ، وينوه باسمه فيقول :

أنا البني لا كذب
أنا ابن عبد المطلب (١)

وقال ﷺ: يا عباس! اصرخ: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة!..فنادى بذلك، وكان رحلاً صيتاً، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون: يا لبيك!! يا لبيك، فأشرف ﷺ كالمتطاول في ركابيه، فنظر إلى قتالهم وقال: الآن هي الوطيس، ثم أخذ بيده من الحصا فرماهم كها وهو يقول: شاهت الوجوه، حم، ثم لا ينصرون، ثم قال: الهزموا ورب الكعبة، فما زال أمرهم مدبراً، والهزموا، فانحاز ﷺ ذات اليمين، وهو على بغلته قد حرد سيفه، وثبت معه سوى من ذكرنا: على، والفضل بن عباس، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأيمن بن عبيد الخزرجي، وأسامة بن زيد وأبو بكر، وعمر ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) بلوغ الأماني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني حـــ ٢١ صـــ ١٧٤

ولما انكشف الناس قال رسول الله ﷺ لحارثة بن النعمان الأنصارى : كم ترى الناس الذين ثبتوا ؟

فحزرهم مائة ، وهذه المائة هي التي كرت بعد الفرار ، فاستقبلوا هوازن واحتلدوا والرسول يدعو : اللهم لك الحمد ، وإليك المشتكي ، وأنت المستعان .

ويقال إن المائة الصابرة يومئذ: ثلاثة وثلاثون من المهاجرين ، وسبعة وستون من الأنصار ، وكان على ، وأبو دجانة ، وعثمان بن عفان ، وأيمن بن عبيد الله يقاتلون بين يدى النبي الله الله يكان على .

وكانت أم عمارة فى يدها سيف صارم ، وأم سليم معها خنجر قد حزمته على وسطها وهى يومئذ حامل بعبد الله بن أبى طلحة ، وأم سليط ، وأم الحارث ، حين الهزم الناس ، يقاتلن ، وأم عمارة تصيح بالأنصار : أية عادة هذه !!

ما لكم وللفرار !! وشدت على رجل من هوازن فقتلته وأخذت سيفه <sup>(١)</sup>.

ورسول الله ﷺ قائم مصلت السيف بيده ، وقد طرح غمده ينادى : يا أصحاب سورة البقرة ، فكر المسلمون ، وحعلوا يقولون : يا بنى عبد الرحمن ، يا بنى عبد الله ، يا بنى عبيد الله ، يا بنى عبيد الله ، يا خيل الله ، وكان ﷺ قد سمى خيله خيل الله ، وكان شعار المهاجرين بنى عبد الرحمن، وشعار الأوس بنى عبيد الله ، وشعار الخزرح بنى عبد الله ، فكرت الأنصار ووقفت هوازن حملة ناقة ، ثم كانت هزيمتهم أقبح هزيمة ، والمسلمون يقتلون ويأسرون

وأم سليم بنت ملحان تقول: يا رسول الله على ما رأيت هؤلاء الذين أسلموا وفروا عنك وخذلوك!! لا تعف عنهم إذا أمكنك الله منهم، تقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين! فقال: يا أم سليم! قد كفى الله ، عافية الله أوسع (٢).

وحنق المسلمون على المشركين فقتلوهم حتى شرعوا فى قتل الذرية ، فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ قال : ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية ! ألا لا تقتل الذرية فقال أسيد بن الحضير : يا رسول الله ، أليس إنما هم أولاد المشركين ! فقال : أو ليس

<sup>(</sup>١) بلوغ الأماني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني حسـ ٢١ صــ١٧٥

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ ۳ صــ ۹۰۶، ۹۰۶

خياركم أولاد المشركين ؟! كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسالها وأبواها يهودانها أو ينصرانها ! (١)

وكان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم ، وكان الرعب الذي قذف الله في قلوب المشركين يومئذ كوقع الحصاة في الطست : له طنين ، فيجدون في أجوافهم مثل ذلك ، ولما رمى رسول الله بنلك الكف من الحصا ، لم يبق أحد من المشركين إلا وهو يشكو القذى في عينه ، ورأوا رجالاً بيضاً على خيل بلق ، عليهم عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم ، وهم بين السماء والأرض : كتائب ، كتائب ، فما كانوا يستطيعون أن يتأملوهم من الرعب منهم (٢).

واستحر القتل فى بنى مالك من ثقيف ، فقتل منهم قريب من مائة رجل تحت رايتهم ، وقتل ذو الخمار ، وهربت ثقيف .

واستشهد من المسلمين أربعة رجال جميعهم من الأنصار (٣).

#### ۽ ۽ ۽ تعقب الفارين

لما انمزمت هوازن فرت إلى الطائف وإلى أوطاس ، وإلى نخلة ، فسير رسول الله أصحابه لتعقب الفارين ، وقتالهم .

فذهب الربيع بن ربيعة في عدد من المسلمين على خيلهم إلى نخلة فأدركوا دريد بن الصمة ، وقتلوه .

وذهب أبو عامر الأشعرى إلى أوطاس ومعه عدد من المسلمين ، وقد جرى بين الفريقين قتال فقتل من المشركين تسعة ، وأصيب بعض المسلمين واستشهد أبو عامـــر ، فخلفه أخوه أبو موسى وقد فتح الله على يديه .

ولحق مالك بن عوف وأكثر من كان معه إلى الطائف ، ولذلك ذهب إليهم رسول الله على فكانت غزوة الطائف (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) المغازى حــ ۳ صــ ۹۰۰

<sup>(</sup>۲) المغازي حــ٣ صــ٩٠٩

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية حـــ عــــــ ٣٣٧

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية حـــ٥ صــ٣٣٨

### . ٥ . غزوة الطائف

وهذه الغزوة فى الحقيقة امتداد لغزوة حنين ، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم ، مالك بن عوف النضرى ، وتحصنوا بها ، فسار إليهم رسول الله على بعد فراغه من حنين .

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة فى ألف رجل ، ثم سلك رسول الله ﷺ إلى الطائف ، فمر فى طريقه على النخلة اليمانية ، ثم على قرن المنازل ، ثم على لية ، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بمدمه ، ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فترل قريباً من حصنه ، وعسكر هناك ، وفرض الحصار على أهل الحصن .

ودام الحصار مدة غير قليلة ، ففي رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يوماً ، وعند أهل السير خلاف في ذلك ، فقيل : عشرين يوماً ، وقيل : بضعة عشر ، وقيل ثمانية عشر ، وقيل : خمسة عشر (1) .

ووقعت في هذه المدة عدة مناوشات ، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رمياً شديداً كأنه رجل حراد ، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة ، وقتل منهم اثنا عشر رجلاً ، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مكان مسجد الطائف اليوم ، فعسكروا هناك .

ونصب النبي ﷺ المنحنيق على أهل الطائف ، وقذفهم به حتى فتحت طاقة في حدار الحصن ، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة إلى الجدار ليحرقوه ، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار ، فأحرقت الدبابة وخرج المسلمون من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالاً .

وأمر رسول الله ﷺ كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام بقطع الأعناب وتحريقها ، فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً ، فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم .

ونادى مناديه ﷺ أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر ، فخرج إليهم بضعة عشر رجلاً فيهم أبو بكرة ، تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة

(١) انظر البداية والنهاية حــ٤ صــ ٢٥١ ، المغازى حــ٣ صــ ٩٣٦

يستقى عليها ، فكناه رسول الله ﷺ " أبا بكرة " فأعتقهم رسول الله ﷺ ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه ، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة .

ولما طال الحصار ، واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال والحديد المحمى ، وكان أهل الحصن ، قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة استشار رسول الله على نوفل بن معاوية الديلمي فقال : هم ثعلب في جحر ، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك ، وحينئذ عزم رسول الله على رفع الحصار والرحيل ، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس : إنا قافلون غداً إن شاء الله ، فنقل عليهم وقالوا : نذهب ولا نفتحه ؟

فقال رسول الله ﷺ : اغدوا على القتال ، فغدا فأصابهم جراح .

فقال ﷺ : إنا قافلون غداً إن شاء الله ، فسروا بذلك وأذعنوا ، وجعلوا يرحلون ، ورسول الله ﷺ يضحك .

ولما ارتحلوا واستقلوا قال ﷺ: قولوا : آيبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون . وقيل : يا رسول الله ﷺ ادع على ثقيف ، فقال : اللهم اهد ثقيفاً وآت بهم . وقد استشهد من المسلمين في حصار الطائف اثنا عشر رجلاً (١) .

#### - ٦ -توزيع الغنائم

انتهى ﷺ إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس خلون من ذى القعدة والغنائم كما ستة آلاف، والإبل أربعة وعشرون ألف بعير، فيها اثنا عشر ألف ناقة، والغنم أربعون ألفاً وقيل أكثر، فأمر ﷺ بسر بن سفيان الخزاعى أن يقدم مكة فيشترى للسبى ثياباً من برود هجر، فكساهم كلهم، واستأنى ﷺ بالسبى و لم يوزع منهم، وأقام يتربص أن يقدم وفدهم، وكان قد فرق منه وهو بحنين، فأعطى عبد الرحمن بن عوف امرأة، وأعطى صفوان بن أمية، وعلياً، وعثمان، وعمر، وحبير بن مطعم، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأبا عبيدة بن الجراح، والزبير بن العوام ۞ فلما رجع إلى

<sup>(</sup>١) انظر المغازي حـــ٣ صـــ٩٢٢ - ٩٣٨ بتصرف.

الجعرانة بدأ بالأموال فقسمها ، فأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس ، فحاء أبو سفيان بن حرب والفضة بين يديه ، فقال : يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالاً ، فتبسم على .

فقال أبو سفيان : أعطني من هذا يا رسول الله .

قال ﷺ : يا بلال ! زن لأبي سفيان أربعين أوقية ، وأعطوه مائة من الإبل .

قال: إبنى يزيد إعطه!!

قال ﷺ : زنوا ليزيد أربعين أوقية ، وأعطوه مائة من الإبل .

قال : إبني معاوية يا رسول الله !

قال ﷺ: زن له يا بلال أربعين أوقية ، وأعطوه مائة من الإبل .

قال أبو سفيان : إنك لكريم فداك أبى وأمى ، والله لقد حاربتك فنعم المحارب كنت ! ثم سالمتك فنعم المسالم أنت جزاك الله خيراً (١).

وسأل حكيم بن حزام يومئذ مائة من الإبل فأعطاه ، ثم سأل مائة أخرى فأعطاه ثم سأل مائة ثالثة فأعطاه ، ثم قال : " يا حكيم بن حزام ، إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذى يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من السفلى ، وابدأ بمن تعول " ... فأخذ حكيم المائة الأولى ثم ترك ما عداها وقال : يا رسول الله والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعداً ... فكان عمر بن الخطاب عليه يدعوه لعطاء فيرفضه (٢).

وأعطى النضير بن الحارث علقمة بن كلدة أخا النضر بن الحارث مائة من الإبل ، وأعطى النضير بن حارية وأعطى أسيد بن حارية ، حليف بنى زهرة مائة من الإبل ، وأعطى العلاء بن حارية خسين بعيراً ، وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل ، وسعيد بن يربوع خمسين بعيراً وفي صحيح مسلم عن الزهرى: أن الرسول الشي أعطى يومئذ صفوان بن أمية ثلا ثمائة من الإبل ، ويقال إنه طاف مع النبي الشي وهو يتصفح الغنائم ، إذ مر بشعب مما أفاء الله عليه ، فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء ، فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه ، فقال الشي الله عليه ، فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء ، فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه ، فقال الله الله عليه ، فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء ، فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه ، فقال الله المعلوء ، فأعجب صفوان وحعل ينظر إليه ، فقال الله عليه ، فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء ، فأعجب صفوان وحعل ينظر إليه ، فقال الله المعلوء ، فأعجب صفوان وحعل ينظر إليه ، فقال الله عليه ، فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء ، فأعجب صفوان وحعل ينظر إليه ، فقال الله عليه الله عليه و الله ورعاؤها مملوء ، فأعجب صفوان و عليه و الله عليه و الله و

<sup>(</sup>۱) المغازى حسه صدي ۹٤٥-۹٤٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق حــ٣ صــ٥٤٩

أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب ؟

قال ﷺ : نعم .

قال : هو لك وما هو فيه !

فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبى ، وأشهد أنك رسول الله (1) وأعطى قيس بن عدى مائة من الإبل ، وأعطى عثمان بن وهب خمسين بعيراً ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل ، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل وأعطى هشام بن عمرو خمسين بعيراً ، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن الفزارى مائة من الإبل ، وأعطى أبا عامر العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السلمى دون المائة ، فعاتب النبي و شعر قاله ، فقال رسول الله وقطعوا عنى لسانه ، فأعطوه مائة من الخمس .

وقال يومئذ سعد بن أبى وقاص ﷺ : يا رسول الله ﷺ أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة ، وتركت جعيل بن سراقة الضمرى ؟

فقال : أما والذى نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع ، ولكنى أتألفهما ليسلما ، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه .

ثم أمر رسول الله ﷺ زيد بن ثابت ﷺ بإحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس وكانت سهامهم : لكل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة ، وإن كان فارساً أخذ ثنتي عشرة من الإبل أو عشرين ومائة شاة ، وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له .

وقدم وفد هوازن ، وهم أربعة عشر رجلاً رأسهم أبو صرد زهير بن صرد الجشمى السعدى ، قد أسلموا وأخبروا بإسلام من وراءهم من قومهم .

فقال أبو صرد: يا رسول الله أنا أصل العشيرة ، وقد أصابنا من البلاء مالا يخفى عليك ، فامنن علينا من الله عليك ، إنما في هذ الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك ، ولو أنا منحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ، ثم نزل منا أحدهما بمثل الذى نزلت به ، رجونا عطفه وعائدته ، وأنت خير المكفولين .

(۱) صحیح مسلم

فقال رسول الله ﷺ: إن أحسن الحديث أصدقه ، وعندى من ترون من المسلمين ، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟

قالوا : يا رسول الله ! خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا !! وما كنا نعدل بالأحساب شيئاً ، فود علينا أبناءنا ونساءنا .

فقال ﷺ: أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، واسأل لكم الناس ، فإذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله ﷺ إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله ﷺ فإنى سأقول لكم : ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وسأطلب لكم إلى الناس ، فلما صلى رسول الله ﷺ الظهر بالناس : قاموا فتكلموا بما أمرهم به ، فأجابهم بما تقدم ، فقال المهاجرون : فما كان لنا فهو لرسول الله .

وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ .

وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا.

وقال عيينة بن حصن : أما أنا وفزارة فلا .

وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا!

فقالت بنو سليم : بلي ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ .

ثم قام رسول الله على في الناس حطيباً فقال: إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين، وقد كنت أستأنيت بمم فخير تمم بين النساء والأبناء والأموال، فلم يعدلوا بالنساء والأبناء فمن كان عنده منهن شئ فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، ومن أبى منكم ويمسك بحقه فليرد عليهم، وليكن قرضاً علينا ست فرائض من أول ما يفئ الله علينا به، فقالوا: يا رسول الله رضينا وسلمنا.

قال ﷺ: فمروا عرفاءكم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم ، فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم : هل سلموا ورضوا ؟ فخبروه ألهم سلموا ورضوا ، ولم يتخلف منهم رجل واحد ، وكان أبو رهم الغفارى يطوف على قبائل العرب ، ثم جمعوا العرفاء واجتمع الأمناء الذين أرسلهم رسول الله ﷺ فاتفقوا على قول واحد : ألهم سلموا ورضوا ، ودفع عند ذلك السبى إليهم .

وتمسكت بنو تميم مع الأقرع بن حابس بالسبى فجعل رسول الله ﷺ الفداء ست فرائض : ثلاث حقائق وثلاث جذاع .

وقال يومئذ : لو كان ثابتاً على أحد من العرب ولاء أورق لثبت اليوم ، ولكن إنما هو إسار أو فدية ، وجعل أبا حذيفة العدوى على مقاسم المغنم .

وقال للوفد: ما فعل مالك بن عوف ؟

قالوا: هرب ولحق بحصن الطائف مع ثقيف.

فقال ﷺ: إنه إن يأت مسلماً رددت إليه أهله وماله ، وأعطيته مائة من الإبل ، وكان قد حبس أهل مالك بمكة عند عمتهم أم عبد الله بهمه ابنة أبى أمية ، ووقف ماله فلم تجر فيه السهام ، فلما بلغ ذلك مالكاً ، فر من ثقيف ليلاً ، وقدم الجعرانة وأسلم ، وأخذ أهله وماله ومائة من الإبل .

ولما أعطى رسول الله ﷺ عطاياه وحد الأنصار في أنفسهم إذ لم يكن فيهم منها شئ ، وكثرت القالة ، فقال واحد : لقى رسول الله قومه !! أما حين القتال فنحن أصحابه ، وأما حين القسم فقومه وعشيرته ، ووددنا أنا نعلم ممن كان هذا ؟ إن كان هذا من الله صبرنا ، وإن كان هذا من رأى رسول الله استعتبناه .

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فغضب غضباً شديداً ، ودخل عليه سعد بن عبادة ﷺ فقال له : ما يقول قومك ؟

فقال سعد: وما يقولون يا رسول الله ؟

فذكر له ما بلغه وقال: فأين أنت من ذلك يا سعد ؟

فقال: يا رسول الله ، ما أنا إلا كأحدهم ، وإنا لنحب أن نعلم من أين هذا ؟

قال ﷺ : فاجمع لى من كان ها هنا من الأنصار .

فلما اجتمعوا ، حمد الرسول ربه وأثنى عليه ثم قال : يا معشر الأنصار ، ما مقالة بلغتنى عنكم ؟ وجدة وجدتموها فى أنفسكم ، ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟

قالوا : بلى ، الله ورسوله أمن وأفضل .

قال: ألا تجيبوبي ؟

قالوا: وماذا نجيبك يا رسول الله ؟

قال: أما والله ولو شئتم قلتم فصدقتم: أتيتنا مكذَّباً فصدقناك ، ومخذولاً فضرناك وطريداً فآويناك ، وعائلاً فآسيناك ، وخائفاً فأمناك ، وجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى شئ من الدنيا تألفت به قوماً أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالهم ، بالشاء والبعير ، وترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟

والذى نفسى بيده ، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً ، لسلكت شعب الأنصار ، أكتب لكم بالبحرين كتاباً من بعدى تكون لكم خاصة دون الناس ؟

قالوا : وما حاجتنا بعدك يا رسول الله 繼؟

قال: إما لا فسترون بعدى أثرة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ، فإن موعدكم الحوض ، وهو كما بين صنعاء وعمان ، وآنيته أكثر من عدد النجوم ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ، فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله حظاً وقسماً ، وانصرفوا (١).

### - ٧ -العودة إلى المدينة

لما فرغ رسول الله على من توزيع الغنائم وأداء العمرة انصرف راجعاً إلى المدينة في آخر ذي القعدة من العام الثامن الهجري بعدما ولى على مكة عتاب بن أسيد ، وترك معاذ بن جبل معه لتعليم الناس الفقه والقرآن وما يحتاجونه من أحكام دين الله تعالى .

(١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الطائف حـــ٧ صــ٣٦ ، ٣٧ وللحديث روايات متعددة في الباب .

### ـ المبحث الثالث عشر ـ الاستقرار العام فى الجزيرة ومواجهة غير العرب

عاد رسول الله ﷺ ومعه المهاجرون والأنصار إلى المدينة ، وأخذ ينظم شئون دولة الإسلام بعد اتساعها ... وأخذ في سياسة أمور الناس ، وحراسة دينهم في الجزيرة العربية كلها .

ووجد ﷺ أن مسائل الحياة قد تعددت ، واتجاهات الناس قد تنوعت ، والحركة بالدعوة تحتاج إلى أعمال كثيرة في نواح مختلفة ، وفي أوقات متزامنة .

وحد ﷺ أن أغلب القبائل قد أسلمت ، وقلة أبت وكفرت ، وأخرى يدور أمرها بين القبول والرفض .

وأدى هذا الوضع إلى أن يرسل رسول الله ﷺ عمالاً لمن أسلم من القبائل ، وأن يبعث دعاة للمترددين ، وأن يواحه المتمردين بالقوة حتى لا يكونوا بؤرة فساد بين الناس تنشر الضلال والإفك .

وحتى يعرف الناس شمول دعوة الإسلام للعالم كله عملياً بعدما عرفهم ذلك نظرياً أخذ في توجيه الدعاة والمحاهدين إلى خارج الجزيرة العربية حيث الروم ومعهم الغساسنة والفرس ومعهم المناذرة .

وبذلك بدأت مؤسسات الدولة الإسلامية فى الظهور والتكوين وأخذت الحركة بالإسلام تتسع وتنمو .

وفي هذا المبحث سنتناول المسائل التالية:

# ً - أولاً -بعث عمال الصدقات إلى القبائل

استهل رسول الله ﷺ شهر المحرم من السنة التاسعة بعد رجوعه إلى المدينة المنورة في مباشرة تبيلغ الإسلام ، وحماية استقرار الجزيرة ، وتقوية إيمان القبائل ، وإلزامهم بشرع الله تعالى ، فأرسل للقبائل التي أعلنت إسلامها عمالاً من قبله ﷺ للحكم فيهم

بشرع الله ، وأخذهم بما أمر الله تعالى مع تحصيل الصدقات والزكاة بعد فرضها ولذلك سموا بالمصدقين (١) من :

| ١) عيينة بن حصن ﷺ         | إلى بني تميم .                         |
|---------------------------|----------------------------------------|
| ۲) يزيد بن الحصين ﷺ       | إلى أسلم وغفار .                       |
| ٣) عباد بن بشر الأشهلي را | إلى سليم ومزينة .                      |
| ٤) رافع بن مكيث ﷺ         | إلى جهينة .                            |
| ٥) عمرو بن العاص ﷺ        | إلى بنى فزارة .                        |
| ٦) الضحاك بن سفيان 🐞      | إلى بنى كلاب .                         |
| ۷) بشیر بن سفیان 🏶        | إلى بني كعب .                          |
| ٨) ابن اللتبية الأزدى 🍪   | إلى بني ذيبان .                        |
| ٩) المهاجر بن أبي أمية 🏶  | إلى صنعاء ، وخرج عليه الأسود العنسي .  |
| ١٠) زياد بن لبيد ﷺ        | إلى حضر موت .                          |
| ۱۱) عدی بن حاتم 🖏         | إلى طئ وبني أسد .                      |
| ۱۲) مالك بن نويرة 🖔       | إلى بني حنظلة .                        |
| ۱۳) الزبرقان بن بدر ر     | إلى بني سعد ( إلى قسم منهم ) .         |
| ۱۶) قسیم بن عاصم 🌼        | إلى بني سعد ( إلى قسم منهم ) .         |
| ١٥) العلاء بن الحضرمي ﷺ   | إلى البحرين .                          |
| ١٦) على بن أبي طالب ﷺ     | إلى نجران لجمع الصدقة والجزية كليهما . |
|                           | f 1 f                                  |

وكان ﷺ يحافظ للقبيلة على هيكلها التنظيمي ، فلها شيخها ، وفيها أولوا الرأى والثقة ... وكان عمال النبي ﷺ في هذه القبائل يقومون بالتعليم والإرشاد ، وتوجيه الناس إلى ما جاء به دين الله تعالى ، كما يقومون بجمع الصدقات وإرسالها إلى المدينة ... وقد عرفت القبائل ذلك فأطاعوا ، واستقاموا وبذلك كانوا مؤمنين .

ويلاحظ أن إرسال هؤلاء العمال استغرق مدة طويلة امتدت من أول العام التاسع حتى وفاته ﷺ .

(١) الرحيق المختوم صــ٤٢٤

## - ثانيا -إرسال الدعاة إلى القبائل

أخذ رسول الله على يرسل دعاة من المدينة إلى مختلف قبائل الجزيرة لتعليم المسلمين ما يحتاجون إليه من قرآن وفقه ، ودين ، ولعرض الإسلام على الذين لم يعلنوا إسلامهم ولتقوية إيمان من أعلن إسلامه حتى لا تتناوشه الظنون والوساوس ، وتلعب به شياطين الإنس والجن من ذلك :

١) بعثه ﷺ أبا موسى الأشعرى ، ومعاذ بن جبل ﷺ إلى اليمن .

يروى البخارى بسنده عن أبى موسى الأشعرى ﴿ أَنَهُ قَالَ : أَقَبَلَتَ إِلَى رَسُولَ ﷺ وَمَعَى رَجَلَانَ مِنَ الأَشْعَرِينَ ، أَحَدَّهُمَا عَنْ يُمْيَى ، والآخر عن شمالى ، كلاهما يرجو أن يكون من عمال النبي ﷺ على قومه ، ويسأل في ذلك والنبي ﷺ يستاك ، ويسمع .

فلما فرغا من سؤالهما قال ﷺ : ما تقول يا أبا موسى ؟

فقلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما ، وما شعرت ألهما يطلبان العمل .

يقول أبو موسى : فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت .

ثم قال ﷺ : لن نستعمل على عملنا من يريده ، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى .

قال أبو موسى : فبعثني رسول الله ﷺ ومعاذا إلى اليمن .

وقال رسول الله ﷺ لمعاذ بن حبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتى قوماً من أهل الكتاب ، فإذا حتهم فادعهم إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذاك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (1)

٢) أرسل ﷺ خالد بن الوليد ثم على بن أبي طالب إلى همدان لدعو قم إلى الإسلام

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد حـــ صــ ، ٣٥

يروى البخارى عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله على خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا ، ثم إن النبي على بعث على بن أبي طالب مكان خالد وأمره أن يعيد خالداً إلى المدينة وقال له على: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء أن يقبل فليقبل ، فكنت فيمن عقب مع على ، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا على ثم صفنا صفاً واحداً ، ثم تقدم بين أيدينا ، وقرأ عليهم كتاب رسول الله على فأسلمت همدان جميعاً ، فكتب على إلى رسول الله على همدان (1).

٣) أرسل إلى أبا أمامة صدى بن عجلان إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وف ذلك يقول أبو أمامه: بعثنى رسول الله إلى قومى أدعوهم إلى الله عزو وحل وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم، وحلبوها.

فلما رأونى قالوا: مرحباً بالصدى بن عجلان ، وأكرمونى ثم قالوا: بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل.

فقلت : لا ولكن آمنت بالله ورسوله ، وبعثنى رسول الله ﷺ إليكم أعرض عليكم شرائع الإسلام ، فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها يأكلونها وقالوا : هلم يا صدى .

قلت : ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كما قال الله تعالى .

قالوا: وما قال ؟

قلت: نزلت هذه الآية ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد حـــ٦ صـــ٥١

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣

فجعلت أدعوهم إلى الإسلام فكذبونى وهجرونى ، وأنا جائع ظمآن قد نزل بى جهد شديد ، فقلت لهم : ويحكم ايتونى بشربة من ماء فإنى شديد العطش .

قالوا: لا ، ولكن ندعك تموت عطشاً .

فاعتممت وضربت برأسى فى العمامة ونمت فى حر شديد ، فآتابى آت فى منامى بقدح فيه شراب من لبن لم ير الناس ألذ منه فشربته حتى فرغت من شرابى ، ورويت وعظم بطنى .

فقال القوم : أتاكم رجل من أشرافكم وسراتكم فرددتموه فاذهبوا إليه وأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي ، فأتوني بالطعام والشراب .

فقلت: لا حاجة لى فى طعامكم ولا شرابكم ، فإن الله تعالى أطعمنى وسقابى ، فانظروا إلى الحال التى أنا عليها ، فأريتهم بطنى فنظروا فأسلموا عن أخرهم بما جئت به من عند رسول الله ﷺ .

قال أبو أمامه : ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشاً بعد تيك الشربة (١).

٤) بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد ﷺ إلى بني عبد المدان .

يقول ابن هشام: بعثه رسول الله ﷺ إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام فخرج اليهم خالد حتى قدم عليهم ، فبعث الركبان يضربون فى كل وجه ، ويدعون إلى الإسلام ويقولون : يا أيها الناس ، أسلموا تسلموا ، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه ، فأقام فيهم خالد بن الوليد يعلمهم شرائع الإسلام وكتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله ﷺ :

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله ﷺ من خالد بن الوليد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو .

أما بعد يا رسول الله 囊، فإنك بعثتنى إلى بنى الحارث بن كعب ، وأمرتنى إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وإن لم يسلموا قاتلتهم ، وإنى قدمت عليهم

<sup>(</sup>۱) سبل الهدي والرشاد حــــ صـــ ۳۷۰

فدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرى رسول الله و بعثت فيهم ركباناً ينادون : يا بنى الحارث أسلموا تسلموا ، فأسلموا ولم يقاتلوا ، وإنى مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وألهاهم عما لهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام ، وسنة النبى الله على الله على الله الله و رحمته وبركاته .

فكتب إليه رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد ، سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فإن كتابك جاءين مع رسولك يخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إلى ما دعوهم إليه من الإسلام وأن الله قد هداهم بهداه فبشرهم ، وأنذرهم ، وأقبل ، وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته (1).

#### ـ ثالثاً ـ

# تسيير السرايا للخارجين على النظام

مع ظهور سيادة الإسلام فى الجزيرة ، وتعيين العمال ، وإرسال الدعاة ظهرت جماعات متعددة تعيش على النهب والسلب ، وتأبى الخضوع للنظام الإسلامى ، فكان لابد من تأديب هذه الجماعات ، والأخذ على يدها ليستتب الأمن ، ويستقر النظام ، ويتفرغ المسلمون للتعامل مع القوى الخارجية ودعوقهم إلى الإسلام ، وعلى رأس هذه القوى الفرس والروم ، لأن التوجه إليهم يحتاج إلى قوة وصبر ورجال .

#### وأهم هذه السرايا ما يلي:

ا) سرية عيينة بن حصن الفزارى ، في المحرم سنة تسع ، إلى بني تميم ، في خمسين فارساً لم يكن فيهم مهاجرى ولا أنصارى ، وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ، ومنعوهم عن أداء الجزية وحرضوهم على قتال رسول الله على .

خرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمن النهار ، حتى هجم عليهم في الصحراء فولي

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد حـــ صـــ ٣٥٤

القوم مدبرين ، وأخذ منهم أحد عشر رجلاً ، وإحدى وعشرين امرأة ، وثلاثين صبياً ، وساقهم إلى المدينة ، فأنزلهم رسول الله ﷺ في دار رملة بنت الحارث .

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم ، فجاءوا إلى باب النبي ري النادوا بصوت عال : يا محمد اخرج إلينا فخرج فتعلقوا به ، وجعلوا يكلمونه ، فوقف معهم ، ثم مضى حتى صلى الظهر ، ثم حلس فى صحن المسجد ، فأظهروا رغبتهم فى المفاخرة والمباهاه ، وقدموا خطيبهم عطارد بن حاجب فقال : الحمد لله الذى له الفضل علينا والذى جعلنا ملوكاً ، وأعطانا الأموال نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم مالاً وأكثرهم عدداً ، فمن مثلنا فى الناس ؟ ألسنا برؤوس الناس وذوى فضلهم ؟ فمن يفاخر فليعدد مثل ما عددنا ، ولو شئنا لأكثرنا من الكلام ، ولكنا نستحى من الإكثار فيما أعطانا الله أقول قولى هذا لأن نؤتى بقول هو أفضل من قولنا .

فأمر رسول الله ﷺ ثابت بن قيس بن شماس ، خطيب الإسلام ، فأجابهم وقال :

الحمد لله الذى السموات والأرض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسع كل شئ علمه ، فلم يكن شئ إلا من فضله ، ثم كان ما قدر أن جعلنا ملوكاً اصطفى لنا من خلقه رسولاً ، أكرمهم نسباً ، وأحسنهم زياً ، وأصدقهم حديثاً ، أنزل عليه كتابه ، وائتمنه على خلقه ، وكان خيرته من عباده ، فدعا إلى الإيمان فآمن المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أصبح الناس وجهاً ، وأفضل الناس فعالاً ، ثم كنا أول الناس إجابة حين دعا رسول الله ، فنحن أنصار الله ورسوله ، نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ، ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه فى ذلك ، وكان قتله علينا يسيراً .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكسم و للمؤمنين والمؤمنات (١).

ثم قسدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخراً ، فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة .

ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس : خطيبه أخطب من خطيبنا ،

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ٤٣٦

وشاعره أشعر من شاعرنا ، وأصواهم أعلى من أصواتنا ، وأقواهم أعلى من أقوالنا ، مم أسلموا فأجازهم رسول الله على ، فأحسن جوائزهم ، ورد عليهم نساءهم وأبناءهم وفيهم نزل قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا النّبِي وَلَا يَجْهَرُونَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَتبِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتّقَوْنَ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرً عَظِيمُ فَي إِنّ ٱلّذِينَ يُعَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ قُلُوبَهُمْ لِلتّقَوْنَ لَهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرً عَظِيمُ فَي إِنّ ٱلّذِينَ يُعَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ السّهُ عَفُورً اللّهُ عَلَونَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُواْ حَتّى خَتْرًا لِلْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورً اللّهُ عَلْونَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُواْ حَتّى خَرُّحَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورً اللّهُ عَلَونَ اللّهُ عَلَونَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُواْ حَتّى خَرّرَجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورً اللّهُ عَلَونَ اللّهُ عَلَيهم لَا اللّهُ عَلَواتَ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُواْ حَتّى خَرُّحَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورً اللّهُ عَلَولَا اللّهُ وَاللّهُ عَفُولًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرًا لَهُ وَلَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٢) سرية قطبة بن عامر إلى حى من حثعم بناحية تبالة ، بالقرب من تربة ، في صفر سنة تسع خرج قطبة في عشرين رحلاً على عشرة أبعرة يتعقبونها ، فشن الغارة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاً ، وقتل عدد كبير ، وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة .

٣) سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بنى كلاب فى ربيع الأول سنة تسع بعثت هذه السرية إلى بنى كلاب ، لدعوقم إلى الإسلام ، فأبوا وقاتلوا ، فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلاً .

٤) سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة تسع في ثلاثمائة ، بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة ، فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة ، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا .

ه) سرية على بن أبي طالب إلى صنم لطئ ، يقال له القلس ، ليهدمه ، في شهر ربيع الأول سنة تسع بعثه رسول الله و خمسين ومائة على مائة بعير و خمسين فرساً ومعه راية سوداء ولواء أبيض ، فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر ، فهدموه وملأوا أيديهم من

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآيات من ٢ إلى ٥

السبى والنعم والشاء ، وفى السبى أخت عدى بن حاتم ، وهرب عدى إلى الشام ، ووجد المسلمون فى خزانة القلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع ، وفى الطريق قسموا الغنائم ، وعزلوا الصفى لرسول الله ﷺ ولم يقسموا آل حاتم .

ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدى بن حاتم رسول الله ﷺ قائلة : يارسول الله ﷺ غاب الوافد ، وانقطع الوالد ، وأنا عجوز كبيرة ، ما بى من خدمة ، فمن على من الله عليك .

قال: من وافدك؟

قالت : عدى بن حاتم .

قال : الذي فر من الله ورسوله ؟ ثم مضى ، فلما كان الغد قالت مثل ذلك وقال لها مثل ما قال أمس ، فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك ، فمن عليها .

ورجعت أخت عدى بن حاتم إلى أخيها عدى بالشام ، فلما لقيته قالت عن رسول الله ﷺ : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها ، ائته راغباً أو راهباً ، فجاء عدى بغير أمان ولا كتاب ، فأتى به إلى داره ﷺ ، فلما جلس بين يديه حمد رسول الله به وأثنى عليه ، ثم قال : ما يفرك ؟ أيفرك أن تقول : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله سوى الله ؟

قلت : لا .

ثم تكلم رسول الله ﷺ ساعة ثم قال : إنما تفر أن يقال : الله أكبر فهل تعلم شيئاً أكبر من الله ؟

قلت: لا.

قال : فإن اليهود مغضوب عليهم ، وإن النصاري ضالون .

قلت : فإنى حنيف مسلم ، فانبسط وجهه ﷺ فرحاً ، وأمر بى فترلت عند رجل من الأنصار ، وجعلت آتى النبي ﷺ طرفي النهار .

وكان النبي ﷺ يسأله فيما يهديه ، ويرشده قال لى : إيه يا عدى بن حاتم ، ألم تكن ركوسياً ؟

قلت : بلي .

قال: أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟

قلت : بلي .

قال: فإن ذلك لم يحل لك في دينك.

قلت : أجل وعرفت أنه نبي مرسل ، يعرف ما يجهل .

ثم قال: يا عدى أسلم تسلم.

فقلت : إنى من أهل دين .

قال : أنا أعلم بدينك منك .

فقلت: أنت أعلم بديني مني ؟

قال : نعم ، ألست من الركوسية ، وأنت تأكل مرباع قومك ؟

فقلت: بلي.

قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك.

يقول عدى : بينا أنا عند النبي ﷺ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقه ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل.

فقال ﷺ : يا عدى ، هل رأيت الحيرة ؟ فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف أحداً إلا الله ، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة و يطلب من يقبله ، فلا يجد أحداً يقبله منه .

يقول عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى ابن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ﷺ (١)

(١) الرحيق المختوم من صــ٥٢٥ إلى ٤٢٨

## - رابعاً -غســروة تبــوك والتصدى لعدوانية الرومان

لم يقبل الرومان انتصار المسلمين ، وتوحد الجزيرة تحت راية الإسلام وكبر عليهم أن تظهر قوة كبرى مجاورة لهم ، فحهزوا جموعاً كثيرة بالشام عند حلفائهم الغساسنة ، وأرادوا غزو المسلمين في ديارهم ، والقضاء على دولتهم الناشئة فكان أن جاءهم النبي ﷺ غازيا في " تبوك " .

والحديث عن غزوة تبوك يتطلب النقاط التالية :

\_1\_

# استعداد المسلمين للغزوة

علم رسول الله ﷺ بما يعمل له الرومان فحهز المسلمين وأعد العدة ... وكانت غزوة تبوك .

وتبوك موضع بين الحجر وأول الشام ، وإليها كانت غزوة النبي ﷺ .

وقد وقعت هذه الغزوة فى حر شديد ، ومع قلة أموال المسلمين ولذلك سميت "غزوة العسرة " .

ونظراً لبعد مسافة تبوك عن المدينة ، وللظروف التي أحاطت بها صرح الرسول الله ﷺ بجهة الغزو على غير عادته ليستعد الصحابة لها ، وليكونوا على بينة من المشاق التي سيتحملونها في خروجهم .

ندب الرسول ﷺ أهل المدينة للخروج إلى تبوك ، وأرسل إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم فبعث بريدة بن الحصيب وأمره أن يبلغ الفرع ، وبعث أبا رهم الغفارى إلى قومه ، وأبا واقد الليثى إلى قومه ، وأبا جعدة الضمرى إلى قومه بالساحل ، ورافع بن مكيث بن جندب بن جنادة إلى جهينة ، ونعيم بن مسعود إلى أشجع ، وبديل بن ورقاء وعمرو بن سالم وبسر ابن سفيان إلى بنى كعب بن عمرو ، والعباس بن مرداس إلى بنى سليم .

وحض على الجهاد ورغب فيه ، وأمر بالصدقة فحملت صدقات كثيرة ، وأول من

حمل صدقته أبو بكر الصديق ﷺ : جاء بماله كله أربعة آلاف درهم ، فقال له رسول الله ﷺ : هل أبقيت لبناتك شيئاً ؟

قال : أبقيت لهم الله ورسوله .

وجاء عمر بن الخطاب ، بنصف ماله ، فقال له رسول الله ﷺ : هل أبقيت شيئاً؟ قال : نعم ، نصف مالي حثت به .

وبلغ عمر ما حاء به أبو بكر ﷺ فقال : ما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه .

وحمل العباس بن عبد المطلب ١١٥ مالاً يقال إنه تسعون ألفاً .

وحمل طلحة بن ابن عبيد الله مالاً .

وحمل عبد الرحمن بن عوف مائتي أوقية .

وحمل سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة مالاً .

وتصدق عاصم بن عدى بتسعين وسقاً تمراً .

وجهز عثمان بن عفان الله ثلث ذلك الجيش ، فكان من أكثرهم نفقة ، فلقد كفلت نفقته مؤونة ثلث الجيش حتى إن كان ليقال : ما بقيت له حاجة !!

جاء عثمان ﷺ بألف دينار ففرغها في حجر النبي ﷺ ، فجعل ﷺ يقبلها ويقول : ما ض عثمان ما فعل هذا اليوم ، قالها مراراً .

ورغب ﷺ أهل الغنى فى الخبر والمعروف ، فتبادر المسلمون فى ذلك حتى إن الرجل ليأتى بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكما تعتقبانه ، ويأتى الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج ، وأتت النساء بكل ما قدرن عليه ، فكن يلقين فى توب مبسوط بين يدى النبى ﷺ ، المسك ، والمعاضد ، والخلاحل ، والأقرطة ، والخواتيم والخدمات .

وكان الناس فى حر شديد ، وحين طابت الثمار ، وحسنت الظلال ، وبدأ الناس يحبون المقام ، ويكرهون الشخوص أخذهم ﷺ بالجد ، ودعاهم إلى الخروج وعسكر بثنية الوداع .

-تجمع المسلمــون بثنية الوداع حتى بلغ عــدهم قريباً من أربعين ألفاً فيهم كثير من الأعراب ، وعبد الله بن أبي وأشياعه من المنافقين .

وكان لابد من حمولة للمجاهدين لطول السفر ، وصعوبة الطريق ، وظهر واضحاً أن الذي لا يجد ما يحمله لن يغزو ، وله عذره ، وهنا جاء عدد من أصحاب النبي على الله عدم وجود ما يركبون ، وأخذوا في البكاء حزناً على فوت الجهاد منهم .

وهم سبعة : أبو ليلى المازى ، وسلمة بن صخر الزرقى ، وثعلبة بن غنمة السلمى ، وعلبة بن زيد الحارثى ، والعرباض بن سارية السلمى ، وهرمى بن عمرو المزى ، وسالم بن عمير ، جاءوا يستحملون رسول الله على ، وكانوا أهل حاجة .

فقال لهم ﷺ: لا أجد ما أحملكم عليه .

فولوا يبكون ، فلقى اثنان منهما يامين بن عمير بن كعب فقال : ما يبكيكما ؟

قالا : جئنا إلى رسول الله ﷺ ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج ، ونحن نكره أن تفوتنا غزوة مع رسول الله ﷺ فأعطاهما ناضحاً له ، فارتحله اثنان منهم ، وزود كل واحد صاعين من تمر .

وحمل العباس بن عبد المطلب منهم رجلين .

و حمل عثمان بن عفان منهم ثلاثة (١).

وأبطأ أبو ذر عن رسول الله ﷺ من أجل بعيره ، وكان الحر شديدا فخرج وحده ، حتى لحق برسول الله ﷺ نصف النهار وقد بلغ منه العطش .

فقال له ﷺ : مرحباً بأبى ذر ! يمشى وحده ، ويموت وحده ،ويبعث وحده ، ما خلفك ؟

فأخبره أبوذر ﷺ خبر بعيره .

فقال ﷺ: إن كنت لمن أعز أهلى على تخلفاً ! لقد غفر الله لك بكل خطوة ذنباً إلى أن بلغتني .

يروى ابن هشام أن رسول الله ﷺ مضى ســـائراً فجعل يتخلف عنه الرجـــل فيقولون : يا رسول الله تخلف فلان ، فيقول : دعوه ، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم ،

(١) إمتاع الأسماع صـ٤٤٦

وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ، حتى قيل : يا رسول الله ، قد تخلف أبو ذر ، وأبطأ به بعيره ، فقال : دعوه ، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ، وتلوم أبو ذر على بعيره ، فلما أبطأ عليه ، أخذ متاعه فحمله على ظهره ، ثم خرج يتبع أثر رسول الله هي ماشياً ، ونزل رسول الله في بعض منازله ، فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده ، فقال رسول الله يخ : كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله هو والله أبو ذر ، فقال رسول الله يخ : رحم الله أبا ذر يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده () .

وولى رسول الله ﷺ على المدينة " سباع بن عرفطة ﷺ " وخلف معه على بن أبي طالب على أهله ، وعقد الألوية والرايات ، فدفع اللواء الأعظم لأبى بكر ، والراية الكبرى للزبير بن العوام ، وأمر ﷺ كل من خرج معه باتخاذ لواء أو راية .

وأحذ الجيش الإسلامي يتحرك من ذات الثنية باتجاه الشام .

وهنا برز أصحاب النفاق وانسحبوا من ذى الثنية ورجعوا إلى المدينة ، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي وأشياعه .

وقالوا : يحسب محمد ﷺ أن قتال بني الأصفر ( الروم ) للعب ؟؟

ونافق آخرون وهم الأعراب الذين أخذوا يتخلفون عن الجيش معتذرين بأسباب واهية كاذبة .

وكان تخلفهم رحمة بالمؤمنين الصادقين ... ولذلك كان المسلامة والمسلمة الله بكم ، وإن يك غير ذلك بتخلف فلان يقول : دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه .

وسار الجيش إلى تبوك ، بعدما تخلص من المنافقين وضعاف الإيمان ، وقد بلغ عدده ثلاثه: ألفاً

وعندما وصل المسلمون إلى " ذي خشب " وهو جبل يقع شمال المدينة قريباً منها أخذ ﷺ يصلى والمسلمون معه الظهر حتى تدبر

<sup>(</sup>١) سيرة النبي حــ٢ صــ٣٣٥

الشمس ويصلى العصر جمع تقديم ، ويصلى المغرب مع العشاء وقت العشاء جمع تأخير واستمر ﷺ على ذلك حتى رجع من تبوك .

لما وصل الجيش إلى تبوك جمع النبي ﷺ جنوده ، وخطب فيهم وقال ﷺ :

" أيها الناس! أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهم، وخير السنن سنن محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاها، وأحسن الهدى هدى الأنبياء، وأشرف القتل قتل الشهداء، وأعمى الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى.

وشر المعذرة حين يحضر الموت ، وشر الندامة يوم القيامة ، ومن الناس من لا يأتى الجمعة إلا نزراً ، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراً ، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة مخافة الله ، وخير ما ألقى في القلب اليقين ، والارتياب من الكفر .

النياحة من عمل الجاهلية ، والغلول من جمر جهنم ، والشكر وقاية من النار ، والشعر من إبليس ، والخمر جماع الإثم ، والنساء حبالة إبليس ، والشباب شعبة من الجنون ، وشر المكاسب كسب الربا ، وشر المال أكل مال اليتيم .

والسعيد من وعظ بغيره ، والشقى من شقى فى بطن أمه ، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع ، والأمر إلى أخره ، وملاك العمل خواتمه ، وشر الرؤيا الكذب ، وكل ما هو آت قريب ، وسباب المؤمن فسوق ، وقتل المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن يتأل على الله يكذبه ، ومن يعف يعف الله عنه ، ومن يكظم الغيظ يأجره الله ، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يتبع السمعة يسمع الله به ، ومن يصبر يضاعف الله له ، ومن يعص الله يعذبه ، اللهم اغفر لى ولأمتى أستغفر الله لى ولكم "

وطاف على ناقته بالناس وهو يقول : يا أيهــــا الناس ! يد الله فوق يد المعطى ،

ويد المعطى الوسطى ويد المعطَى السفلى ، أيها الناس استغنوا ولو بحسزم الحطب ، اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت ! اللهم هل بلغت ...!

و جلس بتبوك في نفر من أصحابه وهو سابعهم ، فجاء رجل من بني سعد هذيم فسلم فقال : اجلس .

فقال : يا رسول الله ! أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .

فقال : أفلح وجهك .

ثم قال : يا بلال ، أطعنا ! فبسط نطعاً ، ثم أخرج من حميت له خرجات من تمر معجون بسمن وأقط ، ثم قال ﷺ : كلوا فأكلوا حتى شبعوا .

فقال الرجل: يا رسول الله إني كنت لآكل هذا وحدى !!

فقال ﷺ : الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد .

ثم جاء من الغد متحيناً الغداء ليزداد في الإسلام يقيناً ، فإذا عشرة حوله عليه السلام فقال عليه : هات أطعمنا يا بلال ! فجعل يخرج من جراب تمراً بكفه قبضة قبضة ، فقال : اخرج ولا تخف من ذي العرش إقتاراً ! فجاء بالجراب فنثره ، فحزره الرجل مدين ، فوضع على يده على التمر ثم قال : كلوا باسم الله ، فأكل القوم وأكل الرجل وكان صاحب تمر ، حتى ما يجد له مسلكاً ، وبقى على النطع مثل الذي جاء به بلال كأفم لم يأكلوا منه تمرة واحدة .

ثم عاد الرجل من الغد ، وعاد نفر ، فكانوا عشرة أو يزيدون رجلاً أو رجلين ، فقال ﷺ : يا بلال أطعمنا ، فجاء بذلك الجراب بعينه فنثره ، ووضع ﷺ يده عليه وقال : كلوا باسم الله ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم رفع مثل الذى صب ، ففعل مثل ذلك ثلاثة أيام (').

وعسكر النبي ﷺ بجنوده في " تبوك " عشرين يوماً حتى فتح الله عليهم فعادوا إلى المدينة بلا قتال و بلا حرب .

(١) إمتاع الأسماع صـــ٠٤

#### ـ ۲ ـ نتائج الغردة

عسكر النبي الله والمسلمون في تبوك ، وعسكر قبالتهم حيش الروم ، فشاور رسول الله المحابه في التقدم بعد أن بين لهم أن الأمر بيدهم وعليهم أن يختاروا لأنفسهم ، وبخاصة أن الله لم يأمر بشئ ، فرأوا الرجوع إلى المدينة ، والاكتفاء بما حقق الله لهم في هذه الغزوة . إن غزوة " تبوك " خلت من القتال ولكنها تركت آثاراً عديدة على المسلمين وعلى غيرهم أما أثرها مع المسلمين فقد محص الله صفهم ، وأحاطهم بآيات من عنده كإكشار الطعام وهم في أمس الحاجة إليه ، ونزول المطر بدعاء النبي على .

وقد وجه النبى من عسكره فى تبوك سرايا إلى القبائل العربية الموجودة فى المنطقة وكانت تابعة للرومان ... فلما رأى العرب قوة المسلمين قبلت العهد مع رسول الله ﷺ وصاروا من أهل الذمة ... وعلى رأس هذه القبائل أهل أيلة ، وأهل حرباء ، وأهل أذرح ، وأهل مقتاً ، حيث أتى يحنه بن رؤبة صاحب أيلة رسول الله ﷺ وصالحه على إعطاء الجزية وتبعه أهل حرباء وأذرح ، فكتب لهم النبي ﷺ كتاباً وأعطاه لهم وجاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي الله اليحنة بن رؤبة وأهل أيلة (١): سفنهم وسيار هم فى البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه، من بر أو بحر.

وقد كتب الكتاب جهيم بن الصلت ، وشرحبيل بن حسنة ، ياذن رسول الله  $^{(7)}$ .

وكتب ﷺ لأهل " حرباء " كتاباً حاء فيه : هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء وأذرح : ألهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم (٣).

<sup>(</sup>١) وأيلة بفتح الهمزة وسكون الياء – مدينة على البحر الأحمر ثما يلي الشام وهي من بلاد الشام

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي حـــ ٢ صـــ٥٢٥ ، ٢٦٥

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع حــ صــ حرباء بفتح فسكون موضع جنوب الشام يقع في شمال جبل السراه .

وكتب لأهل أذرح ما يلى : من محمد النبى رسول الله لأهل أذرح إلهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وأن عليهم مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين ، ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة ، وهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه (١)

وكتب لأهل "مقتاً "كتاباً حاء فيه : ألهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وأن عليهم ربع غزولهم وربع ثمارهم (٢٠).

وأرسل خالد بن الوليد في بعث إلى أكيدر دومة ، رجل من كندة و كان ملكاً عليها ، وكان نصرانياً ، فقال رسول الله الله الله الله الله عليها ، وكان نصرانياً ، فقال رسول الله الله الله عليها ، وهو على سطح له ، خالد ، حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين ، وفي ليلة مقمرة صائفة ، وهو على سطح له ، ومعه امرأته فباتت البقر تحك بقروها باب القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟

قال : لا والله .

قالت : فمن يترك هذه .

قال : لا أحد .

فترل فأمر بفرسه ، فأسرج له ، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان فركب ، وخرجوا معه بمطاردهم ، فلما خرجوا لقيهم خيل رسول الله ﷺ ، فأخذته وقتلوا أخاه ، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلمه خالد فبعث به إلى رسول الله ﷺ قبل قدومه به عليه فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ، ويتعجبون منه ، فقال رسول الله ﷺ : أتعجبون من لين هذه ؟ فو الذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها (٢) .

ثم إن رسول الله حقن له دمه ، وصالحه على الجزية ، ثم خلى سبيله ، فرجع إلى قريته<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) أذرح بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء بلد صغير يقع في أطراف الشام من ناحية الجنوب .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب سعد بن معاذ حــ ٦ صــه ١٥٥

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي حـــ مـــ ٥٢٦ صــ ٢٥

وبذلك تحقق للمسلمين العزة والقوة في هذه المناطق البعيدة .

أما آثار تبوك على غير المسلمين فلقد أيقنوا أن قوة الإسلام غالبة ، وأنه لا قبل لأى فريق في مواجهة المسلمين وبدأوا يدركون صدق الإسلام وخطأهم فيه .

#### - ١ -موقف المنافقين بعد الغزوة

سارع المنافقون بالخروج إلى ثنية الوداع حينما ندب النبي ﷺ لغزوة تبوك .

ويبدو أن خروج المنافقين كان مناورة منهم لتثبيط همه المؤمنين ونشر الذعر بينهم وحتى لا يتهموا بالقعود والنكوص ، وظنوا أن بمقدورهم القعود بالجيش كله عن الغزو ولذلك ناقشوا كثيراً في التخلف ، وأكثروا من الحلف وهم كاذبون ، وبدأوا في إضعاف عزائم المجاهدين مرة ببعد المسافة ، وأخرى بقسوة الحر ، وثالثة بوعورة الطريق ، ورابعة بقوة الروم والأعراب المتحالفين معهم . . وكل تلك أموراً بينها رسول الله الله كالصحابه حين دعاهم للخروج .

وكان أمل المنافقين القضاء على رسول الله ﷺ وعلى الإسلام كله ، ولذلك خرجوا مع الجيش الإسلامي ، وانتهزوا كل ما أمكنهم لتحقيق مآربهم ، وأهم أفعالهم :--

#### ١) إنشاء مسجد الضرار:

بنى المنافقون فى " ذى أوان " بجوار المدينة مسجدا يتآمرون فيه ، بعدما كانوا بجلسون فى الخلاء ويراهم المسلمون ، ويطلعون على مكرهم ، وحبثهم ، وهذا المسجد هو الذى عرف بمسجد الضرار ، وقد دعوا الرسول بلله للصلاة فيه ، فوعدهم بالصلاة معهم فيه حين رجوعه من الغزوة ، وأثناء عودته من تبوك نزل عليه قوله تعالى ﴿ وَاللَّذِينَ التَّخْذُواْ مَسْجداً ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ اللَّمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحَلُفُنَ إِنْ أَرْدَنا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّمَ لَكُنذِبُونَ ﴿ فَيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن لَمُ مَن عَلَى التَّقْوَىٰ مِن أُوّلِ يَوْمٍ أُحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن لَمُ مَنْ أَوْلِ يَوْمٍ أُحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن لَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيتان ١٠٨ ، ١٠٨

لقد كان المسجد ستاراً للمنافقين عن أعين المسلمين ، لكن عين الله لا تنام ، ولذلك أمر النبي عليه المسجد ، وحرقه ، بعدما أمره الله تعالى بعدم الصلاة فيه ، وبين له أن سبب تأسيسه هو الإضرار بالمسلمين والكفر بما أنزل الله ، وتفريق المسلمين وإيواء أعداء الله ورسوله .

#### ٢) نشر الإشاعات الكاذبة:

وأحذ المنافقون يهولون في قوة الرومان ، ويستهينون بالمسلمين .

يقول وديعة بن ثابت المنافق: مالى أرى أصحاب محمد اتسعت بطولهم ، وكذب لسالهم ، وجبنوا عن اللقاء .

ويقول الجلاس بن سويد المنافق: الرومان سادتنا وعظماؤنا ، ولئن كان محمد صادقاً فنحن شر من الحمير .

فقال له عمير ر انت شر من الحمير ، محمد الصادق وأنت الكاذب .

فلما أتى رسول الله ﷺ بالمنافقين وسألهم عن أقوالهم السيئة قال وديعة : يا رسول الله ! إنما كنا نخوض ونلعب ، فأنزل الله فيه ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللهَ لِهِ وَوَاليَتِهِ وَرَسُولِهِ عُنتُمْ تَسَنَهْزِءُونَ ۚ ﴾ لا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ أَن اللهُ فيه ﴿ وَلَبِينَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وجاء الجلاس فحلف أنه ما قال من ذلك شيئاً وأن عميرا كذب عليه ، فأنزل الله فيه قسوله تعسالي ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسَّلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنْهُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ، مِن فَضْلِهِمْ قَالُواْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا هُمْ أَوْلُ يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ قَومَا هُمْ فِي يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا هُمْ أَوْلِ يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ قَومَا هُمْ فِي

(١) سورة التوبة الآيتان ٦٦، ٦٦

ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (١).

فلما نزلت الآية قال الجلاس: عمير صادق وأنا كاذب يا رسول الله وكان للمجلاس دية في الجاهلية على بعض قومه، وكان محتاجاً، فلما قدم رسول الله على المدينة أخذها منهم وأعطاها له فاستغنى بها وتاب فتاب الله عليه (٢).

#### ٣) محاولة قتل النبي ﷺ :

وفى أثناء الطريق مكر أناس من المنافقين لقتل رسول الله على عند العقبة (٦) ، فلما بلغوها أرادوا أن يسلكوها مع رسول الله على فأخبره الله بخبرهم فقال على للناس : اسلكوا بطن الوادى فإنه أسهل لكم وأوسع! ليبعد المنافقين عن مؤامر هم فسلك الناس بطن الوادى ، وسلك على العقبة ، وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها ، وأمر حذيفة بن اليمان يسوق خلفه ، فغضب المنافقون ، وأصروا على سلوك العقبة فأمر على حذيفة أن يردهم ، فرجع إليهم فجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحمن في يده ، فأخطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا ، الناس فلما أصبح رسول الله على قال له أسيد بن الحضير : يا رسول الله ! ما منعك البارحة من سلوك الوادى ، فقد كان أسهل ؟

فقال ﷺ : يا أبا يحي ! أتدرى ما أراد البارحة المنافقون وما هموا به ؟!

قالوا: نتبعه فى العقبة ، فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلتى ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي !

فقال أسيد : يا رسول الله ! فقد اجتمع الناس ونزلوا ، فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا .

قال ﷺ: يا أسيد إنى أكره أن يقول الناس إن محمداً لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه .

فقال أسيد : يا رسول الله ! هؤلاء ليسوا بأصحاب !

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٧٤

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع صـــ٥٣

<sup>(</sup>٣) العقبة حبل يعرض للطريق فيجعله مضيقاً ، والمراد هنا المضيق في شمال مكة عند (واقص) .

قال ﷺ : أو ليس يظهرون شهادة ألا إله إ لا الله !

قال : بلي ! ولا شهادة لهم !

قال : أو ليس يظهرون أبي رسول الله ؟

قال: بلى! ولا شهادة لهم!

قال ﷺ: فقد نهيت عن قتل أو لئك (١).

وقد فضح الله المنافقين بترول الوحى يوضح صفائهم ، ويبين أكاذيبهم ، ويحدد مترلتهم السافلة ، وخلقهم الردئ .

فإلهم لما اعتذروا لعدم الاستعداد قال الله عنهم ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ اللهُ عَنهم عُدَّةً وَلَيْكِن كَرهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتُبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَيْعِدِينَ ﴾ (٢) .

وحتى يعرف المؤمنون أن فى تخلف المنافقين حيراً قال الله تعالى ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلاَوْضَعُواْ خِلَلكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلاَوْضَعُواْ خِلَلكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّيْلِمِينَ ﴾ (٣) .

وحتى لا يغتر المسلمون بمظهر المنافقين قال تعالى ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَ لُهُمْ وَلَا أُولَندُهُمْ إنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴾ (3)

وحتى لا يصدق المسلمون أيماهم قال تعالى ﴿ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُمْ وَلَنكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ (٥) ويقول تعالى ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وقال تعالى ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوْاْ عَنْهُمْ ۚ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَالِبِّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع جــ ١ صــ٧٧٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٤٦

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٤٧

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٥٥

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ٥٦

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآية ٦٢

ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ (١).

لقد رد الله أقوال المنافقين جميعاً ، وبين طوايا قلوهم ، وحبايا نفوسهم ، فقال تعالى ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُوَ هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيِّيَ وَيَقُولُونَ هُو أَذُن قُل أَذُن خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ أَذُن قُل أَذُن خَيْرٍ لَكُمْ مَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَاللّهِ مَن يُؤذُونَ رَسُولَ ٱللّهِ هَمْ عَذَابُ أَلِمٌ ﴾ (٢) ، وقال تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِرُونَ وَلَهُ مَعْدَابُ أَلِمٌ ﴾ (٢) ، وقال تعالى ﴿ يَعْدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُ لَلْمُوْمِئِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا مَعْدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِمٌ ﴾ (٤) ، وقال تعالى ﴿ يَعْدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِمٌ ﴾ (٤) ، وقال تعالى ﴿ يَعْدُرُونَ فِي اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَلَهُ مُؤْمِنَ مُن أَلْمُ مِن أَلْمُ مِناهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِمٌ ﴾ (٤) ، وقال تعالى ﴿ يَعْدُرُونَ إِلّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَلَعُونَ إِلَيْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (٤) ، وقال تعالى ﴿ يَعْتَذِرُونَ فِي اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ أَلِيمٌ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَي إِلَيْهُمْ وَمُ هُونَ مُن أَلُونُ وَلَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَى أَنْ يُؤْمِنِينَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَىدَةِ فَيُنْتَعُكُم بِمَا كُنتُمْ وَسُولُهُ وَلَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَى إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَى اللّهُ عَلَى السَّولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَلَى اللّهُ عَمْهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

# وهكذا ...

فضح الله النفاق والمنافقين ، وبرزت سيم الإيمان والجهاد ، وظهرت معالم الحياة أمام البصائر والأبصار .

#### ـ ٤ ـ الثلاثة الذين تخلفوا

تخلف عن رسول الله ثلاثة من المسلمين هم : كعب بن مالك الأنصارى ، ومرارة بن الربيع العمرى ، وهلال بن أمية الواقفي ، فلما رجع رسول الله على من تبوك جاءوا وندموا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٩٦

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٥٨

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٦١

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٧٩

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ٩٤

على تخلفهم ، وبينوا أنه لا عذر لهم في التخلف ، و لم يكذبوا كغيرهم .

فلما جاء كعب بن مالك تبسم له رسول الله ﷺ تبسم المغضب وقال له: ها خلفك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟

قال كعب : بلى يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ، لقد أعطيت جدلاً ، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثاً كاذباً لترضى عنى ، ليوشكن الله أن يسخط على ، ولئن حدثتك اليوم حديثاً صادقاً تجد على فيه ، إنى لأرجو عقبى الله فيه ، ولا والله ما كان لى عذر ، والله ما كنت أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك !!

فقال ﷺ: أما أنت فقد صدقت! فقم حتى يقضى الله فيك .

ويمثل ذلك ذكر صاحباه ، فنهى على عن كلام الثلاثة فاحتنبهم الناس وتغيروا لهم حتى تنكرت لهم أنفسهم ، فلبثوا على ذلك خمسين ليلة ، وقد قعد مرارة وهلال فى بيو قمما ، وكان كعب يخرج فيشهد الصلوات مع المسلمين ويطوف بالأسواق ، فلا يكلمه أحد ، ويأتى رسول الله على ، وهو فى مجلسه بعد الصلوات ، فيسلم عليه ويصلى قريباً منه يسارقه النظر ، وهو معرض عنه ، وتسور يوماً جدار حائط أبى قتادة ، وهو ابن عمه ، وأحب الناس إليه ، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فقال : يا أبا قتادة ! أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت ، وكرر ذلك فقال فى الثالثة : الله ورسوله أعلم ففاضت عيناه وانصرف .

يقول كعب: فبينما أنا أمشى بسوق المدينة ، وإذا نبطى من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلنى على "كعب بن مالك "؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءنى دفع لى كتاباً من ملك غسان ، فإذا فيه: أما بعد فإنه بلغنى أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك .

فقلت لما قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء ، فتيممت بما التنور فسجرتما .

وبكى هلال بن أمية وامتنع عن الطعام ، وواصل اليومين والثلاثة ما يذوق طعاماً ، إلا أن يشرب الشربة من الماء أو الضيح من اللبن ، ويصلى الليل و لم يخرج من بيته لأن أحداً لا يكلمه ، حتى إن الوالدين يهجرونه لطاعة رسول الله ﷺ .

و جاءت امرأته فقالت: يا رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له ، وأنا أرفق به من غيرى ، فإن رأيت أن تدعني أخدمه فعلت .

قال : نعم ، ولكن لا تدعيه يصل إليك !

فقالت : يا رسول الله ! ما به من حركة إلى ً ! والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ، وإن لحيته لتقطر دموعاً الليل والنهار ، ولقد ظهر البياض على عيينه حتى تخوفت أن يذهب بصره .

فلما كملت خمسون ليلة ، وهم كما قال الله تعالى قد ﴿ صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْفُرْضُ بِمَا الله توبتهم بقوله تعالى ﴿ لَقَد تَابَ ٱللّهُ عَلَى النّبِي وَٱلْمُهَ حِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلنّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ ٱلنّبِي وَٱلْمُهَ حِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلنّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوكُ رَحِيمٌ ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿ وَعَلَى ٱلنّلَانَةِ ٱللّهِ مَن وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا اللّهَ عَلَيْهِمْ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا أَن لا مَلْجَأُ مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا أَ إِنّ ٱللّهَ هُو ٱلتَوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢) وقوله أن لا مَلْجَأُ مِن ٱللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا أَ إِنّ ٱللّهَ هُو ٱلتَوّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُمْ اللّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصّدِقِينَ ﴾ (١)

فأعلم رسول الله ﷺ أصحابه بذلك عند الصبح ، فخـــرج أبو بكر ﷺ فأوفي على

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١٨

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١١٧

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ١١٨

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ١١٩

سلع فصاح : قد تاب الله على كعب بن مالك ! يبشره ، فأتاه همزة بن عمرو فبشره فترع ثوبيه وكساهما إياه ولا يملك غيرهما ، واستعار ثوبين من أبي قتادة فلبسهما ، ثم انطلق إلى رسول الله والناس يهنئونه ، وخرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى هلال يبشره ، فلما أخبره سجد ولقيه الناس يهنئونه ، فما استطاع المشى ، لما ناله من الضعف والحزن والبكاء حتى ركب هماراً ، وبشر مرارة بن ربيع سلكان بن سلامة بن وقش ، فأقبل حتى توافوا عند النبي الله .

فقام طلحة بن عبيد الله يتلقى كعب بن مالك ، فلما سلم على رسول الله ﷺ قال له ﷺ ووجهه يبرق من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك .

فقال : أمن عندك يا رسول الله أو من عند الله ؟

قال: من عند الله .

فقال كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة .

فقال : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك .

قال فالثلثان!

قال : لا .

قال: فالنصف.

قال : لا .

قال: فالثلث.

قال : نعم <sup>(١)</sup>.

# - المبحث الرابع عشر ـ السرايا والجهاد في الميزان

شرع الله الجهاد لتعيش الدعوة إلى الله في إطار خلقى كريم ، يقــــدر الإنســــان ، ويبرز مزايا الدين ، ويشجع الناس على الدخول في دين الله تعالى .

وحينما نتأمل في تشريع الإسلام للجهاد ، وننظر في مساره التطبيقي من خسلال الغزوات والسرايا، ومدى مساهمته في خدمة الدعوة ، وتجلية صدق الإسلام وخيريته تظهر الحقائق التالية :-

## -۱-الجهاد ضرورة عامة

قد يتساءل سائل ما ، بحسن نية أو بسوء نية ، ويقول :

ما سبب كل هذه التضحيات التي يحتاجها الجهاد الإسلامي ؟

وهل يستحق كل هذا ؟

وما الغاية منه ؟ وما الحكمة في تشريعه ؟

وهل استنفد المسلمون كافة الوسائل السلمية حتى يلجأوا إلى الجهاد والحرب .. ؟ مع ما في الحرب من قتل ، ودم ، وإزهاق للأموال والأرواح .

وهل تتساوي غايات الجهاد مع مسئولياته ؟

وهذه تساؤلات تحتاج لإجابات واضحة منعاً للبس ، ورداً لشبهات يثيرها أعداء الإسلام حول مشروعية الجهاد الإسلامي .

إن الإسلام دين الله تعالى جاء به محمد ﷺ بعدما أوحى الله إليه به لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل ، وعبودية المادة ، وطغيان الأقوياء حتى يعيشوا حياة آمنة مستقرة بالعدل والحق ، وانتشار الخير والسلام .

و لم يبدأ الإسلام بتشريع الجهاد والقتال ... وإنما بدأ بالكلمة الصادقة والدعوة الآمنة والحوار الجاد ، يناقش العقول ، و يحرك العواطف ، ويثبت للناس صدق الإسلام ، وأحقيته ، بلا عدوان على أحد ، أو سب لمخلوق ، أو مصادرة لرأى واتجاه .

أعلن الإسلام غايته بوضوح وهي تنحصر في تحقيق السعادة للناس ، ونشر السلام

في العالم كله بواسطة منهج رباني خالص حدد الإسلام معالم ، وبين غاياته ومراميه .

ومع هذا أبي حبابرة الأرض أن يواجهوا الدعوة بالدعوة ، والحجة بالحجة ، والرأى بالرأى ... وإنما بدأوا باضطهاد من يدعوهم ، وقتل من يكلمهم ، ووضعوا سياجاً يمنع الدعوة من الحركة والإنطلاق ... ولم يكن موقفهم هادئاً .. ولم يكتفوا بالحديث مهما كان توجهه ومستواه ... وإنما اعتمدوا على القتل والأذى ، ولم يفرقوا في عدوالهم بين كبير وصغير ، ولا بين رجل وامرأة ... واستمروا في مباشرة العدوان وتصعيده حتى أجبروا المسلمين على الهجرة وترك الديار إلى أماكن لا عهد لهم كما كالحبشة والمدينة ، ولم يترك الأعداء المسلمين أحراراً حتى في مواطن هجرهم ، وإنما تتبعوهم بالعدوان ، ولاحقوهم بالأذى ودبروا المؤامرات لاغتيال رسول الله وهم وقهر المسلمين وحيشوا الجيوش لقتل المسلمين في دارهم ... وكان أملهم هر القضاء التام على المسلمين ، وإطفاء نور الله في الأرض .

وبتحقق هذه الأمور في عالم الواقع يظهر أن مشروعية الجهاد جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل التي يتصورها العقل لصيانة الحقوق ، وضمان الخير للناس .

وقد شرع الله الجهاد لرد العدوان ، ومنع الأذى ، وتحقيق وضع يحقق الاستقرار للدعوة وللناس ، ويصون الكرامة ، ويحمى الحقوق ، وذلك أمر تدعو إليه المواثيق الدولية القديمة والمعاصرة وتعمل له .

ولذلك كان تشريع الجهاد ضرورة عامة ، ووحيدة بعد ما استنفد المسلمون كافة الطرق للتعامل مع أعدائهم الذين بدأوهم بالأذى ، ولاحقوهم بالعدوان ، و لم يسمعوا لهم كلمة ، و لم يناقشوهم بحجة .

لو لم يشرع الله الجهاد وتركه المسلمون لتمكن المشركون من كل مسلم ، ولقضوا على المسلمين ودينهم .

ولو لم يشرع الجهاد لاستمرت البشرية فى ظلمات الجهل ، وسوءات القهر والاستعباد .

ومن هنا ندرك ضرورة تشمريع الجهماد ، وسبب تكليف المسلمين به ، وأهمية

التضحية والبذل إنقاذًا لأنفسهم ، وحماية لدينهم ، وتحقيقًا لخير الإنسانية وسعادتما .

إن الأمم المعاصرة تحتفل بما بذلته فى حروبها العالمية ، وتتباهى بتضحياتها من أجل الحرية والديموقراطية ، وتجعل قتلاها خلال هذه الحروب أبطالاً تصنع لهم التماثيل ، وتشيد بحم فى كل بحال ... فإذا نظرنا إلى الجهاد الإسلامى من زاوية هؤلاء الناس مع ربطه بوسائله وأهدافه ، وتطبيقاته فإن ذلك يعد برهانا على ضرورته ، وحتمية استمراره لخير الناس مع وضوح الفرق بين الجهاد الإسلامى وهذه الحروب من ناحية أخلاقيات الجهاد ونتائجه .

إن الجهاد الإسلامي في إطـــار مشـــروعيته يحتاج إلى كل ما بذل له من تضحية وعطاء، ولو تضاعف الجهد لكان خيراً وبركة .

ويبقى الجهاد في مشروعيته محافظاً على حقيقته ، وغايته على الزمن كله .

ومن حكمة الله أن آيات الجهاد تورده مرتبطاً بسببه وعلته ، يقول الله تعالى ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنتَلُونَ عِلَّانَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾(١)

ويقول سبحانه ﴿ وَقَسِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَسِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِيرَ ﴾ (٢)

و يقو ل سبحانه ﴿ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَآفَةً وَاللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

ويقول سبحانه ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (<sup>ئ</sup>)

ويقول سبحانه ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَىرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٣٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٣٦

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٥١

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَبَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيْ عَزِيزُ ﴾(١)

إنه تشريع رباني بسبب ألهم ظلموا ...!!!

ولرد عدوان المعتدى ومقاتلة من يقاتل ...!!!

ولمعاملة الأعداء بمثل ما يعملون ...!!!

ولإنقاذ البشرية من ظلم الطغاة واستبداد المتحبرين وحتى لا تنهدم الحضارات على رؤوس أصحابها ...!!!

وقد سبق عند الحديث عن مراحل تشريع الجهاد في بيان واضح لهذه القضية .

# ۳۰ ـ الجهاد يحمى حرية الإنسان

أظهر الجهاد الإسلامي قيام الإسلام على المبادئ النبيلة ، التي تحمى الحقوق ، وتصون الكرامة ، وتعمل على ضمان حرية الإنسان بصورة مطلقة ... وذلك يتضح من خلال بعض الملاحظات في حركة الإسلام بين الناس ، وأهمها :

أ) إن الإسلام فكرة قائمة على بعض المعانى التي لابد من فهمها ، قبل الإيمان بما والعمل بمقتضاها ، ومن المعلوم أن حركة الأفكار تحتاج إلى الحرية ، لتظهر الفكرة قولاً يسمع ومعنى يتدبر ، واتجاها يتحول إلى عمل وسلوك ، وبدون الحرية لا تجد الأفكار محالاً تعيش فيه وتتحرك خلاله ، وإذا فقد الإنسان الاختيار الحر فإنه يتصرف ويعمل بلا اقتناع أو رضى وهذا شأن يأباه الإسلام ويمنعه .

ب) ومن الحقائق المؤكدة تشريعياً ، وعملياً ، أنه لا إكراه في اعتناق الإسلام .

فكل النصوص الدينية تؤكد أن الإسلام يعتمد على الدليل والبرهان ، ويقوم على الرضى والاقتناع ، يقول الله تعالى ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّين ﴾ (٢) ويقول تعالى ﴿ هُوَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٥٦.

آجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (1) ويقول تعالى : ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُكُمْ أِنَا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ (2) والآيات واضحة الدلالة على أن دين الله تعالى يقوم على الإرادة الحسرة والمشيئة الطليقة ، ولا حرج فيه أبداً .

هذا من الناحية التشريعية ، أما الناحية العملية التطبيقية فهى تؤكد أن ذلك هو ما حدث في عالم الواقع ، و لم يتحدث المؤرخون أو بعضهم أن جماعة من الناس ، أو واحداً من الأفراد دخل في الإسلام قهراً وجبراً ، وكل ما قام به المجاهدون بعد انتصارهم هو إزالة الطغاة الجاثمين ، وصيانة الأموال والأعراض ، وتيسير أمر الحياة ، وإعلان سيادة الله في الأرض .... هذا وفقط ... مما أدى بالناس إلى التفكير والتدبير ، والمقارنة فدخلوا في الإسلام طواعية واختياراً بعد فهم واقتناع .

إن الناس دخلوا في الإسلام راضين سعداء ، ولذلك نراهم يسارعون إلى معرفة لغة الإسلام ، وحفظ القرآن الكريم والمحافظة على سنة نبيه الكريم .

ومما يؤكد الحرية فى الاقتناع ما رأيناه من إيمان القوة الغالبة المنتصرة على المسلمين المنهز مين كما حدث فى إسلام التتار ، فلقد دخلوا فى الإسلام بعد هزيمة المسلمين بعد معرفتهم بحقيقه الإسلام ، وإيمالهم بصدق وصواب ما جاء به

يقول أرنولد تويني: إن الإسلام في جوهره دين عقلي بأوسع معاني هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية ، وهو يعتمد الأسلوب العقلي طريقاً لإقامة العقائد الدينية على أسس من المبادئ المستمدة من العقل والمنطق ، والحق أن محمداً كان متحمساً لدينه وكان يمتلك غيرة الإيمان ، ونار الاقتناع ، عرض دعوته على ألها وحي وإلهام وأن لدينه كل العلامات التي تدل على أنه مجموعة من العقائد قامت على أساس المنطق والعقل (٢).

لقد بقى الإسلام صامداً في وجه الهجمات الاستعمارية التي استولت على العالم

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الدعوة إلى الإسلام صــ٥٥

كله ، لما فيه من خير وصلاح، يؤكد هذا الأمر ما نراه دائماً من إسلام عديد من الناس وهم بين أقوام غير مسلمين وفي ثنايا قوة تحارب الإسلام ... وما ذلك إلا لاقتناعهم التام الذي جعلهم يتركون دين آبائهم ، ويهاجرون بعد إسلامهم إلى المسلمين وديار الإسلام ليقوموا بواجب الأمانة التي تحملوها بإسلامهم .

ولا يمكن القول بأن الجزية تمثل إكراهاً مادياً ، يدفع الفقراء إلى الإسلام ليبتعدوا عنها ... لا يقال ذلك لأن المسلم يدفع أضعاف هذه الجزية حين يؤدى ما عليه من واحبات دينية مثل دفع الزكاة ، وأداء صدقة الفطر ، وتحمل مغارم الكفارات العديدة ، في الوقت الذي يعفى فيه دافع الجزية من الاشتراك في الجهاد ، وعمليات تأمين الأمة ، بينما المسلم يقوم بذلك على وجه الوجوب والفرضية .

جــــ) الجانب الباطني في الإنسان لا يعلمه إلا الله تعالى ، وارتباط الإيمان في الإسلام هذا الجانب تأكيد واضح على ضرورة الحرية للاقتناع والإيمان .

إن النفاق لا يغنى من الحق شيئًا ، والمنافق خطر على الإسلام أكثر من خطورة الكافر ، لأن المنافق عدو خفى ، والكافر عدو ظاهر ، والعدو الخفى ضرره أكثر ، وإيذاؤه أشد .

ويوم أن ظهر المنافقون في المدينة حذر الله منهم وبين للرسول الله مظاهرهم، ومواطن الخطر من قبلهم فقال تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَنذِبُونَ ﴾ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَنذِبُونَ ﴾ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَنذِبُونَ ﴾ ٱللَّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَنذِبُونَ ﴾ وَاللَّهُ عَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ \* وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ فَطُبعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ \* وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ أَنَّهُمْ مُسَلَّدَةٌ مَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٌ هُمُ ٱلْعَدُو فَاصَدَرَهُمْ قَلَيْمَ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ (١)

والآيات واضحة الدلالة على سلوك المنافقين السئ ، فلقد كانوا يأتون إلى النبي ﷺ ويحدثونه بألسنتهم حديثاً مخالفاً لما في قلوبهم ، وينطقون بكلمة الحق مع أنهم لا يقرون بها ،

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون الآيات من ١ إلى ٤ .

فهم كاذبون فى إقرارهم ، حيث لا ارتباط له بما فى قلوبهم .. ونراهم يسارعون إلى الأيمان الكاذبة لإبعاد التهمة عنهم ، مع ألهم بهذه الأيمان يبالغون فى الكذب ... ويتصورون ألهم خدعوا بذلك رسول الله والمؤمنين ... إن هؤلاء المنافقين يبدون فى صورة حسنة ، وقلوبهم مملوءة بالسوء ... لهم كلام منمق ، لكنه السم الزعاف ... وهم مدركون لفعلهم ولذلك يعيشون خائفين ، يتوقعون انكشاف أمرهم فى كل لمحة ولفتة .

# ﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَنتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۗ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ (١)

وكان الوحى مع رسول الله ﷺ يعرفه بحال هؤلاء المنافقين ، ويرشده بظهور خلقهم من حديثهم ، وسلوكهم ، وبذلك أبطل تصورهم فى حسبان استمرار خداعهم فقال تعالى ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِيرِ : َ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن مُحْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُم ﴾ (٢)

هذا هو موقف الإسلام من النفاق والمنافقين قديماً وحديثاً .. ولذلك فلا قيمة للإيمان إذا لم ينبع من الباطن القلبى ... وذلك شأن لا يتحقق إلا فى إطار الحرية .. والاختيار الكريم .

ف) يتكون الإسلام من أساسيات أخلاقية تعتمد على التسامح والعفو ، وحب الخير لسائر الناس مع الالتزام بالصدق والأمانة وضرورة مراعاة حقوق الآخرين ، والمحافظة على القيام بالواحب بكل دقة ... ودين هذا شأنه لا يتصور منه إهانة الإنسان في عقله ، وفي إرادته أو في حياته أو في أي جانب إنساني .

فى إطار هذه الملاحظات يعمل الجهاد ويتحرك المجاهدون ... ولذلك نرى الجهاد يحمى حرية الناس ، ويحفظ عقلهم ، ودينهم وأموالهم .

#### ٣.,

# الجهاد يصون كرامة الإنسان

كرم الله الإنسان منذ خلقه ، وسخر كل ما فى الوجود لخدمته وسعادته ، وأرسل إليه رسله وأنبياءه ليستقيموا به على المنهج الرباني السديد ... لكن الإنسان ظلم نفسه ، وبعد

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون الآية ٤

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٢٩.

عن ربه فلعب به الهوى ، واستحوذ عليه الشيطان ، فصار عبداً لشهواته وغرائزه .

وانتهز أنصار الشر خيبة الناس فتمكنوا منهم وحولوهم إلى قطعان من العبيد، و تحكموا في رقائم تحكم المالك في غنمه ومواشيه ... ولذلك انقسم العالم إلى حزئيات متناثرة تحت سيطرة أفراد مستبدين ... وفقد الإنسان إرادته ، وضاعت كرامته .

فلما جاء الإسلام و جد هذه الفوضى فكون من المسلمين أمة مجاهدة تنشر العدل ، و تحقق كرامة الإنسان .

لقد شرع الله الجهاد ، وحدد وسائلة وغاياته ، وطبقة المسلمون بكل دقة وشدة حتى تحققت في عالم الواقع كرامة إنسانية عاشها كثيرون ، كرامة لم يتصورها أحد من الناس .

لقد حاهد المسلمون بعد الهجرة أقل من عشر سنوات قاموا خلالها بأكثر من مائة غزوة وسرية ، تحملوا خلالها كثيراً من الألم والتعب ، والشهادة لكنهم حققوا فى عالم الحياة أمة عادلة منصفة .. وأزاحوا من حياة الناس مظالم الفرس والروم ، واستبداد العرب وجاهلية الفوضى والعصبية ... وأوجدوا بدل ذلك الإنسان الكريم الذي يعيش لله ، ويموت لله ... وفي ذلك الدلالة على تكريم الجهاد للناس .

إن مقارنة أمينة بين وضعية العالم قبل الإسلام وبين وضعيته تحت سيادة الإسلام تؤكد مدى الخير الذي قدمه الإسلام للناس من كافة النواحي .

لقد نظم الإسلام حياة الناس.

- حدد حق الحاكم ومسئولياته ، وواجباته .
- وضح حقوق الناس وصان لهم النفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ، والاعتقاد
  - أرسى أسس السلوك القويم ، وأعلى مكارم الأخلاق .
- بين العقوبات الملائمة للجرائم لصيانة المحتمعات البشرية من الهمجية والعدوان .
  - أعلى مقام العلم وجعله حقاً ضرورياً لكل رجل وامرأة .
  - دعا إلى السعى والعمل وبذل أقصى الوسع للنجاح ويسر لذلك الطريق .
- أعطى لكل فرد ما يستحقه من جزاء وثواب تبعاً لطاقاته العقلية وإمكاناته العملية
  - حدد حقوق كل من الرجل والمرأة بما يضمن لكليهما الحياة السعيدة المستقرة .

- حقق بين أفراد الجحتمع تكافلاً كاملاً يحقق العدل والمساواة .

و لم يحقق الإسلام هذا في عالم الواقع إلا بجهاد المسلمين وتضحياتهم ... وتلك هي مسئولياتهم إلى يوم القيامة .

# ء٤۔ الجهاد يبرز إيجابية الإنسان المسلم

أبرز تشريع الجهاد حقيقة الإنسان المسلم ، في باطنه ، وظاهره ، وخلقه .

فهو فى باطنه يسلم أمره لله ورسوله ، ويؤمن بكل ما يبلغه من الرسول ﷺ .

وليست الحياة الدنيا في مفهوم المسلم مغنماً يحرص عليه ، وإنما هي مجال يطيع الله فيه ، ليغنم رضوان الله وجنته بعد هذه الحياة الدنيا .

إن الجهاد يبرز أعلى درجات الاستسلام والطاعة لله تعالى ، لأن المجاهد يدفع روحه لله ، ويقبل الموت راضياً به ، ليفوز برضوان الله تعالى .

إن سائر العبادات رقى فى حياة المسلم ، واستمرارية لطهارة الدنيا ، وعظمتها والهجرة من مكة إلى المدينة كانت خلاصاً من الضعف ، والقلة ، والأذى ، وانتقالاً إلى القوة ، والكثرة ، والغلبة ، والتخلص من عدوان الكفر ،وأذى المشركين ، فهى رقى دنيوى في طاعة الله تعالى .

إن الجهاد هو بذل للمال ، وللنفس ، وترك الدنيا ، من أجل إعلاء كلمة الله وذلك كان ذروة سنام الإسلام ، وقد جعل الله المجاهدين صفوة الحلق ، وأكرمهم عنده وحدد الله حياقم بعد استشهادهم ، وضاعف رزقهم ، وأحاطهم بالبشر ، والسرور ، يقول الله تعالى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أُمْوَاتًا ۚ بَلَ أُحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ يقول الله تعالى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللّهُ مِن فَضّلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِم مِنْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْمٍ مَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِاللّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِم مِن خَلْهِمْ أَلّا خَوْفُ عَلَيْمٍ مَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلٍ خَلْهِمْ أَلّا خَوْفُ عَلَيْمٍ مَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ يلّهِ وَٱلرّسُولِ مِن بَعْدِ مَا وَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ وَلِلّهُ مَا لَقَرْحُ عَلَيْمٍ وَاتّقَواْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ٱلْذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنّاسُ إِنَّ السَلَهُ مُ ٱلْقَرْحُ لِللّهِ يَالَدِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنّاسُ إِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُمُ ٱلْقَرْحُ عَظِيمٌ ﴿ وَالرّسُولِ مِن اللّهُ مُ ٱلنّاسُ إِنَّ اللّهَ لَا يُفِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنّاسُ إِنَّ

ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَبَعْمَ ٱلْوَكِيلُ عَنْ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ شُوَّ وَٱتَّبَعُوا رِضْوَانَ ٱللَّهِ وُاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ (١).

إن التضحية لإحقاق الحق ، وإبطال الباطل شهامة وبطولة يقدم عليها العظماء من الناس .. وهي مناط إظهار إيجابية المجاهدين في سبيل الله تعالى .

لقد قام المجاهدون بما تعلموه من رسول الله ﷺ فلم يبدأوا بعدوان ، وإنما كانوا يبدأون بعرض الإسلام وشرح أعماله ومراميه ، ودفع ما يثار حوله من شبه وافتراء ... وكانوا يعرضون الجزية يدفعها من يأبي الإسلام ليكون له العهد والذمة .

و لم يتعد المجاهدون على شيخ كبير أو امرأة أو صغير أو راهب في صومعة أو بيعة إن الجهاد في الإسلام معلومة غايته ، مبينة وسيلته ، من خلال تشريعه الصريح ، وتطبيقاته في الأمم ، التي تمتعت به ... وهو في مجمله قوة تؤمن بالله ، وتستمد طاقتها من شريعة الله ، وتبرز غايتها المعلنه منذ أن جاء الإسلام للناس .

إن تكوين القوى الدولية التابعة للأمم المتحدة تنطلق من هذا المفهوم الذي نرجو له أن يتطابق وسمه مع رسمه وتلتقي فكرته مع واقعه ليكون عونا للضعفاء ، ومساعدة للمحتاجين .

إن الجحاهد لا يطلب مجداً شخصياً ، ولا سلطاناً قومياً ، ولا استعلاء أممياً ... وإنما كل غايته تحقيق العبودية للمعبود ، وإعلاء سلطان الله في الأمم كلها .

وبذلك فالمسلم المحاهد إنسان إيجابي يفيد الإنسانية كلها .

#### -0-

### الواقعية في تشريع الجهاد

لم يغب تشريع الجهاد مطلقاً عن مصلحة الناس ، ومراعاة واقعهم العملي ، حيث رأيناه في مكة لم يكلف المسلمين بجهاد ، وإنما أمرهم بالصبر ، والعفو لقلة عددهم وضعف

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيات من ١٦٩ إلى ١٧٤

أحوالهم ، وغلظة أعدائهم ، وفى نفس الوقت لم يوجه لوماً لمسلم ينتصر لنفسه ضد بغى وقع عليه ، إذا رأى الانتصار ممكناً ، ولا يؤدى إلى ضرر أكبر .

وقد تحدث الوحى عن الجهاد بالإذن فيه ، أو بالأمر به ، ليعلم أهل مكــة ومن يشايعهم أن قضية الإسلام لم تنته بالهجرة إلى المدينة ، ولكن الحقيقة أن الهجرة تؤكد أن مرحلة جديدة قد بدأت ، وألها ستكون أقوى من سابقتها، وأن الاستقامة على الحق ضرورة واجبة ، والدعوة إلى الله أمر لن يتوقف ، وأن قوة المسلمين ستكون في خدمة الدعوة دائماً، وستبقى في حماية الحركة بالإسلام

وقد تحقق فى عالم الواقع أن أهل مكة وقبائل العرب وغيرهم أدركوا هذا الأمر وتيقنوا أن الإسلام تحميه قوة المسلمين ، ويبلغه للعالم رجال يبذلــون له كـــل ما يمكنهم من نفس ومال ، وعمل .

حين شرع الله للمسلمين أن يتصدوا للظلم والعدوان عرفهم أن ذلك هو الجهاد الذى كلفوا به ، فى إطار نظام متكامل يتضمن الدعوة أولاً ، ويتمسك بالحلق الحسن فى كافة مراحله ، ويملأ المجاهد بحب الجهاد ، وحب الموت فى سبيل الله .

و بإعلان الإسلام للجهاد نظاماً له منهجه ، وهدفه ، علم العرب جميعاً مدى حب المسلم لدينه ، ومدى ربطه سعادة الآخرة بعمل الدنيا ، ومدى تمنيه الموت مجاهداً في سبيل الله تعالى ... وهذا أمر يدفع الناس إلى التفكير الجاد في شأن الإسلام ، ورجاله، وعلى رأسهم رسول الله على ...

أظهر تشريع الجهاد إيجابية الإسلام فى معالجة مشاكل الناس ، فالمسلم لا يجاهد لكسب مادى ، وإنما يجاهد لضمان حرية الإنسان فى التفكير ، وصيانة عقله من الغوغائية والتسلط ، وإزاحة الظلم والاستبداد من عالم الناس ، وهذا شأن يجب أن يذكر به الجهاد الإسلامى .

إن العالم الحديث يلزم الأقوياء ، والأغنياء بمعاونة الضعفاء ، والمحتاجين في إطار بمعموعة من النظم ، والمواثيق ، والمؤسسات الدولية ، وذلك شاهد يؤكد عظمة تشريع الجهاد ، وسبق الإسلام في تكليف المسلمين بقهر الظلم ودفع البغى ، وإزاحة الطواغيت لقد تصدى الإسلام لأناس تألهوا على الناس ، واستعبدوا البشر ، وحولوا الأحرار إلى قطعان

من الأنعام ، وأقاموا سداً يمنع نور الحق من الوصول للأفهام ... فلما حاء الإسلام ، وظهرت قوة المسلمين، انزاحت القوى المتسلطة، وتبين الرشد من الغي، ودخل الناس في دين الله أفواجاً إن هذه الإيجابية الإسلامية معروفة مقررة ، بشهادة التاريخ ، وبشهادة الواقع يقر ها كل منصف آمين .

وقد تعرضت الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث بإدعاء أن جهادها كان ظالمًا قائماً على الاعتداء والغدر : وهذا افتراء واضح لأن الجهاد الإسلامي لم يكن إلا رداً لظلم ودفعاً لعدوان ، وحماية للدعاة فى حياقهم وعملهم .

لقد أدت النتائج الأولى للجهاد إلى تحقيق حرية التفكير لسائر الناس ، وصيانة حقوقهم الضرورية المرتبطة بإنسانيتهم ، وحمايتهم ، وحماية أموالهم في إطار تحديد ما لهم وما عليهم في دولة الإسلام .

#### ـ ٦ ـ ـ . ظهور فقه الإسلام في الجهاد

أدى تشريع الجهاد فى الإسلام إلى ظهور الأحكام التفصيلية لأعمال الجهاد بمختلف مراحله ، وأصبح المسلمون مسئولين عن رعاية هذه الأحكام ، وتطبيقها فى عالم الواقع ، ومن هذه الأحكام :

أ) إعداد القوة لحماية البلاد والعباد ، والدين ، وذلك بتنفيذ قوله تعالى ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن زِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاَلَحُيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ مُونِ مَن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولَ لَا الللْل

ومن الواضح فى الآية أن إعداد القوة ، وتجهيز الجيش سبب لتحقيق السلام ، وضمان الحقوق ، لأن أعداء الحق إذا رأوا يقظة صاحب الحق يخافون منه ، ويبتعدون عن مصادمته ... ومن مسلمات الحضارة الحديثه أن الأمم الجادة تجهز جيشها ، وتعده لحماية أمنها وسلامتها ، ولذا لم يكن عجباً وجود وزارات ومؤسسات فى كل دولة

(١) سورة الأنفال آية ٦٠.

لإعداد العدة وتجهيز القوة حماية للمصالح ، وصيانة لحقوق المواطنين من أى عـــدوان يلحق بها ، ونشر الأمن لكل خاضع لنظام الدولة وسيادتها .

ولذا كان توجيه المسلمين لإعداد القوة من بدهيات العقل ، ومسلمات العمران والتقدم ومن أساسيات ضمان الأمن وتحقيق السلام .

ب ضرورة التهيئة النفسية ، وتقوية الجانب الروحى فى الإنسان ، لينشأ المسلم شجاعاً قوياً ، لا يخاف إلا من الله تعالى ، يقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَتَيْنٍ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةً عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَتَيْنٍ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةً يَغْلِبُواْ مِاثَةَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (١).

أن الخور والضعف أمام العدو يولد الهزيمة ، ويورث الوطن والأمة الذل والهوان ، ولذلك كان واجباً تربية الأمة على التحمل والصبر ، والقيام ببعض ما يكرهون في إطار متطلبات الأمة ، ونظامها .

ج) تعلم المجاهدون من تطبيقات الجهاد مع رسول الله ﷺ النظم العسكرية التي بها يتحقق النصر ، من حسن التخطيط ، وسعة المشاورة ، ومعرفة أسرار العدو ، ومقابلة الخصم بما يكافئه .. مع التوكل على الله ، والاستعانة به سبحانه وتعالى .

د) بينت الشريعة الإسلامية أحكام الإسلام قبل القتال عن طريق تنشيط العلاقات الدولية ، ومناقشة الخصم فى القضايا المثارة ، وعرض الإسلام عليه ، عسى أن يتحقق السلام وينتشر الأمن فى إطار حكيم حسن ، بالكلمة الحرة ، والقول الأمين ولذلك كان عرض الإسلام على الآخرين أمراً واجباً على من يتصدى لهم ويقابلهم .

ه تعلم المسلمون من الجهاد ، أهمية القيادة ، وضرورة طاعة القائد فيما يأمر به لأنه يوجه الجماعة وفق مرئيات لا يدركها جميع المجاهدين ولأن المواقف الصعبة والمصيرية تحتاج إلى الحسم والتنفيذ ، ويضيعها التردد ... ولذلك كانت طاعة الحاكم قضية واجبة في ميدان الحرب ، منعاً للهزيمة والفشل .

(١) سورة الأنفال آية ٦٥.

و) تعلم المسلمون من الجهاد شروط مهادنة الأعداء ، وطرق التعامل معهم قبل القتال ، وأثناءه ، وبعده وأساسها العزة ، والتزام الحق ، والقيام بالواحب .

ز) استفاد المسلمون طرق التعامل مع الغنائم ، والفئ ، والأسرى كما هو
 مفصل فى كتب الفقه على ضوء التعاليم التى نزل الوحى بها .

ح) وأبواب الفقه مليئه بتفصيلات توضح مكانة الشهيد ، ومترلته عند الله ، وكيفية دفنه ، والصلاة عليه .

ط) تعلم المسلمون أن النصر لا يعنى الغرور والاستعلاء وإنما هو عطاء إلهى ، وتقدير ربانى يحتاج إلى الشكر ، ومداومة الطاعة ، واستمرارية العمل لدين الله تعالى . وهكذا ظهر فقه الجهاد من خلال تطبيقاته فى المدينة المنورة .

## ـ المبحث الخامس عشر ـ وجاء نصر الله

لما فرغ رسول الله ﷺ من فتح مكة ، وغزوة تبوك ، وأسلمت ثقيف دانت الجزيرة كلها للإسلام ، وتتابعت الأفواج تدخل في دين الله تعالى وغدت المدينة المنورة منارة للمؤمنين يقصدها من هداهم الله تعالى ووفقهم للإسلام .

يروى البخارى بسنده عن عمرو بن سلمه الله أن العرب كانت تنتظر نتيجة ما بين الرسول وأهل مكة ويقولون ، أتركوه وقومه ، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق (١).

واستمروا فى انتظارهم حتى تم الفتح فدخلوا فى دين الله أفواجا ونزل قول الله تعالى ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأْيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ, كَانَ تَوَابًا ﴾ (٢) .

وقد نزلت سورة النصر بعد فتح مكة بسنتين تبشر المسلمين بمحئ نصر الله ، واعتناق الناس الإسلام ، وانقياد الجزيرة العربية كلها لحكم الله تعالى .

وقد أدى هذا النصر إلى حدوث تطورات تؤكده ، وتتجاوب معه وأهمها ما يلى :

# تتابع مجئ الوفود إلى المدينة

تيقن العرب من انتصار الإسلام ، وآمنوا بصدقه وأحقيته فأسرعوا إلى الدخول فيه وبدأوا يرسلون وفوداً من قبلهم يمثلونهم لمبايعة رسول الله ﷺ وتعلم الإسلام ، وكان العام التاسع هو قمة هذا التحرك الشامل .

أورد ابن سعد فى الطبقات تفصيلات عن سائر الوفود التى جاءت للمدينة المنورة سواء قل عدد أفراد الوفد أو كثر ، وسواء كان مجيئها فى السنة التاسعة أو العاشرة أو قبل التاسعة أو بعد العاشرة .. وسواء أعلن الوفد إسلامه أو اتفق على دفع الجزية ، ويمكن مراجعة تفصيلات الوفود فى كتب السنة ، وفى كتب التاريخ ومؤلفات السيرة وغيرها .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري حـــ٧ صـــ٧١ كتاب المغازي ، باب وقال الليث حدثني يونس

<sup>(</sup>٢) سورة النصر .

ومن أهم الوفود (١) التي جاءت إلى المدينة ما يلي :

## . ۱ .. وفد أحمس

قدم قيس بن غربة الأحمسى في مائتين وخمسين رجلاً من أحمس فقال لهم رسول الله ﷺ " من أنتم ؟

فقالوا : نحن أحمس الله ، وكان يقال لهم ذلك في الجاهلية .

فقال لهم رسول الله ﷺ : وأنتم اليوم لله .

وقال رسول الله ﷺ لبلال : أعط ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين ، ففعل .

## ۳۰. وفد أزد شنوءة

قدم على رسول الله على صرد بن عبد الله الأزدى فى وفد من الأزد مكون من بضعة عشر رجلاً فترلوا على فروة بن عمرو ، فحباهم وأكرمهم وأقاموا عنده عشرة أيام فأسلموا ، وكان صرد أفضلهم ، فأمرَّه رسول الله على عن أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بمم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن .

## ۳ **-** ۳ -وفد أزد عمان

أسلم أهل عمان فبعث إليهم رسول الله ﷺ العلاء بن الحضرمي يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقة أموالهم ، فخرج وفدهم إلى رسول الله ﷺ فيهم أسد بن بيرح الطاحي ، فلما قابلوا رسول الله ﷺ سألوه أن يبعث معهم رجلاً يقيم أمرهم ، فقال مخربة العبدى واسمه مدرك بن خوط: ابعثني إليهم فإن لهم على منة ، أسروبي يوم جنوب فمنوا على ، فوجهه ﷺ معهم إلى عمان .

وقدم سلمة بن عياذ الأزدى في أناس من قومه ، فسأل رسول الله ﷺ عما يعبد وما يدعـــو إليه ، فأخبرهم رسول الله ﷺ فقال : ادع الله لي أن يجمع كلمتنا وألفتنا،

(١) تراجع تفصيلات الوفود في المغازي ، والطبقات ، وزاد المعاد .

فدعا رسول الله لهم ، فلما رجع سلمة إلى قومه أسلموا وبارك الله فيهم .

## ۽ ۽ ۽ وفد بني اُسد

قدم عشرة رهط من بنى أسد بن خزيمة على رسول الله ﷺ فى أول سنة تسع ، فيهم حضرمى بن عامر ، وضرار بن الأزور ، ووابصة بن معبد ، وقتادة بن القائف ، وسلمة بن حبيش ، وطليحة بن خويلد ، ونقادة بن عبد الله بن خلف ، ورسول الله ﷺ فى المسجد مع أصحابه ، فسلموا وقال متكلمهم : يا رسول الله ، إنا شهدنا ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله فقبل منهم رسول الله ، وسر ياسلامهم وأمرهم بدعوة قومهم ، وتعليمهم الإسلام وأكرم وفادقم ثم عادوا إلى ديارهم .

## ـ 0 ـ وفد أسلم

قدم عمير بن أفصى فى جماعة من أسلم فقالوا: قد آمنا بالله ورسوله ، واتبعنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها فإنا إخوة الأنصار ، ولك علينا الوفاء والنصر فى الشدة والرخاء .

فقال رسول الله ﷺ: أسلم سلمها الله ، وغفار غفر الله لها .

وكتب رسول الله ﷺ لأسلم ، ومن أسلم من قبائل العرب ممن يسكن السيف والسهل ، وفيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشى .

وكتب الصحيفة ثابت بن قيس بن سماش ، وشهد عليها أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب الله .

# ۳۰ ـ ۳۰ ـ <u>وفد أسيد بن أبى أناس</u>

قال ابن عباس ﷺ : أهدر رسول الله ﷺ دم أسيد بن أبي أناس لما بلغه أنه هجاه ، فأتى أسيد الطائف فأقام بها ، فلما فتح رسول الله ﷺ مكة خرج سارية بن زنيم إلى الطائف .

فقال له أسيد: ما وراءك؟

قال سارية : قد أظهر الله تعالى نبيه ونصره على عدوة ، فأخرج يا ابن أخى إليه فإنه لا يقتل من أتاه .

فحمل أسيد امرأته ، وخرج وهي حامل تنتظر ، وسار نحو مكة فألقت غلاما عند قرن الثعالب وأتى أسيد أهله فلبس قميصاً واعتم ، ثم أتى رسول الله ﷺ وسارية بن زنيم قائم بالسيف عند رأسه يحرسه ، فأقبل أسيد حتى جلس بين يدى رسول الله ﷺ وقال : يا محمد أهدرت دم أسيد ؟

قال : نعم .

قال: تقبل منه إن جاءك مؤمناً ؟

قال: نعم.

فوضع يده في يد رسول الله ﷺ .

فقال : هذه يدى فى يدك ، أشهد أنك رسول الله ﷺ وأشهد ألا إله إلا الله ، فأمر رسول الله ﷺ وجهه وألقى يده على صدره .

## .٧. وفد أشجع

قدمت أشجع على رسول الله ﷺ عام الخندق وهم مائة ورأسهم مسعود بن رخيلة فترلوا شعب سلع ، فخرج إليهم رسول الله ﷺ وأمر لهم بأحمال التمر ، فقالوا : يا محمد لا نعلم أحداً من قومنا أقرب داراً منك ، ولا أقل عدداً ، وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك فجئنا نوادعك ، فوادعهم ﷺ أسلموا بعد ذلك .

## ۵۰. وفد الأشعريين

روى مسلم بسنده عن أبى هريرة ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوباً والإيمان يمان ، والحكمة يمانية ، السكينة في أهل الغنم ، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس (١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان حــ٢ صــ٣٠

وعن جبير بن مطعم ﷺ قال : كنا مع رسول الله ﷺ فقال : أتاكم أهل اليمن كألهم السحاب وهم خيار من في الأرض .

فقال رجل من الأنصار : إلا نحن يا رسول الله ؟ فسكت ثم قال : إلا نحن يا رسول الله ؟

فقال ﷺ : إلا أنتم (١).

قال : ولما لقوا رسول الله ﷺ أسلموا وبايعوا ، فقال رسول الله ﷺ : الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك .

## . ٩ . وفد الأشعث بن قيس

قدم على رسول الله ﷺ الأشعث بن قيس فى وفد كندة فى ثمانين راكباً من كندة ، فدخلوا على رسول الله ﷺ مسجده وقد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم حبب الحبرة ، وقد كففوها بالحرير ، فلما دخلوا على رسول الله ﷺ قال : ألم تسلموا ؟

قالوا : بلى .

قال ﷺ: فما بال هذا الحرير في أعناقكم ؟

فشقوه منها ، فألقوه .

## ۔ ۱۰ ۔ وفد بارق

قدم وفد بارق على رسول الله ﷺ فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا ، وكتب لهم رسول الله ﷺ : هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق لا تجد ثمارهم ولا ترعى بلادهم فى مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق ، ومن مر بهم من المسلمين فى عرك ، أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام ، وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتشم شهد أبو عبيدة بن الجراح ، وحذيفة بن اليمان وكتب أبي بن كعب .

(۱) زاد المعاد حــ٣ صـــ٩١٩

#### -11-

#### وفد باهلة

قدم مطرف بن الكاهن الباهلي على رسول الله ﷺ بعد الفتح وافداً لقومه ، فقال يارسول الله أسلمنا للإسلام وشهدنا دين الله في سماواته وأنه لا إله غيره ، وصدقناك وآمنا بكل ما قلت فاكتب لنا كتابا فكتب له :

من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سكن بيئة من باهلة ، إن من أحيا أرضاً مواتاً فيها مراح الأنعام فهى له ، وعليه فى كل ثلاثين من البقر فارض ، وفى كل أربعين من الغنم عتود ، وفى كل خسين من الإبل مسنة ، وليس للمصدق أن يصدقها إلا فى مراعيها وهم آمنون بأمان الله .

## 

وفد من بنى البكاء على رسول الله ﷺ سنة تسع ثلاثة نفر على رأسهم معاوية بن ثور بن عبادة البكائي ، وهو يومئذ ابن مائة سنة ، ومعه ابن له يقال له بشر ، والفحيع بن عبد الله بن حندح بن البكاء ، ومعهم عبد عمرو ، وهو الأصم ، فأمر لهم رسول الله ﷺ بمترلة وضيافة ، وأحازهم ، ورجعوا إلى قومهم ، وقال معاوية للنبي ﷺ : إنى أتبرك بمسك ، وقد كبرت وابنى هذا بر بى فامسح وجهه ، فمسح رسول الله ﷺ وجه بشر بن معاوية وأعطاه أعتراً عفراً وبرك عليهن .

# ۔ ۱۳ ۔ وفد بنی بکر بن وائل

قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله ﷺ ، فقال له رجل منهم : هل تعرف قس بن ساعدة ؟

فقال رسول الله ﷺ: ليس هو منكم ، هذا رجل من أباد تحنف في الجاهلية فوافي عكاظاً والناس مجتمعون فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه .

وكان في الوفد بشير بن الخصاصية ، وعبد الله بن مرثد ، وحسان بن حوط .

وقدم معهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف عن عمرو بن الحارث بن سدوس وكان يترل اليمامة فباع ما كان له من مال باليمامة ، وهاجر وقدم على رسول ﷺ بجراب من تمر فدعا له رسول الله 難 بالبركة .

## - 14 -وفود بلی

قدم وفد من بلى فى شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلهم ﷺ فى مترل ببنى جديلة ، ثم جاءوا إلى رسول الله ﷺ وهو حالس مع أصحابه فى بيته فى الغداة فسلموا عليه وتكلموا معه فقال ﷺ : يا رويقع .

قال: لبيك.

قال ﷺ: من هؤلاء القوم ؟

قال : قومي .

قال ﷺ: مرحباً بك وبقومك.

قال : يا رسول الله 囊 قدمنا وافدين عليك ، مقرين بالإسلام ونحن على من وراءنا من قومنا .

فقال رسول الله ﷺ : من يرد الله به خيراً يهده للإسلام .

قال فتقدم شيخ الوفد أبو الضبيب فقال : يا رسول الله إنا قدمنا عليك لنصدقنك ونشهد أن ما جئت به حق ، ونخلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا .

فقال رسول الله : الحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهـو في النار (١) .

(۱) الطبقات الكبرى حـــ ا صـــ ٣٣٠

#### -10-

#### وفود تجيب

قدم وفد تجيب على رسول الله ﷺ وهم ثلاثة عشر رجلاً ، وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عز وجل ، فسر رسول الله ﷺ هم وأكرم مترلهم ، وقالوا : يا رسول الله ﷺ سقنا إليك حق الله في أموالنا .

فقال روها فاقسموها على فقرائكم .

قالوا: يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل من فقرائنا .

فقال أبو بكر : يا رسول الله ﷺ ما قدم علينا وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيب .

فقال ﷺ: إن الهدى بيد الله عز وجل ، فمن أراد الله خيراً شرح صدره للإيمان. وسألوا رسول الله ﷺ أشياء فكتب لهم بها ، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن ، فازداد رسول الله ﷺ فيهم رغبة ، وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم (١).

## - ۱٦ -وفود بنى تغلب

قدم على رسول الله ﷺ وفد بنى تغلب ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهب ، فترلوا دار رملة بنت الحارث ، فصالح رسول الله ﷺ النصارى على أن يقرهم على دينهم ، وعلى أن لا يصبغوا أولادهم فى النصرانية وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم .

# وفود ثمالة والحدان

قدم عبد الله بن علس الثمالى ، ومسلمة بن هاران الحدانى على رسول الله في في رهط من قومهما بعد فتح مكة ، فأسلموا وبايعوا رسول الله في على قومهم ، وكتب لهم رسول الله كتاباً بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم كتبه ثابت بن قيس بن شماس ، وشهد فيه سعد ابن عبادة ، ومحمد بن مسلمة .

(١) المستدرك للحاكم حــ ٢ صــ ٦١

# - 14-

#### وفود جذام

وفد رفاعة بن زيد بن عمير ابن معبد الجذامى ، ثم أحد بنى الضبيب على رسول الله ﷺ ق الهدنة قبل خيبر ، وأهدى له عبداً وأسلم فكتب رسول الله ﷺ كتاباً ، هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لرفاعة بن زيد ، إنى بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى رسول الله فمن آمن ، وفي لفظ فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسول الله ومن أدبر ، وفي لفظ من أبي فله أمان شهرين ، فلما قدم على قومه أجابوه وأسلموا .

#### . 14.

#### وفود جرم

روى ابن سعد عن سعد بن مرة الجرمى عن أبيه قال: وفد على رسول الله ﷺ رجلان منا يقال لأحدهما الأصقع بن شريح بن صريم بن عمرو بن رياح ، والآخر هوذة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن رياح فأسلما ، وكتب لهما رسول الله ﷺ كتاباً .

#### - 4 -

#### وفود جرير بن عبد الله البجلي

بعث إلى رسول الله ﷺ فأتيته فقال: ما جاء بك؟

قلت حثت لأسلم فألقى إلى كساءه وقال : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه .

فقال رسول الله ﷺ : أدعوك إلى شهادة ألا إله إلا الله وأبى رسول الله ﷺ وأن تؤمن بالله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وتصلى الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ، وتنصح لكل مسلم ، وتطيع الوالى وإن كان عبداً حبشياً .

#### - 11-

#### وفود همدان

قدموا سنة تسع بعد مرجعة ﷺ من تبوك ، فكتب لهم رسول الله ﷺ كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه ، وأمر عليهم مالك بن النمط ، واستعمله على من أسلم من قومه ، وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام ، فأقام ستة أشهر يدعوهم فلم يجيبوه ، ثم بعث على بن أبي طالب ، وأمره أن يقفل خالداً ، فجاء على إلى همدان ، وقرأ عليهم كتاباً

من رسول الله ﷺ ، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعاً ، وكتب على ببشارة إسلامهم إلى رسول الله ﷺ فلما قرأ الكتاب خر ساجداً ، ثم رفع رأسه فقال : السلام على همدان ، السلام على همدان .

## . ۲۲ . وفود فزارة

قدم هذا الوفد سنة تسع بعد مرجعه هي من تبوك ، قدم فى بضعة عشر رحلاً حاؤوا مقرين بالإسلام ، وشكوا حدب بلادهم ، فصعد رسول الله هي المنبر ، فرفع يديه واستسقى وقال : اللهم اسق بلادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، وأحى بلدك الميت ، اللهم اسقنا غيثاً ، مغيثاً ، مريحاً ، طبقاً ، واسعاً ، عاجلاً ، غير آجل ، نافعاً غير ضار ، اللهم سقيا رحمة ، لا سقيا عذاب ، ولا هدم ولا غرق ، ولا محق ، اللهم اسقنا الغيث ، وانصرنا على الأعداء (١).

## ۳۳ ـ ۲۳ ـ وفد نجران

كانت وفادة أهل نجران (7) سنة تسع ، وقوام الوفد ستون رجلاً ، منهم أربعة وعشرون من الأشراف ، فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران ، أحدهم العاقب ، كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح ، والثانى السيد ، كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل ، والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية ، والقمه أبو حارثة بن علقمة .

ولما نزل الوفد بالمدينة ، ولقى النبى على سألهم وسألوه ، ثم دعاهم إلى الإسلام ، وتلا عليهم القرآن فامتنعوا ، وسألوه عما يقول فى عيسى النفي فلا فمكث رسول الله على يومه ذلك حتى نزل عليه ﴿ إِنَّ مَثْلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثْلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ مَنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ٣ صـ٣٥٢

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد حــ٣ صــ ٦٢٩

مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُرْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتُولْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبير ﴾(١).

ثم طفق الإسلام يفشو فيهم ، فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعدما رجعا إلى بحران ، وأن النبي ربعث إليهم علياً ، ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم ، ومعلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من المسلمين .

## . ۲۴ . وفد بنی حنیفة

كانت وفاد تم سنة تسع وكانوا سبعة عشر رحلاً فيهم مسيلمة الكذاب وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بني حنيفة ، نزل هذا الوفد في بيت رحل من الأنصار ، ثم حاؤوا إلى النبي في فأسلموا ، واختلفت الروايات في مسليمة الكذاب ، ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة ، وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله وأن النبي أراد استغلافه بالإحسان بالقول والفعل أولاً ، فلما رأى أن ذلك لا يجدى فيه نفعاً تفرس فيه الشر .

## ۔ ۲۵ ۔ وفد بنی عامر بن صعصعة

كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس أخو لبيد لأمة وخالد بن جعفر وجبار بن جعفر ، وشياطينهم وكان عامر هو

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآيات من ٥٩ إلى ٦١

الذى غدر بأصحاب بئر معونة ، فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تآمر عامر وأربد ، واتفقا على الفتك بالنبي ﷺ ، فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي ﷺ ، ودار أربد خلفه ، واخترط سيفه شبراً ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله وعصم الله نبيه ودعا عليهما النبي ﷺ فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته وأما عامر فترل على امرأة سلولية فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو يقول : أغدة كغدة البعير وموتاً في بيت السلولية

وفى صحيح البخارى : أن عامراً أتى النبى الله فقال : أخيرك بين خصال ثلاث : يكون لك أهل السهل ولى أهل المدر ، أو أكون خليفتك من بعدك ، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء ، فطعن في بيت امرأة ، فقال : أغده كغدة البعير ، في بيت امرأة من بني فلان إيتوني بفرسي ، فركب فمان على فرسه .

#### - 77 -

#### وفد طئ

قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل ، فلما كلموا النبي ﷺ ، وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم ، وقال رسول الله ﷺ عن زيد : ما ذكر لى رجل من العرب بفضل ، ثم جاءبى إلا رأيته دون ما يقال فيه ، إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه ، وسماه زيد الخير .

#### وهكذا ...

تتابعت الوفود من كل أنحاء جزيرة العرب ، ودخل الجميع فى دين الله أفواجاً .

وقد استعد الرسول الله ﷺ وأصحابه لاستقبال الوفود ، والترحيب بهم ورعايتهم وتزويدهم بما يحتاجون إليه في دين الله تعالى .

#### \_ثانیا\_

#### نظام استقبال الوفود

وضع النبي ﷺ نظاماً حسناً في معاملة الوفود يعتمد على النقاط التالية :

## ١) استقبال الوفد:

عين رسول الله ﷺ بعض أصحابة لاستقبال الوفود حين وصولهم إلى المدينة ، وتيسير معاشهم مدة إقامتهم في مدينة رسول الله ﷺ .

## ٢) تميئة مكان نزول الوفود :

أعد رسول الله على عدداً من دور المدينة لإنزال الوفود بها ، ومنها دار رملة بنت الحارث النجارية ، وهي دار واسعة ، وفيها نخيل وزروع ، وقد نزل بها وفد سلامان ، ووفد تميم بن عيينة بن حصن ، ووفد بني كلاب ... ومنها دار المغيرة بن شعبة ، ونزل بها الأخلاف من ثقيف ، ومنها دار أبي أيوب الأنصارى ونزل بها وفد نجران ... ومنها دار يزيد بن أبي سفيان ، ونزل بها وفد همدان ... ومنها دار بلال ، وقد نزل بها ملك أيله حين قدم مع أهل الشام واليمن .

#### ٣) إكرام الوفد:

أمر النبي ﷺ أصحابه بأن يحسنوا استقبال الوفود ، ويكرموا وفادتهم فقاموا بذلك خير قيام ، ففي طبقات ابن سعد أن وفد بني حنيفة نزلوا دار رملة فأكلـــوا مرة خبـــزاً ولحماً ، ومرة خبـــزاً ولبنا ، ومرة خبـزا وسمنا .

وفیه أن النبی ﷺ رحب بوفد تجیب ، وأكرمهم ، وحباهم ، وأمر بلال أن يحسن ضيافتهم ، ووفادتمم .

#### ٤) الاستعداد للقاء الوفد:

اتخذ النبي ﷺ قبه في المسجد النبوى يستقبل فيها الوفود ، وجعل خالد بن سعيد بن العاص لاستقبالهم ، وتميئة لقائهم برسول الله ﷺ .

وكان الرسول ﷺ حين يلتقى بالوفد يلبس أحسن ثيابه ، ويأمر أصحابه بذلك ، فقد لبس ﷺ وأبو بكر وعمر يوم استقبال وفد كندة حللاً يمانية وفد بنى الصحابة لرسول الله ﷺ دكة من طين يجلس عليها حين يستقبل الوفود .

## ٥) الاستماع للوفد أولاً:

كان الرسول الله ﷺ يستقبل الوفد ، ويستمع منه أولاً ، ليعرف موضوعه ، ومذهبه وبعد ذلك يرد عليه ، أو يكلف أحداً من أصحابه بالرد .

وكان يجيب على أسئلة الوفد ويعرض عليهم الإسلام ، ويقبل منهم الجزية ، وكان يسمع للوفد أولاً ، ثم يرد عليهم .

وأكتفي هنا بإيراد نموذجين .

## النموذج الأول :

قدم وفد تميم على رسول الله ﷺ وتكلم خطيبهم فقال ( الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن ، وهو أهله ، الذي جعلنا ملوكاً ، ووهب لنا أموالاً وعظاماً ، نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعز أهل المشرق ، وأكثره عدداً ، وأيسره عدة .

فمن مثلنا في الناس ؟

ألسنا برءوس الناس وأولى فضلهم ؟

فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا ، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ، ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا ، وإنا نعرف بذلك ، أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا ، وأمر أفضل من أمرنا ، ثم جلس .

فقال رسول الله ﷺ لثابت بن الشماس ، أخى بتى الحارث بن الحزرج : قم فأجب الرجل فى خطبته .

فقام ثابت فقال : الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسع كرسيه علمه ، ولم يك شئ قط إلا من فضله .

ثُمْ كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً ، واصطفى من خير خلقه رسولاً ، أكرمه نسباً وأصدقه حديثاً ، وأفضله حسباً ، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين .

ثم دعا الناس إلى الإيمان به ، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه أكرم الناس حسباً ، وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالا .

ثم كان أول الخلق إجابة ، واستجاب لله حين دعا رسول الله ﷺ نحن ، فنحن أنصار الله ورسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبداً وكان قتله علينا يسيراً .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات ، والسلام عليكم .

قال ابن إسحاق : فلما فرغ ثابت بن الشماس من قوله ، قال الأقرع بن حابس وأبى: إن هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ، ولأصواتمم أحلى من أصواتنا .

فلما فرغ القوم أسلموا ، وجوزهم رسول الله ﷺ فأحسن جوائزهم .

النموذج الثابي :

قدم ضمام بن ثعلبه وافداً عن بني سعد بن بكر ، فأقبل حتى وقف على رسول الله ﷺ في أصحابه فقال : أيكم ابن عبد المطلب .

فقال رسول الله ﷺ : أنا ابن عبد المطلب .

قال: أمحمد؟

قال: نعم.

قال : يا ابن عبد المطلب ، إنى سائلك ومغلظ عليك في المسألة ، فلا تجدن بها على في نفسك .

قال: لا أجد في نفسي ، فسل عما بدا لك.

قال : أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آلله بعثك لنا رسولاً ؟

قال: اللهم نعم.

قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاً، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟

قال: اللهم نعم.

قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن نصلى هذه الصلوات الخمس ؟

قال: اللهم نعم.

قال: ثم حعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة ، الزكاة ، والصيام ، والحج ، وشرائع الإسلام كلها ، ينشده عند كل فريضة منهما كما ينشده فى التى قبلها حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله وسأؤدى هذه الفرائض ، وأحتنب ما نحيتى عنه ، ثم لا أزيد ولا أنقص ، ثم انصرف إلى بعيره ، راجعاً

فقال رسول الله ﷺ : إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة .

إن المواجهة الصادقة بين الوفود ورسوله الله ﷺ كثيراً ما كانت تحقق الثمار المطلوبة ، وبما انتشر الإسلام في كل الجزيرة العربية .

#### ٦) الإهداء للوفد:

يروى البخارى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أوصى عند موته بثلاث منها إجازة الوفد بمثل ما كان يجيزهم .

وقد أعطى النبي ﷺ قروة بن عمرو الجذامي اثنى عشر أوقية من الفضة ، وأعطى كل واحد من وفد تميم ذلك ، وفعل ذلك مع كل من وفد عليه .

وسر هذا الإهداء أنه يولد الحب ،، ويعظم الإخلاص ويبرز حسن المعاملة .

#### ٧) توديع الوفود:

كان النبي ﷺ يحسن توديع الوفود كما يحسن استقبالهم ، وكان يوصيهم بالدعوة ، ويبعث معهم من يعلهم القرآن إن احتاجوا إليه .

#### وهكذا ...

وضع رسول الله ﷺ سياسة حسنة في التعامل مع رجال الوفود التي قدمت إليه في المدينة المنورة لأن كل وفد يمثل قبيلته وجماعته ، فتقدير الوفد وتكريمه يعد تكريمًا للقبيلة كلها .

وأيضاً فإن تأليف القلوب ، والتعامل الكريم ، وإبراز حسن الخلق من أساسيات التحرك بالدعوة ... بل هو الدعوة بعينها .

ويجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الجانب الحيوى، وبخاصة أن العالم المعاصر تشابكت مصالحة ، وكثرت اللقاءات فيه ، وساعدت المخترعات الحديثة في تواصل الناس ، وترابط المصالح ، وبذلك تلتقى الدعوة مع الفطرة ، ومع التقدم الحضارى الإنساني .

# - ثالثاً -حج أبى بكر ﷺ وإعلان نهاية الوثنية في الجزيرة العربية

اقترب موسم الحج في العام التاسع الهجري فكره رسول الله أن يخرج للحج مع المشركين وبخاصة أنه ﷺ عقد معهم عقد أمان يوم تبوك .

إن اشتراك رسول الله على مع المشركين فى حج البيت يؤدى إلى ضرر بالمسلمين وشعائرهم ، لأن المشركين يعارضون بتلبيتهم تلبية المسلمين فإن قال المسلمون : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكاً هو لك ، كما ألهم يطوفون بالبيت عرايا ، ويرفعون أصواهم بالشرك حيث يعتقدون ذلك وليس هناك ما يمنعهم من حج بيت الله .

وفى ذلك إفساد لروحانية الحج ، ومضيعة لآثاره ، كما إن اشتراك الرسول معهم في حجهم وبدعهم يعد إقراراً لهم فيما يفعلون .

لكل ذلك كره رسول الله أن يحج معهم ، واستعمل على الحج أبا بكر الصديق الله ليؤكد ثبات حق المسلمين في الحج وليتعلم المسلمون الحج عملياً لأهمية العمل في إتقان أداء النسك .

خرج أبو بكر شه في ثلاثمائة رجل وعشرين بدنه قلدها ﷺ النعال وأشعرها بيده ﷺ في الجانب الأيمن ، واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي ، وساق أبو بكر شمس بدنات ، وحج عامئذ عبد الرحمن بن عوف ﷺ ، فأهدى بدنا ، وأهل أبو بكر ﷺ من ذى الحليفة .

وسار حتى إذا كان بالعرج فى السحر ، سمع رغاء القصواء ، فإذا على بن أبي طالب على الحج ؟!! طالب على الحج الله على الحج ؟!!

قال على : لا ولكن بعثني أقرأ سورة براءة على الناس ، فأنبذ إلى كل ذى عهد عهده (١) وكانت عادة العرب أن القوم منهم إذا عاهد سيدهم عهداً مع غيره لا ينقضه

<sup>(</sup>١) المغازي حـــ٣ صــ٧٧ ، البداية والنهاية حـــه صـــ٣٧

إلا هو أو أقرب الناس إليه من عصبته النسبية .

وقرأ على بن أبي طالب على يوم النحر عند الجمرة براءة ، ونبذ إلى كل ذى عهد عهده وقال: إن رسول الله على يقول: لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان وخطب أبو بكر على يوم النحر بعد الظهر على راحلته ، وأقام يرمى الجمار ماشياً ذاهباً وحائياً فلما رمى يوم الصدر هو (اليوم الرابع)، وجاوز العقبة ركب ، وصلى بالأبطح الظهر والعصر وصلى بمكة المغرب والعشاء ، ثم خرج من ليلته قافلاً إلى المدينة (٥) ولما علم العرب جميعاً بأن رسول الله على تبرأ من الشرك والمشركين ، ونقض العهود التى عاهدهم عليها .... وأعطاهم مهلة أربعة أشهر ليستريجوا في الأرض آمنين ، ويختاروا

<sup>(</sup>١) ثبير مرتفع عال بمني .

<sup>(</sup>٢) نمرة واد بجوار عرفة وهو ليس منها .

<sup>(</sup>٣) قرح المرتفع الذي يقف عليه الإمام عند المزدلفة.

<sup>(</sup>٤) محسر واد صغير يقع بين المزدلفة ، ومنى يستحب الإسراع حين المشي فيه .

<sup>(</sup>٥) المغازي حــ٣ صــ١٠٧٨

لأنفسهم ما يريدون.

لما حدث ذلك أقبل على الإسلام من كان متردداً ... فأسلم مشركو مكة ... وأقبلت وفود معان ، وغسان من الشمال ، وغامد ، ونجران من الجنوب وهكذا جاءت الوفود من الأماكن النائية لتعلن تمام إسلام الجزيرة كلها و دخول أبنائها في دين الله تعالى

# - رابعاً -حجة الوداع وتحديد العالم الكبرى في الإسلام

ثم كانت حجة الوداع ، ويقال لها : حجة الإسلام ، وحجة البلاغ ، وحجة التمام وقد أجمع الخروج في ذى القعدة سنة عشر من مهاجره وقد أسلمت جزيرة العرب ومن شاء الله من أهل اليمن ، فصلى الظهر بمسجد المدينة أربعاً ، وأذن في الناس بالحج ، فقدم المدينة بشر كثير يريدون أن يأتموا برسول الله ويعملوا بعمله ، وسار من المدينة متدهنا مترجلاً يوم السبت لخمس بقين من ذى العقدة ، ومعه أزواجه ، وأهل بيته ، وعامة المهاجرين ، فلما انتهى إليه اجتماع أصحابه والهدى دخل مسجد ذى الحليفة فصلى العصر ركعتين (١) ، ثم خرج فدعا بالهدى فأشعره في الجانب الأيمن بيده ووجهه إلى القبلة ، وقلده نعلين نعلين ثم ركب ناقته ، فلما استوى بالبيداء أحرم (١).

وساق مائة بدنة وأمر ناجية بن جندب أن يشعر ما فضل من البدن ، واستعمله على الهدى ، وكان مع ناحية بن جندب فتيان من أسلم ، وكانوا يسوقونها سوقاً ويتبعون بها الرعى ، وعليها الجلال ، فقال ناجية بن جندب : يا رسول الله ! أرأيت ما عطب منها كيف أصنع به ؟ قال ﷺ : تنحره وتلقى قلائده فى دمه ، ثم تضرب به صفحته اليمنى ، ثم لا تأكل منه ولا أحد من أهل رفقتك .

وأمر من كان معه هدى أن يهل كما أهل ، وسار وبين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمم لا يحصون كثرة : كلهم قد قدموا ليأتموا به الله ويقال : كان معه تسعون ألفاً ، ويقال: مائة وأربعة عشر ألفاً ، ويقال أكثر من ذلك .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الحج باب ما يلبس الحرم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الحج باب تقليد الهدى .

ومر ﷺ برحل يسوق بدنة ، فقال : اركبها ، ويلك !

قال : إنما بدنة .

قال: اركبها وكان يأمر المشاة أن يركبوا على بدههم.

وطيبته عائشة رضى الله عنها لإحرامه بيدها ، وأحرمت وتطيبت ، فلما كانـــوا بالقاحة سال من الصفرة على وجهها ، فقال : ما أحسن لونك الآن يا شقيراء .

وكان يصلى بين مكة والمدينة ركعتين أمثالاً لا يخاف إلا الله ، فلما قدم مكة صلى هم ركعتين ثم سلم وقال : أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا سفر .

وأصبح الله وأصبح الأحد بيلملم (١)، ثم راح فتعشى بشرف السيالة (٢) وصلى المغرب والعشاء ، ثم صلى الصبح بعرق الظبية : بين الروحاء والسيالة ، وهو دون الروحاء ، ثم نزل الروحاء ، فإذا بحمار عقير فقال : دعوه حتى يأتي صاحبه ، فأهداه له را أبا بكر الله فقسمه بين الصحابة ، وقال : صيد البر لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم ، ثم راح من الروحاء فصلى العصر بالمنصرف ، وصلى المغرب والعشاء بالمتعشى وتعشى به ، وصلى الصبح بالأثاية ، وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج .

ولما انتهى إلى الثنيتين بات بينهما بين كداء وكدى ثم أصبح فاغتسل و دخلها نهار الاثنين من ذى الحجة من أعلاها حتى انتهى إلى باب بنى شيبة ، فلما رأى البيت رفع يديه ، فوقع زمام راحلته فأخذه بشماله ، ثم قال حين رأى البيت : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً (٢).

ولما دخل المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة .

وطاف راكباً على راحلته ، فلما انتهى إلى الركن استلمه وهو مضطبع بردائه ، وقال: بسم الله والله أكبر ، ثم رمل ثلاثة من الحجر إلى الحجر ، وكان يأمر من استلم الركن أن يقول: بسم الله والله أكبر إيماناً بالله ، وتصديقاً بما جاء به محمد ﷺ ، وقال

<sup>(</sup>١) يلملم على مسيرة يومين من مكة عند الطائف ، وهو ميقات أهل اليمن .

<sup>(</sup>٢) السيالة موضع بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد حـــ٢ صــ٢٢٤

فيما بين الركن اليماني والأسود ﴿ رَبُّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (١) .

ولم يستلم من الأركان إلا اليماني والأسود ومشي أربعة أشواط على مهل.

ثم انتهى خلف المقام فصلى ركعتين يقرأ فيهما ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (٢) و ﴿ قُلْ مِنا أَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (٢) و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٢) ثم عاد إلى الركن فاستلمه .

وقال لعمر ﷺ : إنك رجل قوى ، إن وجدت الركن خالياً فاستلمه ، وإلا فلا تزاحم عليه فتؤذى .

وقال لعبد الرحمن بن عوف ﷺ : كيف صنعت بالركن يا أبا محمد ؟

فقال: استلمت وتركت.

قال: أصبت.

ثم خرج إلى الصفا من باب بنى مخزوم ، وقال : أبدأ بما بدأ الله به وسعى على راحلته فصعد على الصفا فكبر سبع تكبيرات ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، ونزل إلى المروة ، فلما انصبت قدماه في الوادى رمل وقال في المشى : أيها الناس ، إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا ، وسعى حتى انكشف إزاره عن فخذه ، وقال في الوادى : رب اغفر وارحم ، وأنت الأعز الأكرم ، فلما انتهى إلى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفا ، فبدأ بالصفا وختم بالمروة .

وأقام بمكة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ، وكان يوم التروية يوم الجمعة ، فخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة ، وقام يوم التروية بين الركن والمقام ، فوعظ الناس وقال : هن استطاع أن يصلى الظهر بمنى فليفعل ، فصلى فى حجته هذه صلاة أربعة أيام وهو مقيم بمكة حتى خرج إلى منى .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠١

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون الآية ١

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص الآية ١

وركب حين زاغت الشمس فى يوم التروية ، بعد أن طاف بالبيت فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى .

ثم أصبح فسار إلى عسرفة ، و لم يركب من منى حتى رأى الشمس قسد طلعت ، فركب إلى عرفة ، ونزل بنمرة ، وقد ضرب له بها قبة من شعر ، ويقال : إنما قال إلى فئ صخرة ، وميمونة رضى الله عنها تتبع ظلها حتى راح ، وأزواجه فى قباب خز فلما كان حين زاغت الشمس أمر براحلته القصواء ، فرحلت برحل رث وقطيفة لا تسوى أربعة دراهم ، فلما توجه قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ، ثم أتى بطن عرنة ، وكانت قريش لا تشك أنه لا يتحاوز المزدلفة يقف بها ، فقال نوفل بن معاوية الديلمى وهو يسير إلى جنبه : يا رسول الله ظن قومك أنك تقف بجمع .

فقال ﷺ: لقد كنت أقف بعرفة قبل النبوة خلافاً لهم .

وكانت قريش كلها تقف بجمع إلا شيبة بن ربيعة من بينهم فإنه كان يقف بعرفة . وخطب على حين زاغت الشمس ، ببطن عرنة على ناقته فلما كان آخر خطبته أذن بلال وسكت على من كلامه ، فلما فرغ بلال من أذانه تكلم بكلمات ، وأناخ راحلته ، وأقام بلال فصلى عليه السلام الظهر ، ثم أقام العصر : جمع بينهما بأذان وإقامتين ، ثم ركب ، وهو يشير بيده إلى الناس : ارتفعوا إلى عرفة ، وكان من خطبته بعرفة قبل الصلاتين :

أيها الناس إنى والله ما أدرى لعلى لا ألقاكم بمكانى هذا ، بعد يومكم هذا ، رحم الله أمرءا سمع مقالتى فوعاها ، فرب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا ، فى بلدكم هذا ، واعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث ، إخلاص العمل لله ، ومناصحة أهل الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوهم تحيط من ورائهم ، ألا إن كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ، وأول دماء الجاهلية أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً فى بنى سعد بن بكر فقتلته هذيل ، وربا الجاهليسة موضوع كله ، وأول ربا أضعه ربا عباس بن

عبد المطلب ، اتقوا الله فى النساء إنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطنن فرشكم أحداً تكرهونه ، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن انتهين فلهن عليكم رزقهن وكسوقمن بالمعروف ، قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن عصيتم به : كتاب الله ، وأنتم مسؤولون عنى ، فما أنتم قائلون ؟

قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، ثم قال بإصبعه السبابة يشير إلى السماء يرفعها ويكبها ثلاثاً : اللهم اشهد .

ووقف على راحلته حتى غربت الشمس يدعو ونزل عليه وهو واقف بعرفة قوله تعالى ﴿ ٱلۡيَوۡمَ ٱكۡمَلْتُ لَكُمُ وَالۡمُٓمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعۡمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسۡلَامَ دِينَا ۚ تَعَالَى ﴿ ٱلۡيَوۡمَ ٱكۡمُ ٱلۡإِسۡلَامَ دِينَا ۚ قَمۡن ٱضۡطُرٌ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ (١).

ومال إلى شعب الأذاخر ، عن يسار الطريق بين المأزمتين فقضى حاجته ، و لم يصل حتى نزل قريباً من الدار التى على قزح ، وصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد لهما ، وبإقامتين ، لكل صلاة منهما إقامة ، و لم يسبح بينهما ، ولا أثر واحدة منهما ، فلما كان في السحر أذن لمن استأذنه من أهل الضعف من الذرية والنساء في التقدم من جمع قبل حطمة الناس وحبس نساءه حتى دفعن بدفعه حين أصبح ، فرمى الذين تقدموا الجمرة قبل الفجر أو مع الفجر .

ولما برق الفحر صلى عليه السلام الصبح ، ثم ركب راحلته ووقف على قزح .

وأردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى ، وقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ، وحمل حصى العقبة من المزدلفة ، وأوضع فى وادى محسر و لم يقطع التلبية حتى رمى الجمرة ورمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقته، بلا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك .

ولما انتهى إلى المنحر قال : هذا المنحر ، وكل منى منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ، ثم نحر بيده ثلاثاً وستين بدنه بالحربة ، ثم أعطى رجلاً فنحر ما بقى .

ولما فرغ من نحر الهدى دعا الحلاق فحلق .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣

وخطب في حجته النظام على داخلته القصواء ، والثالثة يوم النحر بعد الظهر بمكة ، والثالثة يوم عرفة بعد الظهر على داخلته القصواء ، والثالثة يوم النحر بعد الصلاة ، وكانت خطبة يوم النحر أطولها وأهمها ، لأنه النظام وضح فيها المعالم الكبرى في الإسلام وهو يودع أصحابه عند الموقف العظيم ، وهذا نص خطبة النحر كما ذكرها ابن هشام والمقريزي وغيرها .

" أيها الناس ! اسمعوا من قولى واعقلوه ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا أيها الناس ! أى شهر هذا ؟ فسكتوا .

فقال : هذا شهر حرام .

وأى بلد هذا ؟ فسكتوا ، فقال : يلد حرام .

وأى يوم هذا ؟ فسكتوا قال : يوم حرام .

ثم قال : إن الله حرم دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، حرمة شهركم هذا ، فى بلدكم هذا ، فى يومكم هذا إلى أن تلقوا ربكم ، ألا هل بلغت !

قالوا : نعم .

قال: اللهم اشهد!

ثم قال : إنكم سوف تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟

قال الناس: نعم!

قال: اللهم اشهد! ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع ، وإن كل دم في الجاهلية موضوع ، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله ، وأول دمائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعاً في بني سعد بن ليث فقتلته هذيل ، ألا هل بلغت ؟

قالوا: اللهم نعم!

قال : اللهم اشهد ! فليبلغ الشاهد الغائب ، ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا ما أعطى عن طيب نفس .

فقال عمرو بن يثربى : يا رسول الله ! أرأيت إن لقيت غنم ابن عمى اجتزر منها شاة ؟ فقال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزناداً بخبت الجميش فلا تهجها .

ثُم قال : أيها الناس ! ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ, عَامًا وَمُحُرِّمُونَهُ, عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ

يحرمون ما أحل الله ، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله منها أربعة حرم : ثلاثة متوالية: ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذى يدعى شهر مضر : الذى جاء بين جمادى الآخرة وشعبان ، والشهر تسعة وعشرون وثلاثون ، ألا هل بلغت ؟

فقال الناس: نعم

فقال: اللهم اشهد.

ثم قال : أيها الناس إن للنساء عليكم حقاً ، وإن لكم عليهن حقاً : فعليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً ولا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلا ياذنكم ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع ، وأن تضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن انتهين وأطعنكم فلهن رزقهن وكسوقن بالمعروف ، وإنما النساء عندكم عوان ، لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً ، ألا هل بلغت ؟

قال الناس: نعم!

قال: اللهم اشهد.

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه ، ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه من أعمالكم ، إن المسلم أخو المسلم ، وإنما المسلمون إخوة ، ولا يحل لامرئ مسلم دم أخيه ولا ماله إلا بطيب نفس منه ، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ، وحساهم على الله ، ولا تظلموا أنفسكم ، ولا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقساب بعض ، إنى قسد

(١) سورة التوبة الآية ٣٧

تركت فيكم مالا تضلون به : كتاب الله ، ألا هل بلغت ؟

قال الناس: نعم.

قال : اللهم اشهد (١).

وقد تضمنت الخطبة القضايا التالية:

١) بيان ما لمكة وأشهر الحج ويوم النحر من حرمة تدعو المسلم إلى المحافظة عليها.

٢) تحريم العدوان على المسلم وضرورة المحافظة على كيانه الإنساني الكامل ، وأن
 حرمة الإنسان لا تقل عند الله عن حرمة مكان الحج وزمنه ويومه .

٣) توضيح إطار المسئولية الدينية التي يلتزم الإنسان بها في صدق وأمانة وإخلاص
 بعيداً عن المحسوبية ، والعنصرية والمحاباة .

٤) ضرورة الفصل التام بين ما كان فى الجاهلية وما جاء به الإسلام ، فلا استمرار
 لعادة ولا تقدير لحكم سابق إن خالفة الإسلام أو هدمه .

الزمان ثابت لا يتغير وهو يدور مع الأيام والشهور ولا يصح تغييره للهوى
 والعبث .

٦) بيان أن المرأة صنو الرجل في المسئولية والجزاء ، ولهن حقوقهن في إطار خلقتهن
 وعلى الرجل أن يحترم في المرأة إنسانيتها ، وأن يتقى الله تعالى وهو يعاملها .

٧) على المسلمين أن يعلموا أن عدوهم الأكبر هو إبليس اللعين ، وهم مكلفون
 بمقاومته والحذر من ألاعيبه .

٨) وكان ﷺ يشهد الناس عن كل قضية يذكرها لهم ويبرئ ذمته أمام ربه ويناديه اللهم فاشهد .

٩) حمل رسول الله ﷺ المسئولية للمسلمين ، وأشهد الله على أنه أدى الأمانة ،
 وبلغ الرسالة .

وبذلك وضح للمسلمين أهم ما يحتاجون إليه من توجيهات ودروس .

(١) إمتاع الأسماع حــ ١ صــ ١٠ و إلى ٥٣٢ سيرة النبي لابن هشام حـــ ٢ صــ ٢٠٤ ، ٢٠٤

## ـ خامساًـ آخر بعوث النبى ﷺ ىعث أسامة

كبر على الرومان أن ينضم اتباعهم السابقون من عرب الشمال إلى ركب الإسلام واتباع محمد والله في الخدوا في اضطهاد من يعلن إسلامه ، وقتلوا وإلى " معان " بعد دخوله في الإسلام وانضمامه إلى المسلمين ... فكان لابد من تلقين الرومان درساً يعلمون به أن محمداً لن يترك أتباعه ، ويدركون أن عاقبة عدوالهم ستنقلب عليهم ... وأن مصلحتهم في تجنب معاداة المسلمين ، وعدم الاستهانة بهم وبدينهم فأخذ في في أوائل العام الحادى عشر بتحهيز حيش ضخم وأمر عليه الصحابي " أسامة بن زيد " في و لم يبلغ بعد الثامنة عشرة ، وجعل في الجيش كبار الصحابة ... وأمر في أسامة أن يطأ أرض الروم ولا يتعمق في المسير لتحقيق هدف واضح يؤدى إلى إرهاب الروم ، ويمنعهم من العدوان على المسلمين والتعدى على بلادهم ... وقد تم تجهيز الجيش ، واستعد للرحيل ، وشاءت إرادة الله تعالى أن تكون حركته في أول عهد أبي بكر في بعدما لقى رسول الله و هذه الأثناء .

ولعل من أوضح دروس هذا البعث تولية أسامة إمارة الجيش ليكون درساً للشباب الإسلامي ليعلموا دورهم في بناء الأمة ، وتيقنوا من أهميتهم في المحافظة على قوتها ... وقد انضم كبار الصحابة إلى جيش أسامة طاعة لرسول الله على ، وحباً في الجهاد ، وإبقاء لضرورة طاعة أمر الله ورسوله على الزمن كله ، وتقديم النص الصريح على أي احتهاد عقلى مهما كانت دقته ووضوحه .

وسيأتي تفصيل بعث أسامة حين نتناول بالدراسة تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر راهم.

## ـ المبحث السادس عشر ـ انتقال الرسول إلى الله تعالى

أسلمت الجزيرة كلها ، وأخذ الفرس والروم فى تفهم الإسلام والتعامل معه ... وتأكدت حقائق الدين بكل حوانبه ، فتمت مصادره ، وتحددت معالمه ، ونزل كل ما يحتاجه الإسلام من وحى الله تعالى ولذلك نزل قوله تعالى ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَاكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١)

وقوله تعالى ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ (٢) . ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِحْ كِحَمْدِ رَبِكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (٢) .

وقد فهم كثير من الصحابة أن هاتين الآيتين فيهما نعى رسول الله (٣) وإخبار بقرب انتقاله ﷺ إلى الله تعالى ، لأن الرسالة هى غاية بحئ محمد ﷺ إلى الدنيا ، فإذا ما كملت الرسالة وتم الدين ونزل ما رضيه الله للناس لم يعد هناك داع لبقاء رسول الله ﷺ في الحياة بين الناس .

وقد أعد الله الأمة لتقبل رحيل رسول الله ﷺ فدارس حبريل النظيم محمداً ﷺ بالقرآن في رمضان الأخير مرتين ، وكان يدارسه قبل ذلك في كل رمضان مرة واحدة .

وعلّم النبى أصحابه على إدارة شئون الحياة ، والمحافظة على الإسلام ، والحركة بالدعوة عن طريق قيادة السرايا ، وإدارة شئون المدينة ، وإقامة الصلاة ، والدعوة إلى الإسلام فرادى وجماعات ، في إطار تعاليم الله الثابته ، ومنهجه الذى يحرص المسلمون على تطبيقه ، وصيانته من كل عبث ، والدفاع عنه ضد كل معتد أثيم .

وبكل هذا أدى الرسول وظيفته ، وأتم الغاية التي خلق لها ، ووصل إلى النهاية .

و جاء وقت الرحيل ، فاعتكف ﷺ في رمضان من العام العاشر عشرين يوماً وكان يعتكف قبل ذلك عشراً ، وجاءه جبريل فدارسه القرآن مرتين ، وكان يدارسه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣

<sup>(</sup>٢) سورة النصر .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض رسول الله حــ٧ صـــ٩٣

قبل ذلك مرة واحدة ، وقال لأصحابه فى حجة الوداع : إلى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ... وكرر ذلك .

يقول ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر ، حين دنا الفراق جمعنا فى بيت عائشة رضى الله عنها ، فنظر إلينا فشدد ودمعت عيناه وقال: هرحباً بكم ، حياكم الله ، رهمكم الله ، آواكم الله ، حفظكم الله ، رفعكم الله ، وفقكم الله ، سلمكم الله ، قبلكم الله ، أوصيكم بتقوى الله ، وأوصى الله بكم ، والمدخلفة عليكم ، وأؤديكم إليه ، إنى لكم منه نذير وبشير ألا تعلو على الله فى عباده ، وبلاده فإنه قال لى ولكم ﴿ يَلْكَ ٱلدَّالُ ٱلْآخِرَةُ خَبِعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) .

قلنا: فمتى أجلك ؟

فقال ﷺ : دنا الفراق والمنقلب إلى الله وسدرة المنتهى والرفيق الأعلى وجنة المأوى

فقلنا: من يغسلك ؟

فقال: أهلى .

قلنا: فيم نكفنك ؟

قال: في ثيابي أو في بياض.

قلنا: فمن يصلى عليك ؟

قال: مهلاً ، غفر الله لكم ، وجزاكم عن نبيكم خيراً ، فبكينا وبكى ، ثم قال: ضعونى على سريرى على شفير قبرى ، ثم اخرجوا عنى ساعة ليصلى على جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت مع الملائكة ، ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً فصلوا على ولا تؤذونى بتزكية ولا رنة ، أقرئوا أنفسكم منى السلام ، ومن غاب من أصحابى فأقرئوه منى السلام ، ومن تابعكم على دينى فأقرئوه السلام (٢).

وفي أوائل صفر من العام الحادي عشر للهجرة خــرج النبي ﷺ إلى حبل أحـــد

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨٣

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ حـــ ٢ صـــ ٣١٩

ليودع الأموات كالأحياء ، ثم حطب في أصحابه وقال : إنى بين أيديكم فرط ، وأنا عليكم شهيد ، وإن موعدكم الحوض ، وإنى أنظر إليكم من مقامي هذا ، وإنى لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدى ، ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوها (١).

وفى ليلة من ليالى صفر من نفس العام حرج إلى البقيع وحاطب الموتى قائلاً: السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن عليكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، يتبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى (٢) ... وإنا بكم للاحقون ولما رجع على من البقيع وجد عائشة تشكو ألما وتقول وارأساه .

فقال ﷺ : بل أنا والله يا عائشة وارأساه ، وما ضرك لو مت قبلى فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك .

قالت رضى الله عنها: والله لكأنى بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك.

فتبسم رسول الله ﷺ ، ونام به وجعه وهو يدور على نسائه ، حتى اشتد عليه المرض وهو في بيت ميمونة (٣٠ .

وفى يوم الاثنين التاسع والعشرين من صفر بدأ مرض رسول الله ﷺ الأخير الذي استمر أربعة عشر يوماً .

ولما ثقل المرض برسول الله ﷺ أحد يسأل: أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ ( أ )

يستعجل يوم عائشة رضى الله عنها ففهم الصحابة ، وفهمت أمهات المؤمنين مراد النبي الله بسؤاله فأذن له أن يستمر عند عائشة مدة مرضه ... فانتقل الله إلى بيت عائشة يمشى بين الفضل بن عباس وعلى بن أبي طالب وذلك بعد مرضه بسبعة أيام (٥).

ثم إنه ﷺ خرج يوماً بين العباس وعلى حتى جلس على المنبر فحمد الله تعالى ثم قال :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب المغازي باب غزوة أحد جـــ صـــ ٢٨٦

<sup>(</sup>۲) الكامل حــ ۲ صــ ۳۱۸

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير حـــ ٢ صـــ ٣١٨

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حـــ٧ صـــ١٠٢

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حـــ٧ صـــ٩٨

أيها الناس إنه قد دنا منى حقوق من بين أظهركم ، فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليستقد منه ، ومن أخذت له مالاً فهذا مالى فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من قبلى فإلها ليست من شأىى ، ألا وإن أحبكم إلى من أخذ منى حقاً إن كان له أو حللنى فلقيت ربى وأنا طيب النفس ، ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى ، فادعى عليه رجل بثلاثة دراهم ، فأعطاه عوضها ، ثم قال : أيها الناس من كان عنده شئ فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ، ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الأخرة ، ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم ، ثم قال : إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده (١).

وفى يوم الأربعاء قبل وفاته بخمسة أيام قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس .

فقالت عائشة يا رسول الله: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ، ثم ذهبت لحفصة وقالت لها : قولى لرسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمسر فليصل بالناس ، ففعلت حفصة ، فقال رسول الله ﷺ : مه إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس (٢) .

ثم إن النبى الله وحد من نفسه خفة فخرج بين العباس وعلى لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوماً إليه النبي الله أن لا تتأخر وقال لهما: اجلسانى إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبى بكر الأيسر ، فكان أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبي الله والناس يصلون بصلاة أبى بكر (٢٠).

وعن عائشة وابن عباس رضى اللله عنهما أنه لما نزل برسول الله ﷺ المرض طفق يطرح خميصة على وجهه ، فإذا اغتم بما كشفها ، فقال ﷺ وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما صنعوا .

وقال ﷺ " قاتل الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحرم ذلك على أمته .

<sup>(</sup>١) الكامل جــ٢ صـــ٩١

<sup>(</sup>۲) سيرة النبي حـــ ۲ صـــ ۲۵۲

تقول عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً (١).

وعن ابن عباس أن على بن أبى طالب خرج من عند رسول الله ﷺ في وجعه الذي مات فيه فسأله الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله ؟

فقال: أصبح بحمد الله بارئاً

فأخذ العباس بن عبد المطلب بيد على وقال له: يا على أنت والله بعد ثلاث عبد العصا ، وإنى والله لأرى رسول الله يتوفى من وجعه هذا ، إنى لأعرف بنى عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله فلنسألنه فيمن هذا الأمر بعده ؟ إن كان فينا علمنا ذلك ، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا .

فقال على : إنا لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس من بعده ، وإلى والله لا أسألها رسول الله (٢).

وقال رسول الله ﷺ لعائشة : ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر ، فهذا أوان وجدت انقطاع أبجري من ذلك السم (<sup>7)</sup>.

يقول ابن إسحاق : فكان المسلمون يرون أن رسول الله مسات شهيداً ، مع ما أكرمه الله به من النبوة .

تقول عائشة رضى الله عنها : لَدَنًا (رسول الله) غلى في مرضه ، فجعل يشير إلينا أن لا تلدونى ، فقلنا : يقول ذلك كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم ألهكم أن تلدونى ؟

قلنا: فهمناه كراهية المريض للدواء.

فقال ﷺ: لا يبقى أحد فى البيت إلا لد قصاصاً وأنا أنظر ، فلدوا جميعاً إلا العباس فإنه لم يشهد معهم .

وزاد ألم المرض برسول الله ﷺ في يوم الخميس قيل وفاته بأربعة أيام .

يقول ابن عباس ﷺ: يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله وجعه فقال :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي 考 حـــ٧ صـــ٩٩

<sup>(</sup>٢) صحیح البخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ حـــ٧ صـــ١٠٠

<sup>(</sup>٣)صحيح البخارى كتاب المغازى باب مرض النبي 拳 حـ٧ صـ٩٣

ائتوبي أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ، فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي تنازع .

فقال عمر : إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول : قربوا يكتب كتاباً لا تضلوا بعده ، ومنهم من يقول : غير ذلك .

فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال ﷺ: قوموا عنى ، فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب ذلك الكتاب وذلك لاختلافهم ولغطهم (١٠).

ويجب أن يكون واضحاً أن ما أراد رسول الله كتابته كان أمراً عادياً لأنه لو كان من واجبات الشريعة لكتبه ﷺ بلا تأثر بكلام عمر أو بكلام غيره لسابق حسمه في أمور الدين ، وأيضاً فقد سبق ذلك إعلان تمام الدين وكماله .

وحكمة الله في عدم كتابة أمر في هذا الوقت واضحة منعاً لمن يقول: إن المريض قد يختلف عليه عقله إذا اشتد مرضه .

فإذا ما تصورنا أنه ﷺ كان يريد أن يعهد لأبي بكر ﷺ في الكتاب الذي كان يريده كما رجح البعض فإنه دليل على ثانوية الأمر ، وحتى يبقى هذا الشأن شورى بين المسلمين لم يغيره ﷺ كلام عمر ولا غيره .

وكان ﷺ قد قال لعائشة في مرضه هذا : لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فأكتب كتابا وأعهد عهداً لئلا يتمنى متمن أو يقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ، فلم يكن والله أعلم الكتاب الذي أراد أن يكتب إلا في استخلاف أبي بكر .

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى نفّس على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده ، فلما اشتكى وجعه الذى مات فيه طفقت أنفس عنه بالمعوذات التي كان ينفس ، وأمسح بيد النبي ﷺ عنه لبركتها .

ولما كان يوم الإثنين والناس في صلاة الفجر وأبو بكر يصلى لهـــم لم يفاحأهـــم إلا رسول الله يكشف ستر حجرة عائشة ، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ، ثم تبسم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي حسـ٧ صـــ٩

يضحك سروراً باستقامة أمر الناس وإخلاصهم مع الدين لله وهو ليس معهم، فنكص أبو بكر على عقبية ليصل الصف ، وظن أن رسول الله على يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهم الناس أن يفتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله على فأشار إليهم بيده رسول الله أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر (١) ، و انصرف الناس وهم يرون أن رسول الله على قد أفاق من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح حيث كان مسكنه .

ومع هذا التصور الذي شعر به المسلمون بعد صلاة الفحر كانت هي الصلاة الأخيرة لرسول الله على حيث توفي صباح يوم الاثنين وهو عند عائشة رضي الله عنها .

تقول عائشة : إن من نعم الله على أن رسول الله توفى في بيتى وفى يومى وبين سحرى ونحرى ، وأن الله جمع بين ريقى وريقه ، ودخل على عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله إلى صدرى فرأيته ينظر إليه ، وعرفت أنه يحب السواك ، فقلت آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم ، فتناوله فاشتد عليه ، وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته بأمره فاستن به وهو مستند إلى صدرى، وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله ، إن للموات سكرات (٢).

وكان رسول الله على يقول: إنه لن يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُحيًّا أو يخبر ، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشى عليه ، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم اغفر لى وارحمنى ، وألحقنى بالرفيق الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم الرفيق الأعلى فكان آخر كلمة تكلم كما : اللهم الرفيق الأعلى (٢٠).

فلما رأت عائشة رضى الله عنها شدة الموت التي لحقت برسول الله ﷺ قالت : فلا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله ﷺ (14).

ولم يترك النبي ع الله علا ، وحرج من الدنيا وهو مدين يقول عمرو بن الحارث: ما ترك

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي جــ٧ صــ١٠١

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حــ٧ صــ٩٦

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حــ٧ صــ٩٩

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ جــ٧ صـــ١٠٥

النبي ﷺ ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ، وسلاحه وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة .

فلما دفن قالت فاطمة : يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب (٢) وعن عائشة قالت : دعا النبي في فاطمة في شكواه التي قبض فيها فسارها فبكت ، ثم دعاها فسارها فضحكت ، فسألناها عن ذلك فقالت : سارين أنه يقبض في وجعه ، الذي توفى فيه فبكيت ، ثم سارين فأحبرين أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت (٢) .

وتوفى رسول الله ﷺ صباح يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة (<sup>1)</sup> ومثل اليوم الذي ولد فيه .

وعن أنس بن مالك الله قال : هر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: ما يبكيكم ؟

فقالوا: ذكرنا مجلس النبي ﷺ منا .

فدخل على النبي ﷺ فأخبره بذلك ، فخرج النبي ﷺ وقد عصب على رأسه حاضية برد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإلهم كرشى وعينى ، وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى لهم ، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (٥٠).

وعن ابن عباس قال : خرج النبي ﷺ وعليه ملحفة منعظفاً بما على منكبيه ، وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حــ٧ صــ١٠٦

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حـــ٧ صـــ٥٩

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي حــ٧ صــ٥٩

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي حـــ ٢ صــــ ٢٥٥

<sup>(</sup>٥) صحيح البحاري كتاب المناقب باب قول النبي اقبلوا من محسنهم حـــ مـــ ١٥٤

الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح للطعام ، فمن ولى منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه ، فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم (1).

وعن عائشة أن رسول الله على مات وأبو بكر بالسنح ، حيث كان مسكنه بالعالية ، فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله ، ولكنه ذهب لملاقاة ربه ، كما ذهب موسى الطلاقة للمقاة ربه أربعين يوماً وسيرجع والله ما كان فى نفسى إلا ذلك وليبعثه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم .

فجاء أبو بكر على فرس من مترله بالسنح حتى نزل فدخل المسجد ، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ، فتيمم رسول الله وهو مغشى بثوب حبرة ، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى ثم قال : بأبي أنت وأمى طبت حياً وميتاً ، والذى نفسى بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً .

ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبي عمر أن يجلس، فقال له أبو بكر الله بكر: أيها الحالف على رسلك ... فأقبل إليه الناس وتركوا عمر، فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا وَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايِن مَّاتَ أَوْقُتِلَ آنقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِب وَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايِن مَّاتَ أَوْقُتِلَ آنقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُمَّ اللهَ شَيَّا وَسَيَجْزِي ٱللهُ ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ (٣) .

فأخذ الناس يبكون وقد تيقنوا موت رسول الله ﷺ يقول ابن عباس : والله لكانى بالناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ، فتلقاها منه الناس كلهم ، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها .

وقال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلنى رجلاى وحتى هويت إلى الأرض حين سمعته تلاها ، وعلمت أن رسول الله قد مات (<sup>5)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب المناقب باب قول النبي اقبلوا من محسنهم حـــ صـــ٥١٥

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران الآية ١٤٤

<sup>(</sup>٤)صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حــ٧ صــ١٠٤

ولما عرفوا أنه رخيل ، ومنهم الناس وطاشت عقولهم ، فمنهم من خبل ، ومنهم من أصمت ، ولم يكن أثبت وأحزم من أبي بكر والعباس (١).

وقد قضى المسلمون بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في اختيار خليفة رسول الله بعد وفاته وبعد مشاورات تمت بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة ، ووقى الله المسلمين شر الفتنة .

ولما فرغ الناس من بيعة أبى بكر ، وجمعهم الله خليفة واحد ، وصرف عنهم كيد الشيطان أقبلوا على تجهيز نبيهم .

يروى ابن إسحاق بسنده أن على بن أبي طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، وقشم بن العباس ، وشقران مولى رسول الله ، وأسامة بن زيد هم الذين تولوا غسله ، وأن أوس بن خولى – وكان بدرياً – دخل معهم ، وحضر غسل رسول الله ، وأسنده إلى صدره ، وكان العباس والفضل وقثم يقبلونه معه ، وكان أسامة بن زيد وشقران هما اللذان يصبان الماء عليه ، وعلى يغسله بعدما أسنده إلى صدره ، وعليه قميصه يدلكه به من ورائه لا يفضى بيده إلى رسول الله ، وعلى يقول : بأبي أنت وأمى ما أطيبك حياً مير من رسول الله ما يرى من الميت (٢).

حدثى يحي بن عبادة بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت : لما أرادوا غسل رسول الله مل اختلفوا فيه فقالوا : والله ما ندرى أنجرد رسول الله من ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رحل إلا ذقته في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي الله وعليه ثيابه ، فقاموا إلى رسول الله افغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء فوق القميص ، ويدلكون والقميص دون أيديهم ، فلما فرغوا من غسله كفنوه في ثلاثة أثواب صحاريين وبرد وحبرة أدرج فيه أدراحاً . وحدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله ملة تساءلوا عن طريقة الحفر هل يحفرون كحفر أهل مكة أو كحفر أهل المدينة ؟ وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة وكان أبو عليحة زيد بن سهيسل

<sup>(</sup>١) مختصر السيرة صـــ٤٦٠ إلى ٤٦٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ حـــ٧ صـــ٧٠

هو الذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يلحد .

فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة ، وللآخر اذهب إلى أبي طلحة من دعا الله قائلاً: اللهم خو لرسول الله ، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله .

فلما فرغ الصحابة من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء وضع سريره في بيته ، وقد الحتلف المسلمون في دفنه فقال قائل: ندفنه في مسجده .

وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه.

فقال أبو بكر : إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض ، فرفع فراش رسول الله الذى توفى عليه فحفر له تحته .

وكان الذين نزلوا فى قبره على بن أبى طالب والفضل وقثم بن العباس ، وشقران مولاه وأوس بن خولى ، وجعلوا تحته ﷺ قطيفة كان يلبسها ويفترشها ، وكان آخر الناس عهداً به قثم بن عباس .

وبعد مدة ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن رضى الله عنها كما كان رسول الله يفعل فلما رأقما بكت ، فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله .

قالت : والله ما أبكى أن لا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله ، ولكني أبكى لأن الوحى انقطع من السماء ... فهيجتهما على البكاء فأخذا يبكيان (١) .

#### وهكذا ..

انتقل رسول الله ﷺ إلى الله تعالى وترك من ورائه أمته تحمل الأمانة ، وتقدر المسئولية ... وتعلم عن يقين أن الله تعالى سيحاسبها بميزان الوحى الذي تركه ﷺ في

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أم أيمن حــ١٦ صــ٩ ، ١٠

الناس ، ليكون شاهداً فيهم ... انتقل رسول الله ﷺ إلى الله بعد أن ترك الإسلام كله ، وصار كل شئ بينا حكمه ، معروفة جنباته ... حيث لا عذر بعد ذلك لناقض ، أو كسول ... ولا أهمية لعداوة أو نفاق .

انتقل رسول الله إلى ربه بذاته ، وترك فى أمته الوحى كله ، وعرفهم أنه ترك لهم ما فيه كل الفلاح والهدى ... يقول ﷺ : تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى (١).

انتقل الرسول ﷺ إلى ربه بعد أن وضح لأمته طريقة الحياة بعزة ، وكرامة ، وأخلاق وبعد أن وضع أيديهم على الحقائق التالية :-

الإنسان متميز عن سائر المخلوقات بحقوق تناسبه و لابد من المحافظة عليها ،
 والوفاء بواجباتها بالمنهج الذي عاشه الرسول ﷺ وصحابته .

القوة المادية أساس حماية العزة والكرامة ... والضعفاء لا ينالون إلا الهوان ، والذل
 وضياع الحقوق .

٣) الإسلام أمانة فى عنق كل مسلم ... ومصادره وتعاليمه واضحه بينه ... ولا عذر لمسلم فى البعد عن الإسلام بصورة كلية أو حزئية ... ولا عذر للأمة إن قصرت فى واحبالها الإسلام .

على كل ما قدموا ولن ينفع إلى الله ... وسيحاسبون على كل ما قدموا ولن ينفع إلا الصدق ،
 والإيمان ، والعمل الصالح ، وسيجزى كل نفس بما عملت ... وما ربك بظلام للعبيد .

(١) فيض القدير حــ٣ صــ٢٤٠

# الفصل الرابع

ركائز الدعـــوة المستفادة من المرحلة المدنية



#### تمهيد :

سيرة النبي ﷺ زاد وفير للإنسانية كلها ، وللمسلمين على الخصوص .

فهو على صورة شاملة للإسلام ، يجمع كل حقائقه ، ويوضح كافة حوانبه ، جعله الله تعالى منبع العلوم والمعارف ، وحصه بترول الوحى والتتريل ، ووكله بجبريل الطبيخ يلقى إليه القرآن ، ويوحى إليه بالأحاديث ... وكل باحث عن شئ في الإسلام فمرجعه رسول الله ، ومصدره ما أوحى إليه ...

وهو ﷺ تطبيق عملى للوحى المترل ، وتجسيد بشرى لتعاليم الله تعالى ، فعمله حجة ، وسلوكه طريق ، ومعاشه وحياته أسوة للناس أجمعين .

و لم يكن اهتمام علماء المسلمين بالسيرة النبوية إلا إبرازاً لمناط الأسوة والقدوة نظرياً وعملياً ، ولتبقى بين العالمين منارة هدى ، ومصدر إشعاع وحير .

وحين أعاننى الله تعالى على كتابة السيرة النبوية حاولت أن ألم بأحداثها جميعاً لتكون صفحة واضحة أمام من يطلع عليها لدرجة تغنيه عن أمهات الكتب، والمصادر القديمة للسيرة النبوية مع الإشارة إلى ما يستفاد من أحداثها واضحاً الحدث في صورته الناطقة بدورة في تحقيق الخير وصيانة الحقوق، وحاولت بعد ذلك أن أكتب بعض الركائز المفيدة للدعاة المعاصرين، ولكافة المسلمين، حتى لا تنقطع الأمة المسلمة عن ماضيها، وبذلك تعيش الحاضر بروح الماضى، وتعيد الماضى في صورة العصر الحديث.

وليعلم الجميع أنه لا جديد عن الدعوة إلى الله تعالى بعد رسول الله ﷺ وكل ما جاء بعد عصره ﷺ فهو مستمد منه وراجع إليه .

وكل مسلم يبتعد عن رسول الله فهو بعيد عن الحق والصواب.

إن رسول الله ﷺ ترك للناس الإسلام حقيقة كاملة خالية من العوج والاضطراب وترك أمته تطبق الإسلام وتلتزم به ... وعرفهم أن الفوز والفلاح في إتباع وحيى الله تعالى ، والالتزام الدقيق بالإسلام .

وقد أوجب الله تعالى الدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى وكلف الأمة الإسلامية بأن

تبلغ الإسلام للناس بالكيفية التي دعا بها رسول الله وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين .

وفى هذا الفصل أورد أهم الركائز المستفادة من سيرة رسول الله فى المدينة المنورة وذلك فى المباحث التالية :-

# ـ المبحث الأول ـ ضرورة بناء الأمة الإسلامية [ قاعدة الدعوة ]

الإسلام دين الله تعالى أنزله للناس ليسعدوا به ، وكلف المسلمين أن يقوموا بالدعوة إليه وأداء الأمانة التي حملهم الله بما .

وقضية الدعوة ليست أمراً سهلاً لأنها تتعامل مع عديد من الناس اختلفت عقائدهم ، وتباينت اتجاهاتهم ، وتعارضت أمانيهم وخياراتهم ... ولذلك فهى مسألة صعبة تحتاج إلى الإعداد والاستعداد .

ففى الكتاب الثانى من هذه السلسلة بينت نظرة الإسلام للإنسان واهتمامه به وتوضيح أركان الإسلام وغاياته من خلال الركائز المستفادة من السيرة في مكة .

وهنا أحاول بيان ما يستفاد من المرحلة المدنية .

بينت المرحلة المدنية أهمية اعتماد الدعاة في حركتهم على قاعدة صلبة ، وقوة يقظة ... وقد تمثل ذلك في نشوء دولة الإسلام في المدينة المنورة بقيادة رسول الله على حهود فردية ، وتضحيات نفر قليل من أصحاب رسول الله وسط عداوات أهل مكة ، ومباشر هم الأذى والاضطهاد لكل من أسلم ... ولذلك مضت مدة طويلة أسلم فيها عدد قليل عاشوا خلالها حالة من الخوف والاضطهاد .

وكان رسول الله على بحاول إيجاد القاعدة القوية لإنطلاق الإسلام فعرض نفسه على القبائل وعلى أهل الطائف ليعيش معهم ويؤمنوا بالإسلام ، ويحمونه بما يحمون به أنفسهم وأهليهم فلم يستحيبوا له ... فلما استحاب له أهل المدينة وبايعوه عند العقبة هاجر وأصحابه إليهم ، وأسس دولة الإسلام في المدينة ، وبذلك بدأت حركة الدعوة ولما قوة وتأثير .

إن بناء قاعدة الإنطلاق عملية أساسية لنجاح أى عمل يحتاج هذه القاعدة وإلا لصار الجهد هباء لا يفيد ، ومن المعلوم أن الإنسان الذى يتمتع بالخلق الكريم قادر على تعليم غيره الخلق والسلوك أما غيره فلا يمكنه ذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه .

والشخص القوى يهابه الضعاف أما الضعيف فلا قيمة له بين الناس .

والأمة القوية تقود غيرها إلى حيث تريد ... هكذا فى كل زمان ، فى عالم الإنسان كما هى فى عالم الحيوان .

وقد اهتم الإسلام فى بناء قاعدته الصلبة فى المدينة المنورة حيث أقامها على عدة أسس تضامنت وتكاملت حتى أنتجت قاعدة الدعوة ، ومنطلقها المتين ، وأهم ما فعله الإسلام فى الناس إيجاد خير أمة للناس وفق مراحل ومواصفات معينة .

فبدأ أولاً: بإيجاد الأمة القوية: متميزة بمجموعة من الخصائص ليحافظ على قواها ، ويبعدها عن التشرذم والتفكك ، والانهيار .

إن تنظيم الأمة يحتاج إلى الاستفادة بكل الإمكانات المتاحة ، ووضعها في صورتما الإيجابية المنتجة لتحمى الجهد ، والوقت ، والطاقات .

إن مجموعة من الناس مهما بلغ عددها لا يمكنها أن تقوم بما تقوم به الجماعة ، ولا تتمكن من أداء دور الأمة مع الإسلام أو مع أى هدف آخر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٤٣

<sup>(</sup>٢) سورة آلا عمران الآية ١١٠

لقد اهتم النبي ﷺ بعد الهجرة بتنظيم الأمة فآخى بين رعاياها ، وجعل الإخوة حقيقة مستمرة على الزمن كله لتكوين القاعدة الصلبة المطلوبة .

إن إخوة المؤمنين لم تكن من أجل الاشتراك في نشاط ما وترك ما عداه ، أو التوحيد في الولاء لفرد وفقط .. وإنما كانت الأخوة في الله ، وتحت وشيحة العقيدة ... إنما ليست علاقات الدم ، ولا علاقات الأرض ، ولا علاقات الجنس ، ولا علاقات التاريخ ، ولا علاقات اللغة ، ولا علاقات الاقتصاد ، ليست هي القرابة ، وليست هي الوطنية ، وليست هي المصالح الاقتصادية .

إنما هى علاقة العقيدة الإيمانية التي تجمع بين الراعى والرعية فى اتجاه واحد .. وتأخذ روابطها من الإسلام وتجعل كل فرد مسئولاً عن حقوق هذه الأخوة أمام الله تعالى ، وأمام الناس أجمعين فى إيثار خال من الأنانية ، وفى خلق بعيد عن الفوضى والظلم .

ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى هذا الجيل الأول الذى طبق الأخوة الإيمانية بكل تجرد وصدق بقوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱللَّذِينَ ءَاوَواْ وَرَدْقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمْ فَأُولَتِيكَ مِنكُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ أِنْ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

يروى الإمام أحمد عن أنس وصفاً لآثار هذه المؤاخاة على لسان المهاجرين أنفسهم حيث قالوا لرسول الله ﷺ: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم: قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل ، ولا أحسن بذلاً من كثير من هؤلاء ، لقد كفونا المؤنة ، وأشركونا فى المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ، قال ﷺ: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم (٢٠).

وهكذا آخى رسول الله ﷺ بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أى أنه حول هؤلاء الأفراد المفككين إلى مجتمع متكافل ، تكون رابطة العقيدة فيه مقدمة على رابطة الدم والنسب ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيتان ٧٤ ، ٥٥

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد

ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية القبلية ، ويصبح الولاء فيه للإسلام وحده ، وبهذا تتحقق سائر العلاقات وتنمو تحت مظلة رابطة العقيدة والإيمان .

ولقد تحقق الغرض من هذا الإجراء الفذ ، وبقى أثره محركاً فى حياة الصحابة حتى الوفاة فهذا بلال الله كان يقول فى عهد عمر عن أخوته مع أبى رويحة : لا أفارقه أبداً للأخوة التى كان رسول الله على عقدها بينه وبينى .

إن وجود الأمة الإسلامية القوية هي أكبر سند لحركة الدعوة ، لأن المسلمين بعد تحقيقها مع رسول الله ﷺ في عالم الواقع لم يتعرضوا لعدوان ، و لم يمنعهم الهمج والأراذل من الحركة والانطلاق .

وليس من تنظيم الجماعة المؤمنة تشتت الأفراد فى اتجاهات مادية متعددة متعارضة لأن هذا فى الحقيقة تفريق للأمة ، وتضييع لجهودها ... وذلك التشتت يظهر كثيراً حينما يعمل الأفراد لعدة غايات متعارضة .

لقد نادى رسول الله على محرة سائر المؤمنين إلى المدينة لتحقيق هذه القاعدة الواحدة القوية ، ولذلك يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُواْ أُوالَتِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا أُه بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنصَرُواْ أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا أُه بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُمُ وَلَيْتَهُم مِيثَقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾ (١) .

والآية واضحة في وجوب الهجرة والتجمع في المدينة لأن المسلمين لو عاشوا أفراداً حيث هم لتكالبت عليهم الأفاعي ، وقضى عليهم الطغاة ... ولذلك كانت هجر تمم إلى رسول الله لتكوين أمة مسلمة تعيش الإسلام ، وتقدم نموذجاً عملياً لتعاليمه أمام الناس .

وعمل ثانياً على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية العملية : لأن الإسلام لا تممه أمة فارغة القلب والضمير لأنما تكون حينئذ ضعفاً ووهنا لا يسمن ولا يغنى من حوع .

(١) سورة الأنفال الآية ٧٢

ولا تهمه أمه تعلن الإسلام ولا تعمله ، وترفع الشعار ولا تشعر به ، وتدعى الدين وهي تناقضة بسلوكها وعملها .

وحتى تصير الأمة سنداً لحماية الحق ، ونصر الدين كان لابد لها أن تقيم بنيالها على تقوى من الله تعالى ، ولعل ذلك هو ما قصده رسول الله وهو يبدأ نشاطه في المدينة ببناء مسجده الشريف ليكون مكاناً للتربية والتعليم ... وجامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته ، ومنتدى تتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التى طالما نافرت بينها الترعات الجاهلية وحروبها ، وقاعدة لإدارة جميع شئون الدولة ، ومركزاً لبعث الحملات والسرايا العسكرية ، وبرلماناً لعقد المحالس الاستشارية والتنفيذية ، وكان مع هذا كله داراً يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم دار ولا مال ولا أهل ولا بنون .

لقد تحولت المدينة إلى مستقر آمن للدعوة ، ومنطلق رئيسى للحركة بالإسلام ولهذا رأينا تماسك المهاجرين والأنصار وتآخيهم تحت لواء الله تعالى فى صورة متكاملة متوازنة ... وكان هذا التكامل شاملاً لكل جوانب حياة أهل المدينة ولن أتحدث عن كل صور هذا التكافل ولكنى أشير إلى بعض تلك الصور فقط وأهمها :-

التكافل في بيت النبوة: فبيت النبوة هو مقر قيادة الأمة ، فحينما نزل رسول الله على أبي أيوب الأنصارى وظل في مترله قرابة السبعة الأشهر ، كان لابد من توفير الطعام الذي يحتاجه رسول الله في ومن يترل عليه من الناس ، ولهذا تسابق الأنصار إلى بيت أبي أيوب يأتون بالطعام جعلوا لأنفسهم نظام التناوب ، فكل مرة مجموعة منهم ، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله في الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ، يتناوبون ، وكان يدعو النبي في أصحابه فيأكلون معه ، فيحضر عشاءه الخمسة إلى الستة إلى العشرة .

التكافل فى استقبال الأنصار للمهاجرين : لقد كانت المؤاخاة هى أبرز ما فى الصورة فعبد الرحمن بن عوف كان أخاً لسعد بن الربيع الأنصارى فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله ، فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك دلني على السوق

وتقدمت الأنصار إلى رسول الله ﷺ وقالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل وطلبوا منه أن يجعل الأموال قطائع فيما بينهم ... ولكن رسول الله ﷺ رفض هذا وجعل على المهاجرين أن يعملوا في أرض إخوالهم الأنصار وأن يكون لهم جزء من الثمرة .

التكافل فى تشريع الزكاة: فرغم أن التوجيه القرآبى للمؤمنين لم ينقطع عن مخاطبة المؤمنين فى العهد المكى للمسارعة إلى الصدقة بشكل عام ، وذلك لتربية النفوس الدافعة ، وسد عوز النفوس المحتاجة إلا أن مشروعية الزكاة بأنصبة محددة لم تشرع إلا فى العهد المدنى ، وابتدأ فرض زكاة الفطر أولاً ، وصار هذا ملحقاً بمشروعية صيام شهر رمضان ، فصارت زكاة الفطر تخرج عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى ، ثم جاءت بعد ذلك زكاة الأموال بأنصبتها المفروضة .

التكافل في صوم شهر رمضان : حيث لم يتم هذا التشريع في العام الأول من الهجرة وإنما في العام الثاني ، وفيه حصلت غزوة بدر الكبرى ( يوم الفرقان ) .

إِن فرض الصيام شهراً كاملاً كل عام يعد عبادة شرعها الله عز وجل ، وحدد الغاية منها في القرآن الكريم بقوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى منها في القرآن الكريم بقوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ حَس النفس عن الله الله الله عن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) لأن المقصود من الصيام حبس النفس عن

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٨٣

الشهوات ، وفطامها عن المألوفات ، وتعديل قوتها الشهوانية ، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها ... ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين ، ومن ثم فإن التقوى هي ثمرة الصيام .

ولا شك أن تأخر هذا الفرض إلى السنة الثانية للهجرة كان له سبب وغاية ترجع إلى استقرار الإسلام ، وتوطين النفس لتحمل هذا النوع من العبادة ، ومع هذا رغم أنه فرض من أول وهلة ، إلا أن الفرد المسلم كان مخيراً بين الصيام والإطعام ، ثم حسم بعد ذلك وجعل الإطعام لمن لا يطيق .

التكافل في مشروعية العيدين : العيد هو اليوم الذي يعتاد الناس فيه الاجتماع لتبادل الأشواق وإعلان الأفراح ، وكان العرب يعتادون أياماً عدة تقوم إما على الوثنية أو العصبية .. فشرع الله للمسلمين عيدين يرتبطان بعبادة ، فعيد الفطر الذي شرع بعد الانتهاء من غزوة بدر يبدأ بنهاية عبادة صيام شهر رمضان ، وزكاة الفطر ويستهل يومه بصلاة العيد .

وعيد الاضحى يبدأ بنهاية عبادة الحج ، ويستهل يومه أيضاً بالصلاة والأضحية التي تحمل في طياتها صورة من صورة التكافل الاجتماعي وقد شرع في العام الثاني للهجرة وفيه ضحى رسول الله في وضحى الموسرون من المسلمين معه وهذا الموقف له دلالة عملية ، ودلالة مرحلية واقعية ، حيث تلاحظ التدرج الواقعي في المجتمع المسلم دون اعتساف أو تعجل ، بل كل شئ في أوانه ، وحينما تحياً له الظروف والأجواء ، وهنا نلاحظ أن المسلمين لم تعمهم الفرحة إلا بعد أن استقر أمرهم ، وقامت دولتهم أما قبل ذلك فلا عيد ولا فرحة .

وعمل الإسلام ثالثاً على صيانة ثوابت الأمة لأن الأمة الإسلامية تعيش في إطار منهج تحددت معالمه ، وفصلت حقائقه .

وأعداء الإسلام يعملون لهدم ثوابت المنهج ، والإساءة إليه ، وتشويه صورته ليتمكنوا من هدم كل ما تمثله الأمة من قيم وحياة ولذلك وجب حماية الإسلام مما يوجه إليه وذلك بحماية أمته . إن منهج الله تعالى ينطلق من تعاليم الله ، يقول الله تعالى ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۗ وَمَنْ اللَّهِ مَا لَلْهِ مَا للهِ عَالِم اللهِ ، يقول الله تعالى ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِهُ مَا لَا لَهُ مَا لِمُنْ مِرْ اَلَهُ مِرْ مَا لَهُ مَا لِمُا لَهُ مَا لِمُا لَهُ مَا لِمُا لَهُ مَا لِمُا لِمُنْ مِرْ اَلَهُ مِرْ اللَّهِ مِرْبَعَةً لَا لَهُ مَا لِمُا لِمُنْ مِرْ اَلِهُ لَا لَهُ مِرْ اللَّهِ مِرْبَعَةً لللَّهِ مِرْبَعَةً لللَّهُ مِرْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

ومن ثم وحب استمرار هذه الصبغة ليبقى المنهج على حقيقته التي جاء بها ووجب حينئذ منع أى دخيل يسئ للمنهج ولا يتوافق معه ، وبذلك يعيش المجتمع بخصائصه الربانية .

لقد شرع الله الآذان للصلاة أسلوباً وحيداً للمسلمين ووجههم إلى الكعبة ليستقلوا بقبلتهم .

وميزهم بمعالم واضحه في حياقم ومعايشهم ... وبذلك برزت الأمة بخصائصها التي يحددها الله تعالى بقوله ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَ اللهِ الْمَكُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم وَتُنْهُمُ ٱلْمُوفِينُونَ وَلُو مَاكَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقوله تعالى ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اللَّهِ وَرِضْوَا اللَّهِ وَرِضْوَا اللَّهِ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّمُودِ ۚ ذَٰ لِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱللَّهُ وَرَضْوَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الل

ويقول تعالى ﴿ لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِيتَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٣٨

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية ٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح الآية ١٨

ويقول تعالى ﴿ لِلْفُقْرَآءِ ٱلْمُهَا حِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلصَّدِوقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَيْلِهِمْ شُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا شِجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَنَّ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَلُوْ كَانَ وَلَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ إِلَهُمْ وَلَوْ كَانَ إِلَهُمْ وَلَوْ كَانَ إِلَهُ مِنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَلُونَ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ إِلَهُ مُ الْمُفْلِحُونَ فَي اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) .

ويقول تعالى ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبْهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ (٢) .

وتستمر آيات القرآن تترى فى وصف الجماعة المؤمنة الأولى التي كونما القرآن الكريم وكونتها السنة معه حتى كانت ، وبحق ، خير أمة ظهرت على الأرض .

وإن المرء ليتساءل عن سر تفوق هذا النموذج البشرى وعن أسباب عجز المسلمين المعاصرين من أن يكونوا مثلهم مع استمرار القرآن وحفظه ، وبقاء السنة وتدوينها .

إن الأمة الإسلامية التي كونها رسول الله على صورة مثالية رائدة تعاملت مع الواقع وتكونت من الناس ، وتعاملت مع فطرة البشر مما يجعلها نموذجاً قابلاً للتكوين في كل عصر ومصر لو حاول الناس تتبع خطاها ، وسلوك الطريق الذي مرت فيه.

إن عوامل تأسيس الجماعة الأولى موجودة حتى الآن ، ولذلك نحتاج إلى معرفة الأسباب التى ساعدتهم على التكوين والتنشئة ولم تساعد سواهم أملاً فى الاحتذاء بمم والسير على طريقتهم .

يبدوا والله أعلم أن أسباب استفادتهم تعود إلى ما يلي :-

(أ) إنهم حينما دخلوا في الإسلام تيقنوا الواقع وعلموا أن الإسلام بيعة منهم لربمم وهم طرف فيها ، وعليهم بالإسلام ان يصدقوا الله فيما بايعوه به .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٧٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٢٣

(ب) إنمم استقبلوا الوحى الكريم المترل على رسول الله ﷺ بما يليق به من تعظيم وتقديس فاهتموا به ، وأحقيته ، وإنما استقلوه موقنين بأنه الحق ، وهو الخير وهو المصلحة ويكفى أنه من عند الله .

(ج) إلهم أيقنوا حين إيمالهم أن الوحى نزل للتطبيق والعمل به ، و لم يترل لمجرد المعرفة والثقافة ومن هنا اقتصروا على التدرج في حفظه فكانوا يفهمون ويحفظون عشر آيات و لم يغادروها إلا بعد العمل بما ، وتطبيق ما جاء فيها ولذلك كان أبو بكر يقّوم المسلم بمقدار حفظه للقرآن لأن هذا يدل على مدى عمله وسلوكه .

(د) إنهم بعد مجئ وحى الله التزموا به وتركوا ما عداه من ثقافات الأمم الأخرى ونظمها وأهملوا بصورة كلية كل ما كان فى حياتهم الجاهلية ، وهذا الموقف يصور النقلة العجيبة التي أحدثوها فى واقعهم ، ولقد كانوا يفعلون كل ما يأمرهم به الوحى مكتفين بالسؤال عنه أألله أمر بهذا ؟

فإذا علموا أنه من الله ، فلا شئ معه وأهملوا حينئذ كل ما عداه .

لقد خلت الحياة الإسلامية الأولى من أى دخيل يعارضه الإسلام ، مع أن نظماً وآداباً فارسية ورومانية وغيرها كانت قبل الإسلام ملء الزمان طولاً وعرضاً ، وكان العالم كله معجبا بمم ، ومقدراً لهم يقلدهم ، ويتبعهم .

نعم لم يلتفت المسلمون إلى ما يأتيهم من قبل الشرق أو الغرب ، أو من هنا أو من هناك ، لأن وحى الله يكفيهم وهم به أقوياء .

(هـ) إنهم شعروا بعزة الإسلام ، وبقدرة الله ، وتيقنوا أن الله اختارهم بالإيمان لإنقاذ البشرية من عبادة البشر ، والخضوع لغير الله تعالى ، وحاهدوا لإزالة الطواغيت من على ظهر الأرض تكريمًا للإنسانية كلها .

وهذا التيقن يفسر لنا سر تضحياتهم بالنفس والنفيس حين ساحوا في الأرض مجاهدين في سبيل الله يبغون نشر دينه ، وإحقاق الحق ، وإقرار الأمن والسلام .

تلك أهم الأسباب التي ساعدت الأمة الإسلامية على الاستفادة بوحى الله تعالى وتركت بذلك درساً في الناس لمن يشاء أن يستقيم ، ويسعد في الدنيا وفي الآخرة .

إن البناء الدقيق لأمة الإسلام استغرق من رسول الله الله الله المويلاً ، وجهداً شاقاً .. ولكنه الله المحمد أحسن حال ... وقد تعرض الله خلال مرحلة البناء لمحاولة القتل ، وحوصرت المدينة ، وهاجمة سفهاء القبائل ، واستعان الله بالصبر والتحمل والجهاد حتى أتم ما عمل له ، و لم ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى إلا وقد تكونت الأمة الفتية ، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها ، وتحققت حرية الدعاة ، وأصبحت دعوة الإسلام محل تقدير واحترام ، تسمع وتناقش ، وتعيش واقع الحياة ، وتتعامل مع الجميع في حسن وأمان .

وحين نرى حال المسلمين اليوم ، وننظر فى أمر الدعوة نلمس ضرورة وجود الأمة المؤمنة لمساندة الدعاة وتدعيم حركتهم بالعمل والسلوك .

إن الناس فى العالم المعاصر ينظرون إلى المسلمين ويتأملون أحوالهم ، ويتصورون ألهم صناعة الإسلام ونتائجه بمجرد تسميتهم بالمسلمين !! وليس الأمر كذلك لأن المسلمين من فترة طويلة لا يعيشون الإسلام حقيقة ، ولا يطبقون تعاليم الله على الوجه الصحيح .

وحين نبحث عن أهم الركائز المستفادة فى سيرة رسول الله فى المدينة فإنى أرى أن أهم الركائز هو وجود الأمة المسلمة التى تحرك الدعاة ، وتوجه حركتهم إلى الناس إن الأمم اليوم تتعامل فيما بينها بواسطة السفراء والمبعوثين الذين يمثلون الدول والحكومات ولذلك صار لهم دور ، وعاشوا آمنين لأن من ورائهم دولهم .

إن الدنيا تتحرك كلها إذا أسئ لفرد من دولة أوربية أو غيرها لأن من ورائها دولته ... ويا حبذا لو كانت الدول إسلامية قلباً وقالباً على قلب رجل واحد لتكون الأمة المرجوة ، تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر في صدق وشفافية .

إن العالم المعاصر يقر للدول العظمى بحقها فى توجيه الدول الصغيرة ، وتغيير مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق رؤيتها ... بدعوى تحقيق تقدم ضارى وإنسانى لهذه الدول ... برغم ما فى كل هذا من رغبة الاستعلاء والسيطرة والاستغلال .

إن هذا الواقع يعطى لصاحب الحق أن ينشر ما يتمتع به من الحق والخير للآخرين ... وحين يكون القوى صاحب رسالة سامية يريد إفادة الناس بما متجرداً من أى غاية ذاتية ، وبعيداً عن أى مصلحة شخصية ... حين يكون الأمر كذلك يرحب به الجميع .

إن الأمة الإسلامية ضرورة لنجاح الدعوة ، وقاعدة لابد منها لمساندة الحركة بالإسلام ، وإيصاله إلى كل إنسان في الوجود .

وحين نؤمن بهذه الضرورة لابد أن يتعاون الأفراد ويعمل الجميع لإيجاد هذه الأمة بالخصائص التي لابد منها لأى أمة تريد لنفسها الرقى والتقدم وخدمة الإنسانية لابد أن تنشط هذه الأمة في الأخذ بأسباب القوة المادية التي لابد منها في عالم لا يعترف إلا بحقوق الأقوياء ، ولا يهاب إلا القادرين .

إن القيم النبيلة تتحول في لسان الضعفاء إلى مظاهرة صوتية تحتج وتصيح بلا مجيب وتستغيث بلا مغيث ... وربما عدها الأقوياء جماعة من المحانين .

وأول قوة الأمة يبدأ بتقوية الأفراد والجماعات الصغيرة ، وهؤلاء مسئولون عن أنفسهم ، فليقوى الفرد نفسه بالطاعة ، والصدق ، والعمل ، والتجرد من الهوى ... والتوجه فى كل نشاطه لله ، وعلى الأفراد أن لا يعبأوا بالمعوقات الطارئة ، ولا يبتظروا أجراً من مخلوق لألهم يعملون لله ، وينتظرون الأجر منه سبحانه وتعالى ... وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ..

# ـ المبحث الثانى ـ الاهتمام بمعرفة الواقع العالى

هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة المنورة ، وأسس دولة الإسلام فى المدينة ، وأخذ فى دعوة الناس إلى الله تعالى حسب مقتضيات كل مرحلة .

وكان ﷺ يعلم واقع العالم كله ، ويدرك اتجاهات الأفراد ، وكان الله معه يعينه على الحق ، ويعرفه به إن سها عنه ، أو لم يدركه .

لقد كان يعرف ما عليه الفرس والروم ، ويعرف ما بينهما من حروب وأحقاد ، ويعلم أن الروم أهل كتاب ، وأن الفرس عبدة أوثان وأصنام ، وكان الله معه يخبره بأهم ما عندهما يقول الله تعالى ﴿ الْمَرْ يَ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فِي فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّرِ لَ بُعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُورَ فَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ثَلِيَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ \* وَيَوْمَبِنِ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُورَ فَي بِضْعِ سِنِينَ ثُلِيَّةٍ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ \* وَيَوْمَبِنِ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُورَ فَي بِضَعِ سِنِينَ ثَلِيَّةً الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ \* وَيَوْمَبِنِ بَعْدُ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُورَ فَي بِضَعْ سِنِينَ فَي يَصُرُ مَن يَشَآءُ فَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١)

ووقف ﷺ على كافة أحوال اليهود والمنافقين وسائر القبائل وهو فى مكة قبل الهجرة ، وكان يتعامل مع كل بما يكافئه ... ويدعوهم بالأسلوب الذي يناسبهم ... فإن رأى منهم غدراً حذرهم وتعامل معهم بنفس توجيههم .

لقد كان ﷺ بحدث أهل الكتاب عن رسلهم وكتبهم ، ويحدث القرشي عن الخالق والمخلوق ... ويحادث أهل الزرع والتجارة كل بما هو فيه ، وبما يتلاءم مع حياته وفكره وتلك قضية مهمة لابد منها لنجاح الدعوة إلى الله تعالى .

لقد عاش المسلمون وسط الناس بعيونهم ، وبمن آمن منهم ، ولذلك كانوا على خبر دقيق بواقع الناس .

إن معرفة الواقع المعاصر ضرورى للدعوة ليتحرك الدعاة وفق خطة عملية متكاملة ناتجة من تخطيط سليم .

إن التخطيط الســـليم بحث وعلم بالواقع ، وتحديد للعمـــل والمنهج ، ومتابعة

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآيات من ١ إلى ٥

للأعمال والنتائج .

وهذا ما لابد منه للدعوة إلى الله تعالى في العصر الحديث .

لا يكفى تكليف الدعاة بالعمل فى إقليم ما ، وتركهم لشأنهم ، مع أنهم لا يعرفون شيئاً عن طبيعة الإقليم ، ولا عن سكانه ، ولا عن الاتجاهات السائدة فيه .

لا يكفى ذلك ، بل لابد من معرفة الدعاة للبيئة التي سيدعون فيها معرفة شاملة لكافة النواحى ( أناسا ، وطبعاً ، وخلقاً ، وتديناً ، وثقافة ، وتحضراً ... إلخ ) وهذه أمور تقوم على البحث المتعمق ، والدراسة المسبقة .

وبناء على البحث والدراسة توضع الخطة الملائمة لإبراز أولويات الدعوة ، والوسائل المستخدمة ، والأسلوب المناسب ، والكيفية المثلى لكافة الظروف التي تهم الدعوة والدعاة .

إن التمهيد لعملية الدعوة بتوضيح الجوانب المشار إليها ضرورة في عصر يعتمد على التخطيط في سائر الأعمال ، وهي ضرورة يؤكدها الإسلام ويؤيدها .

فقد خطط النبي ﷺ لغزواته جميعاً ، ففي غزوة بدر عرض الأمر على الأنصار ، وعلى المهاجرين وأخذ موقع الغزوة برأى أصحابه .

وفى غزوة أحد أحد الرأى ، وشاور الصحابة ، وحدد لكل مجموعة مكالها . وهكذا فى كل خطواته ﷺ .

إن الرسائل النبوية أرسلت بعد معرفة من أرسلت إليهم ، لتتناسب مع فكرهم ، وواقعهم ، فإن كانت الرسالة مرسلة إلى أحد من أهل الكتاب فإنما تشير إلى الإيمان بعيسى كجزء من الإيمان بمحمد ﷺ ، نقرأ ذلك في رسالة النبي ﷺ إلى النجاشي ملك الحبشة ، وفيها يقول ﷺ : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة ، أسلم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله ، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة ، الحصينة ، فحملت بعيسى ، خلقه الله من روحه ونفخه ، كما خلق آدم بيده ويقول ﷺ لعظيم الروم بمصر ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ،

فإن توليت فإنما عليك إثمك وإثم الإريسيين معك ، والإريسيون هم المزارعون .

فنحده ﷺ يحدثهم بحديث الخبير بهم ، يحدثهم عن مريم ، وعن عيسي عليهم السلام كما يحدث المقوقس عن المزارعين بمصر .

ونلحظ أن رسائله ﷺ قد صيغت بلغة ، ولهجة من أرسلت إليهم ، فهذه رسالته إلى نهد قبيلة باليمن ، يقول فيها ﷺ : اللهم بارك لهم في محضها ، ومخضها ، ومذقها وابعث راعيها في الدثر ، وافحر له الصمد ، وبارك له في المال والولد (١) .

بل إن رسائله ﷺ كانت تناسب طبائع الناس ، ومنزلتهم ، وتنوعهم .

ألا يدل ذلك على أهمية فهم الواقع وضرورة العلم بالناس الذين توجه إليهم الدعوة ؟ وقد دلت التجارب المعاصرة على أهمية التمهيد لحركة الدعوة بمعرفة الواقع على ما هو فيه بكل صدق و تجرد ، لأن الدعاة إذا جهلوا الواقع حين يقومون بالدعوة يصطدمون بالمستمعين بادى ذى بدء ، ولهذا أثره السئ ، كما أن عدم معرفة الواقع يؤدى إلى عدم الاستعداد له ، الأمر الذى يضع الدعاة في غربة فكرية ونفسية مع من يتوجهون إليهم ، ولا يمكن القول بأن دراسة الواقع ، ومعرفة متطلبات الدعوة مسئولية

من يكلفون بالدعوة ، ويباشرونها لأن ذلك فوق مقدورهم ، وأكبر من طاقتهم .

لو كان مجال الدعوة إقليماً واحداً لأوجبنا على الدعاة " أفراداً " أن يبدأوا عملهم بالبحث والدراسة ، ولا يباشرون الدعوة إلا بعد فهم الواقع ، والإحاطة

الكاملة بأحوال المدعوين .

لو كان الجال إقليماً واحداً لقلنا ذلك ، لكنه العالم كله وحينئذ لا يستطيع التعريف به إلا هيئات ضخمة ، قادرة على توظيف العلماء ، وتوجيه الطاقات ، والقيام بالدراسات والبحوث النظرية والميدانية وبذل ما تحتاجه من تضحيات ، ومن الممكن الاستفادة بالأبحاث العملية العديدة التي تقدم من طلاب الدراسات العليا في كليات الدعوة والدراسات الإسلامية العديدة وبخاصة تلك الأبحاث القائمة على الدراسة الميدانية ، ويمكن تأسيس المعاهد البحثية لتحقيق هذه الغاية .

<sup>(</sup>١) انظر كتب النبي ﷺ صـــ١٥-٥٢٥ من الكتاب.

لقد بذلت محاولات في العالم الإسلامي في هذا الطريق لكنها لم تكمل.

لقد حاولت جامعة الأزهر في أوائل الستينات من القرن العشرين تأسيس معهد بحثى عرف بـ " معهد الدراسات الأسيوية والأفريقية " تكون الدراسة فيه بلغات القارتين ، ويقبل طلبته من خريج الكليات الإسلامية من جامعة الأزهر للتخصص فى دراسة السكان ، وبخاصة في النواحي التي تحتاجها الدعوة ، على أن تكون الدراسة في السنة الأولى عامة ، وفي السنة الثانية ينقسم الطلبة إلى مجموعات كل مجموعة تختص بدراسة إقليم ما للإحاطة بواقعه ، واكتشاف أنحج الطرق للتوجه إليه ، والتلاؤم معه على أن تكون الدراسة ، في الفصل الثاني من السنة الثانية ميدانية في الإقليم الذي يتخصص له الطالب ، وبعد الانتهاء من دراسة السنة الثانية يقوم الطالب بإعداد بحث للماجستير في دعوة الأقليم التي عاش معه مدة الدراسة على أن يعمل للدعوة في الأقليم الذي أتقن لغته ودرس أحواله ، وعايشه خلال المرحلة الميدانية .

و يجوز إتمام البحث العلمي خلال العمل بالإقليم ليستمر إشراف الأزهر على الطالب وعمله .

وكان المقترح أن يحصل الطالب خلال دراسته على درجة معيد بالجامعة ، إلا أن الاقتراح بعد أن اجتاز خطوات عديدة توقف .

كما قررت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة تأسيس " المعهد العالى للدعوة الإسلامية " ليقبل طلاباً من العالم الإسلامي للحصول على درجة الماجستير في الدعوة وتخريجهم دعاة إلى الإسلام ليقوموا بالدعوة في بلدهم تحت إشراف الرابطة .

وفكرة المعهد حسنة إلا أن التطبيق العملى للفكرة شابه قصور في المنهج ، وفي قلة عدد الطلاب ، وعدم إخلاصهم للهدف الذي قبلوا بسببه في المعهد ، وعدم خبرة القائمين على التدريس ، وأخيراً تقلص المعهد و لم تبق منه إلا صورته فقط .

إن هذه المحاولات لو قامت بما هيئات كبرى تدعمه ، وعلى خطوات مدروسة معد لها فقد يكتب لها النجاح .

وحتى يتم ذلك نقول للدعاة : ابدأوا عملكم بدراسة الواقع الاجتماعي للبيئة التي تقومون بدعوة أهلها ، واستفيدوا بالنظريات العلمية في محال الخدمة الاجتماعيـــة

والدراسات التربوية والنفسية والاحتماعية .

إن الجميع يعلم أن الدعوة إلى الله تعالى يجب أن تكون بالحكمة الدقيقة ، والإحسان الخلقي في الموعظة والجدل .

وبمعرفة الواقع بكل جوانبه يتمكن الدعاة من استعمال الحكمة لمن تناسبه ، ويأتون بالموعظة عند أهلها ، ويكون الجدل لمن لا يفيده إلا الحوار ، والنقاش ، ويتوجهون بالدعوة في وقت مناسب وظروف مفيدة ولغة يفهمها من توجه لهم الدعوة .

وبذلك تتلاءم دعوتهم مع المدعوين .

إن علم الداعية بالواقع الاجتماعي يمكنه من مخاطبة محدثه بقول لائق مقبول ، حدث أن المقوقس حين استلم الرسالة من حاطب بن أبي بلتعة الله قال له : ما يمنع محمداً إن كان نبياً أن يدعو على من خالفه ، وأخرجه من بلده ؟

فرد عليه حاطب على الفور: وما منع عيسى وقد أخذه قومه ليقتلوه أن يدعوا الله عليهم ليهلكهم ؟

فقال المقوقس: أحسنت ، حكيم جاء من عند حكيم .

فنجد حاطباً يقنع المقوقس لأنه ارتبط فى حديثه بالواقع الذى يعرفه ، والحقيقة التى يعيشها المقوقس ، واللغة التى يفهمها .

إن العالم اليوم ملئ بالدعوات العقائدية المختلفة ، والكل يحاول معارضة الإسلام ببث الشبه ، ونشر الدعايات المضللة الظالمة .

وأغلب الشبه دونها المستشرقون ، وكتبها المبشرون ، وتحدث عنها العلمانيون ويثيرها اليوم المتنورون والإحاطة بها أمر ميسور .

ومن الممكن تناول هذه الشبه بالتحليل والرد عليها بطريقة علمية هادئة لتفنيدها وإثبات الحق فى كل مسألة منها بمختلف وسائل الدعوة والتوجيه مثل المؤلفات العلمية والمحاضرات والنشرات ، والدروس ، والخطب ، والحوار ... وهكذا .

ويمكن الاستفادة بمؤلفات العلماء وأبحاث الدراسين الإسلاميين ، وتوجيههم نحو

هذا الجال الهام.

إن المستشرقين بذلوا جهوداً ضخمة وأخرجوا مؤلفات عديدة بمساندة المراكز العلمة التالية :

 ا) كراسي اللغات الشرقية التي أنشئت في سائر الجامعات الأوربية وتنضم أعداداً غفيرة من الأساتذة ، والمحاضرين ، والمعيدين ولهم رصيد ضخم من الدراسات المحتلفة .

۲) المكتبات الشرقية وهي تضم المؤلفات والمخطوطات باللغات المختلفة ، وقد تنوعت هذه المكتبات ، فمنها ما هو تابع للحكومات ، ومنها ما هو تابع للجامعات ومنها ما هو تابع للعلماء ، ولجميع هذه المكتبات فهارس شاملة وإصدارات هذه المكتبات مستمر وغزير .

٣) الجمعيات الأسيوية والشرقية وهى نواد للعلماء المهتمين بالعلوم الشرقية ،
 وتصدر المجلات الدورية ن وتنشر مؤلفات الأعضاء ولهذه النوادى مسميات عديدة ،
 وهى تنتشر بين الأغنياء والخاصة من الناس فى كل بلاد العالم الإسلامى .

وللمبشرين أيضاً مؤسساتهم الضخمة فالكنيسة لها دعاتها ، وبابا الفاتيكان رئيس دولة مستقلة تشرف على الكنائس وتوجه المبشرين .

إن الكنائس المسيحية بمختلف مذاهبها تقوم بالتبشير بالنصرانية ن وتحاول دائماً الاستفادة بالسلبيات التي تجدها بين الناس كالفقر ، والجهل ، والمرض ، والتخلف ، ولها نشاطها في مجال الإعلام والاتصال والتعليم ، والطب وغيرها .

وللكنائس نظامها في اختيار كوادرها ، وتدريبهم ، والإشراف عليهم بصورة ستمرة .

وقد قامت الدول المسيحية بتوجيه من رجال الكنيسة بتأسيس مدارس فى البلاد الإسلامية وغيرها لنشر ثقافة وفكر دول التأسيس ، وفيها ما فيها من بعد عن الإسلام وثقافته .

هذه المؤسسات الضخمة للمستشرقين والمبشرين وتلك التي تقوم بها الكنيســـة

تحتاج إلى حهد يكافئها ، ليقف الدعاة المسلمون أقوياء بدينهم الحق ، وبالتدعيم الذي يساندهم .

لقد تكلم المستشرقون فى كل جزئية إسلامية ، والواجب أن تكون الردود شاملة وقوية ، وبخاصة أن وسائل الاتصال لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبنتها فى العالم كله وللمسلمين من سيرة رسول الله على عبرة وتوجيه ، لأن الثابت أن رسول الله الم يترك سؤالاً لمعترض إلا وأجابه ، و لم يشاهد أمراً إلا وشرح حقيقته لأصحابه ، و لم يترك عليه وحى إلا وبلغه للناس على وجه مفهوم ، وإقناع تام ... و لم يترك مسألة على خفائها ، و لم يدع مدخلاً للشيطان إلا وسده ، ونصح أمته بما يجب عليهم .

لقد بث النبي عيونه في كل مكان ، ولذلك كان يفاجئ أعداءه إذا عملوا على العدوان على المسلمين ... وكان يرسل الدعاة الفاهمين إلى أى مكان يحتاج إليه وهذا الشأن يدعو الأمة إلى ضرورة العلم والعمل ، وأهمية التخطيط والتحرك مستفيدين بمستجدات العصر ، ومخترعات العقول ، في إطار المشروعية الدينية .

# ـ المبحث الثالث ـ أهمية التطابق بين المسلم والإسلام

من القضايا ذات التأثير الكبير في حركة الدعوة إلى الله تعالى وجود الإسلام في حياة الناس أفراداً وجماعات لأن الإنسان يرى أول ما يرى في الغير عمله ، ويسارع في تصوره والحكم عليه بعد ذلك ... ويربط دائماً بين العمل وبين شخصية القائم به .

إن الإنسان دائماً تحركه نفسه ، وتوجهه قناعاته ، وتتحكم فيه عقيدته وديانته .

ومن هنا كانت دلالة العمل على المنطلق الفكرى لصاحبه .

إن الجاد في الكسب والربح هو التاجر الذي يقوم بالبيع والشراء.

والمثقف الحر يعشق حرية الناس ، ويعمل على نشرها وتحقيقها لغيره .

وحين نرى إنساناً يصلي في المسجد فهو مسلم .

والمتخصص في الحرب والدفاع جندي يعيش بين المدفع والصاروخ .

إن دلالة العمل على فكر صاحبه ، وثقافته حقيقة ثابتة وفى الإطار الإسلامي يجب أن يتطابق عمل المسلم مع توجيهات دينه ، وتعاليم ربه ليكون مسلماً .

إن الإسلام حاء للتطبيق والله تعالى يقول ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ (١)

ويقول تعالى ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ ﴾ (٢) ويقول سبحانه ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلَتُم مَّا حُمِلَتُم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ (٢) ولقد برزت الأمة الإسلامية في عصرها الأول بصورةا الواجبه حيث كان الجميع صورة صادقة للإسلام ، لدرجة أن من تأمل عملهم ومعاشهم وحد دينهم ، ورأى أثره على الناس أمناً ، ونشاطاً ، وتعاوناً ، وإخلاصاً، ومن علم دينهم وقف على حياقم ومعاشهم ومعاشهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٤٥

عاش السلمون الأول الإسلام بكافة جوانبه ، وبذلك تأسلم المحتمع كله ، وصار الإسلام محسداً في الحياة .

عاش رسول الله على بين الناس يربيهم بالإسلام ، ويطمئن على خلوصهم لله ، وصدقهم في الطاعة ، فهم بشر يعتريهم ما يعترى سائر البشر ، ولذلك كانت ضرورة الاستمرار في التربية ليسكن الإيمان قلوهم ، ويكونوا عوناً لرسول الله في الإلتزام والتطبيق ، لقد استمر رسول الله يربيهم بالوحى حتى وصلوا إلى الذروة ، وأصبحوا مثلاً عالياً للصناعة الربانية .

لقد نشّاً رسول الله 囊 المسلمين على أسس راسخة ، ومن أهم حوانب التنشئة الإسلامية للأمة ما يلى :

## 1) نشر العدل:

العدل فضيلة تضمن لصاحب الحق حقه بعيداً عن الظلم والعدوان ، وينظر الإسلام إلى العدل نظرة شاملة تعم التشريع كله وبذلك تتضمن كافة العلاقات ، والمعاملات الإنسانية سواء أكانت بين المسلمين بعضهم مع بعض ، أو كانت بين المسلمين وغيرهم يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمنيَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا لَلْسَلَمِينَ وَغِيرهم يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمنيَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ مَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ مَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (١) .

وقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْفِسْطِ ۖ وَلَا يَخْرِمَنَّكُمْ شَنَفَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ آعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱنَّقُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٨

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٨

وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي مَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾(١) .

وكما يأمر الإسلام بالعدل نراه ينهـــى عن الظلم تأكيداً للعدل ، وقد كتب الله على الظالمين لعنته وسخطه بقوله تعالى ﴿ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾(٢) .

وقوله تعالى ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَهُمْ ۚ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾(٣) وقوله عز وحل ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِنُ بَيْنَهُمْ أَنِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾(١)

ولقد أمر الله رسوله ﷺ بالعدل والاستقامة فقال له ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأً ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾(٥)

وقد أظهر رسول الله ﷺ العدل وأمر به ومارسه فى حياته كلها ، ولعل قمة العدل أن يعفو ﷺ عمن أساء إليه .

ترى هذا فى العفو العام الذى أطلقه ﷺ لكل من تصدى له بالعداء من قريش فأعلنها: اذهبوا فأنتم الطلقاء " وهكذا بلا كلمة عتاب ... ولا موقف عقاب ، فهو فضل منه ﷺ .

ونرى هذا فى إعلان براءة رسول الله ﷺ مما فعله خالد بن الوليد يوم أن قتل أسرى بنى جذيمة لاحتهاد اجتهده .

ونرى هذا فى إعلانه يوم حنين ، رغم ما فعله المشركون بالمسلمين ، فلقد أمر المسلمين ألا يقتلوا امرأة ولا وليداً .

ونرى هذا فى عدم دعائه على ثقيف رغم محاصر تهم فى الطائف فترة طويلة فلم يزد على أن يقول: اللهم اهد ثقيفا.

ونرى أثر العدل في إطفاء نار العصبية متمثلاً في أكثر من موضع .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية ٥٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٤٤

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية ١١٢

رأيناه بعد الفتح حينما استغلت خزاعة قربها من رسول الله هي فقتلت رحلا من هذيل لتأر بينهم في الجاهلية فقال هي وهو في حالة من الغضب الشديد لهذا الفعل: وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل في مكة ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل طالب بثأر في الجاهلية ، وإني والله لأدى هذا الرجل الذي قتلتم" فرداه رسول الله على ورأيناه في حجه الوداع وهو هي يضع تحت قدمه كل عصبيات الجاهلية وأولها عصبية بني هاشم .

ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على حد سواء ، فقد سرقت امرأة من بنى مخزوم وتحركت قريش لستر هذه المرأة ومنع إقامة الحد عليها مخافة العار فكلموا أسامة بن زيد بن حارثة لمكانته من رسول الله في فغضب وقال لأسامة : أتشفع في حد من حدود الله ، ثم قام وخطب فقال : أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم ألهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله !! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

وبما أن العدل من مبادئ الإسلام العظمى ورسول الله على هو أول العاملين بها ، كان الله تعالى يصوبه إذا أخطأ في حكم أخذ فيه بظاهر دعوة الناس ، ونضرب مثلاً على هذا وهو تبرئة اليهودى الذى الهم بالسرقة بدون وجه حق ... وبما أن رسول الله لا يعلم الغيب فقد وافق المدعين على قولهم ، فأنزل الله من عنده التقويم والحكم العدل فقال سبحانه وتعالى يخاطب رسول الله على ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُ بِٱلْحَقِ لِتَعْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَآ أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱستَغْفِرِ ٱللَّهَ اللَّهَ كُلُ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱستَغْفِرِ ٱللَّهَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجُدل عَنِ ٱللَّذِينَ حَتَانُونَ أَنفُسَهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا تَكُن لَلْحَالِمُ عَنِ ٱلَّذِينَ حَتَانُونَ أَنفُسَهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَا تُحْدِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كُلُ اللَّهُ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴾ (١)

### ٢) تحقيق القيم النبيلة:

إن غرس القيم من أساسيات التكوين والتنشئة لأنها مرتبطة بالنفس الإنسانية مع

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيات من ١٠٥ إلى ١٠٧

ما فيها من تنوع ونزوع إلى الشهوة والهوى .

وكان القرآن الكريم يربى المجتمع المسلم ويحاول وضعه فى إطاره الإيمانى الصحيح إن القمة التي كان المنهج القرآنى ينقل خطى هذه الأمة لتبليغها هى قمة التجرد لله ، والخلوص لدينه ، وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة وهي قمة النبل ، والخلق ، والحياة .

وقد اهتم رسول الله ﷺ بغرس القيم عند أصحابه قبل الحاجة إليها لأن وجود الداء أبحع فقد خاف المسلمون من الفقر نتيجة فتح مكة ونتيجة منع المشركين من المجئ إلى مكة بعد البراءة منهم ، وأن المواسم التجارية ستنقطع فنبههم القرآن الكريم ورباهم على أن الرزق بيد الله الحالق لا بيد خلقه يقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلمُشْرِكُونَ بَجُسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَااً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ يَإِن شَآءً إِن اللهَ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴾ (١) وقد ساعدهم يقينهم بقدرة الله وعلمه وحكمته على طرد ما اعتراهم من حوف قبل نزول الآية .

ولما أعجب المسلمون بكثر تهم فى غزوة حنين حينما صاروا اثنى عشر ألف رحل ، وقالوا معجبين بكثر تمم : لن نغلب اليوم من قلة ، وذلك نسيان لقيمة الإيمان والإخلاص لله فكان أن الهزموا يقول الله تعالى ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۚ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيًّا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ قَ ثُمَّ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأُنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ أَلَابِينَ كَفَرُوا أَوذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ فَي تُتُوبُ ٱللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ أَلَابِينَ كَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) فعادوا إلى إيماهم ، وتابوا عن تصوراتهم فنصرهم الله تعالى .

ورسول الله ﷺ لم يكن ليتخلى عن الله ناصره وكافله ، فهو يعلم المسلمين أنه عبد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآيات من ٢٥ إلى ٢٧

من عبيد الله ولا حول له ولا قوة إلا بالله ، ولا يستمد قوته إلا من الله ، ومع هذا يثبت ولا يفر ، ويصمد ولا يتخاذل ، فكان يدعو ربه بدعائه الخاشع قائلاً : اللهم بك أحاول وبك أصاول ، وبك أقاتل " .

وهكذا يكون الموقف سبباً لتقويم الانحراف الذي يظهر في وسط المحتمع .

ولما أحب المسلمون القعود عن الخروج إلى تبوك ، أحبوا القعود في وقت يطلب فيه السكون والدعة ، فالثمار قد حان قطافها ، والأشجار الوارفة تمد المستظلين بها بنسماتها الساحرة كل هذا كان يدعو للقعود ، ولا يدعو إلى الأسفار المرهقة ، وقطع الصحارى والفيافي الحارقة المهكلة ، ومع هذا يعلن رسول الله على للمسلمين الخروج رغم كل ذلك ، فيحتمع له في حدود ثلاثين ألف مقاتل ، ليكون أكبر حيش يقوده رسول الله على .

وحينما نشاهد الذين تخلفوا عن هذا الجيش لأهم إما جماعة حبسهم العذر فلم يحدوا ما يحملهم، وإما منافق قد كشف عن نفاقه أو قدم عذره فقبل، أو مسلم صادق لم يقدم عذراً فتوجهوا إلى الله تائبين فتاب عليهم ونزل قول الله تعالى ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَا يَجْرِينَ وَٱلْمُها يَجْرِينَ وَٱلْمُها يَجْرِينَ وَٱلْمُها يَعْدِينَ وَٱلْمُها يَعْدِينَ وَٱلْمُها يَعْدِينَ وَٱلْمُها يَعْدِينَ وَٱلْمُها يَعْدِينَ وَٱلْمُها يَعْدِينَ وَالْمُها يَعْدِينَ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه

## ٣) تعود الصبر والتحمل:

من أهم خصائص المسلم الصبر الذى هو زاد الطريق فى الدعوة ، إنه طريق طويل شاق ، حافل بالعقبات والأشواك ، مفروش بالصد والرد ، وبالإيذاء والابتلاء .

والصبر أنواع كثيرة :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيتان ١١٧ ، ١١٨

الصبر على شهوات النفس ورغائبها وأطماعها ومطامحها ، وضعفها ونقصها .

و الصبر على شهوات الناس و نقصهم وضعفهم و جهلهم وسوء تصورهم ، وانحراف طباعهم وأثرتهم وغرورهم .

والصبر على جرأة الباطل ، ووقاحة الطغيان وتصعير الغرور والخيلاء .

والصبر على قلة الناصر وضعف المعين ، وطول الطريق ، ووساوس الشيطان في ساعة الكرب والضيق .

ولا شك أن رسول الله ﷺ نبى هذه الأمة هو أول من يمثل هذا الصبر بمعانيه هذه كلها ، وكل خطوة من خطواته تمثل هذا الصبر تمثيلاً صادقاً .

لقد عاش رسول الله ﷺ الصبر كله في هذه المرحلة التي كون فيه الأمة فهناك صبر على حفاء الأعراب وطمعهم في الأموال ، وحرصهم على المكاسب ، فكان يعاملهم على قدر عقولهم فكان هم رحيما ، ولهم مربيا ومصلحا وقد عنفهم الله سبحانه على حفائهم في قوله ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مَ وَاللّهُ عَلَىٰ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ رَسُولِهِ مَ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

ومع هذا حاول رسول الله ﷺ أن يرتفع بمم ويخرجهم من طباعهم هذه إلا ألهم ما استفادوا كثيراً من هذه المواقف .

وهناك الصبر على إيذاء النفوس الملتوية حيث قال أحد المنافقين عند تقسيم غنائم يوم حنين : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها ، وما أريد فيها وجه الله ، فلم يزد الله تغير وحهه وقال : فمن يعدل إن لم يعدل رسول الله ... يرحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر "

وهناك الصبر فى ميدان المعركة أمام استعلاء الباطل ، فقد تراجع المسلمون فى أحد وحنين ولم يتراجع رسول الله ﷺ وهو بموقفه هذا استطاع أن يجمع المسلمين مرة أخرى ويحقق لهم النصر .

(١) سورة التوبة الآيتان ٩٨، ٩٨

وهناك صبر مع المسلمين الذين تراجعوا فى المعركة فلم يعنف ، و لم يعاقب أحداً ممن فر عنه حتى حينما طالبه بعض المسلمين بأن يقتل الفارين لم يستجب لهذا المطلب لأنه الله كان يربى أمة ، وينشئ جماعة ولذلك اكتفى بما يبنى ، وبما يفيد .. وليس هو العقوبة فى هذا التوقيت من الزمان .

## ٤) تحقيق التكافل بين الناس:

وعلى الرغم من أن الإنفاق والعطاء معلم بارز فى الشخصية المسلمة ، لأنه يتكرر كثيراً فى القرآن الكريم كله وهو يدعو إلى الانفاق ، ويجعله جزءاً من المتطلبات التي لا تنفك عن المسلم ، ويجعل الزكاة – وهى العطاء الواجب – ركناً من أركان الإسلام ، فلا إسلام إلا به .

وكان رسول الله ﷺ يتعوذ في أكثر أوقاته من البخل ، ويطلب من المسلمين أن يجعلوا هذا التعوذ في وردهم الصباحي والمسائي .

وكان حينما تأتيه أموال الغنائم ينفق يميناً وشمالاً ، إنفاق من لا يخشى الفقر ، ويرى المسلمون منه هذا السلوك .

وكان يعطى للناس ، يتألف به قلوبهم ، فيجذبهم إلى الإسلام من خلال عطائه ، حتى أن أحدهم يكون مبغضاً للإسلام ولرسول الله قبل العطاء ، فما أن يجد السخاء يجرى بين يدى رسول الله وي حتى تنتفخ كوة من قلبه على الإيمان ، فيقبل إقبالاً صادقاً ويحسن إسلامه .

ومع هذا فهو ﷺ يترك أقواماً ولا يعطيهم ، يكلهم إلى إيمانهم وتقواهم ، لأنه يريد أن يربى هذه النفوس على الارتفاع عن هذه المظاهر المادية الزائلة فقال ﷺ : فو الله إلى لأعطى الرجل ، وأدع أحب إلى من الذى أعطى ، ولكنى أعطى أقواماً لما أرى فى قلوبهم من الجزع والهلع ، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الجنع والهلع ، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير .

وبعد حنين ، وبعد أن قسم رسول الله ﷺ الغنائم بين المسلمين ، جاءته هوازن مسلمة ، فأراد أن يرجع إليهم ما أخذ منهم من الغنائم التي قد وزعها بين المسلمين ، وفى الوقت ذاته أراد أن يغرس فى نفوس المسلمين التخلى عن منحهم الدنيوية بطواعية ليربى فيهم حب العطاء والسخاء ، فبدأ رضي بنفسه وبأهله ، فقال وهو يخطب فى الناس: أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، فتسارع القوم من المهاجرين والأنصار يتنازلون عن رغبة صادقة بما هو لهم ... إلخ .

فكان عمله على هذا مثالاً للتربية العملية التي جعلت الناس يتسابقون إلى العطاء دون تعلق بعرض من الدنيا زائل ، ومن لم يستجب من الأعراب استوهبهم رسول الله على عوض سيعوضهم به .

وكان رسول الله على يتتبع مآرب النفس الإنسانية ويقودها إلى الخير ، فلما بلغه رغبة بعض الأنصار أن يكون لهم مثل ما أخذه المؤلفة قلوهم من العطاء بعد الغنائم ، لم يستجب لهذه الرغبة وإنما عمل على تطهير نفوس الأنصار من هذه العلائق ، فجمعهم وخطب فيهم ، وبعد أن استثار فيهم كوامن نفوسهم قال لهم : إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة ، وإنى أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ، لو سكلت الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً للناء الأنصار شعباً للسكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار .

ولقد وجدنا أثر هذه التربية فى وسط المسلمين فى مواقف عديدة ، ويكفى هنا أن نشير إلى ما حصل قبل غزوة تبوك لأنه يمثل ظاهرة حسنة هى ظاهرة الإنفاق والعطاء التي لم تكن مفروضة على الناس من قبل وإنما كان حثاً للجميع أن يقدموا بين يدى رسول الله ما تجود به أنفسهم لتجهيز الجيش الخارج لملاقاة الروم فى تبوك وقد اكتملت جوانب الظاهرة هذه بأن الذين تقدموا للإنفاق ليسوا الأغنياء فقط الذين دفعوا ما جهز به الجيش ، وإنما أقبل الفقراء والنساء فدفعوا ما يمتلكون حتى أن الواحد منهم كان يأتى بنصف صاع من طعام ، فهذا ما يمتلكه فيدفعه إلى جسم هذا العطاء الضخم ، ومن ليس لديه أى شئ ينفقه يقوم من الليل باكياً ثم يقول : اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ، ورغبت فيه ، ثم لم تجعل ما أتقوى به مع رسولك ، ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه ، وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابنى فيها مال أو جسد أو عرض وقد علم رسول الله تلا عن طريق الوحى بهذه الصدقة ، فأعلم صاحبها بألها قد قبلت

#### في الزكاة المتقبلة .

وهكذا تجهز حيش بأكلمه بالجهود الفردية التي تحولت إلى بحر زاخر من العطاء إن هذا الجهد المبذول أخرج خير أمة في عالم الناس ولذلك انتصر الإسلام بهم ، ووصلت الدعوة معهم إلى كل مكان وصلوا إليه .

إن التطابق بين الإسلام والمسلمين فى العصر الأول جعل المسلمين جميعاً دعاة ، الأمر الذى أدى إلى انتشار الإسلام فى العالم كله برؤية الصورة الإسلامية خلال حركة الفتوح ، لأن الإسلام كان ظاهراً مع الجنود ، والتجار ، والقراء ، بكل ما فيه من سمو وخلق .

إن التطابق بين الإسلام وعمل المسلمين يساعد على تنشئة الأجيال المسلمة ، لأن الطفل المسلم يرى الإسلام من أبويه كما يراه فى الطريق وفى المدرسة ومع الزملاء ومع كل من يختلط بهم ، وبهذا يفهم المسلم الإسلام ويطبقه ويؤدى هذا التطابق إلى وحدة الأمة لأن كل فرد فيها يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

ويؤدى هذا التطابق إلى جمال الإسلام فى كل تعاليمه لأن الالتزام العام بالإسلام يصبغ المحتمع به ، الأمر الذى يجعل الناس متآلفين معه راضين به ، سعداء بتطبيقه .

ويؤدى هذا التطابق إلى إعلام الآخرين بحقيقة الإسلام من خلال التطبيق ... وحين ينطلق الدعاة إلى هؤلاء الآخرين يجدون الأرض ممهدة للدعوة ، والقلوب مستعدة للاستحابة والإيمان .

إن التناقض بين الاعتقاد والسلوك لا يقره الإسلام ولا يرضى به المسلم ، ولذلك يعاتب الله المؤمنين إذا حدث هذا الانفصام في حياقم يقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾ (أ) إن هذا الانفصام سبب يؤدى إلى الضياع والهلاك وقد حدث ذلك في تَفَعُلُونَ ﴾ (أ) إن هذا الانفصام سبب يؤدى إلى الضياع والهلاك وقد حدث ذلك في الأمم السابقة يقول الله تعالى ﴿ لُعِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآيتان ٢ ، ٣ .

دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِغْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (١)

وحين ننظر إلى العالم الإسلامي اليوم من زاوية التطابق بين الإسلام وعمل الناس ندرك أسباب تخلف الأمة وأسباب انصراف الناس عن الإسلام ، ونعرف سبب العجز عن توجيه الدعوة إلى الآخرين بصورة حسنة مقبولة .

إن التنافر الحاصل بين تعاليم الإسلام وبين سلوك الناس يسئ إلى الناس أولاً لأهم يتحركون بلا هوية ، ويعيشون بلا فكر ، ولا أصول ... ولذلك تراهم يشكلون حياهم من عادات الآخرين وسلوكهم ، بعيداً عن دينهم ، مكتفين بالمظهر الفارغ فلا هم جزء من الآخرين ، ولا هم جزء مفيد في جماعة المسلمين ... ويسئ ثانيا إلى الدعوة لأن الآخرين سيقولون : لو كان الإسلام خيراً لفعله أصحابه ، ولو كان صواباً لتمسك به بنوه ... بل رأيناهم يتهمون الإسلام ويقولون : إن تخلف المسلمين نتيجة مباشرة لتعاليم دينهم ... وهي قممة باطلة لغياب تطبيق الإسلام عن حياة المسلمين .

إن التناقض بين الإسلام وعمل المسلمين يؤدى بالمسلمين إلى التخلف لأنهم بإعلان أنهم مسلمون ولا إسلام فيهم خاصموا غير المسلمين باتخاذهم نهجاً وطريقاً خاصاً بهم ، وبتركهم الإسلام صاروا زبداً أجوف لا يسمن ولا يغنى من جوع وبخاصة فى عالم تعددت فيه الثقافات والحضارات .

إن العالم المعاصر يتميز بتعدد التكتلات ، وتنوع التوجيهات وكل منها يتفاعل مع غيره ، فلديه ما يعطيه ، وعنده قابلية الاستفادة من غيره فى إطار ثقافته وتوجهه .

وهذا التفاعل ضرورة لمسيرة الحياة ...ولابد لها من فكر نبيل تسنده قوة عادلة... ولابد له من واقع يعطى ويأخذ ، ويفيد ويستفيد .

والمرء يتساءل بكل تجرد ... ماذا عند المسلمين اليوم ليجذب الآخرين إليهم ؟

لقد فرط المسلمون في كنوزهم ، وأهملوا روح السبق والتنافس ، وظهروا بأفكار ليست هي واقعهم وحياتهم ... وبذلك أساءوا إلى نبل الأفكار ... ووضعهم الناس

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآيتان ٧٨ ، ٧٩

في مؤخرة الصفوف ، وتصوروهم جزءاً من عالم الظلام .

لقد بنى النبى ﷺ أمة ، وأنشأ قوة ، وأوجد للمسلمين حياة بعد هوان ، وأعماله وتوجيهاته ﷺ دروس وا ضحة في هذا الطريق لمن يريد .

لو أردنا للدعوة أن تنجح ، وأردنا لأنفسنا أن نتقدم فالطريق واضح ، وهو ضرورة التزام المسلم بإسلامه بصورة مطلقة ، وعودة الأمة إلى الله عودة جميلة حميدة وحيثنذ سوف يفرح المؤمنون بنصر الله ، والله على كل شئ قدير .

# ـ المبحث الرابع ـ ضرورة الفصل التام بين الإسلام وغيره

نشأت الأمة الإسلامية وسط عالم ملئ بالمذاهب والعقائد ، والاتجاهات المختلفة وكان تميزها عن كل ما عداها أمراً ظاهراً بارزاً .

وحرص النبي ﷺ على استقلالية الأمة بوحى الله تعالى ، و لم يدخل في نظام الأمة شيئاً من عند غيرها ، وفصل كل ما هو إسلامي عن غيره .

والحكمة في هذا أن الأخذ من الغير لا يصح إلا حين الحاجة إليه ، وحين يكون متلائماً مع ثوابت الأمة وقيمها ... فلقد أخذ النبي را الفرس فكرة حفر الحندق وأخذ من سياسات الفرس والروم فبعث الرسل ، واستقبل الوفود ، وأرسل الكتب ... أما في الجوانب التي تسم لدين الله تعالى فهو را الله على منها برئ .

لقد حاولها أهل مكة ورفضها ﷺ يقول الله تعالى ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ (١)

فلو داهنهم ﷺ بأن عبد إلههم يوماً ، وعبدوا معه إلهه يوماً لضل وغوى ، وبعد عن دين الله بالكلية ، ولكنه ﷺ أبي ذلك ورفضه بأمر من الله تعالى .

إن الكفر صور شتى ، وحيل الكافرين عديدة وهم يعملون على القضاء على الإسلام والمسلمين ، وقد يئسوا من كفر المسلمين صراحة ، ولذلك خططوا لإبعاد المسلمين عن دينهم جزءاً جزءاً لإفراغ الإسلام من محتواه ، وبذلك يتحول دين الله إلى جسد ميت لا روح فيه ولا حراك .

إن الإسلام عقيدة وشريعة وخلق ، يكمل بعضها بعضاً ، وتتعاون جميعاً في تقديم الحقيقة الثابتة للإسلام ، لأن التفريط في جزء منها يعد تفريطاً في الإسلام كله .

إن العقيدة تعنى امتلاء الباطن بحب الله ، والحشوع له ، والتوجه الكلى نحو الحالق فى كل همسة ولمسه ، وفى كل فكرة وحاطرة ، ومع كل اتجاه وسلوك ، وبذلك يعيش المسلم مؤمناً بقدر الله مستسلماً لأوامره ، متوكلاً عليه ، راضياً بما يراه الله له لأنه يوقن بأن ما قدره الله سوف يكون .

(١) سورة القلم الآية ٩

والشريعة تعنى الامتثال المطلق لتعاليم الله تعالى ، المنظمة لكل حركة فى الوجود وقصر نية التوجه فى الفكر والقول والعمل لله تعالى .

والخلق هو مجموعة القيم التي تزين الإنسان ظاهراً وباطناً ، وتملأ الوجود بالخير الجمال .

إن الإسلام بهذا المعنى كاف للناس ظاهراً وباطناً ، فكراً وعملاً ، نشاطاً وخلقاً.

إن الإقرار بالتوحيد لابد معه من الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا الكون وهو المتصرف فيه ، وهو الذى يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ، ويتقربون إليه سبحانه بنشاط الحياة كله .

إن الله هو الذى أنزل لعباده الشرائع ، وهم يخضعون لحكمه فى شأن حياتهم كله . وأيما فرد شهد أن لا إله إلا الله وفرط فى لوازمها وتبعاتما ففى شهادته خلل كائناً ما كان اسمه ولقبه ونسبه .

وفى الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين ، وهم من سلالات المسلمين ، وديارهم يسكنها المسلمون ولكنهم لا يدينون الله على الوجه الصحيح ويعيشون الإسلام ثقافة ومظهراً ، ويتركونه حقيقة وعملاً ، وهذا أشق ما تواجهه حركة الدعوة مع هؤلاء الناس ، لألهم يعدون معها وهم فى الحقيقة عبء عليها .

أشق ما تعانيه الدعوة هو الغبش والغموض واللبس الذى أحاط بمدلول لا إله إلا الله ، ولوازم الإسلام في حانب ، وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر

أشق ما تعانيه هذه الدعوة هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين ، وطريق العصاة المحرمين ، واختلاط الشارات والعناوين ، والتباس الأسماء والصفات ، والتبه الذى لا تحدد فيه مفارق الطريق .

ويعرف أعداء الدعوة هذه الثغرة ، فيعكفون عليها توسيعاً وتمييعاً وتلبيساً وتخليطاً حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تممة ، ويصبح الحكم فى أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم ، لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله .

يجب أن يهتم الدعاة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين .

ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة

وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف ، ما داموا مع الحق بأدلته وبراهينه ، ومع الصدق بوضوحه وأعماله ، ومع الله بقرآنه وسنته .

### ولهـذا ...

يبقى الإسلام نظاماً فريداً فى إصلاح الحياة والأحياء ، وأى تغيير فيه يفسده بمقدار ما داخله من تغيير .

إن أى تغيير يجريه الإنسان فى أمر ما يكون مفيداً حين يكون فى أمر ثبت فساده أو ظهر قصوره ، أو بان تخلفه ... والإسلام بعيد عن كل ذلك ولهذا كان أى تغيير فيه عبث لا يجوز .

وأعداء الإسلام من الجن والإنس ينشط لإيجاد التغيير الضار الذي يفسد الإنسان ويبعده عن دين الله بحيل شتى ، وطرق عديدة .

يعمل أعداء الإسلام على إشغال باطن الإنسان وفكره بأمور تافهة لا تفيد شيئاً كالحرص المادى ، وتزيين الشهوات ، والاهتمام بما لا فائدة فيه من فوازير ومسابقات وأعياد ، ولقاءات .

ويزينون أمام المسلمين ما يلهيهم عن طاعة الله كزخرفة الشهوات ، وتيسير الفحش ، ونشر ألوان الهوى ، وإشعال الغرائز ، مع التوقف عن إيجاد حلولها الشرعية وينشر الأعداء الخلق السع ، ويبرزون القيم النبيلة في أثواب بالية لصرف الجادين عنها .

ويصل الأمر بالمسلمين إلى حلب الحلول لمشاكل حياتهم من عند غير المسلمين والرضا بغير ما أنزل الله .

وبذلك يبتعد المسلم عن دينه شيئاً فشيئاً ، وتصعب عودته إلى الله تعالى وهذا الأمر يحتاج للتصدى له توقياً منه ، وعلاجاً لخطورته .

ولا يصح التصدى إلا بالبراءة التامة من كل ما يتعارض مع الإسلام ، وتفصيل الإسلام تفصيلًا يؤدى إلى تميز الخبيث من الطيب ، وليظهر الصالح ، ويعرف الفاسد ولتستبين سبيل المجرمين .

إن أخطر ما وقع فيه المسلمون المعاصرون هو اشتراك الإسلام وغيره في حياتهم حتى تم تشويه كل ثوابتهم ... فهم ينادون بالعفة ويتمسكون بالاختلاط ، يدعون إلى العبادة والنساء عاريات سافرات ، تملأ المادة قلوبهم ويزعمون الإخلاص لله ... إن المسلمين بذلك مشتتون مذبذبون فلا هم أخلصوا لله ، ولا هم كانوا مع أعدائه ... وهذا فى دين الله لا يفيد .

إن كل نظام له إيجابياته وسلبياته ، ولا يصح أن ننسب إيجابيات نظام لغيره ، ولا نكلف نظاماً ما بعلاج سلبيات غيره ، وفى حالة التشتت الإسلامى هذه نرى عجباً ، لأننا لا يمكننا أن ننسب السلبيات للإسلام وغيره يفعلها !!

ولا يصح أن نطالب الإسلام بالعلاج وغيره فاعل المرض!!

ومنطق العقـــل والنقل تجعل الفاعل مسئولاً عن فعله ، والجريمة يحملها المجرم فـــ ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾(١) ومعاقبة البرئ ظلم لا يرضاه عقل أو دين .

# ومن هنا ...

وجب على المسلمين أن يمحصوا حياقم ، ويجعلوها خالصة لمنهج الله ، وحينئذ تثمر حياقهم دولة الإسلام بمالها ، وما عليها وتتحمل كل ما يجد فيها من سلبيات ، وتسعد بما يتحقق لها من إيجابيات .

لقد وقع فى دولة الإسلام الأولى بعض الأخطاء من أفراد عصوا الله فى حياقم فأقيم عليهم الحد ، واقتص منهم ، وأخذت الدية وفق منهج الدولة المسلمة ... ولكن حين ننظر فى العقوبات التى طبقت كما وكيفاً ونقارنها بحياة الناس نشاهد ندرتها وقلتها مما يجعلها طرفاً فى إثبات إيجابية النظام الإسلامى ورفعته .

إن المسلم مطالب حين يلتزم الإسلام بتحقيق ذاته ، والاعتزاز بما التزم به ، والتمسك بكل ما يؤمر به ، والابتعاد عن كل ما ينهى عنه ، وبذلك تبرز إيجابية الإسلام في حياة الفرد وفي نشاط الجماعة ... الأمر الذي يؤدى إلى مساهمة هذه الإيجابية في حركة الدعوة إلى الإسلام .

وقد التزم المسلمون مع رسول الله ﷺ بكل ما جاءهم من رسول الله ﷺ وساروا على نمطه بكل دقه ، فكانوا خير الدعاة ، وخير ما ظهر في أفق الحياة .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآية ٣٨

إن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى الأمة المسلمة الصادقة التي تساند الدعاة ، وتوكد مقالتها بعملها ، وتشهد على صدقهم بنشاطها ، وإيجابياتها .

لقد حدد رسول الله على سبيل أمته تمييزاً كاملاً ، جعلها بعيدة كل البعد عن سبيل المجرمين ، وأخذ القرآن الكريم يوضح هذا التمايز ويفصله ، وبذلك يعرف الإيمان ويتضح الخير لأن الشئ بضده يتميز ، وأيضاً فإن هذا التوضيح يعد دعوة فى حد ذاته لأنه يبرز ما فى الإسلام من خير وإصلاح ، ويشير إلى ما عند معارضيه من فساد وضرر .

#### الخاتمة

الحمد لله رب العالمين ... والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## وبعر ،

فلقد أوشك الأمل على التحقيق واقتربت بفضل الله تعالى من إصدار هذا الكتاب الذى يختم تاريخ الدعوة والسيرة النبوية فى العهد المدنى ، وينتهى بوفاة رسول الله على وانتقاله إلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى .

وقد رجعت إلى العديد من المؤلفات القديمة والحديثة في السيرة النبوية فوجدتما جميعاً تعود إلى المصادر الأساسية وهي القرآن الكريم ، وكتب السنة ، وسيرة ابن إسحاق والمغازى للواقدى ، والطبقات الكبرى لابن سعد ، وزاد المعاد لابن القيم ، والشفا للقاضى عياض ، فالتزمت بهذا المسلك فهو خير وأجدى .

وأملى أن يقوم المسلمون بواجبهم إزاء السيرة النبوية ، لأن السيرة في الحقيقة تقديم الإسلام في صورته التطبيقية وهو يتعامل مع الفطرة ، ويراعى الواقع ، ويلتقى مع الإنسان ويرتقى به .

إن الأمم العظيمة تكرم رجالها الذين قدموا للأجيال خدمات وفوائد ... وليس هناك فى الأمم من يماثل رسول الله فلقد قدم للإنسانية كلها ديناً يحقق سعادة الناس وينشر الأمن والسلام .

ولسوف يجد العلماء فى سيرة رسول الله ﷺ خير زاد فى أبحاثهم ودراساتهم ، كل فى بحاله ... ولذا وجب على العلماء المسلمين أن يعودوا إلى السيرة يأخذون منها الزاد والدليل ، ويعرفون الدواء لكل داء .

وهو ﷺ فى كل ما قام به كان مثالاً عالياً ، وقدوة رائدة لكل من يريد التقدم والفلاح .

والأمل أن يهتم كل مسلم بسيرة رسول الله ﷺ ليأخذ منها مناط الأسوة التي يحتاج إليها حيث نشاطه وعمله .

ولسوف يشعر المسلمون بالعزة يوم أن يعيشوا الإسلام كما جاء به رسول الله وكما عاشه المسلمون الأوائل .

وقد كان لعلماء العصر الحديث فضل أن قدموا النبي الله في في لقطات متخصصة فمنهم من كتب الجانب النفسي ومنهم من كتب في الطب النبوى ... ومنهم من كتب في القيادة المحمدية ... وهكذا حتى أصبح أمر الاستفادة من السيرة سهلاً لمن يريده ... وأصبح عملاً جميلاً لمن يبحث عن السعادة والرضى .

ولا يصح مطلقاً أن نعيش السيرة فكراً ثقافياً نعجب به ، ونعرفه ، ولا نطبقه لأن ذلك إهمال للواجب ، وإساءة لحق رسول الله رسي وإضاعة لحضارة إسلامية عظيمة قائمة على العلم والعمل ، ومعتمدة على الفكر والسلوك ... ولعل ما فيه المسلمين اليوم يؤكد المحاذير التي أشرت إليها ، فلقد صاروا في مؤخرة العالم وغدوا عللة عليه من ساعة إهمالهم لتطبيقات السيرة ، وابتعادهم عن العمل بالإسلام .

والأمر في هذا الشأن بدهي كله لأن المسلم حين يبتعد عن الإسلام يعمل بلا هوية ، ولا يعرف لنفسه غاية ، وتتكاثر أمامه الطرق ... وحينئذ يتحرك بعشوائية ، ويرضى بأى غاية ، ويضل بين المسالك والسبل ... الأمر الذي يسهل لأعداء الإسلام وأعداء الله اللعب به ، وإضعافه ، وإبعاده عن الغايات الإسلامية العظيمة .

إن محاولتي في الكتابة عن السيرة ليست ترفأ ، وليست تقليداً ... وإنما هو أمل أرجو من ورائه إحياء الروح الإسلامية في الإنسان ليتحرك نحو الله ، ملتزماً بمنهج رسول الله على حتى تخرج الأمة من التيه ، وتنقذ نفسها من المستنقع الذي وضعت نفسها فيه ... وتبدأ من جديد حياة المجد والكرامة التي جاء رسول الله على لتحقيقها في عالم الحياة .

إن الإنسان المسلم مسئول عن إسلامه وعن رسوله ﷺ وسوف يجد كل نفسه أمام سؤال لابد منه فلا تنفع فيه الحيل، ولا يصح معـــه الكذب أو السكوت ، وهذا

السؤال هو :

من هو الرجل الذي بعث فيكم ؟ وماذا تقول فيه ؟

وهل كنت تابعاً له أم معارضاً له ؟

وهل عشت الإسلام عملاً أم طرحته وراءك ؟

وبعد السؤال يكون الجزاء ، وهو إما إلى الجنة وإما إلى النار .

لم ينتفع الإنسان في هذا الوقت إلا بعمله ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِمَ وَأُمِّهِمُ وَأُمِّهِمْ وَصَاحِبَتِهِمَ وَبَنِيهِ ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِلْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِلْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَهِلْ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴾ تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ ﴾ (١)

الأمر خطير ، والمسئولية عظيمة ، والطريق معروف ، وهو ما حاولت أن أبرز شيئاً منه فيما كتبت ، وحذرت من مغبة الكسل ، والإهمال .

أسأل الله تعالى أن يفتح القلوب والعقول ، وييسر العمل والتطبيق ، ويحقق الفوز والفلاح ... وأن يجعل عملى هذا خالصاً متقبلاً لأستفيد به في ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﷺ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (٢)

والحمد لله رب العالمين

(المؤلف،

<sup>(</sup>١) سورة عبس الآيات من ٣٤ إلى ٤٢

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيتان ٨٨ ، ٨٩

# فهرس الموضوعات

| الصفحة |                                                              | الموضـــوع |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|
| V      |                                                              | المقدمة:   |
|        | ( التعريف بالمدينة المنورة )                                 | التمهيد:   |
| 11     | ٩) أسمــــاء المدينة المنـــــورة                            |            |
| **     | ٢) جغرافية المدينـــــة المنــــورة                          |            |
| **     | ٣) اهمية موقـــــع المدينـــــــــة                          |            |
| 44     | ٤) خلـــو المدينـــــــة من الــــــوباء                     |            |
| ٣١     | ٥) وسطية المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |            |
| ٣٢     | ٦) تميز المدينة عن غيرها من المسدن                           |            |
| ٣٣     | ٧) ســــكان المدينــــــة                                    |            |
| 44     | ٨) شجاعــة أبنـــاء المدينـــــــة                           |            |
| ٤٣     | ٩) تآلف أبنياء المدينية                                      |            |
| 10     | ٠ ١ ) حب أهل المدينة للإســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |
|        | الفصل الأول :                                                |            |
|        | يرة النبوية من الهجرة حتى وفاة النبي ﷺ                       | الس        |
| ٥٣     |                                                              | قهید:      |
| ••     | ل : " الهجرة النبوية "                                       |            |
| 00     | · · ·                                                        | تمهید:     |
| ٥٧     | إلى : " خُدبِد موطن الهجرة "                                 |            |
| ٥٩     | انية : " أهميـــــة الهجرة "                                 | -          |
| 70     | الثَّة : " تنظيم الهجـــــرة "                               | النقطة الث |
| 77     | أولاً : تآمر القرشيين على رسول الله                          |            |
| 44     | ثانياً: التخطيط للهجــــرة                                   |            |
| 79     | ١) الإعداد المســــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |            |
| ٧٠     | ۲) مبیت علی                                                  |            |
| ٧٢     | ٣) الوصـــول للغــار                                         |            |
| ٧٣     | £) البقـــاء في الغـــار                                     |            |
| ٧٥     | ە) فى الطـــويق للمدينـــة                                   |            |
| ٧٨     | ثالثاً : عناية الله بنبيه في الهجرة                          |            |
| ٧٨     | ١) رد ســـراقـــــــة                                        |            |

```
٢) شــــاة أم معبـــد
٧٩
                    ۸٠
                    ٤) تأمين الــــــزاد
۸١
                     ٥) التبشير بالعودة إلى مكة
۸۲
                      ۸۳
                           النقطة الرابعة : " وقفات مع الهجرة "
۸۸
                      ١) دقية الطياعية
۸۸
                      ٢) حسسن التصرف
۸٩
                     ٣) تحمـــل الأذى
44
                       ٤) التضحيسة بالمسسال
٩.
                       ٥) كيد قريش بالمهاجرين
 ٩.
                        ٦) الاستيلاء على الدور
 41
                          المبحث الثاني : " الاستقرار في المدينة "
                      أولاً : الترحيب بمقدم النبي ﷺ
 94
                        ثانياً : تأمين سكن النبي ﷺ
 47
                         ثالثاً : هجرة آل النبي 🌋
1.4
                        رابعاً : إقامة المسجد النبوي
1 . £
            الْبَحِثُ الثَّالَثُ : " تَنظيهم الحياة الاجتماعية في المدينة "
                   ١) تنظيم الإخاء بين المسلمين
 11.
                  ٢) وضع الميثاق العام لسكان المدينة
 119
           المُبحث الرابع : * الحُياة الأسرية لرسول الله ﴿ فِي المدينة "
                        أولاً : التعريف بأمهات المؤمنين :
 171
                الزوجة الأولى : خديجة بنت خويلد
 171
                الزوجة الثانية : سودة بنت زمعـــه
 170
                الزوجة الثالثة : عائشة بنت أبي بكر
 110
                الزوجة الرابعة : حفصة بنت عمـــر
 117
                الزوجة الخامسة : زينب بنت خزيمة
 117
                 117
                الزوجة السابعة : زينب بنت جحش
  179
                الزوجة الثامنة : جويرية بنت الحارث
  171
                171
                الزوجة العاشــرة : صفية بنت حيى
```

144

| 148   | الزوجة الحادية عشر:ميمونة بنت الحارث                       |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 140   | ســـوايا النــــــــــى 🗱                                  |
| 141   | ثانياً : الزوجات المختلف فيهن                              |
| 187   | ثالثاً : من خطبهن النبى ولم يتزوجهن                        |
| ١٣٨   | المبحث الخامس : "رد ما يقال عن تعدد زوجاته 素 "             |
| 1 £ £ | المُبحثُ السادس: " الحُكم العامة في تعدد زوجات             |
|       | النبى ** "<br>البحث السابع : " حسن عشرة النبى ** لزوجاته " |
| 100   | البحث الثامن: " أبناء النبي * " " البحث الثامن النبي * "   |
| 179   | •                                                          |
| 179   | الأول: القاســــم 🐟                                        |
| 179   | الثانية ": زينب رضى الله عنها                              |
| 177   | الثالثة : رقيسة رضى الله عنها                              |
| ۱۷۳   | الرابعة : أم كلثوم رضي الله عنها                           |
| ۱۷۳   | الحامسة : فاطمة رضى الله عنها                              |
| 177   | السادس : عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ۱۷۸   | السابع : إبراهيــــــم 🍅                                   |
| 14+   | المبحث التاسع : " الحياة الشخصية لرسول الله ** "           |
| 14.   | اولاً : اكله 🗯                                             |
| 186   | ٹانیاً : شربه 纖                                            |
| 186   | ثالثاً : نومه 🌋                                            |
| 144   | رابعاً : سماحته ﷺ                                          |
| 190   | المبحث العاشر: " قيامه ﷺ مِهام الرسالة "                   |
|       | الغصل الثاني                                               |
|       | هركة الرسول ﷺ بالدعوة في المدينة المنورة                   |
| 7.1   | نهيد                                                       |
| 7 • £ | المبحث الأول : " بناء الجنمع الإسلامي "                    |
| 7.0   | أولاً : دين كامل                                           |
| 7.9   | ٹانیاً : قیادة أمینة                                       |
| 716   | ثالثاً : مؤمنون صادقون                                     |
| ***   | رابعــــاً : التفاعـــل التــــام بين المسلمين والإسلام    |
| ***   | المبحث الثاني: " تشريع الجهاد وحركة الدعوة "               |
| 770   | أولاً : تعريف الجهاد                                       |
|       |                                                            |

```
***
                             ثانياً: مراحل تشريع الجهاد:
**.
               المرحلة الأولى : مرحلة التحمل والصبر
***
                 المرحلة الثانية : مرحلة الإذن بالقتال
                  المرحلة الثالثة : مرحلة القتال المقيد
140
            الموحلة الرابعة : موحلة الأمر العام بالقتال
177
***
               المبحث الثالث : " السيرايا والغيزوات قبل بدر "
               أولاً :أسباب وقوع السرايا والغزوات
7 2 7
7 £ £
                 ثانياً : السرايا والغزوات قبل بدر :
710
                       ١) سرية سيف البحر
7 2 0
                       ٢) ســـرية رابغ
                      ٣) غــــزوة الخرار
7 2 7
                      ٤) غــــزوة ودان
717
                      ه) غــــزوة بواط
7 2 7
YEV
                       ٦) غزوة سفـــوان
Y & Y
                      ٧) غزوة ذى العشيرة
YEA
                       ٨) غــــزوة نخلة
40.
                      ثالثاً: السرايا وحركة الدعوة
707
                                   المبحث الرابع : " غزوة بدر الكبرى "
104
                             أولاً : أسباب الغزوة
                  ثانياً : موقف الفريقين قبل المعركة
100
707
                          أ) موقف المسلمين
170
                        ب) موقف القرشيين
111
                            ثالثاً : أحداث المعركة
. 44
                             رابعاً : نتائج المعركة
YAÉ
                           خامساً : قريش والهزيمة
747
              سادساً : المسلمون في إطار انتصار بدر
747
              ١) الاختسلاف حسول الغنائم
**
              ٢) الاختلاف في مصير الأسرى
111
                      ٣) الابتهاج بنصر الله
117
             ٤) تشريع زكساة وعيد الفطسر
117
                سابعاً : بدر في رحاب القرآن الكريم
197
                   ١) حديث ما قبل المعركة
```

```
190
                     ٢) الحديث عن المعركة
                    ٣) حديث ما بعد المعركة
797
797
              ٤) توجيهات قرآنية تربوية
                        المبحث الخامس : " أحداث ما بين بدر وأحد "
                            أولاً : محاولة قريش قتل النبي
*. 4
                            ثانياً: غــــزوة بني سليم
4.5
                           ثالثاً: غــــزوة السويق
7.0
                           رابعاً: غـــــزوة غطفان
٣.٦
                          خامساً : غــــــزوة بحران
*. v
                            سادساً: سرية زيد بن حارثة
*. 4
                           سابعاً: غـــزوة بني قينقاع
4.4
            ثامناً : قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط
414
                           تاسعاً: قتل كعب بن الأشرف
212
                    عاشراً : أهم أحداث المجتمع الإسلامي
211
                 حادى عشر: حركة الدعوة بين بدر وأحد
*17
                                     المبحث السادس : " غزوة أحد "
44.
                            أولاً: أسباب الغزوة
**1
                    ثانياً: موقف أطراف معركة أحد
***
                       ١) موقف المشركين
**
                        ٢) موقف المسلمين
***
                            ثالثاً : أحداث المعركة
227
              المرحلة الأولى : انتصار المسلمين
***
               المرحلة الثانية : هزيمة المسلمين
711
            المرحلة الثالثة : الصمود الإسلامي
710
771
                             رابعاً: نتائج المعركة
            خامساً : الآيات الربانية الخارقة في أحسد
214
              سادساً: أحد في رحاب القرآن الكريم
441
                       سابعاً : أحد وحركة الدعوة
۳۸.
                 المبحث السابع : " أحداث ما بين أحد و الأحزاب "
44.
                              أولاً: غزوة حمواء الأسسد
*44
                             ثانياً: سرية أبي سلمة 🚓
441
```

ثالثاً: بعث عبد الله بن أنيس 🖝

244

| *44   | رابعاً : بعث الرجيــــــع                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٠١   | خامساً : سرية عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان                   |
| ٤٠٣   | سادساً : وقعة بئر معـــــونة                                |
| ٤٠٧   | سابعاً : غزوة بني النضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤١٢   | ثامناً : غـــــــزوة نجـــــــد                             |
| ٤١٣   | تاسعاً : غزوة بدر الثانيـــــة                              |
| ٤١٥   | عاشراً : غزوة دومة الجنـــدل                                |
| ٤١٦   | حادى عشر:أهم الأحداث الاجتماعية بين أحد والأحزاب            |
| ٤١٨   | ثاني عشر : حركة الدعوة بين أحد والأحزاب                     |
| ٤٢١   | المبحث الثَّامن : " غزوة الأحــزاب "                        |
| £Y£   | أولاً : وقت الفزوة                                          |
| £ Y 0 | ثانياً : تجمع الأحزاب                                       |
| ٤٢٩   | ثالثاً :استعداد المسلمين للأحزاب                            |
| 141   | رابعاً : سير القتال                                         |
| 114   | خامساً : الآيات الربانية الخارقة في يوم الحندق              |
| 110   | سادساً : حركة الدعوة خلال أيام الخندق                       |
| 119   | سابعاً : الأحزاب في رحاب القرآن الكريم                      |
| 204   | المبحث التاسع : " أحداث ما بين الأحزاب والحديبية "          |
| 103   | أولاً : غزوة بنى قريظة                                      |
| ٤٦٥   | ثانياً : قتل ابن أبي الحقيق                                 |
| ٤٦٧   | ثالثاً : سرية محمد بن مسلمة                                 |
| 473   | رابعاً : غزوة بني لحيان                                     |
| 679   | خامساً : غزوة الغابة                                        |
| ٤٧٠   | سادساً : سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر                       |
| ٤٧٠   | سابعاً : السرايا إلى ذى القصة                               |
| ٤٧١   | ثامناً : سرية زيد بن حارثة 🚓                                |
| ٤٧٣   | تاسعاً : غزوة بنى المصطلق                                   |
| ٤٧٧   | عاشراً : السرايا بعد غزوة بني المصطلق                       |
| ٤٧٨   | حادي عشر : حركة الدعوة خلال المرحلة ما بين                  |
|       | الاحزاب والحديبية                                           |
| ٤٨٣   | المبحث العاشر: " غزوة الحديبية "                            |
| ٤٨٤   | أولاً : اسباب الغزوة                                        |

|       | ,                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| £A£   | ثانياً : التحرك للعمرة                                    |
| ٤٨٦   | ثالثاً : المفاوضات مع قريش                                |
| 193   | رابعاً : الصلح                                            |
| £97   | خامساً : موقف المسلمين من الصلح                           |
| £97   | سادساً : موقف المسلمين بعد توقيع الصلح                    |
| ٠.,   | سابعاً : عدم رد المؤمنات المهاجرات                        |
| 0.1   | ثامناً : فراق الكافرات                                    |
| 0.4   | تاسعاً : أهم ما في الحديبية من حكم                        |
| 0.7   | المبحث الحادى عشر : " الأحداث بين صلح الحديبية وفتح مكة " |
| ٥٠٧   | أولاً : هدوء جبهة قريش وظهور مفرزة أبي بصير               |
| 911   | ثانياً : العمل في المحيط العام وإرسال الرسائل             |
| 010   | ١) كتاب النبي 難 إلى النجاشي                               |
| 017   | ٢) كتاب النبي 幾 إلى المقوقس                               |
| 017   | ٣) كتاب النبي 攤 إلى كسرى فارس                             |
| 017   | ٤) كتاب النبي 難 إلى قيصر الروم                            |
| ٥٢.   | ٥) كتاب النبي 攤 إلى المنذر بن ساوى                        |
| 071   | ٦) كتاب النبي 攤 إلى هوذة صاحب اليمامة                     |
| 071   | ٧) كتاب النبي ﷺ إلى الحمارث صاحب دمشق                     |
| 071   | ٨)كتاب النبي 難 إلى ملك عمان وأخيه                         |
| 977   | ٩) الدعاة حملة الرسائل                                    |
| 947   | ثالثاً : القضاء على إرهاب اليهود في خيبر وما حولها        |
| 979   | ۱) حصون خيبر                                              |
| ۰۳۰   | ٧) تحوك المسلمين نحو خيبر                                 |
| 071   | ٣) اقتحام الحصون                                          |
| ٥٣٨   | ٤) لهاية غزوة خيبر                                        |
| 044   | ٥) في أعقاب خيبر                                          |
| 0 5 4 | ٦) تطهير الجبهة الشمالية من أتباع خيبر                    |
| 0 £ £ | رابعًا : مواجهة القبائل المتمردة                          |
| 0 2 0 | ١) غزوة ذات الرقاع                                        |
| ٥٤٧   | ٢) سرية غالب إلى بني الملوح                               |
| ٥٤٧   | ٣) سوية عمر بن الخطاب إلى تربة                            |
| ٥٤٧   | ٤) سرية بشير بن سعد إلى بني مرة                           |
|       |                                                           |

| ٨٤٥   | <ul> <li>صرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة</li> </ul>  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٨٤٥   | ٣) سرية عبد الله بن رواحة إلى ضواحى خيبر               |
| 019   | ٧) سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار                      |
| 0 £ 9 | ٨) سرية أبي حدرد إلى الغابة                            |
| 019   | ٩) سرية أبي بكر إلى بني هلال                           |
| ٥٥.   | • ١ ) سرية غالب بن عبد الله إلى بني مرة                |
| 001   | خامساً : تطبيق بنود صلح الحديبية وأداء العمرة          |
| ١٥٥   | ١) عمرة القضاء                                         |
| 007   | ٢) سرية ابن أبي العوجاء                                |
| 007   | ٣) سوية غالب بن عبد الله                               |
| ٥٥٦   | ٤) سوية ذات أطلح                                       |
| 00V   | ٥) سرية ذات عرق                                        |
| 004   | ٦) سرية شجاع بن وهب إلى السبي                          |
| ٥٥٧   | ٧) سرية قطبة بن عامر إلى خثعم                          |
| ۸۵۵   | سادساً : بدء مواجهة الرومان والقبائل التابعة لها       |
| ۸۵۵   | ١) سرية مؤتة                                           |
| ۳۲٥   | ٢) غزوة ذات السلاسل                                    |
| 916   | ٣) سوية الخبط                                          |
| ٧٢٥   | ٤) سرية أبي قتادة إلى خضرة                             |
| ٧٢٥   | سابعاً : حركة الدعوة في مرحلة ما بين الحديبية وفتح مكة |
| ۰۷۰   | المبحث الثاني عشر: " فتح مكــة "                       |
| ۲۷٥   | أولاً : فتح مكة                                        |
| ۱۷۵   | ١) سبب فتح مكة                                         |
| ٥٧٣   | ٢) محاولة أبي سفيان تجديد الصلح                        |
| ٥٧٥   | ٣) استعداد المسلمين لفتح مكة                           |
| ۸۷۵   | <ul> <li>٤) الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة</li> </ul>    |
| ٥٨٤   | ٥) مكة تحت القيادة الإسلامية                           |
| 997   | ثانياً : تطهير مكة وما حولها من الأصنام                |
| ٥٩٦   | ثالثاً : غزوة حنين                                     |
| 097   | ١) استعداد المشركين للحسرب                             |
| 944   | ٢) استعداد المسلمين للقتال                             |
| ۸۶۵   | ٣) القتـــــال                                         |

# (٧٣٧)

| ٦٠٠         | ٤) تعقب الفارين                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٦٠١         | o) غزو الطائف                                          |
| 7.7         | ٦) توزيع الغنائم                                       |
| 7.4         | ٧) العودة إلى المدينة                                  |
| ٦٠٨         | الميحث الثالث عشر: " الاستقرار العام في الجزيرة        |
|             | ومواجهة غير العرب "                                    |
| ٦٠٨         | أولاً: بعث عمال الصدقات                                |
| 71.         | ثانياً : إرسال الدعاة                                  |
| 714         | ثالثاً : تسيير السرايا للخارجين على النظام             |
| 714         | رابعاً : غزوة تبوك                                     |
| 717         | ١) استعداد المسلمين للغزوة                             |
| 775         | ٢) نتائج الغزوة                                        |
| 777         | ٣) موقف المنافقين بعد الغزوة                           |
| ٦٣.         | <ul> <li>٤) الثلاثة الذين تخلفوا</li> </ul>            |
| ٦٣٤         | المبحث الرابع عشر : " السرايا والغزوات في الميزان "    |
| ٦٣٤         | ١) الجهاد ضرورة عامة                                   |
| ٦٣٧         | ٢) الجهاد يحمى حرية الإنسان                            |
| ٦٤٠         | ٣) الجهاد تصون كرامة الإنسان                           |
| <b>ካደ</b> የ | <ul> <li>٤) الجهاد يبرز إيجابية الإنسان</li> </ul>     |
| 757         | ٥) الواقعية في تشريع الجهاد                            |
| 750         | ٦) ظهور فقة الإسلام في الجهاد                          |
| ጓደለ         | المبحث الخامس : " وجاء نصر الله "                      |
| ጓደለ         | أولاً : تتابع مجئ الوفود إلى المدينة                   |
| 709         | ثانياً : نظام استقبال الوفود                           |
| 77 £        | ثالثاً : حج ابى بكر وإعلان فماية الوثنية               |
| 777         | رابعاً : حجة الوداع                                    |
| 778         | خامساً : آخر بعوث النبي ﷺ بعث أسامة                    |
| 770         | المبحث السادس عشر : " انتقال الرسول ﷺ إلى الله تعالى " |
|             | . الفصل الثالث                                         |
|             | ركائـز الدمــــــوة                                    |
|             | المستفادة من المرهلة المدنية                           |
| ٦٨٩         | <b>قهید</b> :                                          |

| ٦٩.   | المبحث الأول: " ضرورة بناء قاعدة الدعوة "                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 741   | ١) إيجاد الأمة القوية                                           |
| 798   | ٢) التزام الأمة بالإسلام                                        |
| 797   | ٣) صيانة ثوابت الأمة                                            |
| V•Y   | المبحث الثاني: " الاهتمام معرفة الواقع العالمي "                |
| V•4   | المُبحث الثّالث: "أهميةً التطابق التام بين المسلم<br>والإسلام " |
| 771   | المبحث الرابع : " ضرورة الفصل بين الإسلام وغيره "               |
| ٧٢٦   | الخنائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| V Y 9 | ا <del>لـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</del>             |

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العللين،

}